موسل المتوفر الإمال المراب ال

مسع التعب المر<u>ع</u>ظ مُوتَّل ُ مِحِيِّدً

شَائحُ العَالامَةِ عَبدِ الْحَيِّ اللَّكِنِوَيُ

ىغلىن دَىخْفَيْنُ الدَّورَتقي لدِّيالِتِّ رِوي

الجَتَلُهُ الثَّاكُ

ولررالت کے

**دارالسّنة والسّية** بؤمسِنائي





## الطبّعتة الأولث 1217هـ - 1991م

# حُقوُق الطبّع مَحفوظة لِلمُحَقّق

HALIMA APARTMENTS, WING/C, F No 201 95, MORLANDROAD

BOMBAY 400008 INDIA

TEL.: 3087942 - 3081917

.

يمشق - حلبوني -ص.ب: ٤٥٢٣ - هاتف: ٢٢٩١٧٧

بيروت - ص · ب : ١١٣/٦٥٠١ - هاتف : ٣١٦.٩٣ بيروت - ص · ب

دارالسّنة والسّية بوُمسَانِ

كاللقيكا

# (كتاب الدِّيَات(١))

١٦٦٢ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه (٢) أخبره (٣) عن الكتاب الذي كان رسولُ الله ﷺ كَتَبه (٤) لعمرو بن حزم في

<sup>(</sup>۱) قوله: كتاب الديات، جمع دِيّة بالكسر كعِدة، أصلها ودية كوعدة، يقال: وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى ديته، وهو اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه (۱)، سُمَّي به لأنه يُؤدَىٰ عادة لأنه قلَّ ما يجري العفو فيه لحرمة الآدمي. والقيمة اسم لما يُقام مقام الفائت، وفي قيامه مقام الفائت قصور لعدم المماثلة بينهما، فلذاك لا يسمى قيمة، وضمان المال يُسمى قيمة، ولا يسمى دية، كذا ذكر العينى وغيره.

<sup>(</sup>٢) أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني.

<sup>(</sup>٣) قوله: أخبره، قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هـذا الحديث. وروي مسنداً من وجه صالح، ورواه معـمر عن عبد الله بن أبـي بكر عن أبيه، عن جده، ورواه الزهري عن أبـي بكر، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٤) قـوله: كتبه لعمرو بن حزم، هـو أبـو محمـد، وقيـل: أبـو الضحـاك عمرو بن حَزْم ــ بالفتح ــ بن عمرو بن عبد عـوف بن غنم بن مالك بن النجّـار الأنصاري الخزرجي النجاري المـدني. أول مشاهـده مع رسول الله الخندق واستعمله رسـول الله على نجران بـاليمن، وبعث معه كتـاباً فيـه = (١) في الأصل: ومنها، وهو خطاً.

العُقُـول(١)؛ فكتب أنَّ في النفس(٢) مـائـةً من الإبـل، وفي الأنف(٣) إذا أُوْعِيَتْ(^) جَدْعاً(°) مائةً من الإبـل، وفي ...............أُوْعِيَتْ(^) جَدْعاً(°)

 الفرائض والسنن والصدقات والجروح والديات، وكتابه هذا مشهور، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما مفرَّقاً، وأكملهم له رواية النسائي في الديات، وكانت وفاته بالمدينة سنة ٥١ أو سنة ٥٣ أو سنة ٥٤ على الاختلاف، كذا في «تهذيب النووي».

(١) بضم العين جمع عقل بمعنى الدية.

(٢) قوله: أن في النفس، أي في قتل الرجل المسلم إذا كان ذَكَراً مائة من الإبل ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، وقال الشافعي: من الوَرِق اثنا عشر ألفاً، وبه قال أحمد وإسحاق، لما أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس: أنَّ رجلًا من بني عَدِيَّ قُتل، فجعل رسول الله ﷺ ويَته اثنا عشر ألفاً. ولنا \_ وهو قول الثوري \_ ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض من الذهب في الدية ألف دينار، ومن الوَرق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة عن العيثم، عن الشعبي عن عمر.

ودية المرأة عندنا نصف دية الرجل في النفس، وما دونها، وهو قبول الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شُبْرمة وابن سيرين لما أخرجه البيهقي عن معاذ مرفوعاً: دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفيه خلاف مالك وأحمد، كذا ذكر القاري.

(٣) أي في قطع الأنف.

(٤) قـولـه: إذا أُوعِيَتْ، في «مـوطـاً يحيـى»: إذا أُوْعِيَ وهــو من الـوعي.
 يقال: وعى واستوعى من الاستيعاب، وهو أخذ الشيء كله أي إذا استوصلت قـطعاً
 بحيث لم يبقَ منه شيء، وفي بعض النسخ: أوعبت بالباء الموحَّدة، وهو بمعناه.

(٥) بفتح الجيم بمعنى القطع.

الجائفة (١) ثلث النفس، وفي المأمومة مثلها، وفي العين (٢) خمسين، وفي اليد خمسين، وفي الرَّجْل خمسين، وفي كل إصبع (٣) مما هنالك عشر من الإبل، وفي المُوضحة (٥) خمس من الإبل، وفي المُوضحة (١) خمس من الإبل.

<sup>(</sup>١) قوله: وفي البحائفة، هي الطعنة التي بلغت الجوف، فإن لم تنفذ ففيها ثُلُث الدية وإن نفذت إلى جانب آخر ففيها ثلث الدية. والمأمومة ويقال لها الأمّة – بالمد وتشديد الميم – الشبَّة الواصلة إلى أمّ الرأس الذي فيه الدماغ، كذا في «المغرب» وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: وفي العين خمسين، أي من الإبال، وهي نصف دية النفس. وكذا في اليد الواحدة والرُّجُل الواحدة والشفة الواحدة. ففي الطرق الموصولة عن عمرو بن حزم عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصُّلْب الدية، وفي العينين الدية.

<sup>(</sup>٣) قوله: في كل أصبع، أي في يد أو رجل، أي وإن كان خنصراً كما في رواية ابن عباس مرفوعاً: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام، فيكون في كل منها عشر من الإبل، وهو خمس نصف الدية، ففي الأصابع الخمس يكون نصف الدية.

<sup>(</sup>٤) أي في كل سِنّ من الأسنان سواء كان من الرباعية أو الأضراس.

 <sup>(</sup>٥) قوله: في الموضحة (١٠)، هي قسم من الشجاج، وهي التي توضح العظم أي تظهره وتكشفه، فإن كسرته سُمِّيت هاشمة.

<sup>(</sup>١) قال صاحب والمحلى؛ في الموضحة خمس إن كان من الرأس والوجه اتفاقاً وإلا ففيها حكومة عدل عند مالك والشافعي. انظر الأوجز ٨/١٣.

قال محمد: وبهذا كلَّه نأخذ، وهو قـولُ أبـي حنيفة والعـامة من فقهائنا.

## ١ \_ (باب الدية في الشَّفَتَيْن)

7٦٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيّب أنَّه قال: في الشفتين(١) الدية، فإذا قُطِعَتِ السفلى، ففيها(٢) ثلث الدية.

قال محمدٌ: ولَسْنا نَأخذ بهذا (٣)، الشفتان سواء (٤)، في كلّ واحدة منهما نصف الدية، ألا ترى أن الخنصر والإبهام سواء ومنفعتهما مختلفة. وهذا قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

## ۲ \_ (باب دية العمد<sup>(٥)</sup>)

٦٦٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، قال: مضت<sup>(٦)</sup> السُّنةُ

 <sup>(</sup>١) قوله: في الشفتين الدية، أي دية نفس كاملة، وقد جاء ذلك مرفوعاً عند
 النسائي في رواية كتاب عمرو بن حزم.

 <sup>(</sup>۲) قوله: ففيها ثلث الدية، قال الزرقاني: لأن النفع بها أقوى بالنسبة إلى
 العليا. لكن لم يأخذ بهذا مالك ولا الشافعي ومن وافقهما، فقالوا: فيهما نصف
 الدية.

<sup>(</sup>٣) أي بالتفريق.

 <sup>(</sup>٤) في حكم الدية مع أن منفعتهما مختلفة، فإن منفعة الخنصر أقل، فعلم أنه لا اعتبار لها.

<sup>(</sup>٥) أي قتل العمد.

<sup>(</sup>٦) قوله: مضت السُّنَّة، أي السنة النبوية وسنَّة الصحابة. وقد روي ذلك

أن العاقلة لا تحمل (١) شيئاً من دِيَة العَمْد إلا أن تشاء (٢).

قال محمد: وبهذا نأخذ.

770 \_ أخبرنا عبد الرحمن (٣) بن أبي الزُّناد، عن أبيه (٤)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة (٥) بن مسعود، عن ابن عبداس قال: لا تَعقِل (١) العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً ولا ما جني المملوك.

- (١) أي لا تجب عليهم أداؤها، بل هي على القاتل.
  - (٢) أي تشاء العاقلة تحمُّل الدية (١).
- (٣) هو صدوق، فقيه، مدني، تغيّر في حفظه لمّا قدم بغداد، مات سنة ٧٤، كذا في «التقريب» (٢).
  - (٤) هو أبو الزِّناد \_ بكسر الزاي \_ عبد الله بن ذكوان.
    - (٥) بضم العين.
- (٦) قوله: لا تعقل العاقلة عمداً، أي لا تحمل العاقلة دية القتل العمد كما =

<sup>=</sup> موقوفاً ومرفوعاً، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد والعبد والصلح والاعتبراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهبو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزُّناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في «مسند الشاميين» من حديث عبادة مرفوعاً: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعتبرف شيئاً. وإسناده وأو، فيه محمل بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في «تلخيص الحبير».

<sup>(</sup>١) بأن يتبرعوا بإعطاء الجاني شيئاً.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن... إلخ.

## قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قولُ أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

إذا قتل عمداً يجب فيه القصاص، وسقط فيه القصاص لشبهة مثل ما إذا قتل الأب ابنه، وكذا لا تعقل العواقل الدية التي وجبت على القاتل بسبب الصلح بل هي في مال القاتل، وكذا لا تعقل دية قتل اعترف به القاتل، وكذا ما جنى المملوك لا يعقل عنه عاقلة مولاه، بل هو على رقبته (١٠). وقال صاحب «القاموس»: قول الشعبي: لا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً، وليس بحديث، كما توهم الجوهري. ومعناه أن يجني الحرّ على العبد لا العبد على الحرّ كما توهم أبو حنيفة لأنه لوكان المعنى كما توهمه لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن ولا تعقل عبداً. قال الأصمعي: كلمت في ذلك أبا يوسف، وكان بحضرة الرشيد فلم يفرِّق بين عَقلتُ وعقلتُ عنه وسياق الحديث وهو قوله: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً، وسياقه وهو قوله: ولا صلحاً ولا اعترافاً يدلان على ذلك، فإنَّ معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف، وبأنَّ قول ابن عباس: ولا ماجنى المملوك، صريح في الأمر الذي فيه الإمام. والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، وبأنَّ قوله ليس بحديث مردود عليه بأنً المقطوع والموقوف أيضاً من أقسام الحديث وهو موقوف، له حكم الرفع إذ لا يُقال مثله بالرأي.

<sup>(</sup>١) قال الموفق: العاقلة لا تحمل العبد يعني إذا قتل العبد قاتل وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمداً، وهذا قول ابن عباس والشوري ومكحول والنخعي ومالك واللبث وإسحاق وأبي ثور، وقال عطاء والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة تحمله العاقلة، لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر. وعن الشافعي كالمذهبين ووافقتا أبو حنيفة في دية أطرافه. وفي والمحلى»: قال أبو حنيفة: إذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته لأنه بدل النفس، وما دون النفس من العبد لا يتحمله العاقلة لأنه يسلك مسلك الأموال، كذا في والهداية». انظر أوجز المسائلك

#### ٣ \_ (باب دية(١) الخطأ)

777 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا(٢) ابن شهاب عن سليان بن يسار أنه كان يقول: في دية(٣) الخطأ عشرون(٤) بنتَ مخاض، وعشرون بنت

(١) قوله: دية الخطأ، قال المؤلف في «كتاب الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم قال: القتل على ثلاثة أوجه: قتل خطأ، وقتل عمد، وشبه العمد، وقتل الخطأ أن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره، ففيه الدية أحماساً، والعمد إذا تعمدت صاحبك فضربته بسلاح ففي هذا قصاص إلا أن يصلحوا أو يعفوا، وشبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره، ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس، وشبه العمد في الجراحات كل شيء تعمدت بسلاح، فلم يستطع فيه القصاص، ففيه الدية مغلظة. قال محمد: وبهذا كله ناخذ إلا في خصلة واحدة، ما ضربته من غير سلاح، وهو يقع موقع السلاح، واشد، ففيه القصاص أيضاً، وهو قول أبى حنيفة الأول.

 (٢) قوله: أخبرنا ابن شهاب، هكذا في نسخ عديدة، والذي في «موطأ يحيى»: مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ... إلخ.

(٣) قوله: دية، هي واجبة على العاقلة عندنا وعند الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق والنخعي وحماد والشعبي وغيرهم، وعن ابن سيرين وابن شبرمة وأبي ثور وقتادة والزهري والحارث وأحمد في رواية أنه على القاتل، كذا ذكره العيني في والبناية».

(٤) قوله: عشرون بنت مخاض، هي الناقة التي طعنت في السنة الثانية سُمَّيت بها، لأن أمها في الغالب يصير ذات مخاض بالفتح وهو وجع الولادة، والتي دخلت في السنة الثالثة تسمى بنت لبون \_ بفتح اللام \_ لأن أمها في الغالب تصير ذات لبن مرّة أخرى، والجقَّة \_ بكسر الحاء وتشديد القاف التي دخلت في الرابعة، لكونها مستحقة للحمل والركوب، والجذعة \_ بفتحات \_ التي دخلت في الخامسة. لَبُون، وعشرون ابنَ لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة.

قال محمدٌ: ولسنا(۱) نأخذُ بهذا، ولكنّا نأخذُ بقول عبد الله بن مسعود. وقد رواه (۲) ابن مسعود عن النبي هذا أنه قال: دية الخطأ أخاس، عشرون (۳) بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة وعشرون جَذْعة أخاس، وإنما خَالَفَنا(٤)

<sup>(</sup>١) قوله: لسنا نأخذ بهذا، أي بما ذكره سليمان، ذكر صاحب «الهداية» والعيني في «شرحها» أن الصحابة أجمعوا على أن دية الخطأ مائة من الإبل، واختلفوا في أسنانها، فقال بعضهم: خمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جنعة، وخمس وعشرون بنت مخاض. وقال عثمان جذعة، وخمس وعشرون ابن لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون. ذكر ذلك أبو يوسف في «كتاب الخراج»: وإنما أخذنا بقول ابن مسعود لأنه أخف وأنه رفعه إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>Y) قوله: وقد رواه، أخرج روايته أحمد، وأصحاب السنن، والبزار والمدارقطني والبيهقي، وبسط الدارقطني في «السنن» الكلام في طرقه، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، وفيه عشرون بني لبون، وقال: هذا إسناد حسن، وقواه بما أخرجه عن إبراهيم النخعي عنه على وفقه، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، وقد رأيته في «جامع الثوري»، عن منصور، عن إبراهيم، عنه، وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن ينه، وعن أبي اسحاق، عن علمان التيمي، عن أبي مخلب، عن أبي عبيدة، عنه، وعند الجميع بنو مخاض، كذا ذكره الحافظ في «التلخيص».

<sup>(</sup>٣) بيان للأخماس.

<sup>(</sup>٤) قد وافقته رواية عن ابن مسعود، وإليه ذهب الشافعي.

سُليمانُ بن يسار في الـذكور(١) فجعلها من بني اللبون، وجعلها عبد الله بن مسعود من بني مخاض، وهو قولُ أبي حنيفة مثل قول ابن مسعود.

## ٤ – (باب دية الأسنان<sup>(۲)</sup>)

777 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصين (٣) أن أبا غَطَفَان (٤) أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما (٥) في الضَّرْس (٢٦) فقال: إن فيه (٧) خساً من الإبل، قال (٨): فردَّني

- (١) أي في تعيينها.
- (٢) جمع سِنّ بالكسر.
- (٣) بمهملتين مصغّراً.
- (٤) هو بفتحات قبل: اسمه سعد بن طريف، أو ابن مالك المُرِّي \_ بضم الميم وشد الراي \_ المدني من الثقات، كذا في «التقريب».
  - أي من الدية إذا قُلعت خطأ.
- (٦) قوله: في الضّرس، هو بالفتح قسم من الأسنان. قال أكمل الدين البابرتي في «العناية شرح الهداية»: السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون، ارباعيات أربع منها ثنايا، وهي الأسنان المتقدمة، اثنان فوق، واثنان أسفل، ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا، ومثلها أنياب، وهي ما يلي الرباعيات، ومثلها أضراس تلي الأنياب، واثنتا عشر سناً تسمّى بالطواحين، من كل جانب ثلاث فوق، وثلاث أسفل، وبعدهنَّ أسنان أُخر وهي آخر الأسنان، وتسمّى النواجذ، وهي في أقصى الأسنان وتسمّى المنا العقل.
  - (٧) أي في كل واحد من الأضراس.
    - (^) أي أبو غطفان.

مروانُ إلى ابن عباس، فقال: فلِمَ تجعل(١) مقدّم الفم مثل الأضراس؟ قال: فقال ابن عباس: لولا أنك لا تعتبر(٢) إلا بالأصابع عَقْلها(٣) سواءً.

قال محمد: وبقول ابن عباس نـأخذُ، عقـل الأسنان(٤) سـواءً،

(١) قوله: فلم تجعل، أي لأيّ شيء تجعل مقدّم الفم أي الأسنان المقدّمة مثل الأضراس حيث تحكم بخمس من الإبل في كل ضرس كما هو في كل سن مقدم مع اختلاف المنفعة، والقياس أن يجب في الضرس أقلّ مما يجب في المقدم.

(٢) قوله: لولا أنك لا تعتبر، أي لولم تكن تقيس الأسنان إلاَّ بالأصابع لكان كافياً لك، فإن عقل الأصابع سواء مع اختلاف المنفعة والمقدار، فكذا الأسنان.

(٣) أي للأصابع.

(٤) قوله: عقل الأسنان سواء، قد ورد ذلك مرفوعاً من حديث ابن عباس في مسند البزار بلفظ: الثنية والضرس سواء والأضراس كلها سواء. وعنه مرفوعاً: أصابع الرُّجُل واليد(١) سواء. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، وهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، ولأبي داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه: الأصابع والأسنان سواء، في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس، كذا في «التلخيص» وغيره ويؤيده إطلاق حديث: في البين خمس من الإبل، ولعل هذه الأحاديث لم تبلغ عمر حيث قضى في الأضراس ببعير بعير، ومعاوية حيث قضى في الأضراس بخمسة أبعرة، بخمسة أبعرة، قال سعيد بن المسيّب: فالدية تنقص في

<sup>(</sup>١) في الأصل: إليه هو تحريف.

وعقل الأصابع(١) سواء، في كل إصبع عشر من الدية(٢) وفي كل سنّ نصف عشر الدية(٣)، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

رباب أرش<sup>(1)</sup> السِنِّ السوداء والعين القائمة)
 ٦٦٨ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سعيد بن السيّب كان يقول: إذا أصيبت السِن فاسودَّت ففيها عَقْلها تامّاً<sup>(٥)</sup>.

قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنتُ أنا لجعلت في الأضراس بعيرين
 بعيرين كما في «موطأ يحيى»: مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن
 المسيّب.

- (١) قوله: وعَقْل الأصابع سواء، روي ذلك عن النبي هم صديث أبي موسى الأشعري، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن عباس، أخرجه الترمذي، وعبد الله بن عمرو، أخرجه أبن ماجه وبه قال علي وابن عباس والعامة، وروى عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر إبلاً، وفي التي تليها اثني عشر، وفي الوسطى عشرة، وفي التي تليها عشرة، وفي النها تسعة، وفي الخنصر ستّ، وروي عنه كقول العامة، كذا في «البناية».
  - (٢) أي عشر من الإبل.
  - (٣) أي خمس من الإبل.
  - (٤) هو بفتح: دِيَة الجراحات.
    - (٥) أي دية السِن كاملة (١).

<sup>(</sup>١) قال الموفق: وإن جنى على سنّه فسوَّدهـا فحكي عن أحمد ــ رحمــه الله ــ في ذلك ووايتان، إحداهما: تجب ديتها كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي، ويــروى هذا عن زيـد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وابن سيـرين وشريح والزهــري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبـي سلمة والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي.

قال محمدٌ: وبهذا نأخذ، إذا أصيبت(١) السِنَ فاسودَّت(٢) أو احرَّت أو اخضرَّت، فقد تم عقلها(٣) وهو قول أبى حنيفة.

٦٦٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليهان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا فُقِثت (٤) مائة دينار.

قال محمدٌ: ليس عندنا فيها أرش معلوم (°)، ففيها حكومة (٢) عدل، فإن بلغت الحكومة مائة دينار أو أكثر من ذلك، كانت الحكومة

(١) أي بحجر ونحوه من غير قلع.

(٢) أي تغير لونها بالصدمة إلى أي لون كان.

(٣) أي وجب تمام ديتها فهو مثل قلعها لفوات جنس المنفعة.

(٤) مجهول، من الفقأ وهو الشق.

أي مقدَّر مقرَّر شرعاً.

(٢) قوله: حكومة عدل، قال القاري: تفسير حكومة العدل أن يُقوَّم المجني عليه عبداً بلا هذا الأثر، ثم يقوَّم عبداً ومعه هذا الأثر، فقد والتفاوت بين القيمتين من الدية، هو حكومة العدل، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يُحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال بعض المشائخ في تفسيرها: أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه من النققة إلى أن تبرأ الجراحة فيجب ذلك على الجاني.

والرواية الثانية، عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة، وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه لأنه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرت. المغني ٢٦/٨.

فيها، وإنما نضع (١) هذا من زيد بن ثابت لأنه حكم بذلك.

## ٦ \_ (باب النَّفَر (٢) يجتمعون على قتل واحد)

170 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الخطاب قتل نفراً خسة أو(٤) سبعة \_

<sup>(</sup>١) أي نحمل هذا القول من زيد على أنه حكومة اتفاقية، لا تقديرية شرعية.

 <sup>(</sup>٢) هـو بفتحتين من الشلاثة إلى العشرة من الرجال كـذا في «المغرب»
 والمراد به ههنا ما فوق الواحد.

<sup>(</sup>٣) قوله: عن سعيد بن المسيّب أن عمر . . . إلخ ، قال الزرقاني : رواية سعيد عنه متصلة ، لأنه رآه وصحح بعضهم سماعه منه ، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ «الموطأ» سواء ، وهذا مختصر من أثر وصله ابن وهب ، ورواه من طريقة قاسم بن أصبغ ، والطحاوي والبيهقي ، قال ابن وهب : حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنواني حدَّث عن أبيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها ، وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلاماً ، يقال له أصبل ، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا ، فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها ، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها ، فقتلوه ، ثم قطعوه أعضاء ، وجعلوه في عَيْبة \_ بفتح ورجل آخر والمرأة وخادمها ، فقتلوه ، ثم قطعوه أعضاء ، وجعلوه في عَيْبة \_ بفتح العين : وعاء من أدم \_ فوضعوه في ركيَّة \_ بشد تحتية : بشر في ناحية القرية ليس فيها ماء \_ فأخذ خليلها ، فاعترف واعترف الباقون . فكتب يعلى \_ وهو يومئذ أمير \_ بشأنهم إلى عمر فكتب عمر بقتلهم جميعاً ، وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين .

<sup>(</sup>٤) شك من الراوي.

برجل(١) قَتَلُوه قَتْل غِيلة(٢) وقال: لـو تمالاً عليـه أهل صنعـاء قتلْتهم(٣) به.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إنْ قَتل سبعةٌ أو أكثر<sup>(٤)</sup> من ذلك رجلاً عمداً (°) قَتْلَ (<sup>٢)</sup> غِيلة أو غير غِيلة ضربوه بـأسيافهم (<sup>٧)</sup> حتى قتَلُوه قُتِلُوْا<sup>(٨)</sup> به كلُهم، وهو قولُ (٩) أبى حنيفة والعامَّة من فقهائنا رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) أي بسبب قتل رجل اسمه أصيل أي في قصاصه.

<sup>(</sup>٢) قوله: قتل غيلة، بالإضافة وهو بالكسر أي خديعة وسر. وقوله: لو تمالأ عليه، أي تعاون عليه، وأصله المعاونة في ملء الدلو، ثم عمّ، وصنعاء \_ بالمد \_ قصبة اليمن، كذا في «البناية».

<sup>(</sup>٣) قوله: قتلتهم به، أي بقصاصه، وهذا الأثر قد أخرجه الشافعي أيضاً من طريق مالك، والبخاري من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وكذا ابن أبي شيبة والدارقطني، وفي رواية مغيرة بن حكيم، عن أبيه أن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله. أخرجه عبد الرزاق بطوله، وسمي الغلام المقتول أصيلاً، وفي الباب عن ابن عباس قال: لو أن مائة قتلوا رجلاً قُتِلوا به، أخرجه عبد الرزاق. وعن المغيرة أنه قُتل سبعة برجل، أخرجه ابن أبي شيبة، وعن علي مثله، كذا في «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي وغيره.

 <sup>(</sup>٤) أي أو أقل من ذلك.

<sup>(</sup>٥) قُيِّدَ به لأنه لا قصاص في الخطأ.

<sup>(</sup>٦) أي قتل خفية أو علانية.

<sup>(</sup>٧) بالفتح: جمع سيف، ومثله كل محدّد.

<sup>(</sup>٨) بصيغة المجهول.

<sup>(</sup>٩) قوله: وهو قول أبى حنيفة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وأكثر :

## ٧ – (باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة ترث من دية زوجها)

۱۷۱  $_{-}$  أخبرنا مالك، أخبرنا (١) ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نَشُد (٢) الناس بخيِّ: من كان عنده علم (٣) في الدية (٤) أن يخبرني (٥) به،

- (٢) أي طلب من الناس حين كان بمنى في حجته.
  - (٣) أي من النبي ﷺ.
  - (٤) أي في باب توريثها.
    - (٥) من الإخبار.

<sup>=</sup> أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال ابن الزبير والزهري وابن سيرين وابن أبي ليلى وداود وابن المنذر وأحمد في رواية: لا يُقتلون، بل يجب عليهم المدية، وهو القياس لأن القصاص ينبىء عن المماثلة، ولا مماثلة بين الواحد والجماعة، وما ذهبنا إليه استحسان بأثر عمر وغيره، والوجه فيه أن القتل بغير حق لا يكون عادة إلا بالتغالب واجتماع نفر من الناس، فلو لم يجب القصاص فيه انسد باب القصاص، وفاتت الحكمة المقصودة من شرعيته، كذا ذكره العيني.

<sup>(</sup>١) قوله: أخبرنا ابن شهاب أن عمر، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة من أصحاب مالك، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر... إلخ، وروايته عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه وصحح بعضهم سماعه منه، وفي طريق هشيم، عن الزهري، عن سعيد قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورّنها من دية زوجها، فقال: ما أعلم لك شيئاً فنشد الناس، الحديث. وفي طريق معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم عن رسول الله شيئاً في ذلك؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان رسول الله استعمله على الأعراب: الحديث.

فقام (١) الضحّاك بن سفيان، فقال (٢): كتب إليَّ رسولُ الله ﷺ في أَشْيَم (٣) الضِّبابي (٤) أن ورَّث (٥) امرأتَه من دِيَته، فقال عمر: اذْخُل

(١) قوله: فقام الضحاك، هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي العامري الضَّبابي \_ بكسر الضاد المعجمة وفتح الموحدة المخففة \_ عداده في أهل المدينة، وكان ينزل بنجد ولاه النبي على من أسلم من قومه، وكان من شجعان الصحابة، كذا ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول».

(٢) قوله: فقال: كتب إلى ... إلخ، ذكر الزيلعي وابن حجر في «تخريجي أحاديث الهداية» وغيرهما أن هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحباب السنن الأربعة وإسحاق وعبد الرزاق والطبراني كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وأخرج له الدارقطني شاهداً من رواية المغيرة بن شعبة، وفي رواية ابن شاهين من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال: حُدَّثت عن المغيرة أنه قال: حدثت عمر بقصة أشيم، فقال: ائتني على هذا بما أعرف، فنشدت الناس في الموسم فأقبل رجل يقال له زرارة فحدثه عن رسول الله بذلك، وفي رواية أبي يعلى بإسناد حسن عن المغيرة أن زرارة بن جرى قال لعمر: إن رسول الله كتب إلى الضحاك أن يُورَّث أمنيم الضبابي من دية زوجها.

- (٣) بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة التحتية، كذا ضبطه ابن الأثير.
- (٤) قوله: الضبابي، ذكر السيوطي والسَّمْعاني أن الضَّبابي بالكسر نسبة إلى ضباب بن عامر بن صعصعة. وإلى محلة بالكوفة، وبالفتح نسبة إلى ضباب بطن من بني الحارث ومن قريش.
  - (٥) قوله: أَنْ وَرَّث، من التوريث وأنْ بالفتح وسكون بيان للمكتوب.

الخِباء (١) حتى آتيك (٢)، فلما نزل (٣) أخبره الضحّاك بن سفيان بذلك، فقضى (٤) به عمر بن الخطاب.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لكل وارث في الدية والدّم (٥) نصيب، امرأةً كان الوارث أو زوجاً أو غير ذلك. وهو قول(٢) أبسي حنيفة والعامة من فقهائنا.

## $\Lambda = (باب الجروح وما فيها من الأرش<math>^{(\vee)}$ )

٦٧٢ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، قال: في كل نافذة (^)، في عضو من الأعضاء ثلث (٩) عقل ذلك العضو.

<sup>(</sup>١) بالكسر أي الخيمة.

<sup>(</sup>٢) أي فأتحقق وأسمع منك مرة أخرى.

<sup>(</sup>٣) أي عمر بالمنزل.

<sup>(</sup>٤) قوله: فقضى به عمر، أي حكم بتـوريث الزوجـة من دية الـزوج، وفي «موطأ يحيـى» بعده: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأً.

<sup>(</sup>٥) أي في طلب القصاص في العمد.

 <sup>(</sup>٦) قـوله: وهـو، وفي توريث الـزوجة من ديـة الزوج خـلاف مالـك، وفي
 كونها مستحقة للقصاص خلاف ابن أبـى ليلى، ذكره القاري.

<sup>(</sup>٧) بالفتح بمعنى الدية.

<sup>(</sup>٨) أي جراحة تنفذ.

 <sup>(</sup>٩) قوله: ثلث عقل ذلك العضو، في «موطأ يحيى» بعد هذه الرواية قال
 مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء =

قال محمد: في ذلك أيضاً<١) حكومة عدل، وهو قـول أبـي حنيفة والعامة من فقهائنا.

#### ٩ - (باب دية الجنين(٢))

معيد بن اخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب: أن رسول الله (٣) على قضى (٤) في الجنين يُقْتَلُ (٥) في بطن أمهِ

في الجسد أمراً مجتمعاً عليه لكني(١) أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك،
 وليس في ذلك أمر مجتمع علية عندنا(١).

(١) أي ليس فيه دية معينة شرعاً.

(٢) قوله: الجنين، ما دام في بطن الأم، سمي به لكونه مختفياً، ومادة هذا اللفظ تدل على الاختفاء ومنه الجن والجنون والجنة \_ بالفتح \_ والجُنة بالضم فإنً في كلِّ منها معنى الاختفاء.

(٣) قوله: أن رسول الله... إلخ، قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند رواة «الموطأ» ووصله مطرف وأبو عاصم النبيل كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعاً، عن أبي هريرة فطائفة من أصحابه يحدثونه عنه هكذا وطائفة يحدثون عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيه على قصة الجنين دون قتل المرأة. انتهى.

(٤) أي حكم. (٥) مجهول، صفة للجنين.

<sup>(</sup>١) في الأصل «لكن»، والظاهر لكني كما في شرح الزرقاني ١٨٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) كرره تأكيداً، قال صاحب «المحلى»، وهو قول أبي حنيفة والجمهور، كذا في الأوجز
 ٣٣/١٣.

(١) قوله: يِغُرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ، أي أَمَّةٍ هو صفة الغُرَّة، ويُروى بالإضافة وهو أحسن. والغُرَّة بضم الغين وتشديد الراء، هـو خيار المـال كالفـرس والبعير النجيب والعبد والأمة العمدة، وسمي بدل الجنين بـه لأن الواجب عبـد، والعبد يسمّى غُرَّة وقيل لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية، وغُرَّة كل شيء أوّلُه، كذا في «البناية».

(Y) قوله: فقال الذي قضى عليه، أي بالغرة، وفي رواية للبخاري: فقال ولي المرأة التي غُرّت، ووليّها هو ابنها مسروح، رواه عبد الغني. والأكثر على أن القائل زوجها حمل بن النابغة الهذلي، وللطبراني أنه عمران بن عويمر أخو مليكة المرأة المقتولة. فيحتمل تعدد القائلين، كذا قال الحافظ ابن حجر. قال الزرقاني: فيه دلالة قوية لقول مالك وأصحابه ومن وافقهم أن الغُرة على الجاني، لا على المعاقلة، كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لأن المفهوم من اللفظ أن المقضي عليه واحد وهو الجاني(۱). انتهى. ولقائل أن يقول: يعارض هذه الدلالة الموقفي عليه واحد وهو الجاني(۱). انتهى دواد والترمذي والطحاوي من حديث الروايات الأخر الصريحة، ففي رواية أبي داود والترمذي والطحاوي من حديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى، الحديث. وفيه: فقضى فيه غُرَّة وجعل على عاقلة المرأة. وفي رواية ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي على جعل في الجنين غُرَّة على عاقلة القاتلة. وفي روايته من مرسل ابن سيرين جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطولاً، وزيادة مرسل ابن سيرين جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطولاً، وزيادة التفصيل في «تخريج أحاديث الهداية».

(٣) معروف أو مجهول.

(٤) قوله: كيف أغْرَمُ، أي أضمن، وللبزار من حديث ابن عباس قالوا:
 كيف نَديه وما استهل. ولـه من حديث جابر فقالت العاقلة: أندي (٢) من لا شرب =

<sup>(</sup>١) الزرقاني ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أي نؤدي دية الجنين. بذل المجهود ١٨/٨٨.

لَا شَرِبَ(١) وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُـطَلُّ، قال(٢): فقال رسول الله ﷺ: إنما(٣) هذا من أخوان الكُهَّان.

٦٧٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن امرأتين(٤) من هُـذَيْل(٥) استَبَتَا(١) في

= ولا أكل، الحديث. وهذا أيضاً من مؤيدات من أوجب الدية على العاقلة، وهذا كله صريح في أن الغُرّة هو ديـة الجنين، لا دية المرأة كما ظنه قوم، وقـد بسط الكلام في رده الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (١).

(۱) قوله: من لا شرب، كأنه تعجّب من إيجاب الدية، فإنها عوض عن النفس الحية، فقال: كيف ندي الجنين الذي لم يشرب ولم يأكل ولم يستهلّ، من الاستهلال وهو رفع الصوت عند الولادة، وبالجملة لم يوجد فيه أثر الحياة، فمثل ذلك يُطَلُّ بتحتيّة مضمومة وشدّ اللام له أي يُهدر ويُبطل، وفي رواية: بطل بالموجّدة وطاء مهملة مفتوحتين وخفّة اللام من البطلان.

(٢) أي سعيد بن المسيب.

(٣) قوله: إنما هذا، أي هذا الساجع المناقض للحكم المبان من إخوان الكُهّان \_ بضم الكاف وتشديد الهاء \_ جمع كاهن، زاد مسلم: من أجل سجعه الذي سجع فيه، ، ووجه ذمّه أنه أراد بسجعه دفع الحكم الشرعي.

(٤) قوله: أن امرأتين، وكانتا ضَرَّتين، ففي رواية أحمد وغيره عن عويمر الهدذلي: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل تحت حمل بن مالك بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة. وللبيهقي وأبي نعيم في «كتاب المعرفة» عن ابن عباس تسمية الضاربة أم غطيف، وكذا في «سنن أبي داود» وهما واحدة كذا ذكره ابن حجر.

(٥) بضم الهاء قبيلة. (٦) أي تشاتمتا.

<sup>(</sup>١) ١١٧/٢، وأوجز المسالك ١٣/٢٣.

زمان رسول الله ﷺ فَرَمَتْ(١) إحداها الأخرى، فَطَرَحَتْ٢) جنينها(٣)، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدة.

قال محمدٌ: وبهذا نأخذ، إذا ضُرب بطن المرأة الحرّة (1) فألقت جنيناً ميّتاً (٥)، ففيه (٦) غُرّةُ عبد أو أمةٍ

(١) بحجر أو بعمود فسطاط أو مسطح أي خشبة على اختلاف الروايات.

- (٢) أي ألقت الأخرى جنينها ميّتاً.
  - (٣) في نسخة: جنيناً.
- (٤) قوله: الحرق، قُيد به لأن جنين الأمة، إن كانت حاملًا من زوجها، فيه نصف عشر قيمة الأم في الذكور وعشر قيمته في الأنثى، ولولم يعلم ذكورته ولا أنوثته يؤخذ بالمتيقن، هذا عندنا. وقال الشافعي: فيه عشر قيمة الأم مطلقاً لأنه جزء منها، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل، فلا يختلف ضمانه بالذكورة والانوثة كما في جنين الحرق، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر والحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق. ولنا أنه بدل نفسه، ولا يُعتبر كونه جزءً وإلا لم يجب ضمانه إلا إذا نقص الأصل كما هو في سائر الأجزاء فيُقَدِّر بقيمة الجنين لا بقيمة الأم، كذا في «الهداية» و «البناية».
- (٥) قوله: ميتاً، قُيد به لأنه لو ألقته حياً ثم مات ففيه الدية كاملة لأنه أتلف حياً بالضرب السابق، وإن ألقته ميتاً، ثم ماتت الأم، فعليه دية بقتل الأم وغُرة بإلقائها، وإن ماتت الأم بالضربة، ثم خرج الجنين حياً، ثم مات، فعليه دية في الام ودية في الجنين، وإن ماتت ثم ألقت جنيناً ميتاً فعليه دية في الأم، ولا شيء في الجنين عندنا وعند مالك لأن موت الأم أحد سببي موت الجنين فلا يتيقن موته بالضرب خلافاً للشافعي وأحمد والظاهرية، كذا في «الهداية» و «البناية».
- (٦) قوله: ففيه غرّة عبد، قال الزرقاني: احتج الشافعي بقوله في الحديث:
   كيف أغرم . . . إلخ على أن المضمون الجنين لأن العضو لا يعترض فيه بهذا، وقال =

 أبوحنيفة وأصحابه: تختص بها الأم لأنها بمنزلة قطع عضو، وليست بدية، إذ لم يعتبر فيها الذكر والأنثى، وكذا قال الـظاهريـة، واحتج إمـامهم داود بأن الغـرة لا يملكها الجنين، فتُورث عنه، ويرد عليه دية المقتـول خطأ فـإنه لم يملكهـا وهي تورث عنه قاله أبو عمر، انتهى. أقول: هذا الذي نسبه إلى أبى حنيفة ليس بصحيح ففي «الهداية» وغيرها: ما يجب في الجنين موروث عنه لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثـه الضارب حتى لـو ضرب بـطن امرأتـه، فألقت ابنـه ميتاً، فعلى عاقلة الأب غُرَّة ولا يرث منها. انتهى. وفي «شرح معاني الآثار، للطحاوي بعد ذكر الأثار: فلما حكم النبي على مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية الجنين لا لها، فهي موروثة عن الجنين كما يـورث مـالـه لـوكـان حياً فمـات، وهذا قـول أبي حنيفة ومحمد وأبي يـوسف. انتهى. ثم وجوب الغـرة عندنـا على العاقلة في سَنَةٍ واحدة، وقال الشافعي: في ثلاث سنين كسائـر ديات قتـل النفس ولنا مـا رُوي عن محمد قال: بَلَغَنا أنَّ رسول الله ﷺ جعل على العاقلة سنة. ذكره في «الهـداية» وهو وإن لم يجده مخرِّجوا أحماديثه، لكن قمد ذكر جمع من المشائخ أن بلاغمات محمد في حكم المسندة، وله وجه، وهو أن دية الجنين لها شِبْهان: شبه بالنفس من حيث إنه حيّ بحياة نفسه وشبه بالعضو من حيث إنـه متصل بـالأم فعملنا بـالشبه الأول في حق التوريث وبالثاني في حق التأجيل، وبدل العضو إذا كان نصف العشر يجب في سنة فكذا هذا. والتفصيل في «الهداية» وحواشيها.

(١) قوله: أو خمسون ديناراً، أي إن لم يعط الغرّة، فعليه خمسون ديناراً، نصف عُشر الدية من الذهب، وهو ألف دينار أو خمس مائة درهم، وهو نصف عشر الدية من الفضة أي عشرة آلاف درهم أو خمس من الإبل، وهو نصف عشر الدية من الإبل أي مائة إبل أو مائة من الغنم، بذلك جاءت الاخبار والآثار على ما بسطه الزيلعي وغيره، ففي رواية الطبراني من طريق سلمة بن تمّام، عن أبي المليح، عن أبيه قال: كان فينا رجلً يقال له حمل بن مالك، فذكر القصة، وفيه فقال =

درهم (١) نصف عُشر الدية فإن كان (٢) من أهل الإبل أخد منه خس من الإبل وإن كان من أهل الغنم أخذ منه مائة من الشاة نصف (٣) عُشر الدية.

#### ١٠ \_ (باب الموضحة (٤) في الوجه والرأس)

مرد الخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليان بن يسار أنه قال في الموضحة في الوجه: إن لم تُعِبْ (٥) الوجه .....

ورسول الله ﷺ: دعني من رجز الأعراب، فيه غُرَّة عبد أو أمة أو خمس مائة أو مائة شاة، وفي رواية البرّار عن بريدة: أنّ امرأة حذفت امرأة، فقضى رسول الله ﷺ في ولدها بخمس مائة، ونهى عن الحذف، ولابن أبي شيبة من طريق أسلم عن عمر أنه قوم الغُرّة بخمسين ديناراً، ولأبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال: الغُرّة خمس مائة، قال: وقال ربيعة: هي خمسون ديناراً، ولإبراهيم الحربي بإسناد صحيح عن الشعبي قال: الغُرّة خمس مائة، وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة: الغرّة خمسون ديناراً.

- (١) خبر لمحذوف أو بدل.
- (٢) أي الذي يجب عليه الغرة.
- (٣) بيان لخمس إبل ومائة شاة.
- (٤) هي التي تظهر العظم وتقطع اللحم.
- (٥) قوله: إن لم تعب، من العيب وفيه إشارة إلى أنها إن كانت تعيب يزاد في عقلها كما في «موطأ» يحيى: مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أنّ الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أنْ تعيب الوجه، فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً.

مثلُ(١) مـا في المُوضحة في الرأس.

قال محمد: الموضحة في الوجه(٢) والرأس سواء، في كل واحدة نصف عشر الدية، وهـو قول إبـراهيم النَّخَعي وأبـي حنيفة والعـامة من فقهائنا.

## ۱۱ = (باب البثر جُبار (۳))

المسيّب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن المسيّب، وعن أبي هريرة أن العجاء جُبار، .....

(١) وهو خمس من الإبل على ما مرّ.

(٢) قوله: في الوجه والرأس، قُيد بهما لأن الموضحة وغيرها من الشجاج من الهاشمة والمنقلة وغيرها مختصة بالوجه والرأس، وما كانت في غيرهما يسمّى جراحة، فلو تحققت الموضحة وغيرها في غير الوجه والرأس نحو الساق واليد لا يكون له أرش مقدر، وإنما يجب حكومة عدل لأن التقدير بالتوقيف من الشارع، وهو إنما ورد فيما يختص بهما، وتفصيله في كتب الفقه.

(٣) بضم الجيم وفتح الباء المخففة: هو الذي لا غُرم فيه.

(3) قوله: جرح العجماء جبار، هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم وفي رواية لهم: العجماء جبار، وفي بعضها: العجماء جرحها جبار، وفي بعضها الرِجل جبار بكسر الراء. وفي «آثار صاحب الكتاب» أخبرنا أبو حنيفة، نا حماد، عن إبراهيم: أن رسول الله على قال: العجماء جبار والقليب جبار، والرجل جبار، وفي الركاز الخمس. وفسر الرجل بقوله: إذا سار على الدابة فنفحت برجلها وهي تسير، فقتلت رجلاً أو جرحته، فذلك هدر ولا يجب شيء على عاقلته ولا على غيره، وذكر في تفسير البئر والعجماء والمعدن

والبئر(١) جُبار، والمعدن(٢) جُبار، وفي الرِّكاز(٣) الخمس.

قال محمدٌ: وبهذا نأخمذ. والجبار الهَدَرُ<sup>(٤)</sup>، والعجماء المدابة<sup>(٥)</sup> المنفلِتة تجرحُ الإنسان أو تعقره<sup>(١)</sup>، والبئر والمعدن، السرجلُ يستأجر<sup>(٧)</sup> الرجلَ يحفر له بئراً ومعدناً، فيسقط<sup>(٨)</sup> عليه، فيقتله فذلك هدرُ<sup>(٩)</sup>. وفي

- (١) بكسر الباء بعدها ياء مهموزة وغير مهموزة.
- (٢) بفتح الميم وكسر الدال: مكان يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، من عَدَن بالمكان إذا أقام به.
  - (٣) بكسر الراء: اسم المال المركوز المدفون في الأرض.
    - (٤) بفتحتين أي الباطل.
- (٥) قوله: الدابة المنفلتة، أي المتنفرة الخارجة من يد صاحبها بغير تصرّفه،
   وقيد به احترازاً عن الدابة التي لها سائق أو قائد أو راكب عليها، فعطبت أو جرحت فإن الضمان هناك واجب على تفصيل مذكور في كتب الفقه.
  - (٦) من العقر بمعنى القطع.
  - (V) أي يأخذه أجيراً لحفر البئر أو المعدن.
  - (٨) أي يسقط البئر أو المعدن على الحافر فيقتله.
  - (٩) لأنه لا ضمان فيه لعدم التسبُّب والمباشرة منه.

<sup>=</sup> كما ذكره ههنا. وفي وشرح الزرقاني»: الجَرح بفتح الجيم على المصدر لا غير، فأما بالضم فهو الاسم، والعجماء بالفتح تأنيث أعجم، ويقال لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا يفصح، والمراد ههنا البهيمة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: جراحتها جنايتها، وأجمع العلماء على أن جنايتها نهاراً وجرحها بلا سبب فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش فيه أي فلا يختص الهدر بالجرح بل كل الإتلافات ملحقة بها، وقال عياض: إنما نبه بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه.

الركاز(۱) الخمس، والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضّة أو رَصَاص(۲) أو نحاس(۳) أو حديد أو زيبق، ففيه الخمس وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

٦٧٧ \_ أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن حزام(٤)بن

(١) قوله: وفي الركاز الخمس، المستخرج من المعدن إما أن يكون من خلق الله تعالى كالذهب والفضة وغيرهما من المعدنيات المخلوقة في الأرض وهو المعروف باسم المعدن، وإما أن يكون مثبتاً فيه من الأموال بفعل الإنسان، وهو الكنز ويعمها الركاز. إذا عرفت هذا فاعلم أن جَمْعاً من الأثمة منهم الشافعي وغيره حملوا الركاز على الكنز، وخصّوا وجوب الخمس به، وحكموا بأنه لا خمس في المعدن، وليس فيه إلا الزكاة وأصحابنا حملوا الركاز على المعنى الأعم، ولا يُتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء فيه وإلا لتناقض، فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المتعلق في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب، إذ المراد به أن إهلاكه للأجير الحافر غير مضمون، لا أنه لا شيء في نفسه أصلاً وإلا لم يجب فيه شيء أصلاً حتى الزكاة وهو خلاف الإجماع فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكماً، ونص على خصوصه اسماً، الإجماع فحاماً مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمهما، كذا حققه في وفتح ثم أثبت له حكماً مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمهما، كذا حققه في وفتح القديرة. وبه يظهر ما في تفسير «صاحب الكتاب» الركاز ههنا. وقد مرَّ نبذ مما القديرة. وبه يظهر ما في تفسير «صاحب الكتاب» الركاز ههنا. وقد مرَّ نبذ مما يتعلق بهذا المقام في كتاب الزكاة.

- (٢) بالفتح<sup>(١)</sup>.
  - (٣) بالضم.
- (٤) قوله: عن حزام، \_ بالحاء المهملة، ثم زاء معجمة \_ بن سعيد على :

<sup>(</sup>١) في الأردية: رصاص: رانكا، وحديد: لموها، وزيبق: پارة. ونحاس: تانبا.

سَعيد بن مُحَيِّصَة (١): أنّ ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطاً (٢) لرجُل فأفسدَتْ فيه (٢)، فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحائط حفظَه (٤)، بالنهار، وأنّ ما أفسدت المواشى بالليل فالضان على أهلها (٥).

وزن كبير، هكذا رأيته في نسخ متعددة من هذا الكتاب والذي في «جامع الأصول» للجزري، و «تقريب ابن حجر» و «إسعاف السيوطي» في اسمه ونسبه: حرام بعنح الحاء المهملة بعدها راء مهملة بن سعد بسكون العين ويقال: حرام بن ساعدة، بن محيّصة الأنصاري المدني، تابعي، ثقة، قليل الحديث، مات سنة ١١٧ بالمدينة.

- (١) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية المكسورة.
  - (٢) أي بستاناً.
  - (٣) أي في بستانه.
  - (٤) أي من أن تفسد على حائطهم.
- (٥) قوله: على أهلها، أي مالك المواشي لقصور الحفظ من قبله، وفيه حجة للشافعي وأحمد وأكثر أهل الحجاز أن صاحب المنفلتة يضمن ما أفسدت ليلاً، لا نهاراً، وذكر أصحابنا أن ما رويناه مطلقاً ومتفق عليه مشهور وهذا مرسل وهو ليس بحجة عند الشافعي، ورده القاري أن المرسل حجة عند الجمهور على أن المطلق قابل للتقييد.

# ۱۲ \_ (باب من قَتَل خطأً ولم تُعرف (١) له عاقلة (٢))

٦٧٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرني أبو الزِّناد(٣) أن سليهان بن يسار أخبره أن سائبة (٤) كان أعتقه بعض الحُجَّاج (٥)، فكان (٢) يُلْعَبُ مع ابن رجل من بني عابد (٧)، فقتل السائبةُ ابنَ العابدي، فجاء العابديُّ (٨)

(١) بصيغة المجهول.

- (٢) قوله: عاقلة، قال القاري: العاقلة أهل الديوان، وهم أهل الرايات، وهم الجيش الذين كُتب أساميهم في الديوان وفُرض لهم العطاء فتؤخذ الدية من عطاياهم متى خرجت، سواء خرجت في ثلاث سنين أو أقل أو أكثر، وقال مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم: الدية على العشيرة، وهم العصبات واختلف في الآباء والبنين، فقال الشافعي وأحمد في رواية: ليس آباء القاتل وإن عَلُوا وأيناؤه وإن سفلوا من العاقلة، وقال مالك وأحمد في رواية: تدخل في العاقلة. وهو قولنا عند عدم أهل الديوان، وروى ابن أبي شيبة، عن الشعبي، عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة، والتفصيل في كتب الفقه.
  - (٣) بكسر الزاء عبد الله بن ذكوان.
- (٤) قوله: أن سائية، قال السيوطي: هو عبد يعتق بأن يقول له مالكه: أنت سائية، فيعتق ولا ولاء للمعتق.
   (٥) جمع الحاج.
- (٦) أي كان العبد السائبة يلعب مع ابن الرجل من بني عابد بالباء الموحدة.
- (٧) قوله: من يني عايد، قال القاري: بكسر الموحدة وبالدال المهملة نسبة إلى عابد بن عبد بن عمر بن مخزوم، وبكسر المثناة التحتية والـذال المعجمة نسبة إلى عائذ بن عمر بن بني شيبان، ذكره السيوطي، انتهى. وفي «مـوطأ يحيى»: من بني عائذ، وضبطه الزرقاني بتحتية وبذال معجمة.
  - (A) في «موطأ يحيى» العائذي وكذا فيما بعده.

أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب، فطلب(۱) دية ابنه، فأبى(٢) عُمَر أن يَدِيَه، وقال: ليس له مولً، فقال العابديُّ له: أرأيت<sup>(٣)</sup> لوأنَّ ابْنِي قَتَلَه (٤)؟ قَال: إذَنْ (٥) تُخْرِجُوْ دِيَتَه، قال العابديُّ: هو(١) إذَنْ كَالْارْقَم (١) إِنْ يُتُرَكُ يَلْقَمْ وإن يُقْتَلْ يُنْقَمْ.

قال محمدً: وبهذا نأخذُ، لا نرى (٨) أنَّ عمر (٩) أَبْطل ديته عن

(٢) أي فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه عن أن يجعل لـه دية، لأن القاتل
 ممن لا مولى له.

- (٣) أي: أخبرني؟
  - (٤) أي السائبة.
- (٥) أي قال عمر: لو كان كذلك وجب عليك وعلى قومك أن تُعطوا ديته.
  - (٦) أي السائبة.
- (٧) قوله: كالأرقم، هو الحيَّة التي فيها بياض وسواد كأنه رقم أي نقش، وقبل: الحية التي فيها حمرة وسواد وهذا مثل لمن يجتمع عليه شرّان لا يدري كيف يصنع فيهما، ومعناه هو كالأرقم إن تركته يلقمك أي يجعلك لقمة، ويأكلك، وإن قتلته، أخذ منك عوضه نقمةً، وكانوا في الجاهلية يـزعمون أنَّ الجن تطلب بثار الجان، وهو الحيَّة الدقيقة، فربما مات قاتلها، وربما أصابه خبل فضربوا لهذا مثلاً، كذا في «حياة الحيوان» للدَّميري.
  - (٨) أي لا نظن. وفي نسخة: ألا ترى.
- (٩) قوله: أن عمر رضي الله تعالى عنه أبطل ديته. . . إلخ ، حاصله أن ما حكم به عمر ههنا من عدم وجوب دية المقتول ابن العابدي لم يكن بسبب أن القاتل لم يكن له مولى ولا له عاقلة ، حتى يجب عليهم ديته ، فإنه لوكان كذلك =

<sup>(</sup>١) يعلم منه أن القتل كان خطأً.

القاتل ولا نراه أبطل ذلك لأن له عاقلة ، ولكن عمر لم يعرفها(١) فيجعل(٢) الدية على العاقلة ، ولو أن عمر لم ير له مولي ، ولا أن له عاقلة بَحَعَلَ دية من قُتِلَ في ماله(٣) أو على بيت المال(٤) ، ولكنه(٥) رأى له عاقلة ولم يعرفهم لأن بعض الحُبَّاج أعتَقَه ولم يُعْرَفْ المُعْتِقُ(١) ولا عاقلته ، فأبطل ذلك عمر حتى يُعْرَف (٧) ، ولو كان لا يرى(٨) له عاقلة بجعل ذلك عليه في ماله أو على المسلمين في بيت مالهم .

لحكم بوجوب الدية في مال الفاتل إن كان غنياً أو في بيت المال إن كان مسكيناً، ولم يحكم ببطلان ديته رأساً، بل كان ذلك لأنه كان له مولى وعاقلة، ولكنه لم يعرفه فإن القاتل كان معتقاً لبعض الحجاج، ولم يعرف من هو وأين هو، وحينائذٍ يحكم بعدم لزوم الدية حتى يعرف العاقلة فيحكم عليهم بأداء الدية.

- (١) بأعيانها.
- (٢) أي حتى يجعل غاية للمنفى.
- (٣) أي في مال القاتل إن كان موسراً.
  - (٤) هذا إذا كان القاتل معسراً.
  - (٥) أي عمر رضي الله تعالى عنه.
    - (٦) أي لا عينه ولا مكانه.
    - (٧) أي يتبين معتقه أو عاقلته.
      - (٨) من بدو الأمر.

#### ۱۳ \_ (باب القسامة (١))

7۷۹ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سليان بن يسار وعراك بن مالك ٢٠) الغفاري أنها حدَّثاه أن رجلًا من بني سعد بن ليث

(۱) قوله: باب القسامة (۱)، هو بفتح القاف مصدر قسم يقسم، وقيل اسم مصدر، وفي الشرع اسم الأيمان يُقسم بها على أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل بقول كل منهم: بالله ما قتلتُ ولا علمتُ له قاتلًا، وقد يطلق على القوم الحالفين، وسببها وجود القتيل في المحلة، وما في معناه، وركنها قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا، وشرطها أن يكون القاسم رجلًا عاقلًا، والنساء لا تدخل في القسامة عند أكثر أهل العلم خلافاً لمالك، وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحساف سواء كان الدعوى في القتل العمد أو الخطأ، هذا عند أكثر أهل العلم، وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد: إن كان الدعوى في القتل العمد إذا حلف الأولياء بعد يمين أهل المحلة أنهم يستحقون القود، كذا في «البناية» وغيره والتفصيل في كتب الفقه.

(٢) قوله: وعِرَاك بن مالك، بكسر العين المهملة وفتح الراء المخفّقة كما مرَّ ذكره في كتاب الزكاة، لا بفتح العين وتشديد الراء كما ظنَّه القاري، ونسبته الغفاري بكسر الغين نسبة إلى بني غفار قبيلة.

 <sup>(</sup>١) بسط الكلام على هذا الباب في الأوجز ١٥٠/١٣ أشد البسط، وذكر فيه الكلام على مباحث كثيرة في هذا الباب.

وحاصل مـذاهب الأئمة في ذلك كما بسط في والأوجز: إذا وُجد قتيل في محلّة، يُقسم الخمسون منهم ما قتاناه ولا علمنا له قاتلاً، وتوزع على أهل المحلة الدية، ومن لم يحلف يُحسر حتى يحلف سواء كان لوث أم لا، هذا عندنا الحنفية. وأما عند الأثمة الشلائة فإن لم يكن ههنا لوث فعلى أصل الشرع والبينة على المدّعي واليمين على من أنكري، فيبرأون باليمين، وإن كان هناك لوث وادّعوًا على واحد وحلفوا خمسين يقتص عنه عند مالك واحده، والمشهور عن الشافعي أن لا قود بها، وإن لم يحلف الأولياء حَلَف أولياء القاتل، وبرءوا عن الدية والقود، وإن لم يحلفوا تجب الدية.

أُجرى(١) فرسـاً فوطِيء(٢) عـلى إصبع رجـل من بني جُهَينة(٣) فَنـزَف(٤) منها الدم فهات (٥)، فقال (٦) عمر بن الخطاب للذين ادُّعِي (٧) عليهم : أ(^) تَحْلِفُون خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبَوْا(٩) وتحرَّجوا(١٠) من الأيْمان، فقال(١١) للآخرين(١٢):

(١) أي أسرعه جرياً وسيراً.

- (٢) أي حافر فرسه.
- (٣) بالتصغير قبيلة يُنسب إليها الجُهني.
- (٤) يقال: نَزَف الدم بفتح الزاء أي سال.
  - (٥) أي الجهني.
  - (٦) أي بعد إنكارهم أنه مات بسببه.
    - (V) بصيغة المجهول.
    - (٨) بهمزة الاستفهام.
    - (٩) أي أنكروا عن اليمين.
  - (١٠) أي امتنعوا عنها وظنوا فيها حرجاً.

(١١) قوله: فقال للآخرين . . . إلخ، هذا يدل على عود الحلف على المدُّعين بعد تحليف المدُّعي عليهم، وقد اختُلف فيه بين الأئمة، فـذهب الشافعي وأحمد، إلى أنه يبدأ بأيْمان المدُّعِين حيث لا بينة فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بخمسين يميناً ويبرأون، وكذلك قال مالك في البداية بـأيْمان المـدعين، وهو قـول الجمهور، وذهب أصحابنا وأهل العراق إلى أنه ليس في القسامة إلاَّ أيْمــان المدعى عليهم، كذا ذكره ابن عبد البر وغيره.

(١٢) أي المدَّعِين.

احلفُوا(١) أنتم، فأبوا(٢) فقضى (٣) بشطر(٤) الدية على السعديِّين.

٦٨٠ \_ أخبرنا مالك، حدَّثنا أبوليلي (°) بن عبد الله بن

- (١) أي على أنه مات بسببه.
  - (٢) أي نكلوا عنه.
- (٣) أي حكم عمر بنصف الدية.
- (3) قوله: بشيطر الدية على السعديين، أي بنصفها على المدّعى عليهم من بني سعد، وهذا بظاهره مشكل لأنه إن ثبت عنده كون القتل بسببه يجب أن يحكم بكل الدية وإن لم يثبت يلزم أن لا يحكم بشيء، فما معنى إيجاب الشطر؟ وجوابه أنه حكم مصلحة ورفعاً للنزاع واستطابةً للأنفس، لا على وجه القضاء. قال مولانا ولي الله المحدِّث الدهلوي في رسالة تدوين مذهب عمر المدرجة في كتابه وإزالة الخفاءعن خلافة الخلفاء» بعد ذكر هذا الأثر. قال مالك: ليس العمل على هذا، وقال الشافعي نحواً من ذلك، قلت: إن البداية إما بالمدَّعى عليهم فأظن أن عمر كان عنده أنه يجوز أن يبدأ بهؤلاء وهؤلاء، فالبداية بالمدَّعى عليهم هو القياس والبداية بالمدَّعين محوَّل عن القياس احتياطاً لأمر القتل، وأما قضاؤه بنصف المدية على السعديين فيجري فيه ما قال البغوي في حديث جرير بن عبد الله: بعث رسول الله شي سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي في فأمر بنصف العقل، الحديث، فقال أي البغوي: أمر بنصف المدية المنطابة لأنفس أهليهم أو زجراً للمسلمين في ترك التثبت عند وقوع الشبهة، والأوجه عندي أنه على الصلح إذا لم يستبن لك القضاء. انتهى.
- (٥) قبوله: أبسو ليلى، هو أبسو ليلى ابن عبد الله بن عبد السرحمن بن سهل الأنصاري، ويقال: اسمه عبد الله تابعي صغير ثقة، كذا في «شسرح المسوطأ» للزرقاني، وفي «إسعاف المبطأ» للسيوطي: أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن =

= سهل الأنصاري المدني، عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه حديث القسامة، وعنه مالك، وقال ابن سعيد: اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن، وكيذا هو في المسنيد. انتهى، وفي «تقريب التهذيب»: أبوليلي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المحنى بن سهل الأنصاري المدني يقال: اسمه عبد الله ثقة. انتهى. وقد أخطأ القاري حيث ظن أنَّ أباليلي هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفي وأسماء المشهور بابن أبي ليلي، أو والده حيث قال: قال صاحب المشكاة في «أسماء رجاله»: إن عبد الرحمن بن أبي ليلي سمع أباه وخلقاً كثيراً من الصحابة، وعنه الشعبي ومجاهد وهو في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة وتابعيها. انتهى. ويُطلق أبوليلي على الوالد وولده، انتهى كلامه، وهذا مبني على الغفلة عن كتب الرجال، أبي ليلي المشهور هو عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو المسراد بابن أبي ليلي إذا أطلق في كتب المحدثين، واسم أبي ليلي يسار ويقال داود صحابي، وإذا أطلق ابن أبي ليلي في كتب الفقه فالمراد به هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، كما بسطه ابن الأثير في «جامع الأصول» وغيره، وأبو ليلي المذكور والد عبد الرحمن، بل هو غيرهما.

(١) قوله: عن سهل بن أبي حثمة ، هـ و أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو يحيى سهل بن أبي حثمة - هـ و أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو يحيى سهل بن أبي حثمة عبد الله ، وقيل : عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي صحابي صغير بايع تحت الشجرة ، وشهد المشاهد إلا بدراً ، قاله ابن أبي حاتم ، وقال ابن القطان : هذا لا يصح ، وذكر ابن حبّان والواقدي وأبو جعفر الطبري وابن السكن والحاكم وغيره: إنه كان ابن ثمان سنين حين مات النبي ، وذكر الذهبي أنه مات في خلافة معاوية ، كذا في «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب» و «جامع الأصول» وغيرها.

(٢) قوله: رجال من كبراء قومه، قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح

قومه أن عبدَ الله(١) بن سهل ومُحَيِّصة(٢) خرجـا إلى خيبر(٣) من جهـد(٤) أصابهما، فأَتِي مُحَيِّصة فَأُخْبِر(٥) أن عبـد الله بن سهل قـد قُتل، وطُـرِح في فقير(٢) أو(٧) عين، فـأق.(٨) يهودَ، فقـال: أنتم قتلتموه؟ فقـالـوا: والله

= الباري»: هم محيَّصة وحويَّصة ابنا مسعود، وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل.

(١) قوله: أن عبد الله بن سهل، هو وأخوه عبد الرحمن الذي بدر الكلام حضرة النبي على في ذكر حديث قتل عبد الله، فقال له رسول الله: كبَّر كبَّر، ابنان لسهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري، أما عبد الله فقتل بغيبر، وبسببه كانت القسامة، وأما عبد الرحمن فشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، واستعمله عمر بن الخطاب في خلافته على البصرة. وهما ابنا أخي حويصة ومحيصة ابني مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الحارثي الخزرجي، شهد محيصة المشاهد كلها وهو أصغر من حويصة وقد أسلم قبله، فإن إسلامه كان قبل الهجرة، وعلى يده أسلم حويصة، كذا ذكره ابن الأثير الجزري في «أسد الغابة في معرفة الصحابة».

- (٢) ضبطه ابن الأثير بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المثناة التحتية المشدّدة بعدها صاد مهملة.
- (٣) عند مسلم: خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله وهي يـومثـدٍ صلح وأهلها يهود.
  - (٤) بفتح الجيم وضمه أي قحط وفقر أصابهما.
    - (٥) بصيغة المجهول، وكذا ما قبله.
- (٦) قوله: في فقير، قال النووي: هو البشر القريبة القعر، الواسعة الفم،
   وقيل: الحفرة التي تكون حول النخل، وفي «موطأً يحيى،: قال مالك: الفقير هو البثر.
  - (٧) شك من الراوي.(٨) أي محيصة.

ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدِم (۱) على قومه، فذكر ذلك (۲) لهم ثم أقبل هو (۳) وحُويّصة (۱)، وهو أخوه أكبر منه (۰) وعبد الرحمن (۲) بن سهل فذهب (۲) ليتكلم، وهو الذي كان بخير، فقال له رسول الله ﷺ: كبِّر كُلِّر، يريد السنّ (۸) فتكلم حُويِّصَةُ، ثم تكلم مُحَيِّصَة، فقال رسول الله ﷺ: إمّا أن (۹) يدُوا صاحبكم وإما أن يُوذَنُوا بحربِ،

- (١) أي في المدينة.
- (٢) أي ما جرى له.
  - (٣) أي محيصة.
- (٤) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء المثناة التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة، كذا في «جامع الأصول».
  - ٥) أي من محيصة.
  - (٦) هو أخو المقتول.
- (٧) أي محيصة وإنما بـدر لكونـه حاضـراً في الوقعـة، وفي رواية لمالك:
   فذهب عبد الرحمن ليتكلم.
- (^) قوله: يريد السِنّ، أي يريد رسول الله من قوله كبِّر كبِّر كبيرَ السن، وفيه إرشاد إلى الأدب يعني أنه ينبغي أن يتكلم الأكبر سنّاً أوَّلاً.
- (٩) قوله: إمّا أنْ يَدُوا، بفتح الياء وضمَّ الدال المحققة من الدية، يعني إمّا أن يُعطوا دية صاحبكم المقتول، وإما أن يُخْبَروا ويُعْلَمُوا بحرب من الله ورسوله، والضميران لليهود أي يهود خيبر اللذين وُجد القتيل فيهم، وفي كثير من نسخ هذا الكتاب إما أن تَدُوا، وإما أن تُؤذَنُوا بصيغة الخطاب، وحينئذٍ فالخطاب لبعض اليهود والحاضرين، والأول أظهر.

فكتب(١) إليهم(٢) رسول الله في في ذلك فكتبوا له: إنّسا(٣) والله ما قتلناه، فقال رسول الله في لحويصة (٤) ومحيصة وعبد الرحن: تُعْلِفُون(٥) وتَستَحِقُون دم صاحبكم، قالوا: لا(٢)، قال: فتحلف لكم يهود، قالوا: لا، ليسوا(٧) بمسلمين. فَوَدَاه(٨) رسول الله في من عنده(٩)،

- (١) أي أمر رجلًا من أصحابه بكتابته.
  - (٢) أي إلى يهود خيبر.
  - (٣) زاد في رواية: ولا علمنا قاتله.
- (3) قوله: لحويصة. . . إلخ ، هذا ظاهر في عود الحلف إلى المدعين بعد تحليف المدّعي عليهم وهو مخصوص من حديث «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر»، وإليه ذهب جمع من الأثمة ، واستدل أصحابنا بعموم ذلك الحديث، وقالوا: ليس اليمين في القسامة إلا من جانب المدعى عليهم ، وذكر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ناصراً لهم أن قوله الله للأنصار أتحيلة ون وتستجفّون دم صاحبكم؟ إنما كان على النكير ، كأنه قال: أتدعون وتأخذون؟ وذلك أنه قال لهم تبرئكم يهود بخمسين يميناً بالله ما قتلنا ، فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال لهم أن اليهود وإن كانوا كفاراً فليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم ، فلا يجب على اليهود شيء بمجرد دعواكم . ثم أخرج الطحاوي عن عمر أنه استحلف المدعى عليهم وأوجب عليهم المدية . وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه .
  - (٥) قوله: في «موطأ يحيى»: أتحلفون؟ بهمزة الاستفهام.
    - (٦) أي لأنّا لم نشاهده وإنما نقول بالظن.
      - (٧) فكيف نقبل أيمانهم؟
        - (٨) أي أعطى ديته.
- (٩) قـوله: من عنده، وفي رواية للبخاري ومسلم: فَـوَدَاه بمائـة إبـل من =

فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار(١). قال سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني (٢) منها ناقة حراءً.

قال محمد: إنما قال لهم رسولُ الله ﷺ: أَغَيْلِفُون وتستحقون دمَ صاحبكم، يعني (٣) بالدية ليس بالقَود، وإنما يدل على ذلك: أنه إنما أراد المدية دون القود قوله (٤) في أول الحديث إما أن تَدُوا (٥) صاحبكم، وإما أن تؤذّنوا بحرب. فهذا يدل على آخر الحديث (٢)، وهو قوله: تحلفون

- (١) ذكر ذلك ليتبين ضبطه للواقعة.
  - (٢) أي برجلها.
- (٣) أي يريد استحقاق الدم بالدية لا بالقصاص.
- (٤) قوله: قوله في أول الحديث. . . إلغ، يعني أن قول النبي على أول الحديث إما أن تَدُوا صاحبكم وإما أن تُؤذَنوا بحرب يدلُّ على أن الواجب ههنا الدية لا القود لعدم علم القاتل بعينه، فهذا دليل واضح على أن المراد بقوله في آخر الحديث تستحقون دم صاحبكم خطاباً للأنصار استحقاق الدية لا القصاص كيف ولو كان كذلك لقال تستحقون دم من ادَّعيتم عليه لأن المستحق في القصاص إنما هو دم القاتل المدعى عليه لا دم المقتول، فلما قال: دم صاحبكم صار هذا دليلاً آخر على أن المراد الدية الذي هو بدل دم المقتول.
- (٥) بصيغة الخطاب خطاب لليهود وإضافة صاحبكم لأدنى مُلابسة والظاهر
   فيه وفي قرينه الغيبوية.
  - (٦) أي على ما هو المراد منه.

الصدقة، وجُمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة، وقال في «المفهم»: رواية «مِنْ عِنْدِه» أصح (١).

<sup>(</sup>١) انظر بذل المجهود ١٨/٥٤، ولامع الدراري ٢٠٠/١٠.

وتستحقون دم صاحبكم، لأنَّ الدم(۱) قد يُستَحَقَّ بالدِّية كما يُستَحَقَّ بالدِّية كما يُستَحَقَّ بالقَوْد، لأنَّ النبي ﷺ لم يقال (۱) لهم (۱): تحلفون وتستحقون دم من ادَّعَيْتُم (۱): تحلفون وتستحقون وتستحقون دم صاحبكم (۱)، فإنما عَنَى به (۱) تستحقون دم صاحبكم بالدية، لأن (۱) أول الحديث يدل على ذلك (۱۱)، وهو قوله: إما أن تَدُوا صاحبكم، وإما

- (٣) أي حتى يكون ظاهراً في القَوَد.
  - (٤) أي للأنصار.
  - (٥) أي عليه أي المدَّعي عليه.
    - (٦) أي الأنصار.
    - (٧) أي المقتول.
      - (٨) أي أراد به.
- (٩) قوله: ألن أول الحديث، هذا عود إلى الدليل الأول ولو لم يستعن بـه
   ههنا لكان أحسن.
- (١٠) قوله: على ذلك، أي على وجوب الدية، وبهـذا يظهـر أن قولـه ﷺ في بعض طرق حديث القسامة يبرّئكم اليهود بأيّمانها، ليس المراد منه البراءة مطلقاً، كما اختاره الشافعي ومالك وأحمد والليث وأبـو ثور حيث قـالوا: لا تجب الـدية إذا حلف المدّعى عليهم بل البراءة من القصاص، وقـد ثبت عن عمـر فيما أخـرجه :

<sup>(</sup>١) قوله: لأن الدم، أي كما يُطلق استحقاق الدم في القصاص كذلك يُطلق على استحقاق الدية. فقوله: تستحقون دم صاحبكم لا ينافي هذا المعنى، وإنه وإنّ كان يشمل المعنى الآخر أيضاً لكن صدر الحديث دلَّ على تعيين المراد.

<sup>(</sup>٢) قوله: لأن، الظاهر أنه دليل آخر، لكون المراد باستحقاق دم صاحبكم استحقاق الدية فلو كان بحرف الفصل لكان أولى.

أَن تُؤذَنُوا بحرب، وقد قال(١) عمر بن الخطاب: القسامةُ توجب العَقْل(٢)، ولا تُشِيْطُ(٣) الدم في أحاديث(١) كثيرة، فبهذا نأخذ وهو قولُ أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

\* \* \*

الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما
 بسطه العيني وغيره.

 <sup>(</sup>١) قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.

<sup>(</sup>٢) بالفتح أي الدية.

 <sup>(</sup>٣) قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب،
 وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في «المُغرب».

<sup>(</sup>٤) أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.

## (كتاب الحدود<sup>(١)</sup> في السرقة<sup>(٢)</sup>)

۱ – (باب العبد يسرق من مولاه)
 ۱ – أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن السائب بن يزيد أن

(١) الحدّ: عقوبة مقدّرة شرعاً تجب حقاً لله سُمِّي به لكونها زاجرةً مانعةً عن ارتكاب المعاصى.

(Y) قوله: في السرقة، قبال القاري: هي في اللغة أخذ الشيء على سبيل الخفية، وفي الشرع أخذ مكلَّف خفية قَدْر وزن عشرة دراهم مضروبةً جيدة، ووزن كل عشرة سبع مثاقيل، كما في الزكاة أو مايبلغ قيمته. وقبال الحافظ(Y): قبال الحسن وداود: ليس للسرقة نصاب معين لإطلاق الآية، ولما روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فيقطع يده. وأجيب بأنه قال البخاري: قال الأعمش: كانوا يَرُوْن أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يَرُوْن أن منه ما يساوي دراهم، وقال مالك وأحمد: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال الشافعي والأوْزاعي والليث: ربع دينار (Y).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠٦/١٢.

 <sup>(</sup>۲) اختلف أهل العلم في قدر ما يُقطع به يد السارق فذهب الجمهـور إلى أن يقطع في ثـلاثة دراهم أو ربع دينار، واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة، فذهب مالك في \_\_

عبد الله(۱) بن عمرو الحضرمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبدٍ له، فقال: اقطع هذا فإنه سرق، فقال: وماذا سرق؟ فقال: سرق مرآةً (۲) لامرأتي ثمنها ستون درهماً، قال عمر: أرسِلْه ليس(۱۳) عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم.

قال محمد: وبهذا(٤) نأخذ. أيّما رجل له عبد سرق من

(١) قوله: أن عبد الله بن عمرو، بفتح العين ابن الحضرمي بفتح المهملة اسمه عبد الله بن عمّار، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي، قُتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة كافراً، قال في «الإصابة»: ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين، كذا ذكره الزرقاني.

- (٢) بكسر الميم وسكون الراء على وزن مفتاح: آلة نظر الوجه.
- (٣) قوله: ليس عليه قطع، أي لا يجب عليه بسرقته قطع اليد، فإنه خادمكم سرق متاعكم، والخادم إذا سرق متاع مولاه لا يجب عليه القطع(١). وقد أخرج هذا الأثر الشافعي أيضاً من طريق مالك والدارقطني من طريق سفيان عن الزهري، ذكره في «التلخيص».
- (٤) قوله: وبهذا نأخذ، المسألة مختلف فيها بين الأئمة على ما هـو مبسوط =

المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفاً، وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، قال: إن شلائة دراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القبطع، وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقبطع هو عشرة دراهم. بذل المجهود ١٧ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) وروى ابن الموّاز عن مالك أن العبد إذا سرق من متاع زوجة سبده من بيت أذن له في دخوله فلا قطع عليه، وإن سرقه من بيت لم يؤذّن له في دخوله فإنه يقطع، وكذلك عبد الزوجة يسرق من مال الزوجة. المنتقى ١٨٤٧٧.

ذي رحم(١) محرم منه أو من مولاه أو من امرأة مولاه أو من زوج مولاته فلا قطع عليه في ما سرق وكيف(٢) يكون عليه القطع فيها سرق من أخته أو أخيه أو عمَّته أو خالته، وهو(٣) لو كان محتاجاً زَمِناً(٤) أو صغيراً أو كانت(٥) محتاجة أُجبر على(٦) نفقتهم فكان لهم (٧) في ماله نصيب،

= في «الهداية» و «البناية»، فعندنا من سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه كالأخ والأخت والعم والحال لا يُقطع، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر والخرقي من أصحاب أحمد: يقطع السارق من أبويه، وكذا من الجدّ وإنْ علا، وكذا من الولد، وفي السرقة من ذي رحم محرم غير قرابة الولاد خلاف الأئمة الثلاثة، فعندهم يقطع، والوجه لنا أن في مثل هذه القرابات يكون بسط في الأموال، والمدخول في الحرز بغير إذن بخلاف غيرها من القرابة البعيدة، وكذلك السرقة من مال سيده أو سيدته أو روجة سيدة أو زوجة سيدة أو زوج سيدته، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: يجب القطع بسرقة العبد من مال سيدته أو من زوجة سيده أو من زوج سيدتها، وقال داود: يقطع بسرقة مال السيد أيضاً.

- (١) أي ذي قرابة للعبد ومحرمه.
- (٢) أي كيف يجب عليه القطع.
  - (٣) أي والحال أن السارق.
- (٤) الزَّمِن بفتح الأول وكسر الثاني، مرد برجامانــده ومبتلاشــده وآفت رسيده
   (في الفارسية)، كذا في «المنتخب».
  - (٥) أي الأخت وغيرها.
  - (٦) الظاهر: أُجبروا على نفقته فكان له في مالهم نصيب.
  - (٧) أي لكل واحد من السارق ومن سرق منه ممن ذُكر في مال الأخر.

فكيف يقطع (١) من سرق ممن له (٢) في ماله (٣) نصيب؟! وهذا كله قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

 $Y = (باب من سرق ثمراً (ئ) أو غير ذلك مما لم يُحْرَدُ (<math>^{\circ}$ )  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

(١) قوله: فكيف يقطع... إلخ، يشير إلى أصل كلي، وهو أن السارق إذا سرق من مال له فيه نصيب أو شركة أوحق، والسارق من رجل له أي للسارق في ماله أي ذلك الرجل نصيب بوجه من الوجوه لا يجب القطع، ويتفرَّع عليه فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ويؤيده ما في «البناية» و «التلخيص» أنَّ ابن أبي شبية أحرج عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم أنَّ رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلَّا وله فيه حق. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» أنَّ علياً أتي برجل سرق من المغنم فقال: له فيه نصيب وهو خائن، فلم يقطعه، وكان قد سرق مِغْفراً. وفي سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس أن عبداً سرق من الخمس، فرُفع إلى النبي على فلم يقطعه، وقال: ابن عباس أن عبداً سرق من الخمس، فرُفع إلى النبي على فلم يقطعه، وقال:

- (٢) أي للسارق.
- (٣) أي مال المسروق منه.
  - بالمثلثة.
- (٥) قوله: مما لم يُحْرَزُ، أي لم يُحفظ، والحرز على نوعين: أحدهما: أن يكون بالمكان المعدّ لحفظ الأموال كالدور والصندوق والحانوت وغيرها، وثانيهما: أن يكون بصاحب المتاع، فإذا سرق مالاً محرزاً وجب القطع وإلاً لا.
- (٦)) قوله: حدثنا عبد الله. . . إلخ، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوف ل المكي القرشي النوفلي، روى عن :

أبي حسين أن (١) رسول الله على قال: لا قطع (١) في ثمر معلَّق (١) ، ولا في حريسة جَبَل (٤) ، فإذا (٥) أواه المُرَاحُ أو الجَرِيْنُ فالقطع في ما بلغ

أبي الطفيل وأبي بكر بن حزم، وعنه شعبة ومالك وأمم، ثقة، عالم بالمناسك،
 كذا في «كاشف الذهبي» و «التقريب».

- (١) قوله: أن، قال ابن عبد البرّ: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال(١) هـذا الحديث في «الموطأ» ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره.
  - (٢) لعدم كونه محرزاً.
    - (٣) أي على الشجر.
- (٤) قوله: ولا في حريسة جبل (٢)، قال ابن الأثير الجزري في «النهاية»: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سُرق قُطْع، لأنه ليس بمحرز، والحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع.
- (٥) قوله: فإذا آواه، بمد الهمزة من الإيواء، والمُراح بضم الميم: مبيت الغنم والإبل الذي تروح إليه في المساء، والجرين بفتح الجيم موضع يجقف فيه الثمار، وفيه لف ونشر غير مرتب أي فإذا جمعت الماشية في المراح والثمار بعد القطع في الجرين فسرق منها شيء لزم القطع لوجود الحرز، قال ابن العربي: انفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق مُحْرَزًا ممنوعاً من الوصول إليه =

 <sup>(</sup>١) وفي «المحلى»: مرسل في المموطأ ومسند عند الترمذي والنسائي بإسنادهما. الأوجز ٢٨٥/١٣.

 <sup>(</sup>۲) قال الباجي: حريسة جبل ـ والله أعلم ـ الماشية التي تحرس في الجبل راعية. المنتقى
 ۱۰۹۹/۷.

ثمن المِجَنِّ(١).

قال محمد: وبهذا نأخذ. من سرَق ثمراً في رأس النخل أو شاةً في المرعىٰ (٢) فلا قطع عليه، فإذا أُتِيَ (٣) بالثمر الجرينَ أو البيت وأُتي بالغنم المُراح، وكان لها(٤) من يَحْفَظُها، فجاء سارق سرق من ذلك شيئاً يساوي ثمن المِجنّ، ففيه القطع، والمِجنّ كان (٥) يساوي يومئلًا عَشَرةً (٢)

- (١) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: التُّرْس، وبالفارسية سپر.
  - (٢) بفتح الميم أي موضع الرعي.
    - (٣) أي قُطع وجُمع في الجرين.
- (٤) قوله: وكان لها من يحفظها، قال القاري: كذا في الأصل، والظاهر أنه
   أو كان لها أي لكل من المذكورات.
- (٥) قوله: والمِجَنِّ كمان يساوي يومئذ، أي في عهد رسول الله ﴿ قَالَ العيني في «البناية»: اختلفوا في ثمن المجن الذي قطع به رسول الله ﴿ فقيل: كمان عشرة دراهم، وقيل: كمان عشرة دراهم، وقيل: خداهم، وقيل: خداهم، فقال الشافعي ومالك: أقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم، والأخذ بالمتيقن أولى غير أن الشافعي قال: كانت قيمة الدينار على عهد الرسول اثنا عشر درهما، والثلاثة ربعها، واحتج مالك بما روى الترمذي عن عائشة أن النبي ﴿ كان يقطع في ربع دينار، واحتج مالك بما روي عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﴿ قطع سارقاً في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم، ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتياطاً للدرء والحدود تندرىء بالشبهات.

بمانع خلافاً لقول الظاهرية: لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها، وليس مقصود
 الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله: فإذا آواه.

 <sup>(</sup>٦) قوله: عشرة دراهم، هذا منقول عن إبراهيم النُّخي وابن عباس =

دارهم، ولا يقطع في أقلّ من ذلك. وهو قــول أبــي حنيفة والعــامة من فقهائنا رحمهم الله.

٦٨٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن (١) محمد بن

= وغيرهما، ففي «كتاب الآثار» للمصنف: أخبرنا أبو حنيفة عن حمّاد، عن إبراهيم قال: لا يُقطع بد السارق في أقل من ثمن المِجَنّ، وكان ثمنه عشرة دراهم، قال إبراهيم أيضاً: لا يُقطع في أقلّ من ثمن المِجَنّ وكان ثمنه يومئة عشرة دراهم، ولا يُقطع في أقلّ من ذلك. وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من طريق محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان قيمة المِجَنّ الذي قطع فيه رسول الله في عشرة دراهم. وأخرج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو مثله. وأخرج من طريق سفيان عن منصور، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن الحبشي قال: قال رسول الله في: أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن. قال: وكان يقوم يومئة بدينار. وأخرج من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن قالت: قال رسول الله في لا تقطع يد السارق إلا في جحفة. وقُومت على عهد رسول الله ديناراً رسول الله في لا تقطع يد السارق إلا في جحفة. وقُومت على عهد رسول الله ديناراً وعشرة دراهم. ومثله مخرج عند النسائي وأبي داود والحاكم (١) عن ابن عباس، وعند النسائي عن أيمن، وعند ابن أبي شَيْبة وغيره، والبسط في «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي وابن حجر.

(۱) قوله: عن محمد بن يحيى بن حَبّان أن غلاماً . . . إلخ، في رواية السطحاوي من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمّه واسع بن حبّان أن عبداً سرق، الحديث.

أخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وشاهده حديث أيمن، وأقره عليه الذهبي. انظر الأوجز ٢٨٤/١٣.

- (٣) الحائط بمعنى البستان.
  - (٤) أي ذلك الودي.
    - ٥) أي يطلبه.
- (٦) أي صاحب الوديّ على العبد عند مروان، يقال: استعدى فلان الأمير على فلان أي استعان، فأعداه عليه أي نصره، والاستعداء طلب المعونة، كذا في «المغرب».
  - (٧) وهو أمير المدينة من جهة معاوية.
  - (A) أي حبس مروان ذلك العبد وقصد قطعه.
    - (٩) أي واسع بن حَبَّان، كما في رواية.
      - (١٠) بفتح الخاء وكسر الدال.
      - (١١) أي عن حكم هذه الواقعة.

<sup>(</sup>١) أي عبداً وكان لعمُّه واسع بن حبان، واسمه فيل، كما في «التمهيد».

<sup>(</sup>٢) قوله: وَدِيَّاً ١٠)، بفتح الواو وكسر الدال وتشديـد الياء: غصن من النخـل يُقطع منه فيُغرس، كذا في «المغرب».

<sup>(</sup>١) قال الباجي: الوديّ الفسيل وهو صغار النخل. المنتقى ١٨٢/٧.

(١) قوله: يقول لا قطع . . . إلخ ، هذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة ، وصححمه ابن حبان من طرق عن مالك وغيره عن يحيى بن سعيد، قال ابن العربي: فإنْ كان فيه كلام فلا يُلتفت إليه. وقال الـطحاوي: تلقت الأثمـة متنه بالقبول. وقال أبو عمر(١) بن عبد البّرّ: هذا حديث منقطع، لأن محمداً لم يسمعه من رافع، وتابع مالكاً عليه سفيانُ الثوري والحمَّـادان وأبوعَــوَانة ويــزيد بن هــارون وغيـرهم. ورواه سفيـان بن عيينـة، عن يحيـى بن محمـد، عن عمّــه واسـع، عن رافع. وكذا رواه حماد بن دليل المدائني، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد به، فـإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح، لكن قد خُولف ابن عيينـة في ذلك، ولم يُتــابِّع عليه إلاَّ ما رواه حماد بن دليل، فقيل: عن محمد، عن رجل من قومه، وقيل: عنه، عن عمة لـه، وقيل: عنـه، عن أبي ميمونـة، عن رافع، وخـولف عن حماد أيضاً، فرواه غيره عن شعبة، عن يحيى، عن محمد، عن رافع، والنظاهر أنَّ مثـل هذا الاختلاف غير قادح في ثبـوت أصل الحـديث، وله شــاهد عنــد أبــي داود من حديث عبد الله بن عمرو، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وإسنادُ كلِّ منهما صحيح، كذا في «شرح الزرقاني»، وذكر الطحاوي في «شرح معانى الآثار» أنَّ قوماً منهم أبـوحنيفة ذهبـوا إلى أن لا يُقطع في شيء من الثمـر والكثر والفـواكه الـرطبـة مطلقاً سواء أُخذ من حائط صاحبه أو منزلـه بعدمـا قطعـه وأحرزه فيه، وقالـوا أيضاً: لا قطع في جريد النخل ولا في خشبه، لأن رافعاً لم يسأل عن قيمة الوديّ وعما كان فيه من الجريد والخشب، وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبويوسف، فقالوا: هـذا الـذي حكاه رافع محمول على الثمـر والكثر المـأخـوذّين من الحـوائط التي ليست بحرز، فأما ما كانّ من ذلك مما قد أُحرز فحكمه حكم سائر الأموال، يجب القطع على من سرق منه قـــدر المقدر الــذي يجب فيه القــطع واحتجوا في ذلــك بحديث: فإذا آواه المُراح أو الجرين، وأجاب عنه صاحب «الهداية» من قِبَل أبي حنيفة أن =

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو عمرو، وهو تحريف.

والكَثر (۱) الجُهَّار. قال الرجل (۲): إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع (۳) يده، فأنا أحبَّ أن تمشي إليه (٤) فتخبره بالذي سمعت من رسول الله عنه من (0) معه حتى أتى مروان، فقال له رافع: أخذت (۲) غلام هذا؟ فقال (۷): نعم، قال: فها أنت صانع (۸)؟ قال (۹): أريد قطع يده،

<sup>=</sup> قوله: فإذا آواه الجرين مخرج على العادة فإنَّ عادتهم كان على أنهم لا يضعون في الجرين إلاَّ اليابس، فلا يفيد القطع إلاَّ في اليابس وهو كذلك عنده أيضاً لا في الفواكه الرطبة، وفيه نظر ظاهر.

<sup>(</sup>۱) قوله: والكَفَر، هو بفتحتين: الجُمّار بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة \_ قال الجوهريّ: هو شحم النخل، وفي «المغرب»: جمر شعره: جَمَعه على قفاه، ومنه الجُمّار للنخلة، وهو شيء أبيض ليّن يخرج من النخلة، ومن قال: الجُمّار هو الوديّ، وهو التافه من النخل، فقد أخطأ. انتهى. قال الزرقاني: هذا التفسير مدرج، ففي رواية شعبة: قلت ليحيى بن سعيد: ما الكَثَر؟ فقال: الجُمّار.

<sup>(</sup>٢) هو واسع بن حبّان.

<sup>(</sup>٣) أي بسبب سرقته.

<sup>(</sup>٤) أي إلى مروان.

<sup>(</sup>٥) أي رافع مع واسع.

<sup>(</sup>٦) استفهام بحذف حرفه، وفي «موطأ يحيى» بذكره.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: قال.

<sup>(</sup>٨) أي ما تفعل به؟

 <sup>(</sup>٩) أي مروان.

قال محمدً: وبهذا نأخذ. لا قطع في ثمر معلَّقٍ في شجر ولا في كَثَر - والكَــــُثر(٣) الجُـــُــُار(٤) ــ ولا في وَدِيّ ولا في شجـــر(٥). وهـــو قـــول أبــي حنيفة رحمه الله.

(١) أي رافع.

(٢) أي أطلق من السجن.

(٣) إعادة للتفسير السابق تنبيهاً على الموافقة.

(٤) قال في «المنتخب»: الجُمَّار: مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل گويند.

(٥) أي ولا قطع في وديّ(١) ولا في شجر.

<sup>(</sup>١) فعطف الوديّ على الكثر، فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ في والبذل؛ ٣٣٦/١٧: وكتب مولانا يحيى المرحوم في والتقرير؛ أثبت الحكم في الودي مقايسة، والجامع عدم الإحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهاً. أوجز المسالك ٣٢٢/١٣.

# T = (باب الرجل يُسرَق (١) منه الشيء يجب (<math>T) فيه القطع فيهبه (T) السارقَ بعد (T) ما يرفعه إلى الإمام)

مد الله بن أمية: قال: قيل (٦) لصفوان بن أمية: إنه (٩) مَنْ لم يُهاجر عبد الله بن أمية: قال: قيل (٦) لصفوان بن أمية: إنه (٩) مَنْ لم يُهاجر هلك، فدعا (٨) براحلته، فركبها حتى قَدِم (٩) على رسول الله ﷺ،

(١) بصيغة المفعول.

- (٢) صفة لشيء.
- (٣) أي يهب المسروق منه ذلك الشيء للسارق ويعفو عنه.
- (٤) قوله: يعد ما يرفعه، أي بعدما يُخْبَر الإمام عن القصة، فالضمير راجع إلى ما يُفهم من السابق أو راجع إلى السارق أي يأتي به إلى الإمام، وهو الأنسب لما يأتي.
- (٥) قوله: عن صفوان، هو صَفوان ـ بالفتح ـ بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكي من التابعين. قال العجلي: ثقة، وجَدُّه صفوان صاحب القصة، هو ابن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي صحابي من المؤلَّقة، مات أيام قتل عثمان، كذا في «الإسعاف» و «التقريب».
- (٦) قوله: قال: قيل لصفوان بن أمية، هو جدّ الراوي، قال ابن عبد البر: رواه جمهور أصحاب مالك هكذا مرسلًا، ورواه عاصم النبيل وحده عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن جدّه صفوان فوصله، ورواه شبابة بن سوار، عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أبيه.
- (٧) كأن قائله ظن أن الهجرة مفروضة، ولم يسمع بحديث: لا هجرة بعد الفتح.
  - (٨) أي صفوان.
  - (٩) أي في المدينة.

(١) كنية له.

- (٢) أي إلى واديها جمع أَبْطِح بالفتح.
- (٣) قوله: في المسجد، أي في المسجد النبوي كما قاله الزرقاني، وقال القاري: أي في مسجد المدينة أو مسجد مكة، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده من غير وجه عن صفوان: أنه طاف بالبيت وصلَّى ثم لفَّ رداءه فوضعه تحت رأسه فأخذه، فأتى رسول الله على فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال: اذهب به، فاقطعه، فقال صفوان: ما كنت أريد أن تُقطع يده في ردائي، قال: فلو كان قبل أن تأتيني به. انتهى. أقول: قد راجعت السنن فليس في سنن أبي داود وابن ماجه ذكر لما ذكره بل فيهما نام في المسجد من غير ذكر الطواف وغيره، وكذا في روايات متعددة للنسائي، بل في بعضها تصريح بمسجد النبي على وما ذكره إنما هو رواية من طريق واحد للنسائي (١).
  - (٤) أي جعله تحت رأسه كالوسادة.
- (٥) قوله: رداءه، وفي رواية أبي داود وغيره: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً.

<sup>(</sup>١) قال شيخنا: قلت: والتصريح بمسجد النبي أيضاً في رواية واحدة للنسائي، لكن الظاهر من سياق جميع الروايات في هذه القصة كونها في المدينة المنورة، فالنظاهر المسجد النبوي، وفي رواية للبيهقي عن عطاء قال: بينما صفوان مضطجع بالبطحاء إذجاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه، وفي أخرى له عن مجاهد: كان صفوان رجلاً من الطلقاء، فأتى النبي هؤ فأناخ راحلته، ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضي الحاجة فجاء رجل، فسرق رداءه. الحديث، وهذا يخالف جميع الروايات الواردة في القصة. أوجز المسالك رداءه.

فَأَخَذَ (۱) السارق فَأَى (۲) به رسولَ الله ﷺ فأمر رسول الله ﷺ بالسارق أن (۲) مقال صفوان: يا رسول الله إني لم أُرِدْ (۱) هذا (۱) معو عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: فهلاً (۱) قبل أن تأتيني به.

قال محمد: إذا رُفع السارق إلى الإمام أو القاذف (٧)، فوهب صاحبُ (١) الحِدِّ حدَّه لم يُشْبَغ (٩) للإمام أن يعطِّل الحدّ، ولكنه يُمْضِيْه (١٠). وهو قولُ أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>١) معروف وما بعده مفعول به أو مجهول وما بعده مفعول ما لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>٢) أي أتى صفوان بالسارق إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي بأن تقطع يده.

<sup>(</sup>٤) أي لم أقصد قطع يده عليه.

<sup>(°)</sup> أي الرداء المسروق على السارق صدقة.

أي لولا تصدقت قبل أن ترفعه إليّ فكان ذلك نافعاً وأما الآن فلا(١).

<sup>(</sup>V) أي من قذف أحداً ووجب عليه حدّ القذف.

أي المسروق منه أو المقذوف.

<sup>(</sup>٩) أي لا يجوز له.

<sup>(</sup>١٠) أي ينفُّذَه.

<sup>(</sup>١) إن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بـلا خلاف، وإن وهبـه بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط عندهما. وقال أبويوسف: لا يسقط وهو قـول الشافعي، وأمـا هبة القـطع لا تسقط الحدّ. انظر: بذل المجهود: ٣٤٤/١٧.

#### ٤ - (باب(١) ما يجب فيه القطع)

٦٨٥ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع صولى عبد الله بن عصر، عن ابن عمر: أن (٢) النبي ﷺ قَطَع (٣) في مِجنّ قيمته ثلاثة دراهم.

- (٢) قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصعُّ حديثٍ رُوي في ذلك.
  - (٣) أي أمر بقطع يده.

<sup>(</sup>١) قـوله: بـاب ما يجب فيـه القطع، أي ذكـر مقداره، وقـد اختلف فيـه، فذهب الحسن وداود الظاهري والخوارج وابن بنت الشافعي إلى أن يقطع في القليل والكثير لعموم الآية، وقال ابن أبي ليلي: لا تقطع في أقلّ من خمسة دراهم وقال مالك وأحمد: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وروي عن مالك خمسة دراهم، وهـو المروي عن أبي هـريرة وأبـي سعيـد الخدري، وعنـد الشافعي التقـدير بـربع دينار، كذا ذكره العيني في «البناية»، وقال الـطحاوي في «شــرح معاني الآثــار» بعد دينار، وبعضها في عشرة دراهم: إن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿السارق والسارقة فاقطحوا أَيْدِيهِمـا﴾(١) أجمعوا على أن الله لم يعن بـذلك كـل سارق وإنمـا عني به خاصًا من السَّرَّاق بمقدار من المال المعلوم، فلا يبدل فيما قيد أجمعوا أن الله عني خاصاً إلا ما قد أجمعوا، وقد أجمعوا أن الله قد عني عشـرة دراهم، واختلفوا في سارق ما هو دونها أهو ممن عني الله؟ قال قـوم: هو منهم، وقـال قوم: ليس منهم، فلم يَجُزْ لنا لمَّا اختلفوا في ذلك أن تشهد على الله أنه عنى ما لم يُجمعوا أنه عناه. وجازلنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه، فجعلناه سارق العشـرة فمـا فوقها داخـلاً في الآية، وجعلنا ما دون العشرة خارجاً من الآية وهو قول أبسى حنيفة وأبسي يــوسف ومحمد. انتهى.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٣٨.

7A7 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر (١)، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن (٢): أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ خرجت إلى مكة، ومعها (٢) مولاتان لها ومعها غلام (٤) لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، وأنه (٥) بُعِثَ مع تَيْنِكِ المرأتين ببُردٍ مَراجل قد خِيطت (٢) عليه (٧) خِرقةً

(١) بن محمد بن عمرو بن حزم.

(۲) هو ابن سعد بن زرارة.

 (٣) قوله: ومعها مولاتان لها ومعها غلام، قال الزرقاني: لم أقف على اسم هؤلاء الثلاثة.

(٤) أي عبد.

(٥) قوله: وأنه بعث. . . إلخ، قال القاري: ضمير أنه للشأن، وبُعث بصيغة المجهول، وبُرد مَراجِل – بكسر الجيم وفتح الميم – نوع برد من اليمن. انتهى . وفي «موطأ يحيى»، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل (١٠) وقال الزرقاني : هو بالجيم والحاء الذي عليه تصاوير الرجال أو الرحال كما أفاده أبو عبيد الهروي، ومنع تصوير الحيوان إنما هو إذا تمّ تصويره، وكان له ظل دائم، وهذا مجرد وَشْي في البرد لا ظل له وليس بتام . انتهى . وظاهره أن عائشة بعثت البرد مع المولاتين إلى المدينة أو عَمْرة ليدفع ذلك في المدينة إلى شخص .

(٦) أي كاللفافة له وجُعل البرد مخفيًّا فيها.

(٧) أي على البرد.

<sup>(</sup>١) في والمجمع: عليه مرط مرحل أي نقش فيه تصاوير الرحال بحاء مهملة، وروي بجيم أي صور الرجال. والصواب الأول. الأوجز ٢٨٩/١٣.

خضراء، قالت (١): فأخذ الغلام البرد ففتق (٢) عنه فاستخرجه، وجعل مكانه لِبْداً (٣) أو فَرُوة، وخاط (٤) عليه. فلمّا(٥) قَدِمنا المدينة دفعنا ذلك البرد إلى أهله (٢)، فلما فتقوا عنه وجدوا ذلك اللبّد ولم يجدوا البرد، فكلّموا المرأتين (٢) فكلمتا عائشة رضي الله عنها أو كتبتا (٨) إليها والهمتا (٩) العبد، فسئل عن ذلك، فاعترف (١١) فأمرت به عائشة

(١) أي عمرة.

(٢) أي شق ونقض خياطة الخرقة واستخرج البرد.

(٣) قوله: لميْداً، بكسر فسكون، ما يتلبّد من شعر أو صوف، والفَرْوة بـالفتح
 ما يُلبس من جلد الغنم، وهذا شك من الراوي، قاله الزرقاني.

(٤) أي الخرقة كما كانت.

(٥) قوله: فلما قدمنا، بصيغة المتكلم مع الغير وكذا دفعنا على ما في بعض النسخ، وهي التي شرح عليها القاري، وفي بعضها الأول بصيغة المتكلم مع الغير، والثانية دفعنا بصيغة الماضي الغائب بإرجاع الضمير إلى المولاتين، وفي «موطأ يحيى»: فلما قدمنا المدينة دفعنا بصيغة الماضي الغائب المؤنث.

(٦) الذي بعث إليه.

(٧) أي المولاتين.

(٨) قوله: أو كتبتا إليها، أي إلى عائشة وظاهره أن عائشة لم تكن عند ذلك في المدينة ويحتمل أنهما لم يشافهاها، بل كتباها بالقضية مع كونها في المدينة و «أو» ههنا للشك من الراوي.

(٩) أي بالسرقة.

(١٠) أي أقرّ بالسرقة.

فقُطعت(١)يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار(٢) فصاعداً.

من بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي بكر، عن أبي بكر، عن أبيه (٦٨٧ عن عَمْرَة ابنة عبد الرحن: أنَّ سارقاً سرق في عهد (٤) عشان أُتُرَّجَةً (٥) فأمر بها عثمان أن تُقَوَّمَ (٦) فقُومَتْ (٧) بثلاثة دراهم من صَرَّف (٨)

- (١) بصيغة المجهول.
  - (٢) أي من الذهب.
- (٣) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
  - (٤) أي في زمان خلافته.
- (٥) قوله: أُتْرُجُةً، قال القاري: بضم الهمزة وسكون التاء الفوقية وتشديد الجيم: أفضل الثمار المأكولة. وفيها لغات أترنجة بزيادة النون وأترجة بحذفها وترنجة بحذف الهمزة ذكره عياض. انتهى. وفي «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر، قال مالك: الأترجة هي التي يأكلها الناس، وقال ابن كنانة: كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب، وردة عليه بأنها لوكانت من ذهب لم تُقَوَّم.
  - (٦) من التقويم.
  - (٧) وكان الْأَتْرُج في تلك الأيام غالي القيمة.
- أي كان الصرف في تلك الأيام ما يكون الدينار واثنا عشر درهماً فيه متساويين، فيكون ثلاثة دراهم وربع دينار متساويين(١).

<sup>(</sup>١) إن العبرة عند الإمامين مالك وأحمد لربع دينار أو ثلاثة دراهم في الذهب والفضة، وأما في غيرهما فالتقويم بأقلهما عند أحمد في المشهور عنه وبشلالة دراهم لا غير عند مالك في المشهور عنه، وأما عند الشافعي فالعبرة لربع دينار مطلقاً مسواء كان المسروق من فضة أو غيرها، وعند الحنفية العبرة بعشرة دراهم سواء كان المسروق ذهباً أو غيره، أوجز المسالك ٢٩١/١٣.

اثني عَشَرَ درهماً بدينار، فقطع عثمانُ يدَه.

(١) أي في مقداره.

(٢) أي حقيقة أو حكماً كسرقة ما يبلغ ثُمَنُه ثلاثة دراهم.

(٣) المذكورة سابقاً عن عائشة وعثمان وابن عمر.

(٤) قوله: ورَوَوْا ذلك. . . إلخ، فمن ذلك ما أخرجه المصنف في كتـاب «الأثار» قال: أخبرنا أبو حنيفة نـا القاسم ابن عبـدالرحمن عن أبيـه، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يُقطع يد السارق في أقلّ من عشرة دراهم. وأخرج عن إبراهيم مثله كما مرّ ذكره. وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا يُقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. وأخرج عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب، لا يُقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. وفي «مسند الإمام» الذي جمعه الحصفكي: أبـوحنيفة، عن القـاسم بن عبد الـرحمن بن عبـد الله بن مسعـود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: كان يُقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ في عشرة دراهم، وفي رواية: إنما كان القطع في عشرة دراهم. قال شارح «المسند»: بهذا يظهر الرد على الترمذي حيث قال: قـد روي عن ابن مسعود: لا قـطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. انتهى. فظهر من كلامه أمران: الأول أن في الحديث انقطاعاً، والثاني: أنه موقوف. والثابت في «المسند» ما ينفي كلا الأمرين ولوكان موقوفاً فله حكم الرفع. انتهى ملخصاً. ومن ذلك حديث أيمن أخرجه الـطحاوي والنسائي والحاكم والبيهقي في «الخلافيات» وحديث ابن عباس في قيمة المِجَنَّ = وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي، وعن عبد الله بن مسعود، وعن غير واحد (١). فإذا (٢) جاء الاختلاف في الحدود أُخِذَ فيها بالثَّقة، وهو قولُ أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

= عند الطحاوي والحاكم وأبي داود، وقد مر ذكرهما. ومن ذلك ما أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المِمجَنَّ على عهد رسول الله على عشرة دراهم، وفي رواية ابن أبي شية قال: قال رسول الله على المجنّ عمرة دراهم، وأخرجه أحمد من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم، وكذا إسحاق بن راهدويه في همسنده، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة مرفوعاً: ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه، وكان ثمن المجن عشرة دراهم. وأخرج أيضاً عن القاسم قال: أتي عمر برجل سرق ثبوباً، فقال لعثمان: قومه، فقوّمه ثمانية دراهم، فلم يقطعه (۱). والكلام في هذا المقام طويل مذكور في «البناية» و وفتح القدير» وغيرهما.

(١) أي من الصحابة ومن بعدهم.

(٢) قوله: فإذا جاء الاختلاف، يعني لما جاء الاختلاف في ذلك عن رسول الله على وعن أصحابه بعده ولم يعرف المتقدم والمتأخر ليُعرف الناسخ والمنسوخ أخذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه وهو عشرة دراهم لأن الحدود تندرىء بالشبهات ولا يثبت إلا بما لا شك فيه، وهذا التقرير أحسن من ردّ أحديث ربع دينار وثلاثة دراهم، كما فعله بعض أصحابنا فإنه أمر مشكل جداً.

 <sup>(</sup>١) فلَرَا الحدّ، فدلّ أنه كان ظاهـراً معروفاً فيما بينهم أن النصـاب يتقدر بعشـرة دراهم. أوجز المسالك ٢٨٨/١٣.

# رباب السارق يسرق قطعت يده أو يده ورجْله)

7۸۸ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (٢): أن رجلاً (٣) من أهل اليمن أقطع (٤) اليد والرَّجْل قَدِمَ (٥)، فنزل على أبي بكر الصِّدِيق رضي الله عنه وشكا إليه أنَّ عامل (٦) اليمن ظلمه (٧). قال: فكان يصلى من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك (٨)

(١) الواو حالية.

(٣) قوله: أن رجلًا، قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الهداية»: هذه الرواية منقطعة، وقد رُوي موصولًا، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فشكى إليه أن يعلى بن أمية قَطع يدَه ورجلَه في سرقة وهذا على شرط البخاري، وفيه: قال ابن جريج: كان اسمه جبر أو جبير، وذكره في «التلخيص» (١) أن القصة رواها مثل ما روى مالك الدارقطني من طريق أيوب، عن نافع، وسعيد بن منصور من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، وعبد الرزاق، عن معمر، عن نافع، عن ابن عمر.

(٤) أي مقطوع اليد اليمني والرجل اليسرى.

(٥) أي المدينة.

(٦) هو يعلى بن أمية، كما في رواية عبد الرزاق.

(٧) أي في قطعِهِ يدَه ورجلَه.

(٨) قوله: وأبيك، قال الزرقاني: قَسَم على معنى وربِّ أبيك أو كلمة جرت =

<sup>(</sup>٢) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

<sup>.</sup>Y\*/E (1)

ما لَيْلُكَ بليل سارق. ثم افتقدوا(١) حُلِيّاً لأسهاء بنت عُمَيْس(٢) امرأة أبي بكر، فجعل(٢) يطوف(٤) معهم، ويقول(٥): اللَّهم عليك بمن بيَّت أهلَ هذا البيت الصالح، فوجدوه(١) عند صائغ زعم(٧) أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع أوشُهدَ(٨) عليه. فأمر به أبو بكر، فقُطعت(٩)

= على لسان العرب ولا يقصدون به القسم، وكان أبو بكر يقول ذلك تعجُّباً: ما ليلُكَ أي ليس ليلك بليل سارق لأن قيام الليل ينافي السرقة.

- (١) في «موطأ يحيى» فقدوا عِقْداً لأسماء.
  - (٢) بالتصغير.
  - (٣) أي المقطوع.
  - (٤) أي يدور مع الذين بعثوا لتفتيشه.
- (٥) قوله: ويقول، أي كان ذلك الرجل وكان هو السارق في الواقع إظهاراً لبراءته داعياً: اللّهم عليك أي خذ بالعقوبة من بيّت من التبييت أي أغار ليلاً على أهل هذا البيت الصالح، أي بيت أبي بكر الصديق.
  - (٦) أي الحُلِيّ المسروق.
  - (٧) أي قال الصائغ: إن الأقطع جاء به عنده.
    - (٨) بصيغة المجهول شكّ من الراوي.
- (٩) قوله: فقطعت يده اليسرى، بهذا قال الشافعي: إنّ في الثالثة يُقطع اليد اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يُعزّر ويُحبس. ويوافقه ما أخرجه أبوداود وغيره عن جابر: أن رسول الله جيء بسارق، فقال: اقتلوه، فقال: اقتلوه في المرة الثانية فقال: اقتلوه فقالا! إنما سرق، فقال: اقطعوا، ثم جيء به في الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوا، وكذلك في الرابعة. فلما جيء به ع

يده اليسرى، قال أبو بكر: والله لدُعاؤه(١) على نفسه أشدُّ(١) عندي عليه من سَرِقَته.

قال محمد: قال ابن شهاب الزهريّ: يُروى ذلك عن عائشة أنّها قالت (٣٠): إنما كان الذي سَرَق حُليًّ أسهاء أقطع اليد ......

" في الخامسة، قال: اقتلوه، فقتلناه واجتررناه وألفيناه في البئر، وقال النسائي: هو حديث منكر. وأخرج النسائي عن الحارث قال: أتي النبي على بلصّ، فقال: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه الأربع، ثم سرق في الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله الله أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. قال ابن الهمام في «فتح القدير» ههنا طرق كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن، ولذا قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم نجد له أصلاً، وفي «المبسوط»: الحديث غير صحيح وإلا لاحتج به أحد في مشاورة عليّ، ولئن سُلم يُحمل على الانتساخ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود(۱).

- (١) بقوله: اللُّهم عليك.
- (٢) قوله: أشدً، قال الـزرقاني: لأن فيهـا حظّاً للنفس في الجملة بخـلاف الدعاء عليها، أو لما في ذلك من عدم المبالاة بالكبائر.
- (٣) قوله: أنها قالت، يخالف ما أخرج عبد الرزاق عنها من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بُعث ساعياً أو قال سريّة، فقال: أرسِلْني معه، فقال: بل امكث عندنا، فأبى فأرسله واستوصى به خيراً، فلم يغب إلا قليلًا حتى جاء، وقد قُطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، فقال: ما شأنك؟ فقال: ما زدت على أنه كان =

<sup>(</sup>١) قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف قيه عند أهل العلم. التلخيص الحبير ١٩/٤.

اليمنى (١) ، فقطع أبو بكر رجله اليسرى ، وكانت تُنكر أن يكون (٢) أقطع اليمنى (١) ، فقطع وكان ابنُ شهاب أعلم (٢) من غيره بهذا (٤) ونحوه من أهل بلاده (٥) . وقد بَلَغنا (١) عن عمر بن الخطاب وعن عليّ بن أبي طالب أنّها لم يزيدا في القطع على قطع اليمنى أو الرجل اليسرى ، فإن أتي

يوليني شيئاً من عمله فخُنتُ فريضةً واحدة، فقطع يدي، فقال أبوبكر: تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لئن كنتَ صادقاً الأقيدنك منه، ثم أدناه، فكان يقوم الليل، فإذا سمع أبوبكر صوته قال: بالله لَرَجُلَّ قَطَعَ يَدَ هذا لقد اجتراً على الله، قال: فلم يلبث إلا قليلًا حتى فَقَدَ آل أبي بكر حلياً لهم ومتاعاً، فقال أبوبكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع، فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة فقال: اللَّهم أظهر من سَرَقهم، فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال أبوبكر: إنك لقليل العلم بالله وأمر به فقطعت يده، كذا ذكره في «التلخيص»(۱).

- (١) أي عند سرقة الحلى.
- (٢) أي عن أن يكون الذي قطعه أبو بكر.
- (٣) يشير إلى ترجيح رواية الزهري على عبد الرحمن.
  - (٤) أي بهذا الخبر.
  - (°) هي المدينة وما حولها.
- (٦) قوله: وقد بلغنا. . . إلى ، قال المصنف في «كتاب الأثار» أخبرنا أبوحنيفة، عن عمروبن مُرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: إذا سرق السارق قُطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن

<sup>.</sup> ٧١/٤ (١)

= حتى يُحدث خيراً، إني أستحي على الله أن أدَعَه ليس له يـد يأكــل أو يستنجي بها ورِجُل يمشي عليها. ومن طريقه رواه الـدارقطني. وروى عبـد الرزاق، عن معمـر، عن جابر، عن الشعبي، قال: كان عليُّ لا يقطع إلا اليد والـرجل. وإن سـرق بعد ذلك سجنه. ورواه ابن أبى شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفـر بن محمد، عن أبيه، قال: كان عليّ لا يزيد على أن يقطع السارق يداً ورجلًا، فإذا أُتي بعــد ذلك قال: إني أستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاة، ولكن احبسوه. وأخرج البيهقي عن عبـد الله بن سلمة، عن عليّ مثله. وأخـرج ابن أبـي شيبـة أن نجـدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول عليّ. وأخرج عن سماك أن عمر استشارهم في سارق فـاجتمعوا على مثـل قول عليّ. وأخـرج عن مكحول أن عمـر قال: إذا سرق السارق اقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذُروه يأكل بها، ويستنجي، ولكن احبسوه عن المسلمين. وقال سعيـد بن منصور: نا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، قال: حضرت عليًّا أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سـرق، فقال لأصحـابه: مـا ترون في هـذا؟ فقالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا وما عليه القتل، بأيّ شيء يأكل الطعام، وبأيّ شيء يتوضأ للصلاة، بأيّ شيء يغتسل من الجنـابة، بـأيّ شيء يقوم إلى حاجته، فردّه إلى السجن أياماً، ثم استخرجه، فاستشار أصحابه، فقالـوا له(١) مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله. وقال سعيد أيضاً: نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبـد الرحمن بن عـائذ قـال: أُتي عمر بأقطع اليد والرجل قـد سرق، فـأمر بقـطع رجله، فقال عليّ : قـال الله : ﴿إِنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسـوله﴾<sup>(٢)</sup> الآيـة، فقُطعت يـدُ هذا ورجلُه فـلا ينبغى أن يقطع رجله فتدعه وليس له قائمة، إما أن تُعِزَّروه، وإما أن تـودعـه في السجن؛ فاستودعه السجن. قال ابن حجر: قد رواه البيهقي أيضاً وإسناده جيد، وإسناد روايـة =

في الأصل (لهم)، وهو خطأ.
 في الأصل (لهم)، وهو خطأ.

به (۱) بعد ذلك لم يقطعاه وضمّناه (۲). وهو (۳) قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

### $(4^{(0)}$ نم یسرق (4) باب العبد یأبِق (4) م

٦٨٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أنّ عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فبعث به ابن عمر إلى سعيد (٦) بن العاص ليقطع يـده،

سعيد الأولى ضعيف، قال ابن الهمام في «الفتح»(۱): هذا كله ثبت ثبوتاً لا مردّ له، فبعيد أن يقع في زمن رسول الله على مثل هذه الحوادث التي غالباً تشوفر الدواعي إلى نقلها ولا خبر بذلك عند علي وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين، بل أقل ما في الباب أن كان يُنقل لهم أنهم غابوا بل لا بد من علمهم بذلك، وبذلك تقتضي العادة فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعة وإما لعلمه أن ذلك ليس حداً مستمراً، بل هو على رأي الإمام.

- (١) أي بعد قطع اليد اليمني والرجل اليسرى.
  - (٢) أي أخذاً منه ضمان المال.
- (٣) قوله: وهو، أي عدم القطع بعد قطع اليد والرجل والتضمين عند عدم القطع وأما عند القطع فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي وغيره، والمسألة مبرهنة في كتب الأصول.
- (٤) بكسر الباء من بـاب يضـرب ويفتحـه من بـاب يفـرح: أي يهـرب من سيّده.
  - (٥) بكسر الراء.
- (٦) كان أميراً على المدينة من جهة معاوية، وهو صحابي، وكان سنته يوم موت رسول الله ﷺ تسع سنين، وكانت وفاته سنة ٥٣، قاله الزرقاني.

<sup>.100/0 (1)</sup> 

فأبى (١) سعيد أن يقطع يده، قال: لا تُقْطَعُ يـدُ الآبق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: أفي (١) كتاب الله وجدت هذا: إن العبد الآبق لا تقطع يده؟ فأمر به (١) ابن عمر فَقُطِعَتْ يدُه.

قال محمد: تُقطع يد الأبق وغير الأبق إذا سرق (٤) ولكن لا ينبغي أن يقطع السارق أحدٌ إلا الإمام الذي يحكم (٥)، لأنه حدٌ لا يقوم بــه إلا

- (١) أي أنكر وامتنع من قطع يده.
- (٢) بهمزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ.
- (٣) قوله: فأمر به ابن عمر، لعل سعيداً ظنّ أنّ العبد الآبق لا يُقطع يده من السرقة مطلقاً من سيّده سرق أو من غيره، وذلك لأن الغالب على العبد الآبق الجوع والهلاك، ولا قطع على من سرق زمن المجاعة، كما ورد به الخبر، ورأى ابن عمر خلافه، فأمر بقطع يده لقوة دليل ما ظنه من دون أمر سعيد، وهذا موافق لما اختاره الشافعي ومالك(١) وغيرهما أن للسيد أن يقيم الحدّ على عبده بلا إذن الإمام، وقال أصحابنا: ليس له ذلك، وقال الترمذي: القول الأول أصح، لموافقته حديثاً رواه.
  - (٤) أي من مال غيره، وأما إذا سرق من مال سيَّده فلا، لما مرَّ سابقاً.
    - (٥) في نسخة: إليه الحكم.

<sup>(</sup>١) قال صاحب والمحلّى ع: وبه أخذ مالك أنه يقطع يد الآبق ولكنه قال: لا يقطع السيد يد العبيد إذا أبى السلطان أن يقطعه ، كذا قال الشافعي في والأمّ ع. قلت: لعل مسلك ابن عمر رضي الله عنه كان أن للسيد إقامة الحد على عبده بقطع اليد في السرقة كالشافعية وإلا فقد تقدم أن المرجّع من مسلك الإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك أنه ليس للسيد قطع يد عبده في السرقة ، وليس ذلك إلا إلى الإمام ، وأما الحنفية فليس عندهم للسيد حق في إقامة الحد على عبده مطلقاً ، أوجز المسالك ٢٩٢/١٣ .

الإمام أو من ولاه(١) الإمام ذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

#### ٧ - (باب المختلس<sup>(٢)</sup>)

٦٩٠ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب: أن رجلًا اختلس شيئًا في زمن مروان (٣) بن الحكم، فأراد (٤) مروان قطع يـده، فدخـل عليـه زيد بن ثابت فأخبره أنه لا قطع (٥) عليه.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا قطع في المختلس(٦). وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

 (٦) فإن القطع<sup>(٦)</sup> إنما ورد في السرقة، وأخذ الشيء على سبيل الخفية معتبر في حقيقتها وليس ذلك في الاختلاس.

<sup>(</sup>١) أي نائبه والأمير من جهته.

<sup>(</sup>٢) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة ظاهراً على غَفْلة، ليلاً كان أو نهاراً.

<sup>(</sup>٣) أي حين كان أمير المدينة. (٤) ظناً منه أنه في حكم السرقة.

<sup>(</sup>٥) قوله: أنه لا قطع عليه، لحديث جابر مرفوعاً: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط»، ورواه ابن الجوزي من حديث ابن عباس، وضعفه كذا في «التلخيص الحبير»(١).

<sup>.70/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لأن القطع ثبت بالنص في السرقة، والانتهاب والاختلاس والخيانة ليست بسرقة لأن في الانتهاب ليس الأخذ خفية، وفي الخيانة ليس الأخذ من الحرز. بذل المجهود ١٤/٣٣٩. قـال الموفق: فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قـطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية. المغنى ٨/٢٤٠٨.

## (أبواب الحُدودِ في الزناء)

1 \_ (باب الرجم(١))

791 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله تعالى حق (٣) على من زنى إذا .....

<sup>(</sup>١) أي رجم الزاني بالحجارة حتى يموت.

 <sup>(</sup>٢) قوله: يقول، هذا مختصر من خطبة خطبها عمر في المدينة بعد الفراغ
 من حجته. أخرجها البخاري وغيره بطولها.

<sup>(</sup>٣) قوله: حق، أي ثابت حكماً(١) وإن نُسخت آيته تلاوةً، وهي (الشيخ والشيخة إذا زَنَيَا فارجموهما البَّة نَكَالاً من الله والله عزيز حكيم). والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وإن كان شاباً سِناً، قال السيوطي: خطر لي في نسخ هذه الآية تلاوة تكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكماً باقياً لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود. انتهى كلامه في والإتقان في علوم القرآن، وفيه أيضاً: أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصَّلْت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان على من طريق كثير بن العاص يكتبان

<sup>(</sup>١) أي الحكم غير منسوخ.

المصحف فمرًا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله يقول: «الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»، فقال عمر: لمّا نزلت أتيتُ النبي على فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، وقال: ألا ترى إلى أنّ الشيخ إذا زنا ولم يُحْصَن جُلد، وأنَّ الشيخ إذا زنا ولم يُحْصَن جُلد، وأنَّ الشيخ إذا زنا ولم يُحْصَن جُلد، وأنَّ الشياب إذا زنا وقد أحصن رجم. قال الحافظ في «الفتح»: يُستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها، وقال أبو عبيدة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن المبارك بن فضالة، عن عاصم بن أبي النَّبُود، عن زر بن حبيش قال: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). وقال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة).

(١) قوله: إذا أحصن، أي كان الزاني محصناً \_ وهو بفتح الصاد وبكسره \_ مأخوذ من الإحصان بمعنى المنع، وهو عبارة عن كونه حرًا عاقلًا بالغاً مسلماً وطىء بنكاح صحيح، وفي اشتراط الإسلام خلاف الشافعي وأحمد. والبسط في كتب الفقه.

(٢) أي شهدت على الزناء الشهود وهم أربعة رجال.

(٣) قوله: أو كان الحَبْل، قال القسطلاني في «إرشاد الساري»، بفتح الحاء
 وسكون الباء أي الحمل، أي وُجدت المرأة الخلية من زوج(١) أو سيد حُبلى =

<sup>(</sup>١) في الأصل: الزوج، وهو تحريف.

أو الاعتراف (١).

معید بن سعید أنَّه سمع سعید بن الخیا کیسی بن سعید أنَّه سمع سعید بن المسیَّب یقول: لما صَدَرَ  $^{(7)}$  عمر بن الخیطاب من مِنی أناخ  $^{(7)}$  بالأبطح  $^{(4)}$  ثم كَوَّمَ  $^{(0)}$  كَوْمة من بطحاء  $^{(7)}$  ثم طرح علیه ثوبه، ثم استلقی ومدً  $^{(7)}$ 

ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. انتهى. وقال السبوطي في «الديباج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج»: هذا مذهب عمر بن الخطاب وحده (۱)، وأكثر العلماء أنه لا حدّ عليها بمجرد ظهور الحبل مطلقاً.

- (١) أي إقرار الزاني.
- (۲) أي رجع من حجته وكان آخر حجاته في سنة ثلاثة وعشرين التي قُتـل فيها.
  - (٣) أي راحلته.
  - (٤) واد بين مكة ومنى يسمّى بالمحصّب.
    - (٥) بتشديد الواو من التكويم وهو الجمع.
- (٦) قوله: بطحاء، بالفتح هي صغار الحصى، والكومة بالفتح وبالضم القطعة أي جمع قطعة من الحصى وألقى عليه رداءه واستلقى على قفاه واضعاً رأسه علمها.
  - (٧) أي رفعهما للدعاء.

<sup>(</sup>١) قال النووي: هذا قول عمر رضي الله عنه وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يُعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهاً لزمها الحد إلا أن تكون غريبة، وتدعي أنه من زوج أوسيد. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لاحدً عليها بمجرد الحمل، لأن الحدود تسقط بالشبهات. أوجز المسالك ٢٢٩/١٣.

يديه إلى السياء، فقال: اللَّهم كبِرَتْ (١) سِنِّى، وضَعُفَتْ (٢) قوَّي، والنَّشرِط. تم قدِم وانتشرتْ (٣) رعيَّتي، فاقبضني (٤) إليك غير مضيِّع (٥) ولامُفْرِط. تم قدِم المدينة (٢)، فخطب (٧) الناس فقال: أيها الناس، قد سُنَّتْ (٨) لكم الشُنَن، وفُرِضت لكم الفرائض، وتُرِكْتُمْ (٩) على الواضحة \_وصَفَّقَ (١٠)

(١) قوله: كبرت سنّي، أي طال عمري، يقال كُبر في القدر والرتبة من باب
 كرم، وكَبِر في السنّ من باب علم، كذا في «المغرب».

- (٢) قوله: وضعفت قوتي، أي أعضائي في سكوني وحركتي.
- (٣) قوله: وانتشرت رعيتي، أي كثرت وتفرقت في البلاد رعيتي التي أقوم بسياستها وتدبيرها.
- (٤) قوله: فاقبضني إليك، هذا دعاء بالموت وهمو جائز إذا خاف الفتنة في الدين وإلا فمنهي عنه، وقد بسط الأخبار في هذا الباب الحافظ السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» فلتُطلَع، فإنه كتاب منفرد في بابه لم يُصنَّف مثله لا قبله ولا بعده.
- (٥) قوله: غير مضيّع، أي لما أمرتني وشرعتني، من التضييع، ولا مُفْرِط اسم فاعل من الإفراط بمعنى الزيادة، أي اقبضني إليك حال كوني غير مبتليً بالفتنة في الدين بأن أنقض في شيء أو أزيد شيئاً.
- (٦) في آخر ذي الحجة.
   (٧) أي يوم الجمعة كما في رواية البخاري.
- (A) قوله: قد سُنت، بضم السين وتشديد النون المفتوحة أي شُرعت لكم الشرائع أو السنن النبوية.
- (٩) قـولـه: وتُـركتم، بصيغة المجهـول أي تـرككم نبيكم على الـطريقة الواضحة الظاهرة المسهّلة البيضاء.
- (١٠) قوله: وصفَّق، قال القاري: من التصفيق أي ضرب عُمَر بـإحدى يـديه :

بإحدى يديه على الأخرى \_ إلا (١) أن لا تضلّوا بالناس يميناً (٢) وشمالاً، ثم إياكم (٣) أن تَهلِكوا عن آية الرجم، أن (٤) يقول قائل: لا نجد حدّين (٥) في كتاب الله، فقد رَجَم رسولُ الله ﷺ ورجمنا (٢)، وإني والذي نفسي بيده لولا (٧) أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله الله

على الأخرى، وكانت العرب تضرب إحـدى اليدين على الأخـرى إذا أراد أن ينبِّه غيره، وربما فعله إذا صاح على شيء أو تعجب من شيء.

(١) قـولـه: إلاً، قـال القـاريّ: بكسـر الهمـزة وتشـديـد الـلام أي لكن أن لا تضلّوا بالناس. وإنْ شرطية والباء للتعدية، ولا يبعد أن يكون ألا للتنبيه وأن زائدة.

- (٢) أي بالانتقال عن طريق الوسط الواضح.
- (٣) أي احذروا عن أن تهلكوا بسبب الغفلة عن آية الرجم.
  - (٤) بفتح الهمزة وسكون النون: بيان الهلاك.
    - (٥) أي الجلد والرجم.
    - (٦) نحن معاشر الصحابة.
- (٧) قوله: لولا أن يقول... إلخ، قال الزركشي في «البرهان»: ظاهره أن كتابتها(١) جائزة وإنما منعه قبول الناس، والجائز في نفسه قبد يقبوم من خبارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة. وقد يُقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر، ولم يعرِّج على مقالة الناس، لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً. وبالجملة فهذه =

<sup>(</sup>١) وفي الكواكب الدرّي ٢ /٣٧٦: ليس المراد أن اكتبه حيث تكتب آيات الكتاب لأنه حرام، فكيف يُكتفى بالكراهة، وإنما يعني أن أكتبه في حواشي المصاحف حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف إلا أن الأمر بتجريد القرآن يمنعني عن ذلك لثلا ينجر الأمر بالأخرة إلى إدخاله فيه.

لكتبتُها (١٠): الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهما البتَّة (٢)، فإنا قد قرأناها. قال سعيد بن المسيّب: فها انسلخ ذو الحجَّة (٢) حتى قُتل عمر.

797 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن اليهود (٤) جاؤوا إلى النبي ﷺ وأخبروه أن رجلًا منهم وامرأة زَنيًا، فقال

- (١) أي في المصحف.
  - (٢) أي جزماً.
- (٣) أي الذي خطب فيه الخطبة المذكورة.
- (٤) قوله: أن اليهود كانوا جاؤوا، من خيبر. ذكر ابن العربي عن الطبري والثعلبي من المفسّرين منهم: كعب بن الأشرف وكعب بن أسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحُقيق وشاس بن قيس ويوسف بن غازوراء، وكان مجيئهم بهذه الواقعة إلى رسول الله في في السنة الرابعة في ذي القعدة، والرجل الذي زنى منهم لم يُسمّ، والمرأة اسمها بُسرة بالضم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه بُعث بالتخفيف. فإنْ أفتانا بقتيا دون الرجم قبِلناها، واحتججنا بها عند الله وقلنا نبي من أنبيائك، قال: فأنوا النبي في وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما تَرَى في رجل وامرأة زنيا؟ كذا ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاني في «شرح صحيح البخاري».

الملازمة مشكلة، ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم. انتهى. وردَّه السيوطي في «الإتقان» بأنَّ قوله لعله كان يعتقد أنه خبر واحد مردود، فقد صحح أنه تلقّاها من رسول الله على انتهى. والأظهر في هذا المقام ما قالمه الزرقاني وغيره أن مراد عمر من هذا الكلام المبالغة والحث على العمل بالرجم، لأن معنى الآية باقٍ وإن لم يُبقى لفظها.

لهم رسولُ الله ﷺ: ما تجدون (١) في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحها (٢) وَيُجْلَدُان، فقال لهم عبد الله (٣) بن سلام (٤): كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا (٥) بالتوراة، فنشروها (١)، فجعل (٧) أحدهم (٨) يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال (٩) عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فوفع يده، فإذا فيها آية الرجم (١٠)، فقال: .........

<sup>(</sup>١) قوله: ما تجدون، قال القسطلاني: ما مبتدا من أسماء الاستفهام، وتجدون جملة في محل الخبر، والمبتدأ والخبر معمول للقول، وإنما سألهم إلزاماً لهم بما يعتقدونه في كتابهم الموافق للإسلام إقامةً للحجة عليهم وإظهاراً لما كتموه وبدُّلوه من حكم التوراة، فأرادوا تعطيل نصها ففضحهم الله، وذلك إما بوحي من الله إليه أنه موجود في التوراة وإما بإخبار من أسلم منهم كعبد الله بن سلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: فقالوا نفضحهما، أي نجد في التوراة في حكم الزانيين أن نخذلهما، ويُجْلدان، وليس فيها رجم، وفي رواية: قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما، وفي رواية قالوا: نسود وجوههما ويُعلف بهما.

<sup>(</sup>٣) هو من أحبار اليهود كان قد أسلم.

<sup>(</sup>٤) بتخفيف اللام.

<sup>(</sup>٥) أي اليهود.

<sup>(</sup>٦) أي فتحوها.

<sup>(</sup>٧) قصداً للإخفاء عن الحضرة النبوية.

<sup>(</sup>A) قال الحافظ ابن حجر: هو عبد الله بن صوريا.

<sup>(</sup>٩) أي للذي وضع يده.

<sup>(</sup>١٠) قوله: فإذا فيها آية الرجم، وفي رواية للشيخين: فإذا آية الرجم تحت يده، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة ذكر لفظ الآية: المُحْصَن والمُحْصَنة إذا =

صدقت (١) يـا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجما(٢). قال ابن عمر: فرأيت .........

= زنيا وقامت عليهما البينة رُجِما وإنْ كانتْ المرأة حُبلى تُربُّص بها حتى تضع ما في بطنها. وعنده أيضاً من حديث جابر: قالوا: إنّا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم وأوّا ذَكَرَهُ في فَرْجها مثلَ الميل في المُكْحُلة رجما. وفي رواية البزار: قال النبي ﷺ: فما منعكم أن ترجموهما؟ قالوا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. زاد في حديث البراء: نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أخذناه بالحد، فقلنا: تعالَوْا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.

(١) في نسخة: صدق.

(Y) قوله: فرُجما، أي اليهوديان، الزاني والزانية، وهذا صريح في أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية، وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية الإسلام شرط (١). واستدلوا بأحاديث وردت في ذلك، وأجابوا عن رجم اليهوديَّيْن بأن ذلك كان في ابتداء الإسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم عن ما فيها، ثم نزل حكم الإسلام بالرجم باشتراط الإحصان، واشتراط الإسلام فيه بقوله ﷺ: من أشرك بالله فليس بمحصن. أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني في «سننه» وقال: الصواب أنه موقوف. وأخرج الدارقطني وابن عديّ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهوديَّة، فقال رسول الله ﷺ: لا تتزوجها فإنها لا تحصنك، وفيه =

<sup>(</sup>١) قبال الزرقباني ١٣٦/٤: وأجابوا عن الحديث بأنه ﷺ إنما رجمها بحكم التوراة تنفيذاً للحكم عليهم بما في كتابهم، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وهمو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافر. انتهى.

الرجل(١) يجنأ(٢) على المرأة يقيها(٣) الحجارة.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أيّما رجل حرَّ مسلم زنى بامرأة و (٤) قد تزوَّج بامرأة (٥) قبل (٦) ذلك حرَّة مسلمةً وجامعها (٧) ففيه الرجم،

- انقطاع وضعف. وأورد عليهم أن سياق قصة رجم اليهود شاهد بأن الرجم كان ثابتاً في الإسلام ولم يكن الإسلام في الإحصان شرطاً عند ذلك، ولا يمكن أن يكون حكم النبي في بالتوراة خلاف شرعه لأنها صارت منسوخة وإنما سألهم إلزاماً عليهم، فالصواب أن يُقال إن هذه القصة دلَّت على عدم اشتراط الإسلام، والحديث المذكور دلَّ عليه، والقول مقدم على الفعل، مع أن في اشتراطه احتياطاً، وهو مطلوب في باب الحدود، كذا حققه ابن الهمام في «فتح القدير» وهو تحقيق حسن إلاَّ أنه موقوف على ثبوت المذكور من طريق يُحتج به.
  - (١) أي اليهودي الزاني.
- (٢) قوله: يجنأ، في «موطأ يحيى» يُحْنِي بفتح الياء وإسكان الحاء المهملة وكسر النون أي: يميل، قال ابن عبد البر: كذا رواه أكثر شيوخنا، وقال بعضهم: يجني بالجيم. والصواب عند أهل العلم يجنأ بالجيم والهمز: أي يميل.
  - (٣) أي يحفظها من حجارة الرمي أن تقع عليها حبّاً لها(١).
    - (٤) الواو حالية.
    - (٥) أي حرة مسلمة.
      - (٦) أي قبل الزنا.
    - (٧) أي المنكوحة لو مرّة.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: قال مالك: لا يُعفر للمرجوم، ولا سمعتُ أحداً ممن يحب ذلك، ويهـذا قال أبو حنيفة، وقـال الشافعي: يُعفر للمرآة، قـال مالـك: دل قولـه فوأيت الـرجل يحني على المرأة أنه لا يحفر له. المنتقى ١٣٤/٧.

وهذا هو المُحْصَنُ فإن كان لم يُجامعها(١) إنما تزوَّجها ولم يدخُل بها أو كانت تحته(٢) أمة يهودية(٣) أو نصرانية لم يكن بها مُحْصَناً، ولم يُرجَمْ وضُرِبَ(٤) مائة. وهذا هو قولُ أبى حنيفة رحمه الله والعامَّة من فقهائنا.

#### ٢ \_ (باب الإقرار بالزناء)

792 أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد، عن أنها أخبراه أن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنها أخبراه أن رجلين (٥) اختصا إلى رسول الله في فقال أحدها(٢): يا نبيَّ الله اقض (٧) بيننا بكتاب الله، وقال الآخر \_ وهو (٨) أَفْقَهُهُمَا \_ أجل (٩)

<sup>(</sup>١) أي المنكوحة قبل.

<sup>(</sup>۲) وكذا تزوج يهودية أو نصرانية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: أو يهودية.

 <sup>(</sup>٤) أي مائة جلدة.

 <sup>(</sup>٥) لم يعرف الحافظ اسمهما، وكذا اسم العسيف ومزنيَّته، قاله الزرقاني.

 <sup>(</sup>٦) قوله: فقال أحدهما، وفي رواية للشيخين: فقام رجل من الأعراب فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.

<sup>(</sup>V) أي احكم بيننا بما حكم به الله في الكتاب.

<sup>(^)</sup> قوله: وهو أفقههما، قال الحافظ زين الدين العراقي: يُحتمل أن الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقاً، ويحتمل في هذه القصة الخاصة بحسن أدبه في استئذائه أولاً وترك رفع صوته إن كان الأول رفع.

<sup>(</sup>٩) أي نعم أنا راضٍ به.

يا رسولَ الله ، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلَّم (١) ، قال: تكلَّم ، قال:  $1 - \frac{1}{2}$  و قال: الله ، قال: إنَّ ابني كان عَسِيفاً على هذا (٢) \_ يعني أجيراً (٣) \_ فزنى بامرأته (٤) . فأخْبَرُونِ (٥) أنَّ على (١) ابنى جلد (٧) مائة ، فافتديتُ (٨) منه

(١) أي فأُبيِّن القصة بحضرتك. (٢)

 (٣) قوله: يعني أجيراً، هذا تفسير مدرج من مبالك كما يفصح عنه «موطأ يحيى» فإن فيه بَعد سوق الحديث من غير هذا التفسير: قال مالك: والعسيف: الأجير.

- (٤) أي امرأة الرجل الحاضر الذي تكلُّم أولاً.
- (٥) قــولــه: فــأخبــروني، أي بعض أهـــل العــلم، وفي روايــة يــحيــى
   وابن القاسم: فأخبروني، بالإفراد. قال ابن عبد البر: هو الصواب.
- (٣) قوله: أنَّ على ابني جلد مائة، هكذا في بعض النسخ، وعليها شرح القاري حيث قال: فأخبروني \_ أي بعض أهل العلم \_ أنَّ على ابني جلد مائة أي لأنه غير محصن. فافتديتُ منه بمائة شأة وجارية لي، أي بعتها أو بتسليمها إلى خصمه. ثم إني سألتُ أهل العلم، أي الكُبراء منهم عن جواز الافتداء. أن على ابني جلد مائة، أي حدّاً. وتغريب عام، أي سياسة. انتهى. وفي كثير من النسخ المصحَّحة: فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديتُ منه، وهو مقتضى قوله ثم سألت أهل العلم فإنه يقتضي أن المُخبِر الأول كان حَكم بالرجم فافتدى منه ثم سأل عن أهل العلم فأخبروه بالجلد، وتأويل أن سؤاله عنهم كان عن الافتداء سأل عن أهل العلم فأحدث حديث سهل: أن الذين كانوا يفتون على عهده عمر وفي بلده، وذكر ابن سعدمن حديث سهل: أن الذين كانوا يفتون على عهده عمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وزيد بن ثابت. وفيه أن الحدً لا يَقْبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة والشَّرب، قاله القسطلاني.

(٧) في نسخة: الرجم.
 (٨) ظناً منه أن الفداء ينوب عن الحد.

عائة شاة وجارية لي، ثم إنّي سالت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب (١) عام، وإنما الرجم على امرأته (٢)، فقال رسول الله ﷺ: أما (٣) والذي (٤) نفسي بيده لأَقْضِينَ بينكم بكتابِ الله تعالى (٥): أمّا غَنَمك وجاريتك فردّ (٢) عليك. وجَلَد (٧) ابنه مائة وغرّبه (٨) عاماً، وأمر أُنيساً (٩) الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن

- (١) أي نفيه من البلد وإخراجه.
  - (٢) أي لأنها محصنة.
  - (٣) بالتخفيف: حرف تنبيه.
    - (٤) قَسَمُ للتأكيد.
- (°) قوله: بكتاب الله، قال النووي: يُحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهنَّ سبيلًا﴾(١) وفسَّر رسولُ الله السبيل بالرجم في المحصن في حديث عبادة عند مسلم، وقيل: هو إشارة إلى آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)، وهو مما نُسخت تلاوته وبقي حكمه، كذا في «تنوير الحوالك».
  - (٦) أي مردود عليك لا ينوب عن الحدّ.
- (٧) لأنه كان غير محصن. قوله: وجَلَد ابنه، قال الزرقاني: هذا يتضمَّن أن ابنه كان بكراً وأنه اعترف بالزناء فإنَّ إقرار الأب لا يُقبل، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى: إن ابني هذا وابني لم يُحصن.
  - (٨) أي أخرجه من البلد.
- (٩) قوله: وأمر أُنيْساً، هـو أُنيْس ـ بضم الهمزة ـ بن الضحاك الأسلمي، =

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٥.

اعترفَتْ (١) رَجَمَهَا (٢)، فاعترفَتْ فَرَجَمَهَا.

۱۹۰ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا (٣) يعقبوب بن زيد، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبى مُلَيْكة أنه (٤) أخبره: أن

= وقال ابن عبد البر: ويقال إنه أُنيس بن مرشد، قال ابن الأثير: الأول أشبه بالصحة لكثير الناقلين له، ولأنَّ النبيِّ ﷺ كان يقصد لا يؤمَّر(١) في القبيلة إلَّا رجلًا منهم لنفورهم من حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية، كذا في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى.

- (١) قوله: فإن اعترفت، قال النووي: هو محمول عند العلماء على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه وأن لها عنده حدّ القذف، فتطالب أو تعفو إلاَّ أن تعترف بالزناء(٢).
  - (٢) أي حكم رسول الله برجمها أو رجمها أنيس بعدما أخبره به.
- (٣) قوله: أخبرنا يعقوب، هو يعقوب بن زيد بن طلحة القرشي التيمي الصدوق المدني، وأبوزيد ابن طلحة تابعي صغير، وظنه الحاكم صحابياً، وليس كذلك، كما بسطه الحافظ في «الإصابة»، وجده عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بالتصغير، ويقال: اسمه زهير التيمي المدني، ثقة من التابعين، مات سنة ١١٧، كذا قال الزرقاني.
- (٤) قوله: أنه أخبره، قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، فجعل الحديث =

<sup>(</sup>١) في الأصل: يأمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>Y) وفي البخاري: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال الحافظ: كدا للأكثر، ووقع في رواية الليث، فاعترفت فأمر بها رسول الله 業 فرجمت وهي تشعر بأن أنيساً أعاد جوابها على النبي 業، فأمر حيشذ برجمها، فيحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها مع رواية الأكثر وهو أولى. فتح الباري ١٤٠/١٢.

امرأة (۱) أتت النبي ﷺ فأخبرته أنها زنت وهي حامِلٌ (۲)، فقال لها رسول الله ﷺ: اذهبي (۳) حتى تَضَعِي، فلما وضعَتْ (۱) أتته، فقال لها: اذهبي حتى أنهبي حتى تَسْرضعي، فلما أرضَعَتْ (۱) أتته فقال لها: اذهبي حتى تَسْتُودِعيْه (۱) فاستودَعَتْه، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحدّ (۷).

لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه وقال القاسم وابن بكير: مالك، عن يعقب بن زيد، عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد مرسلاً(۱).

- (١) قوله: أن امرأة، أي من جُهينة، كما في سنن أبي داود، ولمسلم من غامِد وهو بطن من جهينة بكسر الميم.
  - (٢) أي من الزنا، كما في رواية مسلم.
    - (٣) لعدم جواز رجم الحُبلي.
  - (٤) عند مسلم: فلما وضعت أتته بالصبي في خرقة وقالت: هذا ولدتُه.
    - (٥) أي فرغت من الرضاعة.
    - (٦) أي اجعليه عند مَنْ يحفظه (٦).
    - (٧) أي الرجم، كما في رواية مسلم.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: هذا هو الصواب إن شاء الله. أوجز المسالك ٢١٠/١٣.

<sup>(</sup>۲) وفي رواية مسلم: فحُفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبّها، فسمعه عليه السلام، فقال: مهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت تـوبة لـو تابها صاحب مُكس لغفـر له، ثم أمـر بها فصلى عليها، ثم دُفنت، ورُوي أنه عليه السلام صلى عليها. شرح الزرقاني ١٤١/٤.

797 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب (١): أنَّ رجلًا (٢) اعترف بالزنى على نفسه على عهد (٣) رسول الله ﷺ، وشهد (٤) على نفسه

(٣) أي في زمانه.

(٤) قبوله: وشهد على نفسه. . . إلخ، هذه القصة أي قصة رجم ماعز مخرجة في الصحيحين والسنن وغيرها بطرق متفرقة بألفاظ مختلفة، ففي بعضها أنه شهد على نفسه أربع شهادات فأعرض عنه ثلاثة، ثم قال له النبي عليه السلام بعد الرابعة: أبك جنون؟ ثم قال لأهله: أيشتكي أم به جِنَّه؟ فقالوا: لا، وإنما قال ذلك لما اشتبه عليه الحال، فإنه دخل منتفش(۱) الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيت فارجمني، كما عند مسلم عن جابر، وعنده من حديث بُريدة: جاء ماعز فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله، وتُب، فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال ثل مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال: فيم خمراً؟ فقال: من الزناء. فسأل: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ربع خمر، فقال رسول الله: أزنيت؟ قال: نعم. والروايات عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وغيرهم متوافقة على ذكر أربع شهادات في قصة ماعز، وكذا عند البراز عن عبد الرحمن بن أبي بكرة في قصة الغامدية الجهنية أنها أقرّت أربع مرات، فقال رسول الله: اذهبي حتى تلدي. وقد بسط كل ذلك الزيلعي وابن حجر مرات، فقال رسول الله: اذهبي حتى تلدي. وقد بسط كل ذلك الزيلعي وابن حجر في هما أحاديث الهداية.

<sup>(</sup>١) هذا مرسل وهو موصول في «الصحيحين» وغيرهما.

 <sup>(</sup>٢) قوله: رجلًا، قال الزرقاني: هـ و ماعـز بن مالـك الأسلمي باتفـاق، وبه صـرح في كثير من طـرق الحديث، واسم المـرأة التي زنا بهـا فاطمـة فتـاة هـزّال، وقيل: منيرة، وحكى ابن سعد في «طبقاته» أن اسمها مهيرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل منتفس، وهو خطأ.

أربع شهادات فأمر به فحُدَّ<sup>(۱)</sup>. قال ابن شهاب: فمِنْ أَجْل ِ ذلك يُؤخذ المِرِ<sup>(۱)</sup> على نفسه.

7۹۷ \_ أخبرنا مالك، حدّثنا زيد بن أسلم: أنَّ رجلاً (٤) اعترف على نفسه بالزناء على عهد رسول الله ﷺ، فدعا (٥) رسول الله ﷺ بسَوْط فَلَي بسَوْطٍ جديدٍ لم تُقْطَعْ (٧) فَمُرَته، فقال: بين (٨) هذين، فأتي بسوطٍ قد رَّكب (٩) به فَلاَن، فَأَمر به

<sup>(</sup>١) أي رُجم.

<sup>(</sup>٢) أي إذا كان مكلَّفاً عاقلًا بالغاً غير محجور عليه.

<sup>(</sup>٣) أي على الزناء أو غيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: أن رجلًا، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة مرسلًا، ولا أعلمه يُسْنَد بهذا اللفظ من وجه من الوجوه، وقد روى معمر، عن يحيى بن أجي كثير، عن النبي ﷺ مثلًه سواءً، أخرجه عبد الرزاق. وأخرج ابن وهب في موطئه عن كُريب مولى ابن عباس مرسلًا نحوه، كذا في «التنوير».

<sup>(</sup>٥) أي طلبه ليجلده لأنه كان غير مُحْصَن.

<sup>(</sup>٦) أي في الإيلام والإيذاء فإن المكسور يخفُّ به الإيلام.

 <sup>(</sup>٧) قوله: لم تُقطع ثمرته، بفتح الشاء المثلثة والميم والراء أي طرفه، قال الجوهري: وثمرة السياط عقد أطرافها، وقال أبـو عمر(١): أي لم يُمتهن ولم يُليَّنْ، والثمرة الطرف.

<sup>(^)</sup> أي لا المكسور ولا الجديد بل الوسط.

<sup>(</sup>٩) قىولە: قىد رُكب به، بصيغة المجهنول أي استعمىل ذلك السَّنُوط في :

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو عمرو، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

فَجُلِدَ (١) ، ثم قال: أيّها النَّـاسُ قد آن (٢) لكم أن تنتهـوا عن حدود الله ، فمن أصابه من هذه (٦) القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ، فإنه (٤) من يُبْدِ لَنَا صفحتَه نُقِمْ (٥) عليه كتابَ (١) الله عزّ وجلّ .

٦٩٨ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أنَّ صفيَّة (٧) بنتَ أبي عُبيد حدَّثته عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله تعالى عنه: أنَّ رجلًا وقع على جاريةٍ بِكْرٍ، فأَحْبَلها(٨)، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أُحْصِن (٩)، فأمر به

- (١) أي مئة جلدة.
- (٢) أي حان وجاء وقته.
- (٣) قوله: هذه القاذورات، جمع قاذورة: كل فعل أو قـول يُستقبح كـالزناء
   وشرب الخمر وغيرهما، أي هذه السيئات.
- (٤) ضمير الشان. قوله: فإنه من يُبد، وفي بعض نسخ «موطأ يحيى»: يُبدي بحذف الياء وإثباتها من الإبداء وهو الإظهار. والصفحة، بالفتح: الجانب والوجه والناحية، أي من يُظهر لنا معاشر الحكّام ما فعله أقمنا عليه حدًا وفيه إشارة إلى أنّ الأحبّ لمن ارتكب السيئات ذواتِ الحدود أن يستر ولا يظهر ويتوب إلى الله، فإذا أظهر عند الحكام وجب عليهم إنفاذ الحدّ ولا تنفع عند ذلك شفاعة الشافعين.
  - (٥) من الإقامة.
  - (٦) أي حدّه الوارد فيه أو في سُنّة نبيّه ﷺ فإنه أيضاً منه.
    - (۷) هي زوجة ابن عمر.
      - (٨) أي جعلها حاملة.
        - (٩) بل كان بكراً.

الركوب. قلان، من اللين فإن السوط إذا استُعمل ورُكب به ذهب طرفه.

(١) قوله: فَدَك، بفتح الفاء المهملة وكاف، بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، قاله الزرقاني. وبهذا وبما مرّ في حديث العسيف: أنَّ النبي ﷺ غرَّبه عاماً، وبما سيأتي عن عمر: أنه جلد الزاني وغرَّب: استنـد جمع من العلماء، فقالوا بالجمع بين الجلد والنفي في غير المحصن: وأن النفي جزء من حدّه، وحدّه مجموعهما(١)، وبه قال الشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق، وهـذا في الحرّ وفي العبـد ثلاثـة أقوال للشافعي: في قول يغرّب ستة أشهر، وفي قول سنة، وفي قول لا يغرّب أصلًا، بـل يُجلد خمسين، وقال مالك: يُجمع بينهما في الرجـل دون المرأة والعبـد، كذا ذكـر العيني. ويوافقهم ما أخرجه مسلم من حديث عبادة مرفوعاً: البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام. وللبخاري من حديث زيد بن خالد: أن النبيّ عليه السلام أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. وأخرج الترمـذي وغيره عن ابن عمر: أن النبسي ﷺ ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب. وعند ابن أبى شيبة عن مولى عثمان أن عثمان (٢) جلد امرأة في زناء، ثم أرسل بها إلى مولى يقال له المهديّ إلى خيبر نفاها إليه. وفي الباب أخبار أخر أيضاً مبسوطة في «تخريج أحاديث الهداية» و «التلخيص الحبير» وغيرهما. ومذهب الحنفية في ذلك أن النفي أمر ليس بداخل في الحدّ، بل هو سياسة مفوَّضة إلى رأى الإمام، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولهم في الجواب عن هذه الأخبار مسالك: الأول: القـول بالنسخ ذكره صاحب «الهداية» وغيره، وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به مع أن النسخ لا يثبت بـالاحتمال. والشاني: أنها محمولة على التعـزير بـدليل مـا روى عبد الـرزاق، عن معمر، عن الـزّهري، عن ابن المسيّب: أنّ عمـر غرَّب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصَّر، فقال عمر:

<sup>(</sup>١) انظر الأوجز ٢٢٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) قال في التلخيص الحبير ٢١/٤: رواه ابن أبسي شيبة بإسناد فيه مجهول.

799 — أخبرنا مالك، حدّثني يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رجلاً (۱) مِنْ أسلمَ أَق أَبا بكر، فقال: إنّ الأَخِرَ (۲) قد زنى، قال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحدٍ غيري؟ قال: لا، قال أبو بكر: تُبْ إلى الله عزّ وجلّ، واستتر (۳) بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد (٤): فلم تقرّ (٥) به نَفْسُه حتى أق عمر بن الخطاب، فقال له كما قال لأبى بكر، فقال له عمر (٢) كما قال

= لا أغرّب بعده مسلماً. وأخرج محمد في كتاب «الآثار» وعبد الرزاق، عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر: يُجلدان ويُنْفَيان سَنة، قال: وقال عليّ: حَسْبُهما من الفتنة أن يُنْفَياً. فإنه لو كان النفي حدّاً مشروعاً لما صدر عن عليّ مثله، فعُلم أنه أمر سياسة منوط بمصلحة. والثالث: أنها أخبار آحاد لا تجوز بها الزيادة على الكتاب وهو موافق لأصولهم لا يُسكت خصمهم، وبسطه في «فتح القدير» وغيره.

- (١) قال السيوطي: هو ماعز بن مالك باتفاق من الحفاظ.
- (٢) بكسر الخاء وقصر الهمزة: أي الأرذل الدني يريد به نفسه ويعيبه، قاله ابن عبد البر.
  - (٣) أي ولا تُظهر لأحد.
  - (٤) أي ابن المسيّب.
- (٥) بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الراء: أي لم تطمئن نفسه بكلام الصديق، كذا قاله القاري. وفي «موطأ يحيى»: فلم تُقرره(١) نفسه.
  - (٦) من الأمر بالتوبة والستر.

 <sup>(</sup>١) بقول عمر رضي الله عنه أيضاً. (فلم تُقْرِره) بضم الفوقية وسكون القاف وكسر السراء الأولى
 أي لم تمكنه. أوجز المسالك ٢٠٢/١٣.

أبوبكر. قال سعيد: فلم تقرَّبه نفسه حتى أتى النبي على الله فقال له (١٠): الأُخِرُ قد زنى، قال سعيد (٢): فأعرض عنه النبي على قال: فقال (٢) له (٤) ذلك مراراً، كلُّ ذلك يُعرض عنه حتى إذا أُكْثَرُ (٥) عَلَيه، بَعَث إلى أهله،

(١) لشدة خوفه من ربه. (٣) أي ذلك الصحابي.

(٢) ابن المسيّب. (٤) أي للنبي عليه السلام.

(٥) قوله: إذا أكثر عليه، أي المرة الرابعة، فعند الطحاوي من طريق الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبي بكر: أن النبي ﷺ ردّ ماعزاً أربع مرات. وفي رواية أخرى عنده عن عكرمة، عن ابن عبـاس: أن رسول الله ﷺ قــال لماعز: أحقُّ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغـك عني؟(١) قال: بلغني أنـك أتيتُ جاريـةً آل فلان، فأقر على نفسه أربع شهادات، فأمر به فرُجم. وفي رواية له عن جابر: أنَّ رجلًا من أسلم أتى رسول الله وهـو في المسجـد فنـاداه فحـدَّثـه أنـه قـد زني، فأعرض عنه رسول الله فتنحّى بشقه الذي أعرض قبله، فأخسره أنه زنى وشهمد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به، فرُجم بالمصلّي، فلما أذلقته الحجارة فرّ حتى أدرك بالحرَّة فقُتل بها رجماً. وعنده من حديث بريدة نحوه، وفي آخره قال بريدة: كنا أصحابَ رسول الله نتحدَّث أنَّ ماعزاً لوجلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة. قال الطحاوي: فثبت بـذلك كلِّه أنَّ الإقـرار بالزناء الذي يوجب الحدّ أربع مرات، فمن أقرّ كذلك حُدّ ومن أقرّ أقل من ذلك لم يُحَدّ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، وقد عمل بذلك عليٌّ في شراحة الهمَّدانية حيث ردِّها أربع مرات، وأجاب الطحاوي، عن حديث العَسيف وقوله ﷺ فيه لأنيس: اغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هـذا، فإن اعترفت فـارجمهمـا حيث لم يذكر فيه أربع مرات بأنه يجوز أن يكون أنيس قد علم الاعتراف الذي يـوجب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وما بلغني؟»، وهو خطأ. انظر شرح معاني الأثار ٢٠/٨٠.

- فقال: أَيَشْتَكِي ؟ (١) أَبِه جِنَّةٌ (٢)؟ قالوا: يا رسول الله، إنّه لصحيح (٣) . قال: أَبِكُرٌ (٤) أَمْ تُيُّب (٥)؟ قال: ثيبٌ. فأمر به فرُجمَ .
- ٧٠٠ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيـد أنه (٦) بلغـه: أنّ
- = حدَّ الزناء على المعترف مما علَّمهم النبي ﷺ في ماعز وغيره، فخاطبه بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يُوجب الحدّ.
- (١) أي هـو مبتلى بشكـايـة ومـرض أذهب عقله أم بـه الجِنّـة بكســر الجيم وتشديد النون أي الجنون.
- (٢) قوله: أبه جِنَّة، قال ابن عبد البر: فيه أن المجنون لا حد عليه وهو إجماع، وأن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين، وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ذلك والاعتراف به عند السلطان وغيره، وأن حد الثيب غير حد البكر، ولا خلاف فيه، لكن قليل من العلماء رأى على الثيب الجلد والرجم معاً، رُوي ذلك عن علي وعبادة، وتعلق به داود وأصحابه، والجمهور على أنه يُرجم ولا يُحدد، وقال الخوارج: لا رجم مطلقاً وإنما الحد الجلد للثيب والبكر، وهو خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، كذا ذكره الزرقاني.
  - (٣) أي في عقله وبدنه.
    - (٤) أي غير محصن.
      - (٥) أي محصن.
- (٦) قوله: أنه بلغه، هكذا وجدناه في النسخ الحاضرة، وفي «موطأ يحيى»: مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب أنه قال: بلغني أنّ رسول الله قال لرجل من أُسْلَم (١٠)... إلخ، وقال ابن عبد البر في شرحه: لا خلاف =

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون: اسم قبيلة قال فيها رسول الله ﷺ: أسلم سالمها الله.

رسول الله على قال لرجل من أسلم يُدعَىٰ (١) هَزَّالاً (٢): يا هَزَّال لو سَتْرْتَه بردائِك لكان خيراً لك، قال يحيى: فحدَّثتُ بهذا الحديث في مجلس فيه يزيدُ بن نُعيم بن هَزَّال، فقال: هَزَّال جدّي، والحديث صحيحٌ حقَّ (٣).

قال محمد: وبهذا كله نأخذ. ولا يُحَدَّ الرجلُ باعتراف بالنزق حتى يُقِرَّ أربع مراتٍ في أربع مجالس مختلفة (٤):

= في إسناده في «الموطأ» كما ترى وهو مسند من طرق صحاح، ثم أخرجه من طريق النسائي عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن هزّال، عن أبيه.

- (١) أي يسمى بهزال.
- (٢) قوله: هزّالاً، هو بفتح الهاء وتشديد الزاء المعجمة بعد الألف لام، ابن ذئاب بن يزيد بن كليب الأسلمي، وهو الذي كانت له جارية وقع عليها ماعز، فقال له هزّال: انطلق إلى رسول الله فأخبره فعسى أن ينزل قرآن، فأتاه، فكان ما كان فقال له النبي عليه السلام: يا هزال، لو سترته (١) بثوبك أي لم تحرّضه على إفشاء السرّ لكان خيراً. وابنه نُعيم بن هرّال ـ بضم النون ـ قيل: له صحبة، وقيل: لا، وابنه يزيد تابعي ثقة، كذا ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»، و «جامع الأصول».
  - (٣) أي ثابت بلا شبهة.
  - (٤) قُيد به لأن المجلس الواحد له أثر في توحد المتعدد.
    - (٥) المرفوعة وكذا الموقوفة كما مرّ.

<sup>(</sup>١) قال الباجيّ : وكان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خطيئتيه، وإنما ذُكر فيه الـرداء على وجه المبالغة . المنتقى ١٣٥/٧ .

لا يُؤْخَذ الرجل باعترافه على نفسه بالزن حتىٰ يُقِـرّ أربع مرّاتٍ وهو<sup>(١)</sup> قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وإن أقـرّ أربع مـرّات ثم رجع<sup>(٢)</sup> قُبِلَ رجوعُه<sup>(٣)</sup> وخُلِّر<sup>٤)</sup> سبيلُه.

#### ٣- (باب الاستكراه (٥) في الزئاء)

٧٠١ أخبرنا مالك، حدّثنا نافع: أن عبداً كان (١) يقوم على رقيق الخُمس، وأنه اسْتَكره جاريةً من ذلك الرقيق، فوقع (٧) بها،

(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وكذا أحمد في التربيع(١)، وخالف فيه الشافعي ومالك فقالا باكتفاء الإقرار مرة اعتباراً بسائر الحقوق، وفي اشتراط اختلاف المجالس خلاف أحمد وابن أبي ليلى، ولنا ما ورد في بعض طرق قصة ماعز من التربيع في أربع مجالس، كذا في «البناية».

- (٢) أي قبل حدّه أو في وسطه.
- (٣) قوله: قُبِل رجوعه (٢)، لأنه وقع فيه شبهة والحدود تنـدرىء بالشبهـات،
   وفيه خلاف الشافعي. والتفصيل في كتب الفقه.
  - (٤) بصيغة المجهول من التخلية أي تُرك دونه.
    - (٥) أي الجبر.
- (٦) قوله: كان يقوم، أي يخدم رقيق الخُمس الـذي هـوحق الإمام من
   الغنيمة، ويدبّر حوائجهم بتولية من عمر بن الخطاب.
  - (٧) أي وطئها.

 <sup>(</sup>١) مع الاختلاف بينهما في اشتراط تعدّد المجالس كما قال بـه الحنفية، أو يكفي الإقرار أربعاً في مجلس واحد، كما قال به الإمام أحمد. انظر أوجز المسالك ٢٤١/١٣.

 <sup>(</sup>٢) أي يُقبل من المُقِرَ الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحدّ، وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية والحنفية وهو قول لمالك ورواية عنه . انظرهامش الكوكب الدري ٣٧٤/٢.

فجلده (۱) عمر بن الخطّاب، ونفاه (۲)، ولم يجلد الوليدة (۲) من أجل أنه استكرهها (٤).

٧٠٢ أخبرنا مالك، حدّثنا ابن شهاب: أن عبد الملك(٥) بن

(١) لأنه كان غير مُحْصَن<sup>(١)</sup>.

(٢) أي أخرجه من البلد زجراً (٢).

(٣) أي الجارية.

(٤) فإنه لا حد على المُكْرَهة (٣)، إنما هو بالرضا.

(٥) قبوله: أن عبد الملك، هبو أحد خلفاء بني أمية، ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص، بُويع له بالخلافة يوم موت أبيه، وذلك سنة ٦٥ خمس وستين، وهو أول من سُمِّي بعبد الملك في الإسلام، وكانت في زمن خلافته وقائع مذكورة في «مرآة الجنان» لليافعي وغيره، وكانت وفاته على ما في «حياة الحيوان» سنة ٨٦ ست وثمانين.

<sup>(</sup>١) جلده عمر بن الخطاب خمسين جلدة، فإنه حد العبد سواء كان بكراً أو ثيباً عنـد الجمهور، منهم الأئمة الأربعة خلافاً لبعض الصحابة والظاهرية، كذا في الأوجـز ١٣/٢٥٥، والمغني ١٧٤/٩.

 <sup>(</sup>٢) أي غرّبه نصف سنة لأنّ حده نصف حد الحرّ، ويستفاد منه أن عمر رضي الله كان يـرى أن
 الرقيق يُنفى كالحر. قال الزرقاني: لم يأخذ به مالك. شرح الزرقاني ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الموفق: لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، وإن أكره الرجل فنزنى فقال أصحابنا: عليه الحد، وبه قال محمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: إنْ أكرهه السلطان فلا حد عليه وإن أكرهه غيره حُدُ استحساناً، وقال الشافعي: لا حد عليه. انظر المغني ٨٨٧/٨.

مروان قضى في امرأةٍ أُصيبت (١) مستكرهة بصَـدَاقهـا(٢) عـلى من فعـل ذلك.

قال محمد: إذا استُكْرِهَتْ المرأة (٢) فلا حدّ عليها، وعلى من استكرهها الحدّ، فإذا وجب عليه (٤) الحدّ بطل الصداق، ولا يجب (٥) الحدّ والصداق في جماع واحد، فإن دُرِيءَ عنه الحدُّ بشبهة (١) وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا.

٤ - (باب حد الماليك في الزناء (٧) والسكر (^)) ٧٠٣ - أحبرنا مالك، حدَّثنا يحيى بن سعيد، أن سليان بن

- أي وطئت بالإكراه.
  - (٢) أي بمهر مثلها.
    - (٣) أي بالزناء.
  - (٤) أي على المكره.
- (٥) قوله: ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد، احتراز عما إذا وقع جماع ثانٍ، ولم يحدّ فيه بشبهة يجب فيه مهر المثل لعِظَم خطر منافع البضع، وأما إذا وجب الحدّ فلا يجب شيء من الضمان كما لا يجب مع القطع في السرقة الضمان، وتفصيله في كتب الفقه.
- (٦) سواء كانت الشبهة في المحل أو في الفعل، كما هـو مفصّل في كتب الفروع.
- (٧) قوله: في الزناء والسكر، أي بشرب المسكر، قال القاري: احتراز عن نحو القتل والسرقة، فإنه لا فرق فيهما بين الأحرار وبين المماليك.
- (٨) هـو بالضم مصدروبفتحتين: كل شـراب أسكر، وقيـل عصير الـرطب،
   وقيل: نقي التمر إذا غلا ولم يُطبخ، كذا ذكر العيني.

يسار أخبره، عن عبد الله (١) بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال (٢): أمرني عمر بن الخطاب في فِتْيَةٍ (٣) من قريش، فجلدنا ولائد (٤) من ولائد الإمارة خمسين (٥) خمسين في الزناء (١).

(١) قـوله: عن عبـد الله بن عيّـاش، بشــد تحتيّـة وشين معجمـة، بن أبي ربيعة: اسمه عمرو بن المغيرة بن عبـد الله بن عمـر بن مخـزوم المخـزومي القرشي الصحابي بن الصحابي، كذا قال الزرقاني.

(٢) قوله: قال أمرني... إلخ، كذا رواه ابن جريج وابن عينة وغيرهما، عن يحيى بن سعيد به، وروى معمر، عن الزهري أنَّ عمر بن الخطاب جلد ولاثد من الخمس أبكاراً في الزناء، وهذا كله أصح وأثبت مما رُوي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدُّها? فقال: ألقتْ فروتَها وراء الدار. وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كلّ موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع منه، فلا تكاد تقدر على الامتناع من الزناء، فلا حدَّ عليها إذ لا حجاب لها، ولا قناع، وإنما عليها الأدب، وتُجلد دون الحد، وهكذا قال طائفة: لا حد على الأمة حتى تُزوَّج، وعليه تأوَّلوا حديث زيد وأبي هريرة: إذا زنت ولم تحصن، كذا ذكره ابن عبد البر.

- (٣) بالكسر: جمع فتى أي في جماعة أحداث من قريش $^{(1)}$ .
  - (٤) جمع وليدة بمعنى الجارية.
    - (٥) هو نصف حد الحر.
      - (٦) أي بسببه.

<sup>(</sup>١) قال الموفق: يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين، قال أصحابتا: الطائفة واحد فعا فوقها، وقال مالك: أربعة لأنه العدد الذي يثبت به الـزنا، وللشـافعي قولان كقـول الزهـري ومالك. انظر المغني ٨/١٧٠٨.

(١) محمد بن مسلم الزهري.

(٢) قوله: ولم تُحْصَن، قال النووي: قال الطحاوي: لم يذكر هذه اللفظة أحد من الرواة غير مالك. وأشار بذلك إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ عليه، وقالوا: بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عينة ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تُجلد نصف جلد الحرة سواء أحصنت أو لم تحصن، كذا في «التنوير». وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» تقييد حدِّها بالإحصان ليس بقيد، وإنما هو حكاية حال، والمراد بالإحصان ههنا ما هي عليه من عِفَّة، لا الإحصان بالتزوّج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا.

(٣) قوله: فاجلدوها، أي نصف جلد الحرة لقوله تعالى في كتابه: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾، أي الفتيات ﴿فَإِنَا تَمِن بِفَاحَشَة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾(١). وقد اختلف السلف ومن بعدهم في تفسير الإحصان الواقع في الآية: فَجَمْعُ منهم فَسُّروه بالإسلام، منهم ابن مسعود، فأخرج عبد الرزاق وعبد بن حُمَيد وابن جرير والطبراني أنه سئل عن أمةٍ زنت وليس لها زوج؟ قال: اجلدها خمسين، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها. ومنهم ابن عمر، أخرج عبد الرزاق عنه أنه قال: إذا كانت الأمة ليست بذات زوج فـزنت جُلدت نصف ما على المحصنات. وأخرج نحوه ابن جرير، عن إبراهيم. وجَمْع فسَّروه بالتزوَّج، منهم المحصنات. وأخرج نحوه ابن جرير، عن إبراهيم. وجَمْع فسَّروه بالتزوَّج، منهم المحصنات.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الأية ٢٥.

ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فإنَّ عندهما لا تُحَدِّ الأمة حتى تتزوج، أخرجه
 ابن المنذر وابن جرير وسعيد بن منصور والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة وعبد الرزاق. والبسط في «الدرِّ المنثور».

(١) قوله: ثم إذا زنت فاجلدوها، ظاهر الحديث أنَّ الخطاب إلى الملاك، فيفيد جواز إقامة السيد على عبده وأمته الحدّ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافاً للحنفية، واستثنى مالك القطع في السرقة، كذا في «إرشاد الساري». ومما يوافق الجمهور ما أخرجه الترمذي مرفوعاً: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يُحصن. وأخرج أيضاً مرفوعاً: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتباب الله. وفي رواية لأبي داود: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث على ما في «غاية البيان» وغيره بأنها محمولة على التسبّب بأن يكون المولى سبباً في حدّ عبده بالمرافعة إلى الإمام، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن، قال: أربعة إلى السلطان، الصلاة والزكاة والحدود والقصاص. وأخرج عن عبد الله بن جرير قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. وكذا عن عطاء الخراساني (١٠). وادعى بعضهم في هذا الرفع والفي والفي ولي السلطان. ولمنا عن عطاء الخراساني في «البناية». ولعل المنصف بعد إحاطة الكلام من الجوانب يعلم أن قول الجمهور قول منصور.

(۲) قوله: ثم بيعوها، الأمر للندب عند الشافعية والحنفية والجمهور، وزُعم
 أنه للوجوب ولكنه نسخ، ذكره القسطلاني.

 <sup>(</sup>١) قال في الأوجز ٢٥٢/١٣: إن الحد خالص حق الله تعالى فلا يستوفيه إلا نائبه وهـ و الإمام.
 ومـا رُوي عن الصحابة الذين تقدمت آثارهم في مباشرتهم الحدود من ابن عمر وعائشة وغيرهما تُحمل على إذن الإمام.

بضَفِير (١). قال ابن شهاب: لا أدري (٢) أ (٣) بعد الثالثة، أو(٤) الرابعة. والضفير (٥): الحبل.

قال محمد: وبهذا نأخذ. يُجلد المملوك والمملوكة في حد الزنا نصف حدّ الحرّة خسين جلدة، وكذلك القذف<sup>(٢)</sup> وشرب الخمس والسكر<sup>(٧)</sup>. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٧٠٥ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن عمر (^) بن

<sup>(</sup>١) قوله: ولمو بضفير، فعيل بمعنى المفعول، وهمو الحبل المضفور، أي وإن كان البيع بحبل، وذكره للمبالغة في التنفير عن الأمة الزانية لما في ذلك من الفساد، كذا في «إرشاد الساري».

 <sup>(</sup>٣) بهمزة الاستفهام، أي هل ذكرتم «بيعوها ولو بضفير» بعد الثالثة أو الرابعة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: أو بعد.

<sup>(</sup>٥) قوله: والضفير، الحبل، قال القاري: يُحتمل أن يكون من كلام الزهري أو من تفسير غيره. انتهى. أقول: لا بل هو من كلام مالك كما يشهد به «موطأ يحيى».

<sup>(</sup>٦) أي يُحدّ فيه نصف حد الحرّ أربعون جلدة.

<sup>(</sup>٧) هو إما بالضم معطوف على شرب الخمر أي في السكر الحاصل من غير الخمر، فإن الخمر شربه مطلقاً موجِب للحدّ أسْكَر أو لم يُسْكر، وإما بفتحتين معطوف على الخمر أي شرب شراب مسكر مطلقاً أو نوعاً خاصاً كما مرً.

<sup>(</sup>٨) قوله: عن عمر بن عبد العزيز، هـو أحد الخلفاء الراشـدين أبوحفص =

عبد العزيز: أنَّه جلد عبداً في فرية (١) ثمانين (٢). قال أبو الزناد: فسألتُ عبد الله بن عامر بن ربيعة، فقال: أدركتُ عشمان بن عفان والخلفاء هَلُمَّ (٣) جَرَّا، فما رأيتُ أحداً ضرب عبداً في فِرْيَة أكثر (٤) من أربعين.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُضرب العبد في الفِرْية إلا أربعين جلدة نصف (٥) حدّ الحرّ. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

= عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، كان على صفة من العلم والزهد والتقى والعدل والعفّة وحُسْن السيرة لا سيما في أيام ولايته، ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك بن مروان سنة تسع وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة، ومناقبه كثيرة، وقد عُدَّ من المجدِّدين على رأس المائة، كذا في «جامع الأصول».

(١) قوله: فِرْية، بكسر الفاء وسكون الراء بمعنى الكذبة والافتراء، يُقال:
 هذا فرية بلا مرية، والمراد به القذف.

(۲) قوله: ثمانين، أخذاً من ظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يَرْمُون المُحْصَنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴿(١)، فإنه ليس فيه تفصيل بين الحرّ والعبد.

(٣) أي من عهد عثمان إلى عهد عمر بن عبد العزيز.

(٤) قوله: أكثر من أربعين، لأنهم خصَّصوا الآية بالأحرار لقوله تعالى في حد الزناء: ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿ (٢) ، ومن المعلوم أن العبد كالآمة وأن حدّ القذف كحد الزناء.

(٥) أي هو نصفه وهو ثمانون جلدة.

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٢٥.

٧٠٦ أخبرنا مالك، حدَّثنا ابن شهاب و(١)سُئل عن حدَّ العبد في الخمر؟ فقال: بلغنا(٢) أنَّ عليه نصفَ حدَّ الحُرّ، وأنَّ علياً وعُمَر وعثمان وابن عامر(٣) رضي الله عنهم جلدوا عبيدهم نصف حدَّ الحُرّ في الخم.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ. الحدّ في الخمر والسكر ((<sup>2)</sup> شانون، وحدّ العبد (<sup>(٥)</sup> في ذلك أربعون. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

### ٥ \_ (باب الحدّ في التعريض(٢))

- (١) الواو حالية.
- (٢) أي عن النبي ﷺ.
- (٣) أي عبد الله بن عامر. وفي «موطأ يحيى» مكانه: وابن عمر.
  - (٤) أي المسكر من غير الخمر.
  - (٥) فإن حد العبد نصف حدّ الحرّ مطلقاً.
  - (٦) أي الإشارة بالقذف من غير تصريح.
    - (٧) أي سب كل واحد منهما الآخر.
    - أي جمعاً من العلماء والصحابة.
      - (٩) أي فلا حدَّ عليه.

وأمه مدح (١) ســوى (٢) هذا، نــرى أن تجلده الحدِّ، فجلده عمــر الحدَّ<sup>(٣)</sup> ثبانين.

قال محمد: قد اختلف في هذا (٤) على عمر بن الخطاب أصحابُ النبي رضي الخطاب أصحابُ النبي الشي الله عليه عليه حدّاً، مدح أباه وأمه، فأخذنا (٥) بقول من دراً .....

(١) أي فعـدولـه إلى هـذا في مقام السب دليـل على التعريض بسبّ أبـوي خصمه بالزنا.

(٢) صفة لمدح، يعني إنما عرَّض بقوله: والله ما أبي بزانٍ، ولا أمي بزانية، أنَّ أبوي الآخر كانا زانين. ولا يُفهم من قوله هذا إلاَّ زنى أبوي الآخر، لأنه كان يمدح أبويه. فينبغي له أن يمدح غير هذا، وإنما أراد بهذا قذف والدي الآخر فيرى أن يجلده.

- (٣) هو حدّ القذف.
- (٤) أي هذا الحكم.
- (٥) قوله: فأخذنا، أي احتياطاً مع كون التعريض مشتملاً على شبهة، والحدود تندرىء بالشبهات كما ورد به الخبر، فغي «جامع الترمذي» من حديث عاشة مرفوعاً: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلُوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العقوبة. قال المحافظ ابن حجر: وأخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال: كونه موقوفاً أقرب إلى الصواب. وفي الباب عن على: ادرءوا الحدود، أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة: ادرءوا الحدود ما استطعتم، أخرجه أبو يعلى. ولابن ماجه: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً. وفي رواية: :

<sup>(</sup>١) وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس في التعريض حدّ. المنتقى ٧/١٥٠.

الحدد (١) منهم وممن درأ الحدّ وقال: ليس في التعسريض جلد (٢) علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

# ٦ (باب الحدِّ في الشرب<sup>(٣)</sup>) ٢٠٨ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن السائب بن ينزيد

= يجب الحد في التعريض عملاً بقول عمر ومن وافقه، ولنا ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن أعرابياً قال: يا رسول الله إن امرأتي وللت غلاماً أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حُمّر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنًى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فكذلك هذا الولد لعله نزعه عرق. وترجم عليه البخاري «بباب إذا عرض بنفي الولد». وما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس: جاء رجل إلى رسول الله هقال: يا رسول الله أن المرأتي لا تمنع يد لامس، فقال: غَرَّبها أي طلقها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها، وفي رواية: فأمسكها. وقوله: لا تمنع يد لامس، كناية عن زناها، ولأن الله فرَّق بين التعريض بالخِطبة في العِدَّة، فأباحه، وبين التصريح فمنعه، حيث قال: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبة وبين التصريح لمنعه، ولأن الله أوجب الحدَّ بالقذف بصريح الزناء، فلم يمكن لنا إيجابه بكناية إلحاقاً لها به دلالة، لأن الكناية دون التصريح لما فيها من الإجمال.

- (١) أي دفع.
- (٢) أي حد القذف.
- (٣) قوله: في الشرب، أي شرب الخمر أو غيره من المسكرات والفرق
   بينهما أنَّ الحدَّ في الخمر غير موقوف على السكر بالإجماع فَيُحدُّ في قليله وكثيره،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.

أخبره قال: خرج (١) علينا عمر بن الخطاب، فقال: إني وجدتُ من فلان (٢) ربيح شراب، فسألته، فزعم (٣) أنه شرب طِلاء (٤)، وأنا

وفي غيره من المسكرات إنما يُحَدُّ عندنا إذا أسكر خلافاً للأثمة الثلاثة، كما بسطه
 العَيْنى فى «البناية».

(۱) قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في «شرح معاني الأثار» من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن يزيد: أن عمر صلًى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب(۱)، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.

(٢) قوله: من فلان، قال الزرقاني: هو ابنه عبيد الله مصغّراً حما في «البخاري» ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب فسماه عبيد الله. انتهى. وبه يظهر ما في قول القاري: قيل فلان كناية عن ابنه وله ثلاثة أولاد، وكلَّ منهم مسمى بعبد الرحمن، وهم عبد الرحمن الأكبر وله صحبة، وعبد الرحمن الأوسط وهو الذي جُلد في الخمر، وعبد الرحمن الأصغر وهو المعروف بالمجرر في بالمجرر في عليه عليه عليه المعروف بالمجرر في التعدر الباء ...

(٣) أي قال.

(٤) قوله: طِلاء، بكسر أوله ممدوداً، مـا طبخ من العصيـر حتى يغلظ وشُبُّه :

<sup>(</sup>١) لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ربح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيقة والشافعي وقالا: لاحد عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ربح شراب فجلده الحد تاماً، كذا في والأوجزي ٣٣٨/١٣.

سائل(١) عنه فإن كان يُسكر جلدته الحدّ، فجلده(٢) الحدّ.

٧٠٩ أخبرنا مالك، أخبرنا ثور بن زيد الدِّيْلِي (٣): أن عمر بن الخطاب استشار (٤) في الخمو .....

بطلاء الإبل، وهــو القَطِران الــذي يُطلى بــه في الجــرب، كــذا في «مقــدمــة فتــح الباري».

- (١) أي عما شرب، كما في «موطأ يحيى» عن كيفيته: هل هو مسكر أم لا؟
- (٢) قال السائب: فرأيت عمر جَلَد ابنَه بعد ذلك ثمانين، أخرجه الطحاوي.
  - (٣) بكسر الدال وسكون الياء.

(٤) قوله: استشار، إنما احتاج إليه لأن النبي ﷺ لم يقد لله حداً مضبوطاً، بل كان يضرب شارب الخمر على عهده بالجريد والنعال وغير ذلك، وكذلك كان في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، وكان أحياناً أبو بكر يجلده أربعين، وكذلك عمر في صدر إمارته حتى استشار وانعقد رأيهم على ثمانين، كما أخرجه البخاري وغيره. وأخرج الطحاوي في وشرح معاني الآثار، بعدما أخرج الأثار في التقدير بثمانين من طريق عبد الرحمن بن صخر الإفريقي عن حميل بن كريب، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال: من شرب خمراً فاجلدوه ثمانين، وقال: هذا الذي وجدنا فيه التوقيف عن رسول الله ﷺ فإن كان ذلك ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله ﷺ ما قد تقدم منا ذكره في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين، ومن وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب وقال وهو قول الثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي، واتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على ذلك، ولا مخالف لهم، وعلى ذلك جماعة من إ

یشربها (۱) السرجل، فقسال علیّ بن أبي طالب: أرى أن تضربه (۱) ثمانین، فإنه (۳) إذا شربها سَكِر(۱)، وإذا سَكِر هذى (۱)، وإذا هذى

= التابعين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور(١)، وقد قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وقال النبي عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. انتهى. وذكر العيني في «عمدة القاري» أن مذهب الشافعي وأهل الظاهر هو الجلد بالأربعين، وهو قول عثمان والحسن بن على وعبد الله بن جعفر.

- (١) أي في قدر حدّه.
- (٢) أي كحدّ القذف.

(٣) قوله: فإنه إذا شهرب، استنباط لطيف من عليّ على جَعْل حدَّه كحدّ القذف بأن الشَّرب مفض إلى السكر، وهو مفض إلى الهذيبان المفضي إلى القذف، فينبغي أن يقرَّر فيه ما يقرر في القذف. وعند مسلم: أن عمر لما استشار الناس قال له عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر. ولعلَّ كلَّ منهما أشار بما وضح لديه من التوجيه، واتفقا على مقدار الحدِّ. وقد أخرج البخاري عن على أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي عن على أنه جلد البوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي عَلَيْ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلَّ سُنَّة، وهذا أحبُّ إليًّ.

- (٤) أي زال عقله.
- (٥) من الهذيان أي خَلَط كلامَه وتكلُّم بما لا يعني.

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني ١٦٧/٤: وتُعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلّ سنة. وهذا أحبّ إليّ، فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه.

افترى(١). أو(١) كما قال. فجَلَد عمر في الخمر ثمانين.

 $V = (باب شرب البِتْع والغُبَيْرَاء وغير ذلك)^{(7)}$ 

٧١٠ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحن، عن عائشة قالت: سُئل رسول الله على عن البِتْع(٤)؟
 فقال: كل شراب أَسْكَرَ فهو حرام(٥).

- (١) أي كذب وقذف.
- (٢) شكّ من الراوي.
- (٣) ذكر في بعض النسخ هذا الباب تحت (كتاب الأشربة) (1).
- (3) قوله: عن البِتْع، بكسر الموحدة وقد تُفتح، وسكون الفوقية، وتُفتح، ثم عين مهملة، هو شراب العسل. وكان أهل اليمن يشربونه كما زاد في رواية عند البخاري، قال ابن حجر في «المقدمة»: لم أقف على اسم السائل لكني أظنه أبا موسى الأشعري كما عند البخاري في «المغازي» عن أبي موسى أنه على بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تُصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمرز.
- (٥) قوله: فهو حرام، ظاهره شرب قليل كل مسكر وكثيره، أسكر أو لم يُسكر، وقد ورد التصريح بذلك عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو مذهب الأثمة الثلاثة ومحمد من أصحابنا، بل الجمهور. وذهب بعض قدماء أصحابنا إلى أن الخمر، وهوالذي من عصير العنب يحرم قليله وكثيره، وغيره من المسكرات يحرم قلد المسكر منه دون القليل، وهو أمر تخالفه الأحاديث الصحيحة الصريحة على ما لا يخفى على ماهر الفن.

<sup>(</sup>١) أجمل الكلام في الأشربة في وهامش لامع الدراري، ٤٣٥/٩، وبسط الكـلام عليهـا في والأوجز، ٣٣٥/١٣٥ فارجع إليهما.

٧١١ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن النبيّ (١) ﷺ سئل عن الغُبيْراء (٢)؟ فقال: لا (٣) خير فيها، ونهى (٤) عنها. فسألت (٥) زيداً ما الغُبيْراء؟ فقال: السُكُرْكَة (٧).

# ٨ – (باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة) ٧١٢ – أخبرنا مالك، أخبرنا زيـد بن أسلم، عن أبــى وَعْلة (٧)

(١) قوله: أن النبي ﷺ، قال ابن عبد البرر: أسنده ابن وهب، عن مالك،
 عن زيد، عن عطاء، عن ابن عباس، وما علمتُ أحداً أسنده عن مالك غيره.

(٢) قـوله: عن الغبيراء، قال الـزرقاني: بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية، فراء، فألف ممـدودة نبيذ الـذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وبه جزم ابن عبد البر.

- (٣) أي لأنه مسكر.
  - (٤) أي تحريماً.
- (٥) السائل هو مالك كما صرح به في «موطأ يحيى».
- (٦) قال في «مجمع البحار»<sup>(١)</sup> السكركة: بضم سين وكاف أولاً وسكون راء، هو الغبيراء، وهو نوع من الخمر يُتَخذ من الذرة وهي خمر الحبشة، وهـو لفظ حبشي، فعرَّبت، وقيل: السفرقع.

(٧) قوله: عن أبي وعلة، هكذا وُجد في نسخ عديدة، وهو ابن وعلة كما
 في «موطأ يحيى»، وفي رواية ابن وهب عن مالك، عن زيد، عن عبد الرحمن بن =

 <sup>(</sup>١) ٩٣/٣. وفي غريب الحديث ٤٨٨/٢ لابن الجوزي: الشُّكْرُكَة: خمر الحبشة، قال أبو عبيد: هي من الذرة، قال الأزهري: ليست عربية.

المصري، أنَّه سُئل ابن عباس عمرًا (١) يُعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل (٢) لرسول الله ﷺ راوية (٣) خمر، فقال له النبي ﷺ: هل علمت (٤) أنَّ الله عزَّ وجلَّ حرَّمها (٥)؟ قال: لا(١)،

= وعلة السَّبائي من أهل مصر، وفي «جامع الأصول»: ابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة السبائي، تابعي، ووَعْلة بفتح الواو وسكون العين وفتح اللام. انتهى. وذكر السمعاني في «الأنساب» السبائي نسبة إلى سَبا بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحت بواحدة وفتحها. وهو سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان، وهم رهط ينسبون إليه عامَّتهم من أهل مصر، ثم قال: منهم عبد الرحمن بن أُسْمَيْقَع بن وعلة، يروي عن ابن عمر وابن عباس كان شريفاً بمصر. انتهى. وفي «إسعاف السيوطي»: وثقه النسائي وابن معين والعجلي.

- (١) أي عن حلَّه وحرمته.
- (٢) قال الزرقاني: هو كيسان الثقفي، كما رواه أحمد من حديثه.
- (٣) يكهال (بالفارسية). قوله: راوية خمر: أي مزادة. وأصل الراوية البعير يَحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت على كل دابّة يُحمل عليها الماء، ثم على المزادة فقط، وهو وعاء كبير من الجلد يُحمل على البعير والشور. وفي رواية أحمد كان يتَّجر في الخمر، وأنه أقبل من الشام، فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب جيِّد. وعنده أيضاً من حديث ابن عباس: كان للنبي ﷺ صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فظاهره أن تحريم الخمر كان سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: كان سنة أربع، وقيل: سنة ست، ثم لا يظن أن النبي ﷺ شرب الخمر قبل تحريمه، فإن الله قد صانه عنه، وهو لم يشرب خمر الجنَّة في ليلة المعراج، بل كان يُهدي ما أهدي إليه أو يتصدق، كذا في «فتح الباري» وغيره.
- (٤) في رواية يحيى: أما علمتُ؟ (٥) أي بآية المائدة.
  - (٦) أي ما علمت بحرمته، فأهديتُه إليك لجهلي بذلك.

فسارًه (١) إنسان إلى جنبه، فقال له (٢) النبي ﷺ: بِمَ ساررتَـه (٣)؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها. قال (١): ففتح (٥) المزادتين (٢) حتى ذهب ما فيهها.

(١) سر گوشي كرد (بالفارسية) قوله: فسارَّه، أي كلَّم هذا المُهـدي إنسانٌ حاضرٌ عند ذلك شيشاً سرّاً، وفي رواية أحمد عن ابن عبـاس: فأقبـل الرجـل على غلامه، فقال: بِعْها، ولابن وهب: فسارّ إنساناً.

- (٢) أي للرجل السار أو المُهدي وهو الموافق لرواية ابن عباس عند ابن مردويه.
  - (٣) أي بأي شيء تكلمته خُفية (١).
    - (٤) أي الراوي.
  - (٥) يستفاد منه وجوب إراقة الخمر ونحوه (٢).
  - (٦) قال في «النهاية» بفتح الميم: ظرف يُحمل فيه الماء كالقِربة والراوية.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: لما قال المهدي لا إظهاراً لعذره ساره إنسان إلى جانبه بما ظن أنه يرشده به إلى منفعته، فلما رأى النبي ﷺ ذلك من مسارته ولم يثق بعلمه وتوقّع أن يأمره بمشل ما أظهره بعد ذلك سأله عما ساره به، فإن كان صواباً أقره عليه وثبّته فيه، وإن كان خطأً حذّره منه.

قال النووي: فيه دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، فإنْ كان مما يجب كتمانه كتمه وإلاً فيذكره. انظر أوجز المسالك ٣٥٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: في الحديث دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخصر لا تُكسر، ولا تشقّ، بل يراق ما فيها، وعن مالك روايتان: إحداهما: كالجمهور، والثانية: يُكسر الإناء ويُشقُ السَّقاء، وهذا ضعيف لا أصل له. وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا المدَّنان فإنهم فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي ﷺ. كذا في الأوجز ٣٥٨/١٣.

 $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$ 

قال محمد: وبهدا نأخد. ما كرهنا(٩) شُربَه من الأشربة الخمر

 <sup>(</sup>١) في «موطأ يحيى»: أن رجالًا من أهل العِراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن. وهو بالكسر إقليم معروف منه الكوفة والبصرة وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أي نشتري.

<sup>(</sup>٣) أي قصب السُّكّر.

<sup>(</sup>٤) قوله: فنبيعه، لعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلم يبلغهم تحريم المخمر أو بلغهم ذلك وظنّوا أن المحرم إنما هو الشرب دون البيع، فليس كل ما لا يحل أكله وشربه يحرم بيعه.

<sup>(</sup>٥) أتى بذلك لزيادة التأكيد.

<sup>(</sup>٦) أي الخمر. وفي رواية يحيى: لا آمركم أن تبيعوها.

<sup>(</sup>٧) أي لا تشتروا.

<sup>(</sup>٨) بالكسر أي نجس، وفيه اقتباس من الآية(١).

<sup>(</sup>٩) أي حرَّمنا.

 <sup>(</sup>١) والآية هي: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان...﴾،
 سورة المائدة: الآية ٩٠.

والسكر(١) ونحو ذلك فلا خير(٢) في بيعه ولا أكل ثمنه.

٧١٤ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يَتُبْ منها(٣) حُرِمَها(٤) في الاخرة فلم يُسْقَها.

- (٢) بنفى الجنس فيدل على حرمته.
  - (٣) أي مِنْ شُربها.
- (٤) قوله: حُرِمَها، بصيغة المجهول من الحرمان، قال البغوي والخطابي: معناه لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حُرِمَ شربها عُلم أنه لا يدخلها، وقال أبن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله أخبر أن في الجنة أنهاراً من خمر لَذَة للشاربين، وأنهم لا يُصدَّعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراً وأنه حُرِمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن له، والجنة لا حزن فيها، وإن لم يعلم بذلك لم يكن عليه ألم، فلا يكون عقوبة، فلهذا قال بعض من تقدم: إن شارب الخمر لا يدخل الجنة أصلاً، وهو مذهب غير مرضي. ويُحمل الحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله عنه المحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله المناه المنه المحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله المنه المنه المحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله المنه المحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله المنه المحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله المدهد غير مرضي. ويُحمل الحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها الله المدهد على المدهد المديثة المدهد على المدهد على المدهد الله المدهد على ا

<sup>(</sup>١) قوله: والسكر، قال العيني في «البناية» عند قول صاحب «الهداية»: ومن أقرَّ بشرب الخمر والسكر... إلخ: هو بفتحتين، نقيع التمر إذا غلا واشتد ولم يُطخ، كذا فسره الناطفي في «الأجناس»، وقال في «ديوان الأدب»: السكر خمر النيذ، وقال في «المجمل»: السكر شراب أسكر، وقال في «المغرب»: السكر عصير الرُّطَب. والمراد ههنا ما ذكره الناطفي، وإنما خصه بالذكر مع أن الحكم في سائر الأشربة كذلك لأن السكر كان الغالب في بلادهم.

<sup>(</sup>١) إنما هو إذا استحلها لأنه إذا أدمنها فكثيراً ما لا يبقى في قلبه حرمتها، أو النفي غير مؤبَّد أي لم يشربها إلى حين انقضاء أيام الجزاء الذي قدَّر له، كذا في الكوكب الدريّ ٣١/٤.

٧١٥ أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ، عن أنس بن مالك أنه قال: كنتُ أُسْقِي أبا عبيدة (١) بن الجرَّاح وأبا طلحة (٢) الأنصاري وأبيّ (٣) بن كعب شراباً من فَضِيْخ (٤) وتمر، فأتاهم (٥) آتِ، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة:

= ولا يشرب الخمر فيها إلا أن يعفو الله عنه كما في سائر الكبائر. فمعناه: جزاؤه أن يُحْرَم دخول الجنة إلا أن يُعفى عنه، وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ولا يشرب فيها خمراً ولا تشتهيها نفسه، وإن علم وجوده فيها، كذا في «فتح الباري».

- (١) أحد العشرة.
- (٢) قوله: أبا طلحة، هو زوج أم أنس أم سُلَيم، اسمه زيد بن سهل ابن الأسود الأنصاري النجاري، مشهور بكنيته من كبار الصحابة شهد بدراً وما بعدها، مات سنة أربع وثلاثين كذا في «التقريب».
- (٣) قوله: أبي، ـ بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وشد الياء المثناة التحتية ـ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري، أبو المنذر، من فضلاء الصحابة وسيّد القراء، مات سنة تسع عشرة أو سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، كذا في «التقريب».
- (٤) قوله: من فضيخ، قال الكرماني في «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري»: الفضخ: الشدخ، والفضيخ: شراب يُتخذ من البسر من غير أن تمسه النار، وقيل: أن يُفضخ البسر ويُصب عليه الماء ويُترك حتى يغلي، وقيل: هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما. ويؤيد هذا التفسير الأخير ما في «صحيح البخاري» عن أنس: أن الخمر حُرَّمت والخمر يومئذ البسر والتمر. وعند مسلم: كنت أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر.
  - (٥) قوله: فأتاهم آتٍ، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه.

يا أنس (١)، قم (٢) إلى هذه الجرار، فاكسرها(٣) فقمتُ إلى مِهْراس(٤) لنا فضر بتُها(٥) بأسفله حتى تَكَسَّرَتُ(١).

(١) في رواية للبخاري: قم يا أنس فأهرقها، قال: فأهرقتُها.

(٢) قـوله: قم إلى هـذه الجرار، بكسر الجيم جَمْع جَرَّة بالفتح وتشديد الراء، هو الظرف من الخَزْف والطين يوضع فيه الماء وغيره من الأشربة. وفيه دلالة إلى أن خبر الواحد حجة فإنهم أخذوا به في نسخ الحكم السابق، وهو حِلَّ الخمر، وعملوا على وفقه من دون انتظار تعدُّد المُخْبرين.

(٣) أي لينصب ما فيها.

(3) قوله: إلى مِهْراس، قال الزرقاني: بكسر الميم وسكون الهاء فراء فألف فسين مهملة، حجر مستطيل ينقر ويدق فيه، ويتوضأ به، وقد استُعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل له مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصخر الذي يُهرس فيه الحبوب، وغيرها. انتهى. وفي «مجمع البحار»: هو حجر يشاد(۱) به شدة الرجال سُمِّي به لأنه يُهراس به أي يُذقّ. وأراد ههنا حجراً كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه، وهو في غير هذا الموضع صخرة منقورة يكون فيها الماء ولا يقله الرجال، يسع كثيراً من الماء (۱).

(٥) أي الجرار. (٦) في نسخة: انكسرت.

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والصواب يشال به لتعرف به شدة الرجال كما في غريب الحديث لابن الجزري (٢/٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع بحار الأنوار ٢٣٣/٤. ويقال له بالفارسية الجواز وبالهندية (أوكهلي).
قال الحافظ: المهراس بكسر الميم بإناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كبيراً
كالحوض، وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر به وكانه لم يحضره ما يكسر به غيره
أو كسر بالة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون، فأطلق عليه مجازاً. فتح الباري ٢٨/١٠.
قال شيخنا في الأوجز ٣٢٠/١٣، قلت: أو باعتبار المعنى اللغوي فإن الهرس لغة الدق
فالمهراس آلته.

قال محمد: النقيع (١) عندنا مكروه (٢). ولا ينبغي (٣) أن يُشرب من البُسْر (٤) والزبيب والتمر جميعاً. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا (٥) كان شديداً يُسْكر.

### ٩ \_ (باب (٦) الخليطين)

بكير بن عندي، عن بكير بن عبد الله بن الأشعة، عن عن بكير بن عبد الله بن الأسعة، عن عبد الرحمن  $^{(\Lambda)}$  بن حُبّاب الأسلمي، عن

(١) قوله: النقيع، قال في «المُغرب»: أنقع الزبيب في «الخابية» ونقعه ألقاه فيها ليبطل، وتخرج منه الحلاوة، وزبيب منقع بالفتح مخفّفاً، واسم الشراب نقيع. انتهى. وفي «النهاية حاشية الهداية»: ما يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ، أما النقيع فهو ما يُتَخذ بأن يُترك في الماء أياماً حتى يستخرج الماء حلاوته، فما دام حلواً يحلّ بالإجماع، وإن غلا فاشتد وقذف بالزبد ففيه خلاف، وأما النبيذ فهو الذبيب إذا طبخ أدنى طبخة.

- (٢) أي حرام غير مشروع فإنَّ عند محمد كل مكروه حرام.
  - (٣) أي لا يحل.
- (٤) بضم الباء وسكون السين التمر قبل إرطابه، وبعدما نضج يسمى رُطَباً،
   بضم الراء وفتح الطاء.
  - (٥) وإن لم يسكر لا يحرم.
- (٦) قوله: باب الخليطين، هو عبارة عن نقيع الزبيب ونقيع التمر يُخلطان،
   فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة ويُترك إلى أن يغلي ويشتد، كذا في «النهاية».
- (٧) قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هـو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.
- (٨) قوله: عن عبد الرحمن بن حُباب، \_ بضم الحاء المهملة وخفة الباء \_ =

أبي قتادة الأنصاري: أنّ النبي ﷺ نهى عن شرب (١) التمر والزبيب جميعاً، والزّهو(٢) والرُّطَب جميعاً.

٧١٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا زيـد بن أسلم، عن عـطاء بن يسار: أن النبـي ﷺ نهى (٣) أن ينبذ البسر والتمر جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً.

الأسلمي المدني الأنصاري، وثقه ابن حبان، كذا في «التقريب» و «الإسعاف».

(١) في رواية يحيى: نهى أن يشرب.

(٢) قبال القاري: بالفتح وسكون الهياء، الملوَّن من البُسر، على ما في «المُغرب».

(٣) قوله: نهى أن يُنبذ، قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى النبي ها أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وعند مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً. وبظاهر هذه الأحاديث ذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جُمع فيه بين الخليطين، وإن لم يكن المتخذ منها مسكراً، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم(١) ما لم يسكر، كذا ذكره القاري وفي «البناية» وغيره: أن هذا النهي إرشادي، كان في زمن الجدب والقحط، فأما في زمان السعة فلا بأس به لما أخسرجه ابن عدي في «الكامل» عن أم سليم وأبي طلحة: أنهما كانا يشربان نبيذ البسر والزبيب يخلطانه، فقيل لأبي طلحة: إن رسول الله هي عن ذلك فقال: إنما هو في ذلك الزمان، كما نهى عن الإقران =

 <sup>(</sup>١) في وتنسيق النظام، ص ٢٠٢: الخليطان: قد حَرَّمهما محمد من أصحابنا، وبه يُفتى عند الحنفية.

## ١٠ – (باب نبيذ(١) الدُّبَّاء والْمَزَفَّت)

٧١٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنَّ

بین التمرین. وأخرج أبو داود عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان یُنبذ لـه بنبیذ یُلقی
 فیه تمر فیلقی فیه زبیب. وفی الباب آثار وأخبار أخر.

(١) قوله: نبيذ الدُّبَّاء، هو بضم الـدال المهملة وتشديـد الباء، هـو القرع، وكانوا ينبذون فيه، والمزفَّت المطلى بالزفت، وهو القار، وقد ورد النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وفي الحَنْتُم ــ وهو بفتح الحاء ــ الجرَّة الخضراء، وفي النقير وهو الوعاء يتخذ من أصل النخلة المنقر. وإنما نهى عنه لأن هذه الـظروف يشتد فيهـا النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها، قـال مالـك وأحمد وإسحـاق: إن النهي عن الانتباذ في هـذه الأوعية بـاقِ، ورُوي ذلك عن عمر وابن عباس. وذهب أكثر أهـل العلم - منهم الحنفية والشافعية ـ إلى أن الحظر كـان في الابتداء، ثم صـار منسوخـاً، وتمسَّكوا في ذلك بأحاديث صريحة كما بسطه الحازمي في وكتاب الناسخ والمنسوخ» ومن تلك الأحاديث حديث بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً. وفي الباب عن أبن مسعود وجابـر وعبد الله بن عمـر وأبـي سعيد الخـدري وغيرهم، والتفصيـل في شروح «الهداية». ولم يذكر المؤلف ههنا مذهبه، ولا مذهب شيخه. وقـد صرح بــه في كتاب «الأثـار»، حيث أخـرج عن أبي حنيفة، عن علقمـة بن مرثـد، عن أبي بريدة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجراً، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تُمسكوهـا فوق ثــلاثة أيــام، فأمسكــوها مــا بدا لكم، وتــزوَّدوا، فإنمــا نهيتكم ليوسِّع موسِّعُكم على فقيركم، وعن النبيـذ في الـدبّـاء والحنتم والمـزفّت فاشربوها في كل ظرف، فإن الظرف لا يُجِلُّ شيئاً ولا يُحرِّم، ولا تشربـوا المسكر. وقال بعد روايته قال محمـد: وبه نـأخذ(١). وهـو قول أبـي حنيفـة. ثم أخرج عن =

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: إنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الاسقية، واختلفوا فيما سواها، فروى =

النبي عصر: فأقْبَلْتُ نحوه مغازيه (١). قال ابن عمر: فأقْبَلْتُ نحوه (٢) فانصرف (٣) قبل أن بُنبَدَ (١) فانصرف (٣): نهى أن يُنبَدَ (١) في الدُّبَاءِ والمزفَّت.

٧١٩ \_\_ أخبرنا مالك، أخبرنا العلاء بن عبد الوحمن، عن أبيه:
 أنَّ النبي ﷺ بهي أن يُنْبَذَ في الدّباء والمزفَّت.

- (١) أي في بعض غزواته.
- (٢) أي توجُّهتُ إليه لأسمع خطبته.
- (٣) أي فرغ من الخطبة قبل أن أصل إليه.
  - (٤) أي سألت عن حاضري الخطبة.
    - (٥) أي الأصحاب الحاضرون.
      - (٦) بصيغة المجهول.

<sup>=</sup> أبي حنيفة، عن إسحاق بن شابت، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن رسول الله على أنه غزا غزوة تبوك، فمر بقوم يزفتون، فقال: ما هؤلاء؟ فقال: أصابوا من شراب لهم، قال: ما ظروفهم؟ فقالوا: الدباء والحنتم والمزفت فنهاهم أن يشربوا فيها، فلما مرَّ بهم راجعاً من غزوته شكَوًا إليه التخمة، فأذن لهم أن يشربوا فيها، ونهاهم أن يشربوا المسكر. ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة. انتهى.

ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في المدباء والمحزفت فقط، ولم يكره غيسر ذلك، وكره الثوري الانتباذ في المدباء والمحتبد والمؤفت، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس في جميع الظروف والأواني. بداية المجتهد ١٤/١.

### ۱۱ - (باب نبیذ الطًلاء)

• ٢٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن لبيد الأنصاري، عن عمر بن الخطاب حين قَدِم (١) الشام: شكى إليه أهل الشام وباء (٢) الأرض أو ثقلها (٣)، وقالوا: لا يصلح لنا إلا هذا الشراب (١) قال: اشربوا (١) العسل، قالبوا: لا يصلحنا العسل (٢). قال له رجل من أهل الأرض (٧): هل لك أن أجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر، قال: نعم. فطبخوه (٨) حتى ذهب ثلثاه، وبتي ثلثه، فأتوا (٩) به إلى عمر بن الخطاب، فأدخل أصبعه فيه، ثم رفع يده فتبعه يتمطط (١٠)،

<sup>(</sup>١) في عهد خلافته.

<sup>(</sup>٢) الوباء كل مرض عام من طاعون وغيره.

<sup>(</sup>٣) في رواية «يحيى»: وثقلها بالواو أي ثقل مائها.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى نبيذ معهود فيما بينهم.

<sup>(</sup>٥) لأن فيه شفاءً من كل داء بنص القرآن.

<sup>(</sup>٦) أي لتخالفه أمزجتهم.

<sup>(</sup>٧) أي أرض الشام.

<sup>(</sup>٨) أي النبيذ.

<sup>(</sup>٩) ليعرضوه عليه.

<sup>(</sup>۱۰) أي يتمدُّد.

فقال: هذا الطِّلاء مثلُ (١) طِلاء(٢) الإبِل، فأمرهم (٣) أن يشربوه (٤).

- (١) أي في الغِلَظ.
- (٢) أي القطران الذي يُطلى به الإبل للجرب.
- (٣) قوله: فأمرهم أن يشربوه، هذا صريح في حل الطلاء، وهو العصير العنبي الذي طُبخ، فـذهب ثلثاه وصـار غليظاً مـا لم يسكر، وقـد رُوي عنه بـطرق كثيرة وعن غيره شـربه وإبـاحته، فـأخرج ابن أبـي شيبـة، عن أبـي الأحوص، عن إسحاق، عن عمر بن ميمون قال: قال عمر: إنا نشرب هذا الشراب الشديد ليقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا. ورُوي عن معمر، عن عاصم، عن الشُّعبي: كتب عمر إلى عماله: أما بعد، فإنّا جاءنا أشربة من الشام كأنها طلاء الإبل، قد طُبخ، فذهب ثلثاه فآمر من قبلك أن يصطنعوه. وروي من طرق أخر نحوه. وأخرج عن أنس: أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الـطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. وأخرج عن أنس وعلى وغيرهما شربه. وبهذه الأثار ذهب أبو حنيفة ومحمد في رواية، وغيرهما. وقال محمد في رواية ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وغيرهم بحرمته أخذأ من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو حديث مخرَّج في كتب معتمدة بألفاظ متقاربة من رواية جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وحديثه عند النسائي وابن ماجه وعيد الرزاق، وجابر حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وسعد بن أبسى وقاص حديثه عند النسائي وابن حبان، وعليّ حديثه عند الدارقطني، وعائشة حديثها عند أبى داود والترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني، وعبد الله بن عمر حديثه عند إسحاق بن راهويه والطبراني، وخوّات بن جبير حـديثه عنـد الحـاكـم والـطبراني والـدارقطني والعقيلي، وزيـد بن ثابت حديثه في «معجم الطبراني». والتفصيل في «نصب الراية» و «البناية».

(٤) قال الزرقاني: كان عمر اجتهد في تلك الحالة، ثم رجع عنه حيث حدً
 ابنه في الطلاء كما مرّ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي الأوجز ٣٦٣/١٣: قلت: ليس كذلك بل أثر الباب عنـد الأثمة الشلائة والجمهـور غير =

فقال عبادة بن الصامت: أحللتها والله، قال: كلا والله ما أحللتُها (١)، اللهم إني لا أُحِل لهم شيئاً أحللته عليهم، ولا أُحِرَّم عليهم شيئاً أحللته لهم. قال محمد: وبهذا (٢) نأخذ. لا بأس بشرب الطلاء الذي (٣) قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وهو لا يُسكر (٤)، فأما كلَّ معتَّق (٥) يُسكر فلا خير فيه (١).

(١) أي ما أحللتُ ما هو حرام، بل حكمتُ بحِلٌ ما هو حلال.

(٢) قوله: وبهذا تأخذ، هكذا ذكر في كتاب «الأثـار» أيضاً، والمشهـور عنه في كتب أصحابنا أنه كرهه، وعنه أنه توقّف، وقال: لا أحرمه، ولا أبيحه لتعـارض الأخبار والآثار.

(٣) قوله: الذي قد ذهب. . . إلخ، قيد به لأن الطلاء الذي ذهب أقل من ثلثيه لا يحل كما قال في «الجامع الصغير»: محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر، وهو الني من ماء التمر ونقيع الزبيب، إذا اشتد حرام، والطلاء وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به. انتهى. وبه يظهر أن لا تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطلاء بالحرمة، بعضهم بالحلة، فإن الطلاء يُطلق على أمرين: أحدهما حلال، والآخر حرام، كما حققه الفقيه حسن الشرنبلالي في رسالته «نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر».

- (٤) أي مطلقاً قليله وكثيره، كذا قال القاري.
- (٥) قال القاري: بتشديد الفوقية المفتوحة أي قديم.
  - (٦) أي لا يُحِلُّ.

الشيخين من الحنفية محمول على أنه لم يكن مسكراً. وما تقدم من حدَّه رضي الله عنه ابنّه فيه تصريح بقوله: وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. ولذا حمل الباجي الأثر السابق على المسكر وحمل أثر الباب على أنه لم يبق مسكراً، وحكى فيه خلاف أبي حنيفة، وعليه حمله الإمام محمد. انتهى مختصراً.

## (كتاب الفرائض(١))

٧٢١ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن قبيصة (٢) بن ذُوْيب: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فَرَضَ للجَدِّ الذي (٣) يَقْرِضُ له الناس اليوم.

قال محمد: وبهذا(٤) ناخذ في الجَدّ. وهـو قول زيـد بن ثابت وبـه

<sup>(</sup>١) أي السهام المقدَّرة في الميراث.

<sup>(</sup>٢) قوله: قبيصة، بالفتح، واسم أبيه مصغر، هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني من أولاد الصحابة ولد في العهد النبوي وروى عن جمع من الصحابة، قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه بالشام، مات سنة ٨٦، كذا في «جامع الأصول».

 <sup>(</sup>٣) قوله: الـذي يفـرض، أي من مقـاسمة الأخ الـواحـد النصف والاثنين
 بالثلث، فإن زادوا فله الثلث.

<sup>(3)</sup> قوله: وبهذا ناخذ، لمّا كان الجد يشبه الأب في أحكام، ويشبه الأخ في أحكام، ويشبه الأخ في أحكام، ولم يوجد نصّ يفيد تقدير سهم الجَدّ مع الإخوة، وهل هو يحجب الإخوة كالأب أم يقاسمهم؟ اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم اختلافاً فاحشاً، فذهب أبو بكر الصديق إلى الحجب، ولم يُنقل عنه خلافه، ولهذا أخذ به أبو حنيفة، وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان

يقول العامة. وأما أبو حنيفة، فإنه كان يأخـذ(١) في الجَدّ بقـول أبـي بكر الصديق وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فلا يـورِّث(٢) الإخوة معـه شيئاً.

٧٢٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عشمان "بن المحاق بن خَرَشَة، عن قبيصة بن ذُويب أنه قال: جاءت (٤) الجُدّة إلى

= وأبي سعيد الخدري، وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة وأبي سعيد الخدري، وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعطاء وعبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين. وقال عليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت: يرثون مع الجَدّ، وبه قال أبويوسف ومحمد ومالك والشافعي وعلقمة والأسود والنخعي والثوري مع اختلاف فيما بينهم في كيفية القسمة، وروي عن عمر في هذه المسألة قضايا مختلفة يناقض بعضها بعضاً. والبسط في «ضوء السراج شرح الفرائض السراجية» وغيره من كتب الفرائض.

- (١) وبه يُفتى عند الحنفية كما في «السراجية» و «سكب الأنهر» وغيرهما
   وقال السرخسي: الفتوى على قولهما.
- (٢) أي بل عندهم الجدّ يحجب الإخوة لأب وأمّ أو لأب كالأب، وأما
   الإخوة لأم، فيحجبهم الجد اتفاقاً.
- (٣) قوله: عثمان بن إسحاق، هـو من التابعين وثقه ابن معين، وخرشة القرشي العامري المدني بالخاء المعجمة بعدها راء مهملة، بعدها شين معجمة مفتوحات، كذا في «التقريب».
- (٤) قوله: جاءت الجدلة... إلخ، روى هذا الحديث معمر ويسونس وأسامة بن زيد وابن عيينة وجماعة، عن ابن شهاب، عن قبيصة، لم يُدخلوا بينهما أحداً. والحق ما ذكره مالك، وقد تابعه عليه أبو أويس كذا قال ابن عبد البر. وقال الحافظ ابن حجر في والتلخيص الحبيره: هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأصحاب ع

أبي بكر تسأله (۱) ميراثها، فقال: مالَكِ في كتاب الله (۲) من شيء، وما عَلِمْنا (۳) لكِ في سُنّة رسول الله ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأَل الناس (٤)، قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ (٥) رسولَ الله ﷺ أعطاها (۲) السُّدُس، فقال (۷): هل معك غيرُك؟ فقال

السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من أبي بكر الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، قاله ابن عبد البرّ. وقد اختُلف في مولده، والضحيح أنه وُلد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في «العلل» بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تبعه. ثم ذكر القاضي حسين أنّ التي جاءت إلى الصّدِّيق أمَّ الأمّ، والتي جاءت إلى عمر أم الأب، وفي رواية ابن ماجه ما يدل عليه، وذكر أبو القاسم ابن منده في «المستخرج من كتب الناس للتذكرة» أن هذا الحديث رُوي أيضاً من حديث معقل بن يسار وبريدة وعمران بن حصين.

(١) قوله: تسأله ميراثها، أي عن ولد ابنتها(١)، قال ابن عبد البر: فيه أن الصّدِّيق لم يكن له قاض يفصل الأحكام، بل كانت ترجع إليه، ويؤيده ما في «الوسائل إلى معرفة الأوائل»، للسيوطي أن أول من مصّر الأمصار واستقضى القضاة في الأمصار عمر بن الخطاب.

- (٢) أي ليس لكِ في كتاب الله مقدارُ سهم معيّن.
- (٣) نفى العلم، لا الوجود الواقعي لانتشار الأخبار وتفرُّقها.
  - (٤) أي أسأل الصحابة عن ما يُحكم لك.
  - (٥) أي حضرتُ واقعةً أعطاها فيها السُّدُس.
- (٦) أي الجَدّة. (٧) أي أبو بكر قاصداً لزيادة الثبوت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابنته»، وهو خطأ.

محمد (١) بن مسلمة: فقال مثل ذلك. فأنفذه (٢) لها أبو بكر، ثم جاءت الجَدّة الأخرى (٣) إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها (٤)، فقال: مَالَكِ في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قُضي (٥) به إلاَّ لغَيْرِك وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ولكن هو (٦) ذلك السّدس، فإن اجتمعتما (٧) فيه فهو (٨) بينكما وأيّتكما خَلتْ (٩) به فهو لها.

قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا اجتمعت الجَدّتان(١٠) أمّ الأم،

- (٢) من الإنفاذ، بالذال المعجمة أي أعطى السدس لها.
  - (٣) للمتوفِّي السابق.
  - (٤) أي عن ولد ابنها.
- (٥) قوله: قُضي به، بصيغة المجهول أو بصيغة المعلوم، أي ما كان القضاء الـذي قضى رسول الله ﷺ وخليفته أبو بكر من السدس إلا لغيرك، وهـو أمّ الأم، وما يجوز لي أن أزيد في السهام المقدّرة من عند نفسي حتى أزيد على السدس.
  - (٦) أي السهم المقدر.
- (٧) قوله: فإن اجتمعتما. . . إلخ، قال السيوطي في «الوسائل إلى معرفة الأوائل»: أول من ورَّث جَدِّتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما.
  - (٨) أي السدس مشترك على السوية.
    - (٩) أي انفردت.
  - (١٠) احتراز عن الجدّة الفاسدة أمّ أب لأمّ وإن علتْ فإنها من ذوي الأرحام.

<sup>(</sup>١) هو من فضلاء الأنصار وأخبار الصحابة مات بعد الأربعين، ذكره في «التقريب».

وأُمّ الأب فالسدس بينها وإن خلت به إحداهما فهسو لها، ولا تسرث(١) معها جَدّة فوقها. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

(۱) قوله: لا ترث معها جدّة فوقها(۱)، لأن الجَدّة البُعْدى تُحجب بالقربى من أيّ جهة كانت أي من جهة الأب أو الأمّ. هذا هــو مـذهب عليّ، وإحــدى الـروايتين عن زيد بن ثابت، وفي رواية أخرى عنه أنّ القُـربى إن كـانت من قِبَـل الأب والبُعدى من جهة الأم فهما سواء فيكون الحجب حينئذ في أقسام ثلاثة فقط، وبه قال مالك والشافعي في أصح قوليه، والأدلة مبسوطة في كتب الفرائض.

<sup>(</sup>۱) قال الموقى: إذا كانت إحدى الجدّتين أم الأخرى، فأجمع أهل العلم على أن الهيراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم، فالهيراث لها وتحجب البعدى في قول عامّتهم إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما، وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى يعني به أن الجدّتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد سقطت أم الجد، وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى، وهذا قول علي رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن زيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وهو قول الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد هو بينهما وهي الرواية الثانية عن زيد، وبه قال مالك والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي (المغني ١٩٧٦).

### ۱ – (باب میراث العمة (۱))

VYY أخبرنا مالك، أخبرنا عمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه كان يسمع أباه  $^{(7)}$  كثيراً يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجباً للعمّة تُورَث  $^{(4)}$  ولا  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) قوله: ميراث العمة، هي والخالة من ذري الأرحام، وهم من لا سهم مقدّراً، وليسوا بعصبات، وأكثر الصحابة على أنهم يرثون عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات، منهم عمر وعلي وابن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وابن عباس في رواية، وتابعهم في ذلك علقمة والنخعي وشريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وطاوس وعبيدة السُّلماني ومسروق وجابر بن زيد وابن أبي ليلي، وعيسى بن أبان، وبه قال أصحابنا، وقال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة عنه: لا ميراث لذوي الأرحام، بل يوضع المال عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات في بيت المال وتابعهما في ذلك سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ومالك والشافعي، كذا في «السراجية» للسيد الشريف والعلاء البخارى.

<sup>(</sup>٢) قوله: أخبرنا محمد، قال السيوطي في والإسعاف»: محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة روى عن أبيه والزهري، وعنه مالك وابنه عبد الرحمن وشعبة والسفيانان، وثقه النسائي وأبوحاتم، مات سنة

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٤) أي يرثها أبناء أخيها.

<sup>(</sup>٥) أي من أبناء أخيها وبناته.

قال محمدً: إنما $^{(1)}$  يعني عمر هذا فيها نرى $^{(7)}$  أنها تُورث لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترِث لأنها ليست بذات سهم، ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود، أنهم $^{(7)}$ 

(١) قوله: إنما يعني... إلخ، لمّا كان ظاهر قول عمر مُشيراً إلى أن العمة لا ترث مطلقاً، وهو مخالف لما روي عنه وعن غيره من توريث العمة وغيرها من ذوي الأرحام أراد أن يبيَّن معنى كلامه بحيث لا يخالف ما رُوي عنه وعن غيره، بأنه ليس مراد عمر من قوله لا ترث نفي الإرث مطلقاً، بل إنما يعني أي يريد عمر من قوله إن العمة تورث أي أن أبناء أخيها يرثون على جهة العصوبة، فهم من أصحاب السهام المقدِّرة المقررة، ولا ترث هي من أبناء أخيها وكذا من بناته على جهة الغصوبة لأنها ليست بصاحبة فرض وسهم مقدّر.

(٢) بصيغة المجهول أو المعروف أي نظن.

(٣) قوله: أنهم قالوا... إلخ، أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله على: ابن أخت القوم منهم. وأخرج الدارمي في سننه من طريق عساصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثاً، فدفع ماله إلى أخواله. وأخرج من طريق ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وأخرج أيضاً من طريق الشعبي، عن زياد قال: أي عمر بن الخطاب في عم لأم وخالة، فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث. وأخرج عن الحسن أن عمر أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. وأخرج عن غالب بن عباد، عن قيس النهشلي قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، غقام شيخ وقال: شهدت عمر أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وأخرج عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأم، والعم بمنزلة الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: الخالة بمنزلة آلم ما والي يُدلي بها إذا

قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة(١) الثلث، وللعمة الثلثان. وحديث(٢) يرويه(٣) أهل المدينة لا يستطيعون(٤) ردَّه أن ثابت بن المدَّحْدَاح مات ولا وارث(٥) لـه، فأعـطى رسـولُ الله ﷺ

لم يكن وارث ذا قرابة. فهذه الآثار شاهدة على توريث ذوي الأرحام، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾(١). ويوافقه ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام ابن معد يكرب مرفوعاً: أنها وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له. قال الحافظ في «التلخيص»: حكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة أنه حديث حسن، وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وقفه.

- (١) هذا إذا اجتمعا وإلا ينفرد كل منهما.
- (٢) أي هناك حديث آخر دالً على توريث ذوي الأرحام.
- (٣) قبوله: يسرويه، أخرجه المطحاوي في «شدح معاني الآثار» من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمّه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداح، وليس له أصل يُعرف، فقال رسول الله لعاصم بن عدي: هل تعرف له فيكم نسباً؟ قال: لا، فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فاعطاه ميراثه.
  - (٤) أي لا يستطيع المخالفون ردَّه لكونه صحيحاً ثابتاً.
    - (٥) أي من أصحاب الفروض والعصبات.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٧٥.

أبا لُبَابَة (١) بن عبد المنذر، وكان ابن أخته، ميراتُـه. وكان ابن شهـاب(٢) يُورَّث العمَّةُ والحالة وذوي القربات(٣) بقرابتهم، وكان(٤) من أفقـه أهـل المدينة وأعلمهم بالرواية.

٧٢٤ أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الرحن بن حنظلة بن عَجْلان (٥٠) الزُّرَقي (١٠) أنه أخبره، عن مولَى

(١) بضم اللام.

(٢) أي محمد بن مسلم الزهري. قوله: وكان ابن شهاب يورث... إلخ، تأييد آخر على مدَّعاه، وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» والدارقطني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً أن رسول الله قال: سألت الله عن ميراث العمة، والتي له، فسارّني جبريل أن لا ميراث لهما. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم بلذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد رجل يُنظر حاله غيره، ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وضعفه والحاكم بسند ضعيف من حديث عبد الله بن عمر، وكذا ذكره الحافظ في «التلخيص». فعلى تقدير ثبوته محمول على أنه لا سهم لهما مقدرً أويحتمل أن يكون ذلك متقدماً.

- (٣) أي سائر ذوي الأرحام.
  - (٤) أي الزهري.
  - (٥) بالفتح ثم السكون.
- (٦) قوله: المرزَّرَقي، بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار، ذكره السَّمعاني، قال ابن الأثير في وجامع الأصول»: عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، روى عن مولى لقريش، يقال له ابن مِرْس، بكسر المهملة.

لقريش كان قديماً (() يقال له ابن مِوْس (() قال: كنتُ جالساً عنى عمر بن الخطاب، فلمّ صلّ صلاة الظهر قال: يا يرفأ (() هَلُمُّ (أ) ذلك الكتاب لـ لكتاب  $^{(9)}$  كان كتبه  $^{(7)}$  في شأن العمّة لـ يُسأل  $^{(9)}$  عنه ويستخبر

(١) أي كبير السن.

(۲) بكسرالميم وسكون راء مهملة بعدها سين مهملة(١)، كذا ضبطه في «المغنى» وقال: كان مولى لقريش.

(٣) قوله: يا يُرْفأ، بفتح التحتية وإسكان الراء وبالفاء آخره ألف، مخضرم مولى لعمر بن الخطاب وحاجبه، وكان أدرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر، قاله الكرماني وابن حجر.

(٤) أي أحضر ذلك المكتوب.

(°) أي قال عمر ذلك المكتوب قد كان كتبه.

(٦) لعله كتب فيه شيئاً مقدراً برأيه.

(٧) قوله: يسأل عنه، بصيغة المجهول. ويَستخبر اللَّه، بالباء: يطلب عمر علمه من الله في ظهور أمرها هـل للعمّة من شيء؟ كذا قال القاري. وفي «موطأ يحيى»: فنسأل ـ بالمتكلم المنصوب ـ جواباً للأمر ونستخبر الناس أي عن حكمها. ولما جاء به يرفأ تغيّر ما كان رآه من سؤال الناس، فصمّم على محوه، فمحاه، قاله الزرقاني.

 <sup>(</sup>١) قبال صباحب المحلى: مقصوراً أو منوناً وممدوداً، قبال ابن الشركماني: كشفت عن
 ابن حنظلة وابن مرساء فلم أعرف لهما حالًا، كذا في الأوجز ٢٨/١٢.

الله (۱) هل لها (۲) من شيء؟ فأتى به يرفأ، ثم دعا بتّور (۳) فيه ماءً أو (۱) قدح ، فمَحَا ذلك الكتابَ فيه، ثم قال: لو رضيكِ الله (۱۰) أقرّكِ، لو رضيكِ الله أقرّكِ (۱).

## ٢ – (باب النبي ﷺ هل يورث (٢٠)؟) ٧٢٥ – أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزّناد، عن الأعرج، عن

- (١) في نسخة: ويستخير الله فيه.
  - (٢) أي للعمّة.
- (٣) بفتح التاء طشت (بالفارسية).
- (٤) بالشك من الراوي أو المراد طلب ما تيسّر منهما.
- - (٦) كرره للتأكيد.
- (V) قوله: هل يورَث، نقل ابن عبد البر، عن جمع من أهل البصرة منهم ابن عُليّة أن هذا من خصائص النبي ، ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري أنه عامًّ في جميع الأنبياء، وقد ورد في الأحاديث ما يشهد لذلك، فأخرج الطبراني والنسائي في السنن الكبرى بإسناد على شرط مسلم مرفوعاً: إنّا معاشر الأنبياء لا نورَث، وفي الباب أخبار أخر مبسوطة في كتب التخريج.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: إن المعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود تبوريثهم وبه قال أبو حنيفة. انظر والمنتقى، ٢٤٣/٦.

أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تَقْسم (١) ورثتي ديناراً، ما تـركتُ بعد نفقة نسائي (٢) ومؤنة عاملي (٣) فهو صدقة.

٧٢٦ أخبرنا مالك، حدّثنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ حدين مات عن عائشة زوج النبي ﷺ حدين مات رسول الله ﷺ أردْن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألن(٥) ميرائهُنَّ من رسول الله ﷺ، فقالت لهن عائشة: أليس(١) قد قال رسول الله ﷺ؛ لا نُورَث(٧)، ما تركنا صدقةً.

<sup>(</sup>١) قـوله: لا تَقْسم، بفتح التاء وفي نسخة التحتية مرفوعاً، وفي نسخة مجزوماً، وفي نسخة لا يقتسم، من الافتعال بالوجـوه الأربعة والـرواية بـالجزم على النهي، وبالرفع على الخبر، كذا ذكره السيوطي وغيره.

<sup>(</sup>٢) أي بعد موتى.

<sup>(</sup>٣) قال القارى: المراد به الخليفة بعده.

<sup>(</sup>٤) أي غير عائشة.

هي نسخة: يسأله.

 <sup>(</sup>٦) وبه ذا احتج أبو بكر على فاطمة حين طلبت الميراث، وعلى العباس
 وعلي رضي الله عنهما، حين طلبا الميراث.

<sup>(</sup>٧) قوله: نورَث، أي نحن معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة بالرفع، وأما قول الشيعة: إن ما نافية وصدقة مفعول، فتحريف للكلم من مواضعه، ويردّه قول: لا نُورث، ولا يقتسم ورثتي ديناراً، وغير ذلك. هل هذا إلا كما حكاه صاحب «الإشاعة في أشراط الساعة» أنه تنبأ رجل وسمى نفسه بلا، وحرّف حديث «لا نبي بعدي» بأن لفظ «نبيّ، مرفوع خبر، والمراد بلا نفسه، وقال: إن نبيكم أخبر بنبوتي.

#### ٣ \_ (باب لا يرث المسلم الكافر)

٧٢٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن علي (١) بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن عمر (٢) بن عثمان بن عفان، عن أسامة (٣) بن زيد أن رسول الله على قال: لا يرثُ (١) المسلمُ الكافر.

(١) هو زين العابدين بن سيد الشهداء.

(٢) قوله: عن عمر بن عثمان بن عضان، قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، ورواه ابن بكير، عن مالك على الشك، فقال عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر كما رواه يحيى وأكثر الرواة، ولا خلاف في أن لعثمان ولداً يسمّى بعمر وآخر مسمى بعمرو، وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو لعمرو؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون: عمر وبن عثمان، ومالك يقول: عمر، وقد وقفه على ذلك الشافعي ويحيى بن سعيد القطان، فأبى أن يرجع، وقال: هو عمر، والحق أن مالكاً يكاد يقاس به غيره في الحفظ والإتقان، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأبى أهل الحديث أن يكون في هذا الإسناد إلاً عمرو. انتهى ملخصاً. وقال العراقي: لا يلزم من تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أنَّ كلاً منهما ثقة نكارة المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح، غايته أن يكون هذا السند منكراً أوشاذاً لمخالفة الثقات لمالك في ذلك.

(٣) قوله: عن أسامة، بالضم بن زيد \_ متبنى رسول الله ﷺ المذكور باسمه في القرآن \_ بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وله مناقب جمة، مات سنة ٥٤ بالمدينة وقيل بوادي القرى، كذا في «الإسعاف».

(٤) قوله: لا يرث المسلم الكافر، تتمته: ولا الكافر المسلم، هكذا عند جميع أصحاب الزهري واختصره مالك، قاله ابن عبد البر.

# قال محمد: ويهذا نأخذُ (١). لا يورث المسلم الكافر (٢) ولا الكافر المسلم. والكفر (٣) ملّة واحدة، يتوارثون به، وإن اختلفت

(١) قوله: وبهذا تأخذ، أما عدم إرث الكافر من المسلم فأمرٌ مجمع عليه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيالاً ﴾ (١)، وأما عكسه وهو عدم إرث المسلم من الكافر فمذهب علي وعامة الصحابة ومذهب معاذ بن جبل ومعاوية والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين ومسروق إلى إرثه أخذاً من حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى»، أخرجه الطبراني في «الدلائل» من حديث عمر مرفوعاً، والدارقطني من حديث عائذ بن عمرو، وأسلم بن سهل في «تاريخ واسط» من حديث معاذ، كذا ذكره الحافظ في «الدراية». والجواب أن المذكور في الحديث نفس الإسلام وعلوه بحسب الحجة أو القهر، كذا في «شرح السراجية» للسيّد، وقال ابن عبد البر: الذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث من الكافر.

(٢) قوله: الكافر، أي غير المرتد وأما المرتد فيرث منه المسلم عندهما جميع ماله ما اكتسبه في حال الردة أو قبله دون العكس، لأن المرتد لا يُقرَّ على دينه، بل يُجبر على الإسلام، أو يُقتل، فيُعتبر في حكم الإسلام فيما ينتفع به وارثه لا فيما ينتفع هو به، وعند أبي حنيفة المسلم يرث منه ما كسبه في حال إسلامه وما كسبه في ردَّته يكون فيئاً للمسلمين، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.

(٣) قوله: الكفر ملة واحدة، قال السيد في «شرح السراجية»: الكفار يتوارثون بينهم وإن اختلفت نحلهم لأن الكفر ملة واحدة عندنا وذكره المزني عن الشافعي، وأبو القاسم عن مالك، وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٤١.

مِلَلُهم (١)، يــرث(٢) اليهوديُّ النصراني والنصرانيُّ اليهــودي، وهو قــول أبــي حنيفــة والعامة من فقهائنا.

٧٢٨ ـ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين قال: وَرِثَ أبا طالب عقيلُ (٣) وطالب، ولم يَرثُه على .

### ٤ – (باب ميراث الولاء(٤))

٧٢٩ \_ أخبرنا مالك، حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد السرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن أباه (٥) أخبره: أن العاص بن هشام هلك(١)

= ولا توارث بينهم وبين المجوس، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم التوارث بين اليهود والنصارى أيضاً.

- (١) بكسر الميم وفتح اللام الأولى، جمع ملَّة بمعنى الدين.
  - (٢) هذا توضيح لما ذكره.
- (٣) قوله: عقيل، بالفتح لأنه كان عند موت أبي طالب الكافر كافراً، وأسلم زمن الحديبية، وقيل: تأخر إسلامه إلى فتح مكة وهاجر في أول سنة ثمان، وطالب مات كافراً قبل بدر، وأما علي وكذا جعفر، فكانا مسلِمين عند ذلك، فلذلك لم يرثاه (١). وهذه الرواية نص على موت أبي طالب على الكفر، ويدل عليه غيره من الروايات الصريحة، ومن خالف فيه فهو محجوج بها.
- (٤) بالفتح، هو ولاء العتاقة، هو ما يورث من المعتق بعـد موتـه من مالـه،
   ومولى العتاقة من آخر العصبات السببية.
  - أي أبو بكر بن عبد الرحمن.
  - (٦) أي مات وقُتل يوم بدر كافراً.

<sup>(</sup>١) كذا في المنتقى للباجي ٢٥١/٦.

وترك بنين لـه ثلاثة (١): ابنين (٢) لأم (٣) ورجلاً لعلَّة (١)، فهلك أحـد الابنين (١) اللذين هما لأم، وترك مالاً وموالي (٢)، فورثه (١) أخوه (١) لأمـه وأبيه، وورث (٩) ماله وولاء مواليه، ثم هلك أخوه (١١) وترك ابنه وأخاه (١١) لأبيه، فقال ابنه (١٦): قد أحرزت (١٣) ماكان (١١) أبي أحْرَزَ من المال وولاء الموالي، وقال أخوه (١٥): ليس كله لك، إنما أحرزت المال، فأما ولاء

- (١) بدل.
- (٢) بيان الثلاثة.
- (٣) أي ولأم واحدة.
- (٤) بفتح العين وتشديد اللام هي الضرَّة.
  - أي أحد الأخوين لأب وأم.
    - (٦) أي معتقين بالفتح .
      - (V) أي الميت.
- (٨) أي أخوه العيني، لا العلاتي لكونه محجوباً بالعيني.
  - (٩) بيان لورثه.
  - (١٠) أي العيني.
  - (١١) الذي كان من أمّ أخرى.
    - (١٢) أي ابن الهالك.
      - (١٣) أي أخذت.
  - (١٤) أي لكون الأخ محجوباً بالابن.
    - (١٥) أي العلاتي.

الموالي فلا(١)، أرأيت(٢) لـوهلك(٣) أخي اليـوم ألستُ(٤) أرثـه(٥) أنـا؟ فاختصا(١) إلى عثمان بن عفان فقضي لأخيه(١) بولاء الموالي.

(١) أي بل أنا مستحق له.

(٢) أي أخبرني.

(٣) قوله: لــو هلك، أي لو صات أخي الأول الذي ورث صاله وولاء صواليه منه أبوك اليوم بعد موت أخيه لأب وأم الذي هو أبوك لكنت أرثه أنــا دونك لأن الأخ وإن كان لأب مقدًم على ابن الأخ وإن كان لأب وأم.

(٤) استفهام إنكاري.

(٥) في نسخة: وارثه.

(٦) قوله: قاختصما إلى عثمان، أي في عهد خلافته، والمتخاصمان ابن العاص بن هشام، وابن ابنه الآخر، قال الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة في رجال الأربعة» (١): في هذه القصة إشكال لأن العاص قُتل يوم بدر كافراً، فكيف يصوت في زمن عثمان، ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في إرث تأخّر إلى زمن عثمان، لكن من يموت يوم بدر كافراً: لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته. انتهى ملخصاً، وفيه سهو ظاهر، نبّه عليه الزرقاني (٢) وغيره فإنه لم يتخاصم إلى عثمان في إرث العاص بن هشام، وإنما ذكر في الخبر أنه مات وخلف شقيقين، وواحداً لأم أخرى، والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي الذي كان من أم أخرى وابن ابنه الذي مات أبوه، وقد كان أبوه ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد، فاختصما في ولاء الموالي دون الإرث ولا ذكر فيه لميراث العاصى أصلاً فلا إشكال.

(٧) أي لأخ المتوفى العلاتي دون ابنه.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۳.

<sup>.4</sup>A/E (Y)

قال محمد: وبهذا نأخذ. الولاء للأخ(١) من الأب دون(٢) بني الأخ من الأب والأم، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

٧٣٠ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أحبره: أنه كان جالساً عند أبان بن عشان، فاختصم إليه نفر من أخبه ينة (٢٠ وكانت امرأة من جهيئة عند جُهيئة (٢٠) ونفر من بني الحارث بن الحزرج وكانت امرأة من جهيئة عند رجل (٥) من بني الحارث بن الحزرج، يقال له إبراهيم بن كُليب (٢٠) فهاتت فورثها ابنها وزوجها، وتركت مالاً وموالي، ثم مات ابنها، فقال (٧) ورَتُتُه (٨): لنا ولاء الموالي، وقد كان ابنها أحرزه (٩)، وقال الجهنيون (٢٠):

<sup>(</sup>١) أي عند عدم الأخ لأب وأم.

<sup>(</sup>٢) قـوله: دون بني الأخ لأب وأم، لأن الـولاء وإن كان أشر الملك، لكنه ليس بمال، ولا له حكم المال حتى لا يجوز الاعتياض عنه بالمال، فلا يجري فيه سهام الورثة المقدَّرة، بـل هو سبب يـورث به بـطريق العصـوبـة، فيعتبـر الأقـرب فالأقرب(١).

<sup>(</sup>٣) بضمّ الجيم قبيلة.

<sup>(</sup>٤) هو بطن من الأنصار.

<sup>(</sup>٥) أي في نكاحه.

<sup>(</sup>٦) بصيغة التصغير.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: فقالت.

<sup>(</sup>A) أي الابن المتوفى.

<sup>(</sup>٩) أي أخذه، وورثه، فنحن نرثه بعد موته كالمال.

<sup>(</sup>١٠) أي عصبات المرأة من جهينة.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح الزرقاني ٩٩/٤.

ليس كذلك، إنما هو موالي (١) صاحبتنا، فإذا مات ولـدها، فلنا ولاؤهم (٢) ونحن نـرثهم، فقضى (٣) أبان بن عثـان للجهنيّين بـولاء الموالي.

قال محمد: وبهذا أيضاً نأخذ. إذا انقرض (٤) ولدها الذكور رجع الولاء وميراث (٥) من مات بعد (٦) ذلك من مواليها إلى عَصبتها. وهمو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

٧٣١ \_ أخبرنا مالك، أخبرني (٧) مخبر (٨) عن سعيد بن المسيِّب:

- (١) أي المرأة المتوفّاة التي كانت من جهينة.
  - (٢) أي الموالي.
    - (٣) أي حَكَم.
  - (٤) أي انقطع ومات.
    - (٥) عطف تفسيري.
  - (٦) أي بعد انقضاء أولاد المعتقة الذكور.
- (٧) وفي رواية يحيى: مالك أنه بلغه عن سعيد.
- (٨) قوله: مغير، قال القاري في «شرحه» أي محدّث أو ناقل وهو عكرمة وكان مالك يكرهه، ولذا يعبر عنه في «الموطأ» برجل ومخبر، وإنما كان يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه، وقد احتج العلماء وأصحاب السنن بعكرمة، وقد صنفوا في الذبّ عنه وعما قيل فيه، وهو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة، سمع ابن عباس وغيره من الصحابة وروى عنه خلق كثير(١). انتهى.

 <sup>(</sup>۱) في تقريب التهذيب ۳۰/۲: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة.

أنه سُئِل عن عبدٍ له ولـدُ(١) من امرأة حُـرَّةٍ(٢) لمن ولاؤهم( $^{(7)}$ ؟ قال: إن مات أبوهم وهو عُبدٌ لم يُعتَقْ $^{(3)}$ ، فولاؤهم لموالي $^{(9)}$  أمّهم .

قـال محمد: وبهـذا نأخـذ. وإن أعتق أبـوهم قبـل أن يمـوت جَـرٌ ولاءهم (٢)، فصار ولايتهم (٧) لموالي أبيهم. وهو قول أبـي حنيفة والعامة من فقهائنا ــ رحمهم الله ــ .

- (١) قوله: له ولد، قال القاري: بفتحتين أو بضم فسكون أي أولاداً.
  - (٢) أي كانت أمة لقوم، فصارت حرة بالعتق.
  - (٣) قوله: لمن والأؤهم، أي لموالي أمهم أم لموالي أبيهم؟
    - (٤) صفة كاشفة.
- (٥) لأن الأولاد أحرار بتبعية الأم، فولاؤهم لموالي الأم، وإذا أعتق أبوهم جرّ موالي الأب ولاءهم لكون موالي الأب أقوى من موالي الأم.
- (٦) قوله: جرّ ولاءهم، أي إلى مواليه إن كان مولاه امرأة، فإنه ليس للنساء من السولاء إلا ما أعتقته أو أعتق من أعتقته، أو دبَّرن أو دبَّر من دبَّرن، أو كاتبن، أو جررً ولاء معتقهن أو معتق معتقهن، كما هـو مبسوط في كتب الفرائض.
  - (٧) في نسخة: ولاؤهم.

### o \_ (باب میراث<sup>(۱)</sup> الحمیل)

٧٣٢ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا(٢) بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: أبى(٣) عمر بن الخطاب أن يُـوَرِّثُ(٤) أحداً من الأعاجم إلا ما وُلد في العرب.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا يورَث الحميل الذي يُسبى (٥) وتُسبى معه امرأة، فتقول (٦) هو ولدي، أو تقول هو أخي، أو

(۱) قوله: ميراث الحميل، على وزن فعيل، قال المطرزي في «المغرب»: الحميل في حديث عمر بن الخطاب: الذي يُحمل من بلده إلى دار الإسلام، وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله، وتقول: هذا ابني. وفي كتاب الدعوى: الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب.

- (٢) في رواية يحيى: أخبرنا الثقة عن سعيد بن المسيب.
  - (٣) أي امتنع.
- (٤) قوله: أن يورث، أي يجعل أحداً من الأعاجم غير العرب من الروم والترك والفرس والهند وغيرها وارثاً بمجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض، فأما إذا ثبت ذلك ببينة فذلك كالمولود في بلاد العرب، وأما المولود في العرب فإنما يورث لأنه معروف النسب.
  - (٥) أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
- (٦) قوله: فتقول هو ولدي أو تقول... إلخ، الأنساب على قسمين: منها ما تثبت بمجرد الإقرار من دون حاجة إلى البيئة. وهمو ما لم يكن فيه تحميل على الغير كإقرار الرجل لرجل أنه ابنه، فالإقرار بهذا النسب يُثبت النسب، ويجعل المُقرّ له من الورثة، وهذا إذا كان المقر له مجهول النسب، وأما إذا كان معروف النسب فلا يُعتبر به، ومنها ما لا تثبت بمجرد إقرار المقر، وهو ما فيه تحميل النسب على الغير كالإقرار لرجل بأنه أخوه، فإنه يتضمَّن تحميل النسب على أبيه بكونه ابنه

يقول (١) هي أختي ، ولا نسب من الأنساب يورث إلَّا ببيِّنة (٢) إلَّا الوالد والولد ، فإنه إذا أدَّعى الوالد أنه ابنه ، وصدَّقَه (٢) فهو ابنه (٤) ، ولا يحتاج في هذا إلى بيِّنة إلَّا أن يكون الولد عبداً فيكذبه (٥) مولاه بذلك ، فلا يكون ابن الأب ما دام عبداً حتى يصدقه المولى ، والمرأة إذا ادعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته ، وهو (٦) يصدقها ، وهو (٧) حرّ ، فهو ابنها . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقها ثنا رحمهم الله .

- (١) أي ذلك الحميل.
- (٢) أي لا بمجرد إقرار.
  - (٣) أي الابن.
    - (٤) فيرثه.
- (°) أي ذلك المقر لبنوَّته.
  - (٦) أي ذلك الولد.
- (٧) أي والحال أن ذلك الولد حرّ.

<sup>=</sup> والإقرار بأنه عمه يتضمن تحميل النسب على الجد بأنه ابنه ونحو ذلك، ففي هذه الصور إن صَدَّق ذلك الغير الذي حمل النسب إليه فذاك، وإلاَّ فلا يعتبر إقراره إلاَّ بالشهادة العادلة، فظهر أن لا توريث بمجرد الإقرار بالنسب إلاَّ بالشهادة إلاَّ في الإقرار بالبنوة. نعم المُقرَّ له بالنسب المتضمن تحميله على الغير إذا لم يثبت نسبه بإقرار الغير ولا بالشهادة ومات المقر على إقراره يرث عندنا المقر إذا لم يكن له أصحاب الفروض ولا العصبات لا السببية والنسبية ولا ذوو الأرحام ولا مولى الموالاة كما هو مشروح في كتب الفرائض.

#### ٦ (فصل (١) الوصية)

٧٣٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ما حقّ (٢) امرىء مسلم لـه شيءٌ يُوصي فيـه يبيت

(١) قوله: فصل الوصية، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: باب الوصية، وهو المناسب لكلمات صاحب الكتاب سباقاً وسياقاً، فإنه لم يترجم فيه لا قبله ولا بعده في موضع بفصل، ويحتمل أن يكون الفصل على هذه النسخة بالضاد المعجمة، فيكون المعنى هذا ذكر فضل الوصية، ثم الوضية، قال القاري: بالضاد المعجمة، ولا يبعد أن يكون بالمهملة. انتهى. وهذا بعيد جداً، بل الظاهر الموافق لكثير من نسخ هذا الكتاب وغيره المناسب للمقام هو الوصية بالمهملة، وذكر العيني أن الوصية والوصيا بتشديد الياء في الأول، وكسر الواو في الثاني مصدران، ثم سمي بالوصية المال الموصى به، ومعناها في الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد المموت سواء كان في المنافع أو الأعيان، ولها شرائط وأركان وأحكام مبسوطة في كتب الفقه.

(Y) قوله: ما حقّ، ما نافية. امرىء مسلم، كذا في أكثر الروايات ولا مفهوم له، فإن الوصية تصح من اللَّمي، وسقط في رواية: مسلم. له شيء، صفة لامرىء. يوصي فيه، صفة لشيء. ييت ليلتين، صفة ثانية لمسلم وخبرها ما دلَّ عليه الاستثناء، ويحتمل أن يكون خبره يبيت بتاويله بالمصدر أي ما حقه بيتوتته إلا وهو على هذه الصفة. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال، وكأنَّ ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج. وفي الحديث دليل على أن الأشياء ينبغي أن تُضبط بالكتابة، واستُدل به على جواز الاعتماد على الخط، ولو لم يقترن ذلك بالشهادة، وخص أحمد ومحمد بن نصر ذلك بالوصية لثبوت ذلك فيها، وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لما فيها من ضبط المشهود به، واحتجوا في الإشهاد بقوله تعالى: وشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية في الإشهاد بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٠٦.

ليلتين إلاَّ ووصيَّته عنده مكتوبةً.

قال محمد: وبهذا نأخذُ. هذا(١) حسن جميل(٢).

#### ٧ \_ (باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله)

٧٣٤ \_ أخبرنا مالك، حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أباه أخبره أن عمرو بن سليم الـزُّرَقي (٣) أخبره (٤) أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنَّ ههنا(٥) غلاماً يَفَاعاً من غَسَّان .....

= بظاهر هذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قبال عطاء والزهري والظاهرية وابن جرير وغيره، وذهب الجمهور إلى استحبابها حتى نسبه ابن عبد النبر إلى الإجماع سوى من شذً، كذا في «شرح الزرقاني».

- (١) أي نفس الوصية أو كتابتها.
- (۲) أي مستحب ليس بواجب<sup>(۱)</sup>.
- (٣) بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بني زريق قبيلة من الأنصار.
  - (٤) هذه الرواية مرسلة، لأن عمرواً لم يلقَ عمر، قاله الطحاوي.
- (٥) قـوله: إنَّ ههنا، أي بالمدينة. غـلاماً يفاعاً من غَسّان، ــ بفتح الغين وتشديد السين المهملة ــ قبيلة من الأزد، واليَفاع بفتح الياء المثناة التحتية بعدها فاء بمعنى اليافع، وهــو الـذي راهق البلوغ، ولم يحتلم، وجمعــه أيضاع قــالـه في

<sup>(</sup>١) قال الموفق: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية، ولا تجب الوصية إلا على من عليه دُيْن أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، كذا في الأوجز ٢١٦/١٢.

= «المغرب». وفي رواية أخرى لمالك المذكورة في «موطأ يحيى» عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبى بكر بن حزم أن غلاماً من غسّان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذُكر ذلك لعمر، فقيل له: إن فلاناً يموت أفيوصى؟ قال: فليوص ِ، قال يحيى: قال أبو بكر: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جُشم(١) فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم، وقال الزرقاني في وشرحه»: فيه صحة وصية الصبى المميِّز، وبه قال مالك، وقيده بما إذا عقل ولم يخلط، وأحمد وقيده بـابن سبع وعنـه بعشر، والشـافعي في قول رجَّحـه جماعـة ومال إليـه السبكي، ومنعها الحنفية والشافعي في الأظهر عنه، وذكر البيهقي عنه أنه علق القول به على صحة أثر عمر، وهو صحيح فإن رجاله ثقات وله شاهد. انتهى. وذكر العيني في «البناية» أن وصية الصبي جائزة عند الشافعي في قول ومالك وأحمد والشعبي والنُّخمي وعمر بن عبد العزيز وشُريح وعطاء والزهري وإياس، وغير جائزة عندنا وعند الشافعي في قبول وأصحاب النظواهر، وهبو قول ابن عباس والحسن ومجاهد، وأجاب أصحابنا عن أثر عمر بوجوه: أحدها: ما ذكره في «الهداية» أن الغلام الذي أمره عمر بالوصية كان بالغاً، وسمى يافعاً مجازاً تسميةً للشيء باسم ما كان عليه لقربه منه. وثانيهما: ما ذكره أيضاً أن وصية يفاع كانت في تجهيـزه وأُمْر دفنه وذلك جائز عندنا. وردُّهما الإِتقاني في «غاية البيان، بأنَّ الراوي صرح بأنه أوصى لابنة عمُّ له بمال، فكيف يحتمل أن يكون الإيصاء في أمر التجهيز والـدفن؟ وصح في الرواية أنه كان غلاماً لم يحتلم، ثم ذكر الإتقاني في الجواب ما ملخَّصه: أن من أدرك عصر الصحابة كسعيد بن المسيّب والحسن والشعبي والنّخعي الـذين يعتد بخلافهم في إجماع الصحابة روى عنهم أصحابنا أنهم قالوا: لا وصية لمراهق، فبقى رأي الصحابى. وهو ليس بحجة عند الخصم، فكيف يُحتج بـه على غيره والقياس يؤيِّده ما ذهبنا، فإن الـوصية تبـرع والصبـي ليس من أهله. وذكر =

<sup>(</sup>١) هي بئر بالمدينة.

ووارثُه (١) بالشام ، وله مال ، وليس هنا إلاَّ ابنة عمَّ له ، فقال عمر: مُروه ، فليوص لها ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جُشَم (٢) . قال عمرو بن سُلَيْم : فبعتُ ذلك المالَ بثلاثين ألفاً بعد ذلك ، وابنةً عمَّه التي أوصى لها هي أمَّ عمرو بن سُليم (٣) .

٧٣٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عامر(٤) ابن سعدبن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال(٥): جاءني

= ابن حزم أن ابن عباس خالف عمر فيما ذهب إليه(١).

(١) أي وهو مريض مرض الموت.

(٢) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة.

(٣) راوي هذا الحديث.

(٤) قال في «التقريب»: ثقة مات سنة ١٠٤.

 (٥) قوله: قال، أخرج هذه القصة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأحمد والطيالسي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم، ذكره السيوطي.

 <sup>(</sup>١) وشدَّد ابن حزم كما هو دأبه في منع جواز وصية الصبي، وقال فيه: إن الرواية لا تصح عن عمر رضي الله عنه، وقد خالفه ابن عباس كذا في الأوجز ٣٢٧/١٣.

رسول الله ﷺ عامَ حَجّـة الوَداع (١) يعـودني (٢) من وجع (٣) اشتـد بي، فقلتُ: يا رسول الله، بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال (٤) ولا تـرثني

(١) قوله: عام حجة الوداع، أي سنة عشر هكذا اتفق عليه أصحاب الزهري إلا ابن عيينة، فقال في فتح مكة أخرجه الترمذي وغيره، واتفقوا على أنه وهم منه، قال الحافظ ابن حجر: وجدت لابن عيينة مستنداً عند أحمد والبزار والطبراني والبخاري في «التاريخ» وابن سعد من حديث عمرو القاري: أن رسول الله قدم مكة فخلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب، فقال: يا رسول الله ﷺ إن لي مالاً وإني أورث كلالة أفاً وصي بمالي، الحديث. فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث ويمكن الجمع (١) بأنه وقع له ذلك مرتين، فعام الفتح لم يكن وارث من الأولاد وعام حجة الوداع كانت له بنت فقط.

- (٢) من العيادة.
- (٣) بفتحتين اسم لكل مرض.
  - (٤) التنوين للكثرة.

<sup>(</sup>١) لكن يشكل على هذا الجمع ما أخوجه الترمذي من رواية سفيان، عن الزهري بلفظ مرضت عام الفتح مرضاً، الحديث، وفيه: ليس يرثني إلا ابنتي، ففيه ذكر البنت في عام الفتح، انظر أوجز المسالك ٣٣١/١٢.

وفي هامش الكوكب المدري ٢/١١٠، أن ما في رواية الترمذي من قوله عام الفتح يقال: إنه وهم، والصواب حجة الوداع، وجمع بينهما باحتمال النعدّد.

إلا ابنة (۱) لي، أ(۱) فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فبالشطر (۱۳؟ قال: لا، قال: فبالشطر والثلث قال: لا، قال: فبالثلث؟ ثم قال رسول الله على: الثلث، والثلث كثير (۱٤)، أو كبير، إنّك (۱۵) أن تَذَرَ ورثتَك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهم عَالةً

(١) قوله: إلا ابنة لي، أي من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء وإلا فقد كان له عصبات، فإنه من زهرة، وكانوا كثيراً، قاله النبووي، وقال الحافظ في «فتح الباري»(١): زعم بعض من أدركنا أن هذه البنت اسمها عائشة فإن كان محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاري وهي تابعية عُمَّرت حتى روى عنها مالك ماتت سنة ١١٧هـ. لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد ابنة تسمّى بعائشة غير هذه، وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى، وله بنات أخرى متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية، فالظاهر أنها أم الحكم، ولم أرّ من جوّز ذلك.

- (٢) الاستفهام للاستخبار.
- (٣) بالفتح فسكون النصف.
- (٤) قوله: كثير أو كبير، بالشك من بعض الرواة، قال الحافظ: والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، وفيه أشار إلى أن الثلث رخصة والأحب الوصية بما دونها.
- (٥) قوله: إنك، بكسر الهمزة استينافاً، وبالفتح أي لأنك. أنْ، بفتح الهمزة وسكون النون. تـذر، بفتح الـذال المعجمة أي تترك ورثتك أي البنت وعصباته أغنياء أي بما يرثونه منك خير من أن تذرهم عالةً ـ جمع عائل بمعنى المحتاج ـ يتكفّفون الناس أي يسألونهم بأكفّهم.

<sup>.</sup> ٣٦٨/٥ (1)

يتكفَّفُون الناسَ وإنك لن تُنْفِقَ نفقة (١) تبتغي بها (٢) وجه الله تعالى إلا أُجِـرْتَ (٣) بها حتى ما (٤) تجعـلُ في في امرأتك، قال: قلت: يا رسول الله ﷺ، أُخلَفُ (٥) بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخلَفُ (١) فتعمَلَ عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجةً ورفعة، ولعلك أن تُخلَفُ (٧) حتى ينتفعَ (٨) بك أقوامٌ، ويُضرَّ بك آخرون. اللَّهم امض (٩) لأصحابي هجـرتهم ولا تـردَّهم (١٠) على أعقابهم، لكن البائس (١١)......

- (٢) أي تطلب بها رضاء الله.
- (٣) بصيغة المجهول المخاطب أي أعطي لك أجرها.
  - (٤) أي اللقمة التي تجعلها في فم الزوجة.
- (٥) قوله: أَخَلَفُ، بصيغة المجهول المتكلم أي أبقى بسبب المرض خلفاً بمكة بعد أصحابي الذين معك فإنهم يرجعون إلى المدينة معك، ذكر ذلك تحسَّراً وكانوا يكرهون المقام بمكة بعدما هاجروا منها وتركوها لله.
  - (٦) يعني أن كونك مخلِّفاً لا يضرك مع العمل الصالح.
    - (٧) أي بأن يطول عمرك.
- (٨) قوله: حتى ينتفع، قد وقع ذلك الذي ترجَّى رسولُ الله ﷺ، فشُفي سعد من ذلك المرض، وطال عمره حتى انتفع به أقوام من المسلمين، واستضرَّ به آخرون من الكفار، حتى مات سنة ٥٥ على المشهور، وقيل غير ذلك.
  - (٩) من الإمضاء أي أتمم لهم.
  - (١٠) أي بترك الهجرة وعدم تمامها.
  - (١١) الذي عليه أثر البؤس وهو الحاجة.

<sup>(</sup>١) أي ولو قليلة .

سعد(١) بن خولة. يرثي(٢) لـه رسول الله ﷺ أنْ مـاتَ(٣) بمكةً.

قال محمد: الوصايا جائزة في ثُلُث مال الميت بعـد قضاء (٤) دَيْنـه، وليس (٥) له أن يُوصي بأكثر .....

(۱) ممن شهد بدراً.

- (۲) قوله: يَرثي له، بفتح الياء وسكون الراء أي يتوجّع ويحزن. وهذا مُدرج من كلام سعد، وقيل من كلام الزهري ذكره السيوطي.
- (٣) أي بسبب أنه مات بمكة في حجة الوداع (١)، وقيل: عام الفتح، وقيل: لم يهاجر.
  - (٤) لأن قضاءه فرض فهو مقدِّم على المستحب.
- (٥) قوله: وليس له أن يوصي . . . إلخ ، اختُلف في الوصية : فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة مستحبة غير واجبة إلا طائفة ، فرُوي عن الزهري أنه جعل الوصية حقاً مما قلّ أو كثر وكذا حُكي عن أبي مجلز ، وقال أصحاب الظاهر ومسروق وقتادة وابن جرير: هي واجبة في حق الأقربين الذين لا يرثون ، وقال بعضهم : هي واجبة في حق الوالدين والأقربين لقوله تعالى : ﴿ كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالِدَيْن والأقربين بالمعروف (١٣) ، والجمهور على أنه منسوخ بآية المواريث وبحديث مشهور: إن الله أعطى كلَّ ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ، ثم اختلفوا في الزيادة على الثلث (٣) ، فذهب الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة =

 <sup>(</sup>۱) وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابت في الصحيح. فتح الباري ٣٦٤/٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: واختلفوا أيضاً هل يُعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني، فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين وهوقول النخعي =

منه (۱) ، فإنْ أوصى بأكثر من ذلك فأجازَتْه الورثة بعد (۲) موته فهو جائز، وليس لهم أن يرجعوا بعد إجازتهم ، وإن رَدّوا (۲) رَجّع ذلك إلى الثلث لأن النبي على قال: الثلث والثلث كثير، فلا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، رحمهم الله تعالى.



= والأوزاعي وأصحاب الظاهر إلى أنه لا يجوز وإن لم يكن له وارث، وعندنا وبه قال الحسن وشريك وإسحاق بن راهويه يجوز إذا لم يكن له وارث وكذا إذا كان وارث فأجازه بعد موته لأن الامتناع لحق الورثة فعند فقدهم أو إجازتهم يرتفع المنع، كذا حقق في «البناية».

(١) أي من الثلث.

(Y) قوله: بعد موته، قُيد به لأنه لا معتبر لإجازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق لأن الحق يثبت بعد الموت، فكان لهم أن يردّوا بعد وفاته، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور والثوري والحسن بن صالح وشريح وطاوس والحكم والظاهرية، وروي عن ابن مسعود، وقال ابن أبي ليلى والزهري وعطاء وحماد وربيعة: ليس لهم أن يرجعوا عن الإجازة سواء كان قبل الموت أو بعده، كذا ذكر العيني رحمه الله تعالى.

(٣) أي لم يجز الورثة بعد موته.

وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني أبو حنيفة والباقون وهو قول علي بن أبسي طالب رضي الله
 عنه وجماعة من التابعين. فتح الباري ٣٦٩/٥.

# ١ – (كتاب الأيمان (١) والنذور (٢) وأدن ما يجزى (٣) في كفارة اليمين)

٧٣٦ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان يُكفِّر (٤) عن يمينه بإطعام عَشْرَة مساكين، لكل إنسان مدٌ (٥) من حنطة، وكان

(١) بالفتح جمع اليمين.

- (۲) جمع النذر(۱).
  - (٣) أي يكفي.
- (3) قبوله: كان يكفّر، الأصل فيه قبوله تعالى: ﴿ فَكَفّارَتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تُطْعمون أَهْليكم أو كِسْوَتُهم أو تحريرُ رقبة، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيام ﴾ (٢)، أي متتابعات كما في قراءة، فخيَّر الله بين الإطعام والكسوة والتحرير، وأوجب على العاجز عنها الصيام، وهذا هو مذهب الجمهور، وكان ابن عمر يفعل بأنّ من حلف مؤكداً ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة العشرة، ومن لم يؤكد فعليه الإطعام، فإن عجز فالصيام، لكون التحرير والكسوة أكثر مؤنة وأعظم قيمة فيناسب الأعظم بالأعظم جُرماً، والأخفّ بالأخفّ، ولهذا كان إذا كفر عن يمينه غير مؤكد أطعم وإذا وكد أعتق، والمراد بالتأكيد تكرير اليمين مرة بعد أخرى في أمر واحد، ولعل هذا الحكم منه إرشادي مبني على مصلحة شرعية وإلا فظاهر الكتاب التخيير بين الثلاثة مطلقاً (٢).

(٥) قوله: مُدَّ<sup>(٤)</sup>، بضم الميم وتشديد الدال المهملة ربع الصاع، ووافقه =

<sup>(</sup>١) بسط شيخنا أنواع النذر والأيمان في الأوجز ٨٣/٩ ــ ٩٤ فارجع إليه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) قال الباجي: لعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتقد الأمرين جميعاً فكان يرى في تأكيدها أن يأخذ ذلك بأرفع الكفارات وهو العتق، أو يرفع عن أدنى الكفارات الذي هو الإطعام إلى ما هو أرفع وهوالكسوة، وإنما ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. المنتفى ٢٥٤/٣.

 <sup>(</sup>٤) قال صاحب «المحلّى»: قوله من حنطة وكذا غيره من الطعام من غالب قـوت البلد، وهو \_\_

يُعتق الجوارِ<sup>(١)</sup> إذا وَكّد<sup>(٢)</sup> في اليمين.

٧٣٧ أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليان بن يسار قال: أدركتُ الناس (٣) وهم إذا أَعطَوْا المساكين في كفارة اليمين أَعْطُوْا مُدّاً من حنطة بالمدّ الأصغر (٤)

= في ذلك أسماء بنت أبي بكر أخرجه عنها ابن مردويه، وابن عباس، أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جريس وابن منذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وزيد بن ثابت أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا: بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير كصدقة الفطر، منهم عمس أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جريس وابن المنذر وأبو الشيخ وكذلك أخرجه عنه على، وكذلك أخرجه عبد بن حميد، عن ابن عباس، وإليه ذهب أصحابنا والآثار مبسوطة في «الدر المنثور».

- (١) جمع جارية.
- (٢) من التأكيد وهو التكرير.
- (٣) يعنى الصحابة وأجلَّة التابعين.
- (٤) قوله: بالمُد الأصغر، قال القاري: وهو مُدُّ النبي ﷺ كما صرّح به الإمام مالك، والمدّ الأكبر(١) مُدُّ هشام بن إسماعيـل المخزومي وكـان عامـلاً على المدينة لبنى أمية.

المأثور عن ابن عباس وزيد بن ثابت والقاسم وعطاء والحسن وإليه ذهب مالك والشافعي،
 وقــال أحمد: يــطعم لكل مسكين مُــدًا من البُرِّ أو نصف صــاع من غيره من الشعيــر والتمر،
 وقــال أبو حنيفة: صاعاً من شعير أو تمر أو نصفه من بُر. أوجز المسالك ٧٩/٩.

 <sup>(</sup>١) قال الباجي: واختلف أصحابنا في مقداره فمنهم من قال: مُدّان إلا ثلثاً بمُدّ النبي ﷺ ومنهم من قال: مُدّان بمُدّ النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح عندي. انظر المنتقى ٤٥/٤.

ورأوا(١) أن ذلك يجزىءُ(١) عنهم.

 $V^{(1)}$  خبرنا مالك، أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قال: من حلف بيمين  $V^{(2)}$  فوكّدها  $V^{(3)}$  ثم حنث  $V^{(3)}$  فعليه عِثْقُ رقبة أو كسوة  $V^{(3)}$  عَشرَة مساكين، ومن حلف بيمين ولم يؤكّدها فحنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدَّ من حنطة، فمن لم يجد  $V^{(3)}$  فصيام ثلاثة أيام.

قال محمد: إطعام عَشرَة مساكين غَدَاءً (١٨) وَعَشَاءً (٩) أو نصف صاع من حنطة أو صاع من قر أو شعير.

٧٣٩ \_ قال محمد: أخبرنا سلام (١١) بن سُلَيْم الحنفي (١١)، عن

<sup>(</sup>١) أي اعتقدوا.

<sup>(</sup>٢) أي يكفي.

<sup>(</sup>٣) المراد باليمين المقسم عليه أي حلف على أمر.

<sup>(</sup>٤) أي كرّر الحلف.

 <sup>(</sup>٥) أي نقض يمينه.

<sup>(</sup>٦) لكل مسكين ثوب يستر عامّة بدنه.

<sup>(</sup>٧) أي لا يجد شيئاً من الثلاثة.

<sup>(</sup>٨) بفتح الغين طعام الصبح.

<sup>(</sup>٩) بفتح العين طعام المساء.

<sup>(</sup>۱۰) بتشدید اللام.

<sup>(</sup>١١) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة.

أبي إسحاق السَّبيعي، عن يَرْفَأْ(۱) مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: يا يرفأ إني أنزلت مالُ<sup>(۲)</sup> الله مني بمنزلة<sup>(۳)</sup> مسال اليتيم إن احتجتُ أخذتُ منه، فاإذا أيْسَوْتُ<sup>(٤)</sup> ردَدُتُه وإن استَعْفَفْتُ<sup>(۱)</sup>، وإني قد وُلِّيت<sup>(۷)</sup> من أمر المسلمين أمراً<sup>(۸)</sup> عظيمً، فإذا (۹) أنتَ سمعتنى أحلفُ على بمين، فلم أمضها (۱۰) فأطعم عني

- (١) بفتح الياء وسكون الراء.
  - (٢) أي مال بيت المال.
- (٣) قوله: بمنزلة مال اليتيم، أي في حكمه الوارد في قوله تعالى: ﴿من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ﴿١٠). فإن وقعت لي حاجة أخذتُه لنفسي، ثم رددت فيه مثله إذا حصل لي الغناء وإن لم تقع استعففت عنه ولم آخذه فإنه مال المسلمين.
  - (٤) أي صرت موسِراً.
    - (٥) أي عن أخذه.
  - (٦) من الاستعفاف طلب العفّة.
    - (٧) مجهول من التولية.
      - (٨) أي أمر الخلافة.
- (٩) قـوله: فـإذا أنت، أي قد ولّيتُ أمـراً عظيماً فـربما أغفـل بسبب كشرة أشغـالي وشدة أفكـاري فأحلف على شيء ولا أبـره شغلًا بـالأمور العـظيمة، فـإذا وقفـت عليه فكفر عني.
  - (١٠) من الإمضاء أي لم أفعل حسبه بل أحنث فيه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦.

عشرة مساكين خمسة أَصْوُع (١) بُرِّ بين كل مسكينين صاع  $(^{7})$ .

 $^{(7)}$  بن أبي إسحاق، حدّثنا أبو إسحاق، عن يسار  $^{(7)}$  بن أبي إسحاق، عن يسار  $^{(4)}$  بن تُمَيْر  $^{(9)}$ ، عن يرفاء غلام عمر بن الخطاب أن عمر قال له: إنّ علي أمراً من أمر الناس جسياً  $^{(7)}$  فإذا رأيتني قد حلفتُ  $^{(7)}$  على شيء فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بُر  $^{(6)}$ .

(١) بفتح الألف وضم الواو جمع الصاع.

- (۲) أي لكل مسكين نصف صاع.
- (٣) قوله: يونس بن أبي إسحاق، قال السَّمعاني في «كتاب الأنساب» عند ذكر السبيعي بعدما ضبطه بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحت بآخره عين مهملة، نسبةً إلى سبيع بطن من هَمَّدان، وبالكوفة محلة معروفة بالسبيع لنزول هذه القبيلة بها، ومن العلماء المنسوبين إلى هذه المحلة أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد السبيعي الهمداني، مولده سنة ٢٩ في خلافة عثمان رأى علياً وأسامة وابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبا جحيفة وابن أبي أوفى، وروى عنه الأعمش والثوري ومنصور، مات سنة ١٩٧، وابنه يونس بن أبي إسحاق السبيعي كنيته أبو إسرائيل، يروي عن أبيه، مات سنة ١٩٨، وفي «التقريب»: يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل، أبو إسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلاً، مات سنة ١٥٧ على الصحيح.
- (٤) قوله: عن يَسار، بفتح الياء، قال الحافظ في «التقريب»: يسار بن نُمير المدني مولى عمر بن الخطاب، ثقة، نزل الكوفة.
  - (٥) بضم النون مصغّراً.
    - (٦) أي عظيماً.
    - (٧) أي ثم حنثت.
      - (٨) أي حنطة.

٧٤١ أخبرنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير: أن عمر بن الخطاب أمر أن يُكَفَّرُ<sup>(١)</sup> عن يينه بنصفِ صاع ِ لكل مسكينٍ.

٧٤٢ \_ أخبرنا سفيان بن عُيينة، عن عبد الكريم (٢)، عن مجاهد قال: في كل شيء من الكفّارات (٢) فيه إطعام المساكين نصف صاع لكل مسكين.

# ٢ \_ (باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت(١) الله)

٧٤٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمَّته(٥) أنها حدَّثَتُه عن جدّته: أنها كانت جعلتْ عليها مشيأ إلى مسجد

<sup>(</sup>١) بصيغة المجهول.

<sup>(</sup>٢) هو ابن مالك الجزري.

<sup>(</sup>٣) ككفارة الظهار وكفارة فطر رمضان وكفارة حلق الرأس في الإحرام.

<sup>(3)</sup> قوله: إلى بيت الله، أي إلى مسجد من المساجد ليطابق الحديث الوارد، وإلا فعند الإطلاق يراد به الكعبة المعظمة أو المسجد الحرام، ولذا قال علماؤنا: إنه إذا قال علي المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة أو بمكة يجب حج أو عمرة ماشياً، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول، والقياس أن لا يجب شيء لأنه التزم المشي، وهو ليس بقربة مقصودة، والنذر بما ليس بقربة مقصودة غير لازم، وجه الاستحسان أن هذه العبارة كناية عن إيجاب الإحرام شرعاً كما لو قال القاري.

<sup>(</sup>٥) قوله: عن عمّته، قال الزرقاني: قبال ابن الحذاء: هي عصرة بنت حزم عمّة جَدّ عبد الله بن أبني بكر، وقبيل لها عمته: مجازاً، وتعقبه الحافظ بأن عمرة صحابية قديمة، روى عنها جابر الصحابي، فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه

قباء (١) فماتت، ولم تَقْضِه، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تَمْشيَ (٢) عنها. ٧٤٤ ــ أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله (٣) بن أبسى حبيبة، قال:

لم يدركها، فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أمَّ عمرو أو أمَّ كلشوم. انتهى.
 والأصل الحمل على الحقيقة، وعلى مدَّعي العمة المجازية بيان الرواية التي دعواه فيها خصوصاً مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه.

(١) بضم القاف وبالمد موضع معروف بقرب المدينة.

(٢) قوله: أن تمشي عنها، لأن الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغّب فيه، ولا خلاف في أنه قربة لمن قرب منه، ومذهب ابن عباس قضاء المشي عن الميت، ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة الأربعة (١)، ولذا قال مالك: لا يمشي أحد عن أحد، وقال ابن القاسم: أنكر مالك أحاديث المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلى الله إلى مكة خاصة، قال ابن عبد البر: يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر، وأما المتطوع فقد روى مالك أنه على كان يأتي إليها راكباً وماشياً وأن إتيانه مرغّب فيه، كذا ذكر الزرقاني.

(٣) قوله: عبد الله بن أبي حبيبة، المدني مولى زبير بن العوام، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعن عثمان، ذكره البخاري عن ابن مهدي، وروى عنه بكير بن الأشجّ ومالك، وأبو حنيفة في «مسنده» عنه سمعت أبا الدرداء، فذكر الحديث في فضل من قال لا إله إلا الله، قال ابن الحذاء: هو من الرجال الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك عنهم، كذا في «شرح الزرقاني».

<sup>(</sup>١) قال الموفق: إن نذر إتيان مسجد صوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه، وإن نذر الصلاة فيه لنرمته الصلاة دون المشي، ففي أي موضع صلّى أجزأه لأن الصلاة لا تخص مكاناً دون مكان فلزمته الصلاة دون الموضع، ولا يُعلم في هذا خلافاً إلا عن الليث فإنه قال: لو نـ فر صلاة أو صياماً بموضع لزمه فعله في ذلك الموضع ومن نـ فدر المشي إلى مسجد مشى إليه.

قال الطحاوي: لم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء، المغني ١٥/٩.

(١) قوله: وأنا حديث السنّ، قبال الباجي: يبريد أنه لم يكن فقه الحديث لحداثة سنّه، وقال ابن حبيب عن مالك: كان عبد الله يومئذ قبد بلغ الحلم، وأعتقد أنّ لفظ الالتزام إذا عرا عن لفظ النذر لم يجب عليه شيء.

- (٢) أي لا يذكر لفظ النذر.
- (٣) الجرو: بتثليث الجيم: الصغير من كل شيء كما في «القاموس».
  - (٤) بكسر القاف وتشديد الثاء المثلثة وقد يفتح القاف: خيار $^{(1)}$ .
- (°) قوله: فقلت نعم، قال الباجي: ما كان ينبغي ذلك للرجل فربما حمله اللجاج على أمر لا يمكنه الوفاء به وكان ينبغي أن يعلمه بالصواب، فإن قبل وإلا حضّه على السؤال، ولعله اعتقد فيه أنه إن لم يلزمه هذا القول ترك السؤال، وإن لزم دعته الضرورة إلى السؤال عنه.
  - (٦) أي زماناً.
  - (٧) أي صرت ذا عقل وفقه.
  - (A) أي لزم عليك المشي إلى بيت الله بقولك.

 <sup>(</sup>١) والجملة في موضع الحال أي مشيراً بلفظ هـذا الجرو إلى جـرو قثاء كـان (في يـده) وفي نسخة: بيده، شُبهت بصغار أولاد الكلاب للينها ونعومتها، كذا في الأوجز ١٨/٩.

فقال(١): عليك مشيُّ. فمشيت.

قال محمد: وبهذا نأخذ. من جعل عليه المشي إلى بيت الله لزمه (٢) المشيُّ إن جعله نـذراً أو غمير نـذر. وهـو قـول أبـي حنيفـة والعـامـة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

(۱) قوله: فقال: عليك مشي، قال مالك: وهذا هـو الأمر عندنا، وبـه قال ابن عمر وطائفة، ورُوي مثله عن القاسم بن محمد، والمعروف عن سعيد بن المسيّب خلاف ما روى عنه ابن أبي حبيبة (۱)، وأنه لا شيء عليه حتى يقول عليّ نذر المشي إلى بيت الله، كذا قال ابن عبد البر.

(Y) قوله: لزمه المشي، أي مع الحج أو العمرة سواء أطلق لفظ النذر أو لم يطلق وسواء قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو بمكة، وسواء قال ذلك في مكة أو في خارجها، فيلزم في هذه الصور أحد النُسكين ماشياً لأنه تُعُورف إيجاب أحد النسكين به، فصار فيه مجازاً لغوياً حقيقةً عرفية مثل ما لوقال: علي حجة أو عمرة، بخلاف ما إذا قال علي الذهاب إلى مكة أو الذهاب لله أو علي السفر إلى مكة أو الركوب إليها أو المسير إليها أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه فيها شيء لعدم تعارف إيجاب التُسكين بهما، وعدم كون السفر ونحوه قربة مقصودة، وكذا إذا قال: علي المشي إلى بيت الله وأراد به مسجداً من المساجد، وكذا في علي المشي إلى بيت المقدس، أو إلى المدينة المنورة، وكذا في علي المشي إلى ابت المشي إلى استار الكعبة أو ميزابها في علي المشي إلى مكة أو المشي إلى أستار الكعبة أو ميزابها في علي الشد أو الهرولة أو السعي إلى مكة أو المشي إلى أستار الكعبة أو ميزابها

<sup>(</sup>١) أما رواية ابن أبي حبيبة، فقال الباجي: إن إسنادها إلى سعيد ضعيف. انظر: المنتقى ٢٣٢/٣

وقال الزرقاني: إن ثبت ما قال: إنه المعروف عنده فيكون رجع عن ذلك وإلا فالإسناد إليه صحيح، مالـك عن ابن أبي حبيبة عنه لا سيما وهـو صـاحب القصـة. شـرح الـزرقـاني ٥٨/٣.

# ٣ - (باب من جَعَل على نفسه المشي ثم عجز(١))

٧٤٥ أخبرنا مالك، عن عروة (٢) بن أُذَيْنَهُ أنَّه قال: خرجتُ مسع جَــدَّةٍ لِي عليها مشيٌ إلى بيت الله حتى إذا كنــا ببعض الــطريـق عجزتُ (٣) فأرسلت مولى لها إلى عبد الله بن عمر ليسأله، وخرجتُ (٤) مع المَـوْلى، فسأله (٥): فقال عبد الله بن عمر: مُـرْهــا فلتركب ثم لتمش (٢) من حيث عجَرْت.

# قال محمد: قد قال (٧) هذا قوم. وأحبُّ إلينا من هذا القول

= أو أسطوانتها أو إلى الصفا والمروة أو عرفات. واختلفوا في علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام، فعنده لا يلزمه شيء وعندهما يلزم أحد النسكين، فإن قلت: إذا كان قوله علي المشي إلى بيت الله ونحوه مثل علي حجة أو عمرة يلزم أن لا يلزمه المشي، بل يستوي فيه المشي والركوب، قلت: تقديره علي حجة أو عمرة ماشياً فإن المشي لم يُهدر اعتباره شرعاً، كذا ذكره ابن الهمام في «فتح القدير».

(١) أي عن المشي راجلاً.

(٢) قوله: عن عروة بن أذينة، بضم الهمزة على التصغير لقب، اسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو الليثي، كان عروة شاعراً غزلاً خيراً، ثقة، وليس له في «الموطأ» غير هذا الحديث، ولجدّه مالك بن الحارث رواية عن علي، كذا ذكره ابن عبد البرّ وغيره.

(٣) أي عن المشي.

(٤) أي لأسمع جواب ابن عمر بلا واسطة.

(٥) أي سأل المولى (١) ابن عمر.

(٦) أي إذا قدرت فلتقض ِ المشي من حيث أعيت.

(٧) أي ذهب إلى ما أفتى به ابن عمر جمع من العلماء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لمن»، وهو خطأ.

ما روي عن علي بن أبـي طالب رضى الله عنه.

٧٤٦ أخبرنا(١) شُعبة بن الحَجَّاج، عن الحكم بن عُتبة، عن إبراهيم النخعي، عن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، أنَّه قال: من نذر أنْ يحبَّ ماشياً، ثم عَجَز فليرُّكَبُ ولْيَحُبَّ ولينحر بَدَنَة (١). وجاء عنه (١) في حديث آخر: ويُهْدِي هدياً (١). فبهذا نأخُذُ، يكون الهدي مكان المشي (٥). وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

(١) قوله: أخبرنا شعبة، بضم الشين بن الحجّاج – بتشديد الجيم الأولى بعد الحاء المفتوحة – ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي البصري، ثقة حافظ متقن، كان الشوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة ١٦٠هـ، وشيخه الحكم بفتحتين ابن عُتبة – بضم العين وسكون التاء المئناة الفوقية بعدها باء موحّدة، على ما في نسخ هذا الكتاب – أو عُتبة – بضم العين مصغّراً على ما ضبطه الحافظ في والتقريب، وثقة تُبت من أجلّة أصحاب النخعي.

- (٢) أي ليذبح بدنة إبلًا أو بقرة.
- (٣) أي عن علي رضي الله عنه.
  - (٤) أي شاة، والأول أفضل<sup>(١)</sup>.
- (٥) قوله: يكون الهدي مكان المشي<sup>(٢)</sup>، أي من دون عود المشي عند =

<sup>(</sup>١) حكى الباجي عن كتاب ابن الموّاز أن الشاة تجزىء مع القدرة على البدنة، والواجب عند الحنفية شاة وهو الأصح عند الشافعية، وقول لهم بالبدنة، والواجب في المرجّح عند الحنابلة كفارة يمين. انظر أوجز المسالك ٢٧/٩.

٧٤٧ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد قال: كان عَلَيّ مشيٌ، فأصابتني خاصرةُ (()، فركبت حتى أتيت مكة فسألتُ عطاءَ بن أبي رباح وغيره، فقالوا: عليك (٢) هدي، فلما قدمتُ المدينة سألت فأمروني (٣) أن أمشي من حيث عجزت مرة أخرى، فمشيت.

قال محمدً: وبقول عطاء نأخذ. يركب وعليه هدي لركوبه وليس عليه أن يعود.

القدرة، والقياس أن لا يخرج عن عهدة النذر إذا ركب، بل يجب عليه إذا قدر المشي، كما لو نذر الصوم متتابعاً، وقطع التتابع، لكن ثبت ذلك نصّاً في الحج، فوجب العمل به، وهو ما أخرجه أبو داود بسند حجة من حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها رسول الله هي أن تركب وتهدي هدياً. وفي رواية أخرى له: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقيل: إنها لا تعليق، فقال رسول الله ي: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بَدَنة. إلا أنه عملنا بإطلاق الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايته والتفصيل في «فتح القديرة.

<sup>(</sup>١) أي وجع الخاصرة (تهي گاه وميان مردم، بالفارسية).

<sup>(</sup>٢) أي من غير إعادة المشي.

<sup>(</sup>٣) إفتاؤهم مثل إفتاء ابن عمر.

حجز عن المشي أو قدر عليه وأقل الهدي شاة، وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة
 بحال إلا أن يكون النذر مشياً إلى ببت الله فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان، وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيءً. انظر المغنى ١٢/٩.

#### ٤ - (باب الاستثناء في اليمين)

 $^{(1)}$ : خبرنا مالك، حدَّثنا نافع أن عبىد الله بن عمر قبال من قال: والله  $^{(7)}$ ، ثم قال: إن شباء الله، ثم لم يفعل البذي حلف عليه لم يحنث.

قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا قال: إن شاء الله ووصلها(٣) بيمينه

(١) قوله: قال، هذا موقوف على ابن عمر عند مالك وجماعة من أصحاب نافع، ورفعه أيوب السَّخْتِياني، رواه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريقه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: من استثنى فإنْ شاء مضى، وإن شاء ترك من غير حنث. هذا لفظ النسائي، ولفظ الترمذي: فقال: إن شاء الله فلاحنث عليه. ولفظ الباقين سوى أحمد فقد استثنى، قال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب، وقال ابن عُليَّة: كان أيوب تارة يرفعه، وتارة لا يرفعه، وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب، وتابعه على رفعه عبد الله العمري وموسى بن عقبة لا يصح رفعه إلا عن أيوب، وتابعه على رفعه عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث، أخرجه الترمذي واللفظ له، والنسائي وبين مابحه وابن حبان، كذا أورده الحافظ في «التلخيص».

(٢) أي والله لأفعلنَّ كذا.

(٣) قوله: ووصلها بيمينه، المراد بالوصل أن لا يُعَدّ في العرف منفصلاً كالانفصال بسكوت أو كلام، حتى لا يضر قطعه بتنقُس أو سعال ونحو ذلك، واحترز به عما إذا قال ذلك منفصلاً، فإنه بعد الفراغ رجوع عن اليمين، ولا يصح ذلك. فإن قلت: الحديث بإطلاقه لا يفصل بين المتصل والمنفصل؟ قلت: الدلائل الدائة من النصوص وغيرها على لزوم العقود هي التي توجب الاتصال، فإن جواز الاستثناء منفصلاً يُفضي إلى إخراج العقود كلّها من المقصود من البيوع والأنكحة وغيرها، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى، كذا ذكر العيني. وذكر صدر الشريعة في =

فلا شيء<sup>(١)</sup> عليه. وهو قول أبــي حنيفة.

#### د اباب الرجل عوت وعليه نذر)

٧٤٩ \_ أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس: أن (٢) . . . . . . .

= الاستدلال على امتناع التراخي حديث: فليكفّر عن يمينه، فإنه أوجب الكفارة فلو جاز بيان التغيير أي الاستثناء متراخياً لما وجبت الكفارة في يمين أصلًا لجواز أن يقول متراخياً إن شاء الله فتبطل يمينه. والمسألة خلافية بيننا وبين الشافعية مبسوطة بأدلتها في كتب الأصول.

(١) قوله: فلا شيء (١)، أي لا يجب عليه البِرّ لأنه علَّق المقسم به على مشيئة الله تعالى وهي غير معلومة، نعم: لوقال: إن شاء الله لمجرَّد التبرُّك من غير قصد التعليق ينعقد يميناً.

(٢) قوله: أن سعد، هكذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهري، وقال سليمان بن كثير، عن الزهري عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن سعد أخرج جميع ذلك النسائي. وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعي وابن عُيينة،

<sup>(</sup>١) في المحلّى، قال عياض: أجمعوا على أن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً، وعن ابن عباس له الاستثناء أبداً، وتأوّله بعضهم أنه يستحب له أن يقول: إن شاء الله تبرُّكاً بقوله تعالى: ﴿واذكر ربك إذا نسيتَ﴾، وليس مراده أن ذلك رافع للحنث وساقط للكفارة، وأما إذا استثني في الطلاق والعتق وغيرهما صا سوى اليمين بالله فمذهب الشافعي وأبي حنيفة صحة الاستثناء فيها كاليمين، وقال مالك والأوزاعي: لا تصح إلا في اليمين. انتهى. وفي المغني: أنه يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة عند أحمد إلا الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عنه فيهما أنه توقّف في ذلك، وفي رواية: ليس له الاستثناء فيهما مثل قول مالك وغيره. انظر أوجز المسالك ٢٥/٩.

وقال الغزالي: نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخير الاستثناء ولعله لا يصح النقل عنه. انظر بذل المجهود ٢٨٢/١٤.

سعد(١) بن عُبادة استفتى رسولَ الله ﷺ فقال: إن أُمِّي ماتت وعليها نذر لم تَقْضِمه، قال: اقضِهِ(٢) عنها.

قال محمد: ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها عنها أجزأ (٣)

= عن الزهري على الوجهين، وابن عباس لم يدرك القصة. فإنَّ أم سعد عُمْرة بنت مسعود، وقيل بنت سعد بن قيس الأنصارية الخزرجية من المبايعات، ماتت والنبي على غائب في غزوة دُومة الجندل، وكانت في الربيع الأولى سنة خمس، وكان سعد بن عبادة عند ذلك معه وابن عباس كان حين ذلك مع أبويه بمكة، فتُرجَّح رواية من زاد عن سعد، ويحتمل أنه أخذه عن غيره، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري».

- (١) أحد النقباء من الأنصار.
- (٢) قوله: قال اقضه، أي استحباباً لا وجوباً، خلافاً للظاهرية تعلَّقاً بظاهر الأمر، قائلين سواء كان بمال أو بدل، وأصحابنا خصُّوه بالعبادات المالية دون البدنية المحضة لقول ابن عباس: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحدى، أخرجه النسائي في سننه الكبرى، ونحوه عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفرَّقوا بين ما إذا أوصى المتوفِّى أيضاً بالنذر فيجب على الورثة ذلك من ثلث ماله وإن لم يوص لا يجب عليه، فإن أوفى تبرُّعاً فالمرجوُّ من سعة فضل الله أن يكون مقبولاً.
- (٣) قوله: أجزأ ذلك، أي سقط عن ذمة الناذر ذلك إن شاء الله وهـذا تعليق للإجزاء عند عدم الوصية ويؤيده ما في صحيح البخاري، عن ابن عبـاس أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج فقال: لـوكان عليها دَيْن أكنتَ قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقْض ، فَدَيْنُ الله أحقُ بالقضاء(١).

 <sup>(</sup>١) وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نـذر مـالي أنـه يجب قضاؤه من رأس مـالـه وإن
 لم يوص إلاً إن وقع النذر في مرض المـوت فيكون من الثلث، وشـرط المالكية والحنفية أن =

ذلك إن شاء الله تعالى. وهـ و قـ ول أبـ ي حنيفـة والعـامـة من فقهـاثنـا رحمهم الله تعالى.

#### ٦ \_ (باب من حلف أو نذر في معصية)

٧٥٠ أخبرنا مالك، حدَّننا طلحة (١) بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ قال (٢): من نذر أن يُطيع الله فليطعه (٣)، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (٤).

 <sup>(</sup>١) قوله: طلحة بن عبد الملك، الأيلي \_ بفتح الهمزة \_ وثقه أبو داود والنسائي وجماعة، كذا في «الإسعاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: قال: من ندر، قال النزرقاني: هذا الحديث رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة [الموطأ] عن مالك مسنداً، وأخرجه البخاري عن شيخه أبي عاصم الضحاك، عن مخلد وأبي نعيم الفضل بن دكين، والترمذي والنسائي، عن قتيبة بن سعيد الثلاثة عن مالك به، وتابعه عبيد الله، عن طلحة عند الترمذي.

 <sup>(</sup>٣) قوله: فليطعه، أي وجوباً، فإن المباح يصير واجباً بالنذر، لقوله تعالى:
 ﴿وليوفوا نذورهم﴾(١).

<sup>(</sup>٤) قوله: فلا يعصه، كما إذا نذر ترك الكلام مع أبويه أو ترك الصلاة

يوصي بذلك مطلقاً، واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه، وقول الزهري: إنها صارت سنة
 بعد، ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به. فتح الباري ٥٨٥/١١.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٢٩.

قال محمد: وبهذا نأخذ. من نذر نذراً في معصية ولم يسمّ (١) ، فليُطع الله وليكفّر (٢) عن يمينه. وهو قولُ أبى حنيفة.

٧٥١ أخبرنا مالك، أخبرني<sup>(٣)</sup> يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى ابن عباس فقالت: إنّي نذرت أن

أو حلف في ذلك فإنه يجب عليه أن لا يأتي بالمعصية (١)، بل يخالف ما نذر به
 وما حلف عليه ويوافق ما أمره ربه.

(١) قوله: ولم يسمّ، أي لم يعيّن تلك المعصية بل قال: عليَّ معصية ربي ونحو ذلك، وكأنَّه حمل قوله ﷺ: «من نذر أن يعصيه فلا يعصه» على نذر المعصية غير مسماة وليس بظاهر، فإن الظاهر أن مراده ﷺ الإطلاق سمّى أو لم يسمّ.

(٢) قوله: وليكفّر عن يمينه، هذا على تقرير أنه حلف ظاهر، وأما إذا لم يحلف بل اكتفى على كلمة النذر فلأن كلمة النذر نذر بصيغة يمين بموجبه لأن النذر عبارة عن إيجاب المباح، وهو مستلزم لتحريم الحلال، وهو معنى اليمين، فيلزم ما يلزمه في اليمين إذا حنث. وفي المسألة تفصيل واختلاف مبسوط في كتب الأصول.

(٣) في نسخة: أخبرنا.

<sup>(</sup>١) قال الموقق: نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً ، ولأن النبي ﷺ قال: ومن نـذر أن يعصي الله فلا يعصه على الناذر كفارة يمين ، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جنـدب وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، ورُوي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، فإنه قـال فيمن نذر ليهلِمَنَّ دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه ، وهذا في معناه ، وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي . . . إلخ . المعني ٣/٩ ـ ٤ .

أنحر(١) ابني، فقال: لا تنحري ابنك، وكفِّري (٢) عن يمينك (٢)، فقال شيخ عند ابن عباس جالس: كيف(٤) يكون في هذا كفارة؟ قال ابن عباس: أرأيتُ (٥) أن الله تعالى قال(٢): ﴿والذين يظاهرون من

(١) أي: أذبح.

- (٣) سمّى النذر يميناً لكونه موجب موجبه.
  - (٤) أي فإنه نذر معصية.
    - (٥) أي أخبرني.
- (٢) قوله: قال: ﴿والذين يظاهرون ... ﴾(١)، غرضه إثبات أن لا تنافي بين المعصية ووجوب الكفارة، فإن الظهار أمر قبيح عرفاً وشرعاً، وقد قال الله تعالى في حق المظاهرين: ﴿وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور﴾، ثم جعل فيه الكفارة في الآية التالية، وهو تحرير رقبة: ﴿وفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً﴾(١)، فكذلك نذر المعصية وإن كان ممنوعاً شرعاً يلزم فيه كفارة اليمين، وبه ظهر الجواب عن كلام ابن عبد البرّ حيث قال: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار، الأن الظهار وإن لم يكن نذراً لكنه المعصية جاء فيه نص النبي ﷺ. انتهى. وذلك لأن الظهار وإن لم يكن نذراً لكنه متشارك به في كونه معصية فإذا جاز وجوب الكفارة في النفر

<sup>(</sup>٢) قـولـه: وكفَّـري عن يمينـك، أي بكفـارة اليمين، وفي روايـة عن ابن عباس: ينحر مائة من الإبـل مقدار ديـة النفس، وروي عنه أيضاً: ينحر كبشاً أخداً من فداء إسماعيل على نبينا وعليه الصـلاة والسلام، ورُوي قـوله الأول عن عثمان وابن عمر، ورُوي الأخيران عن على، كذا ذكره ابن عبد البر.

سورة المجادلة: الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: الآية ٤.

### نسائهم ﴾ ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت؟

قال محمد: وبقول ابن عباس (١) نأخذ. وهذا (٢) مما وصفتُ لك أنه من حلف أو نذر نذراً في معصية، فلا يعصينَّ، وليُكَفَّرَنَّ (٣)، عن عينه.

٧٥٢ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا(٤) ابن سهيل بن أبى صالح، عن

 (١) وأخرج صاحب الكتاب في كتاب «الأثار» في مثل هـذا، عن مسروق وابن عباس أنهما أمرا بذبح الكبش وقال: به نأخذ.

- (٢) أي هذا من فروع ما ذكرتُ لك من الحكم الكلي.
- (٣) قوله: وليكفّرن عن يمينه، وبه قال أحمد في رواية، وفي رواية عنه: يلزمه في هذه الصورة ذبح الشاة. وقال مالك والشافعي: لا يلزمه شيء، كذا في «رحمة الأمة».
- (٤) قوله: أخيرنا ابن سهيل بن أبي صالح، هكذا وجدنا في بعض النسخ، وفي بعضها سهيل بن أبي سهيل بن أبي صالح، وفي نسختين مصححتين: أخيرنا ابن أبي صالح، وفي نسختين مصححتين: أخيرنا ابن أبي صالح، وهو الصحيح الموافق لما في رواية يحيى بن مالك: عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه. . . إلخ . ولعل لفظ الابن على سهيل في النسخة الأولى من زيادات النساخ، فإن هذه الرواية لسهيل بن أبي صالح لا لابنه ولا لسهيل بن أبي سهيل بن أبي صالح، وهو سُهيل \_ بضم السين مصغراً \_ ابن أبي صالح، أبو زيد المدني، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال الحاكم: أحد أركان الحديث قد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد وروى عنه مالك، وهو الحكم في شيوخ المدينة، الناقد لهم وأرَّخ وفاته ابن قانع سنة ١٣٨، وأبوه أبو صالح اسمه ذكوان السمّان الزيات المدني. قال أبو حاتم: ثقة، صالح، يحتج بحديثه، وقال أبو داود: سألت =

أبيه عن أبيي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليُكَفِّر (١) عن يمينه وليفعل.

قال محمدٌ: وبهذا نأخذ وهو قولُ أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

ابن معين، من كان الثبت في أبي هريرة؟ فقال: ابن المسيب وأبو صالح وابن سيرين، والأعرج، مات سنة ١٠١ه، كذا في «تهذيب التهذيب».

(۱) قوله: فليكفّر عن يمينه، أي بعد الحنث، فإنه لو قدَّم الكفارة، ثم حنث لا يجوز عندنا لأن سبب وجوب الكفارة هو الحنث لا إرادته ولا اليمين، فإنه عقد للبحر لا للحنث، ولا يجوز تقديم الشيء على سببه، وذهب الشافعي إلى إجزاء التكفير بالمال قبل الحنث، وأما الصوم فلا يجزىء في ظاهر مذهبه، وفي وجه يجوز تقديمه أيضاً، وبه قال مالك وأحمد، كذا في «البناية». وقال الزرقاني(١٠): ظاهر هذا الحديث إجزاء التكفير قبل الحنث ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه، والعجب أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام الحول، وأجازوا تقديمها قبله من غير أن يرووا مثل هذه الآثار، وأبوا من تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية والحجة في السنَّة ومن خالفها محجوج بها، قاله ابن عبد البر. وهذا كلام صدر عن الغفلة عن أصول الحنفية فإن الحول عندهم إنما هو سبب لوجوب أداء الزكاة الغفلة عن أصول الحنفية فإن الحول عندهم إنما هو سبب لوجوب أداء الزكاة ويجوز بعد ملكه على الحول بخلاف الحنث فإنه سبب لوجوب الكفارة لا لوجوب ويجوز بعد ملكه على الحول بخلاف الحنث فإنه سبب لوجوب الكفارة لا لوجوب أدائه حتى يجوز تقديمه، وجعل اليمين سبباً غير معقول، وما ذكره من كون ظاهر الحديث المذكور جواز التقديم غير مقبول، فإن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب على الأصح. فمن أين يُفهم التقديم. وفي المقام كلام طويل. ليس هذا موضعه (١٠).

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲۵/۳.

<sup>(</sup>۲) راجع أوجز المسالك ٩/٩٦ ـ ٧٠.

#### V = (باب من حلف (۱) بغیر الله (۲))

٧٥٣ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله على الله الله عمر الخطاب، وهو يقول: لا وأبي (أ)، فقال رسول الله على: إن الله ينهاكم أن تحلفوا (أ) بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله ثم ليبر ((1) أو ليصمُث (٧).

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي لأحد أن يحلف بأبيه، فمن كان حالفاً فليحلف بالله ثمَّ ليبرُرْ أو ليَصْمُتْ.

٨ ـ (باب الرجل يقول: مَالُه فِي رِتَاج الْكَعْبَةِ)
 ٧٥٤ ـ أخبرنا مالك، أخبرني (١) أيوب بن موسى من

<sup>(</sup>١) قوله: حلف، كان ذلك من عادة أهل الجاهلية فنُهي عنه في الإسلام حتى ورد: «من حلف بغيرالله فقد أشرك»، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم.

<sup>(</sup>٢) من الكعبة والقرآن والنبي وغير ذلك.

<sup>(</sup>٣) في رواية كان ذلك في سفر غزاة.

<sup>(</sup>٤) حلف بالأب حسبما اعتادوه.

التخصيص بذكر الآباء إما بحسب المورد أو بناء على أن الحلف به كان غالباً عندهم وإلا فالحكم عام.

<sup>(</sup>٦) من بررت في يمينه إذا صدق فيه وفعل على حسبه.

<sup>(</sup>٧) بضم الميم على الرواية المشهورة وحُكي بالكسر: أي ليسكت.

 <sup>(</sup>٨) قوله: أخبرني مالك. . . إلخ، في «موطأ يحيى» وشرحه للزرقاني:
 (مالك، عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي المكي الأموي ثقة،
 مات سنة ١٣٢هـ، (عن منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث العبدري =

وُلْـد(۱) سعيد بن العاص، عن منصور بن عبد الـرحمن الحَجَبِيّ، عن أبيه (۱) ، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت فيمن قال: مالي في رِتَاج (۱) الكعبة يُكفَّرُ ذلك بما يُكفِّر اليمين.

قال محمد: قد بَلَغنا هذا عن عائشة رضي الله عنها. وأحبُّ إلينــا أن يفيَ (١) بــــا جعــل (٥) عـــل نفســه، فيتصـــدُق(١) بــذلــك ويُعســـك

= (الحجبي) بفتح الحاء والجيم نسبة إلى أبي حجابة الكعبة المكي ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه (عن أمه) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: هذا الحديث أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن، ورواه أبو داود نحوه عن عمر من قوله. انتهى.

- (١) أي من أولاده.
- (٢) هكذا في كثير من النسخ لهذا الكتاب وتخالفه رواية يحيى(١).
- (٣) قوله: في رسلج الكعبة، بكسر الراء بمعنى الباب، يقال: جعل فلان ماله في رتاج الكعبة (٢) أي نذره لها هدياً، كذا في «المغرب» وغيره.
  - (٤) من الوقاء.
  - (٥) أي بما ألزم على نفسه بالنذر.
  - (٦) لأن جعله في رتاج الكعبة عبارة عن التصدُّق به في سبيل الله.

<sup>(</sup>١) في نسخة يحيى: منصور الحجبي: ولكن في النسخ المصرية منصور بن عبد الرحمن الحجبيّ، كما في «موطأ محمد». قال الحافظ: هو ابن صفية بنت شيبة، ثقة، من الخامسة، أخطأ ابن حزم في تضعيفه. تقريب التهذيب ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) وفي والمحلّى: المراد في هذا الحديث نفس الكعبة، لأنه أراد أن مال هدي إلى الكعبة لا إلى بابها. انظر الأوجز ١١٥/٩.

ما يقُوْتُه (١)، فإذا (٢) أفاد مالاً تصدَّق بمثل ما كان أمسك. وهو قولُ أبى حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

# ٩ - (باب اللَّغُو من الأَيْمان)

٧٥٥ أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن
 عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لغو اليمين: قـول الإنسان: لا والله،
 وبلى والله.

قال محمد: وبهذا نأخذ. اللغو(١) ما حلف عليه الرجل، وهو يرى

- (١) أي قدر ما يكفيه لئلا يحتاج إلى المذلة والمسألة.
  - (٢) أي حصل مالاً آخر كافياً.

(٣) قوله: اللغو. . . إلخ ، اختلفوا في تفسير اللغو المذكور في قوله تعالى: 

﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيَّمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾(١) على اقوال: الأول: أنه أن تحلف على شيء وأنت غضبان ، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس. الثاني: هو الحلف على المعصية مثل أن لا يصلّي ولا يصنع الخير، أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير. الثالث: أن تحرّم ما أحل الله لك، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. الوابع: أن تحلف على الشيء ، ثم تنسى فلا يؤاخذ الله فيه ، ولكن يجب الكفارة إذا تـذكّر ، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم ، عن النخعي . المخامس: وهو مختار أصحابنا أن اللغو هو أن تحلف على الشيء طانًا أنه صادق وهو في الواقع كاذب (٢٠) ، فلا مؤاخذة فيه ، ■

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٥.

 <sup>(</sup>٢) واختلفوا في لغو اليمين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، هو أن يحلف بـالله على
 أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بـخلافه، سواء قصده أو لم يقصده فسبق على لسانه =

أنه حتٌّ، فاستبان (١) له بعد أنه على غير ذلك، فهذا (٢) من اللغو عندنا.



لا كفارة ولا إثماً وهو المروي عن إبراهيم، أخرجه عبد بن حميد، وعن ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن عائشة أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وعن أبي هريرة أخرجه ابن جرير. السادس: هو كلام الرجل في بيته وفي المزاح والهيزل: لا والله وبلى والله، من غير قصد اليمين، أخرجه وكيع والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة، وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس، وأبو الشيخ عن ابن عمر وروى نحوه مرفوعاً من حديث عائشة، أخرجه ابن جرير وابن حبان وابن مردويه وابن عباس، وأبو الشيخ عن ابن عرير وابن حبان

(١) أي ظهر.

(٢) قوله: فهذا من اللغو، فلا يجب فيه كفارة ولا إثم، وأما إذا حلف على ماض كاذباً عمداً ففيه الإثم دون الكفارة، وفيه خلاف الشافعي، وإذا حلف على مستقبل ولم يبر عمداً ففيه الكفارة والإثم، وهو المسمى باليمين المنعقدة.

إلا أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال، وقال أحمد: هو في الماضي، ثم اتفقوا ثلاثتهم على أنه لا إثم ولا كفارة، وعن مالك: أن لغو اليمين أن يقول: لا والله وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها. وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده، وإنما يُتَصَوَّر ذلك عنده في قوله: لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاح من غير قصد سواء كانت على ماض أو مستقبل وهو رواية عن أحمد. رحمة الأمة ص ٣٠١.

# (كتاب(١) البيوع في التجارات والسَّلَم(٢))

اباب بیع<sup>(۳)</sup> العرایا)
 ۱ خبرنا مالك، حدّثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، عن

(١) في نسخة: أبواب.

(۲) بفتحتین: نوع من البیوع: بیع آجل معاجل بشروط مذکورة فی موضعها.

(٣) قوله: بيع العرايا، قد ورد في الأحاديث المنع عن بيع المزابنة – وهو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً – عند البخاري ومسلم من حديث جابر وأبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس وابن عباس عند البخاري، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي، ومن حديث ابن عمر عند الشيخين، وحديث زيد عند الترمذي، وحديث سعيد عند أبي داود والنسائي، وحديث رافع عند النسائي، وإنما نهى عنه لأنه يتضمن الربا من جهة النسيئة ومن جهة عدم التساوي جزما، والتخمين أمر غير قطعي، ومن ثم نهى عن المحاقلة وهو بيع المحنطة في سنبلها بمثل كيلها خرصاً من الحنطة. وورد من حديث زيد وأبي هريرة وسهل بن سعد المرخصة في بيع العرايا، وفي بعض الروايات نهى رسول الله عن المزابنة ورخص في العرايا أن يُباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً. وقد اختلفوا في عن المزابنة بجميع صورها منهيً تفسيرها اختلافاً فاحشاً، ومذهب الحنفية في ذلك أن المزابنة بجميع صورها منهيً عنه والعربَّة المرخص فيها ليس من صور البيع حقيقة، بل هو من صور الهبة

زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص (١) لصاحب العَرِيَّة أن يبيعَها بخرصها (٢).

٧٥٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله على رخص في بيع العرايا فيها دون خمسة أوسق (٢) أو في خمسة أوسق (٤). شكّ

= والعطيّة، وهو قريب من معناه اللغويّ، فإن العريّة بمعنى العطية بفتح العين وكسر الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية، ويُجمع على عرايا. وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وبه قال أحمد، وفي خمسة أوسق له قولان، في قول يجوز، وفي قول لا، وهو قول أحمد، واختُلف عن مالك أيضاً في خمسة أوسق، وهذا الاختلاف بناءً على وقوع الشك في رواية أبي هريرة. وزيادة التفصيل في «البناية» وغيرها. وقد عقد الطحاوي في «شرح معاني الآثار» لهذه المسألة باباً، وحقّق فيه قول الحنفية بما لا مزيد عليه، لكن أكثر ما ذكره منظور فيه عند المنصف والحقّ مع الجماعة.

- (١) أي أجاز له.
- (۲) بالفتح بمعنى التقدير والتخمين.
- (٣) بالفتح فسكون فضمّ، جمع وَسَق \_ بفتحتين \_ وهو مقدار ستّين صاعاً.
- (٤) قوله: وفي خمسة أوسق، قال شارح المسند: اختلفوا في أن هذه الرخصة يقتصر على مورد النص، وهو النخل أم يتعدى إلى غيرها على أقوال: أحدها: اختصاصها بالنخل، وهو قول أهل الظاهر على قاعدتهم في ترك القياس. الثاني: تعدِّيها إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص، فإن ثمرتها متميزة مجموعة في عناقيدها بخلاف سائر الثمار فإنها متفرقة مستترة بالأوراق، وبهذا قال الشافعي. الثالث: تعديها إلى كل ما يبس ويُدَّخر من الثمار، وهذا هو المشهور عند المالكية، وجعلوا ذلك علَّة في محل النص، وأناطوا به الحكم.

#### داود(١) لا يدري أقال خمسة أو فيها دون خمسة؟

### قال محمد: وبهذا نأخـذ. وذكر (٢) مـالك بن أنس أن العـرية إنمـا

= الرابع: تعديتها إلى كل ثمرة مدَّخرة وغير مدُّخرة، هذا قول محمد بن الحسن، وهو قول للشافعي. ووقع في حديث أبي هريرة عنـد البخاري أنَّ النبي ﷺ رخْص في بيع العرايـا فيما دون خمسـة أوسق أو خمسة أوسق، فـاعتبر من قــال بجواز العــرايا بمفهوم العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة للشك المذكور، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية فيما دونها لا في خمسة وهو قول الحنابلة وأهـل الظاهـر. فمأخـذ المنع أن الأصـل التحريم، وبيـع العرايا رخصة، فيؤخَّذ بما يتيقِّن ويُلغَى ما وقع فيه الشكِّ، والسبب فيه أن النهي عن بيع المزابنة هل وقع متقدِّماً، ثم وقعت الرخصة في العرايـا، أو النهي عن المزابنـة وقع مقروناً مع الرخصة، فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم، ويرجح الأول بما عنـد البخاري: قـال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثـابت أنَّ النبي ﷺ رخَّص بعد ذلـك لصاحب العرية، قـال ابن عبد البـر: وقال آخـرون لا يجوز إلّا في أربعـة أوسق لــوروده في حديث جابر فيما أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قـال: سمعت رسول الله ﷺ يقــول حين أذن لصاحب العــرايا أن يبيعــوها بخــرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. قـال الحافظ: يتعيَّن المصيـر إليه، وأمــا حدًّا، فلا يجوز تجاوزه فليس بـالواضـح. انتهى. وهذا كله عنـد غيرنـا، وأما عنـد أصحابنا الحنفية فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقاً، وهو خلاف الظاهر.

(١) أي شيخ مالك: أيُّ ذلك قال أبو سفيان؟

(٢) قوله: وذكر مالك. . . إلخ، تفصيل المقام وتنقيحه على ما في «فتح الباري» وشرح «مسند الإمام» للحصكفي وغيره أنهم اختلفوا في تفسير العرية المرخص بها على أقوال: الأول: أن العربَّة عطية تمر النخل دون الرقبة، وقد كانت العرب إذا دهمتهم سنة تطوع أهل النخل بمن لا نخل معه، ويعطيهم من تمر =

= النخلة، فإذا وهب رجل ثمرة نخله، ثم تأذَّىٰ بدخوله عليه رُخُص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمرٍ يابس بمثل كيله خـرصاً. هـذا هو المشهـور من مذهب مالك، وشرطه عنده أن يكون البيع بعد بدوِّ الصلاح، وأن يكون بثمن مؤجِّل إلى الجُذاذ لاحالُ لئلا يلزم الربا بالنسيئة، وأن لا تكون هذه المعاملة إلا مع المُعرِي المالك خاصة. قال ابن دقيق العيد: يشهد لهذا التفسير أمران: أحدهما: أن العريَّة مشهورة في ما بين أهـل المدينـة متداوَلَـة بينهم، وقد نقـل مالـك هكذا، الشاني: ما وقع في بعض طرق رواية زيد رخّص لصاحب العرية، فإنه يُشعر باختصاصه بصفة تميِّزها عن غيـره. القول الشاني: أن يكون لـرجل نخلة أو نخلتان في حائط رجل له نخل كثير، فيتأذّى صاحب النخل الكثير من دخول صاحب القليل، فيقول له: أنا أعطيك خرص نخلك تمراً، فرُخُص لهما ذلك، وهذا روايـة عن مالك. والقول الثالث: أنها نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخُص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، رواه أحمد من حديث زيد، وهو وإن خالف فيما ذكره مالك من أن المراد بصاحب العرية واهبها، لكنه محتمل، فإن الموهوب له صار بالهبة صاحباً لها، وعلى هذا لا يتقيد البيع بالواهب، بل هو وغيره سواء، وحُكى عن الشافعي تقييد الموهوب لـ بالمسكين وهـو اختيـار المـزني تلميـذ الشـافعي، ومستنـده مـا ذكـره الشــافعي في «مختلف الحديث»، عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وأصحابه شكُّوا إلى رسول الله ﷺ أن الـرطب يحضر، وليس عنـدهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، وعندهم فضل تمر، فرخّص لهم أن يشتروا العرايــا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً. قال الشافعي: قوله: يأكلونها رطباً ، يدل على أن مشترى العريَّة يشتريه ليأكلها رطباً، وأنه ليس له رطب يأكلها غيرها، ولوكان المراد من صاحب العريَّة صاحب الحائط كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه رطب غيره، ولم يفتقر إلى بيع العرية، قال ابن المنذر: هذا لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي، وقال السبكي: لم يذكر الشافعي إسناده وكل من حكاه إنما حكاه عن =

= الشافعي ولم يجد البيهقي له سنداً، قال: ولعلُّ الشافعي أخذه من «سير الواقديُّ»، وعلى تقدير صحته فليس قيد الفقير في كلام الشارع. واعتبرت الحنابلة هذا القيـد منضمًا إلى ما اعتبره مالك فعندهم لا يجوز بيع العرية إلَّا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب. والقول الرابع: ما قاله الشافعي أن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ويقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرأ، فإن تفرَّقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. وللعرية صور، منها: أن يقول رجل لصاحب الحائط: بعني ثمر هـذه النخلة أو نخلات معينة، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه الثمن ويسلِّم إليـه النخلات، فينتفـع برطبها. ومنها: أن يهب صاحب الحائط فيتضرُّر الموهوب لـ بانتظار صيرورة الرطب تمرأ، أو لا يحب أكلها رطباً فيبيع ذلك الرطب من الواهب أو غيـره بخرصــه بتمرِ يأخذه معجَّلًا، وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. ومنع أبوحنيفة ومن تبعه صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل رجلًا ثمر نخل من نخيله ولا يسلُّمه، ثم يظهر له ارتجاع تلك الهبة، فرخص لـه أن يحبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمراً. وحمله على ذلك أخذاً لعموم النهي عن المزابنة وعن بيع الثمر بـالتمر، قـال ابن نجيم في «البحـر الرائق»: أصحابنا خُرَجوا عن الظاهر بثلاثة أوجه: الأول: إطلاق البيع على الهبة، والثاني: قوله رخّص خلاف ما قرروه لأن الرخصة إنما تكون بعـد ممنوع، والمنـع إنما كان في البيع دون الهبة، الثالث: التقييد بخمسة أوسق أو مادونها، لأنه على مذهبنا لا فائدة له، فإن الهبة لا تتقيد، وقيل: لأنهم لم يفرُّقوا في الرجوع بالهبة بين ذي رَحِم وغيره، وبأنه لوكان الرجوع جائزاً فليس إعطاؤه التمر بدل الرطب، بل هو تجديد هبته، لأنَّ الهبة الأولى لم تكمل بعدم القبض. ومنهم من قال: إذا تعارض المُحرِّم والمبيح قُلُم المحَرِّم، وهو مردود بأنَّ الرخصة متصلة بالنهي، وقـد ثبت في البخاري: أنه نهى عن بيع المزابنة ثم رخص بعد ذلك في بيع العرايا، فبطل القول بالنسخ .

تكون أن الرجل يكون له النخل، فيُطْعِمُ (١) الرجلَ منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقُطُها (٢) لعياله، ثم يثقُل (٢) عليه دخولُه حائطَه، فيسأله (٤) أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمراً عند (٥) صرام النخل، فهذا (١) كلُه لا بأس به عندنا، لأن التمر كلَّه كان للأول (٧) وهو يعطي

(١) أي فيهب رجلًا ثمرة واحدة فما فوقها.

- (٢) بضم القاف يأخذها الرجل الموهوب له لعياله.
- (٣) أي يشق على مالك النخل دخول الموهوب له الثمر في بستانه مرة بعد أخرى لصرم الثمر الموهوب.
- (٤) قوله: فيسأله، أي فيسأل الواهب الموهوب له أن يتجاوز الموهوب له عن تلك الثمرة للواهب على أن يعطيه الواهب بقدر كيلها ثمراً عند الصّرام \_ بالكسر\_ أي قطع ثمر النخل.
- (٥) قوله: عند، متعلق بالإعطاء وهذا قيد احترازي، فإنه لو أعطى من التمر مقدار كيلها في الحال لا يجوز.
- (٦) قوله: فهذا كله لا بأس به عندنا، حمل كلام مالك على ما اختاره أبو حنيفة أن العرية ليس ببيع، بل هو من فروع الهبة (١٦)، وليس كذلك فإن مذهب مالك في ذلك معروف من أنه قائل بالرخصة في بعض صور المزابنة وهو بيع العرية، وهو بيع عنده حقيقةً لا مجازاً، والدليل عليه تقييده بقوله عند صرام النخل، فإن صورة العطية غير مقيدة عنده بهذا القيد ولا عند غيره.
  - (٧) أي لصاحب النخلة.

منه ما شاء (١) فإن شاء سلَّم له (٢) تمر النخل وإن شاء أعطاها بمكيلتها من التمر، لأن هذا(٢) لا يُجعل بيعاً، ولو جُعل(٤) بيعاً.....

- (١) أيْ أيّ قدرٍ شاء.
- (٢) أي للموهوب له.
- (٣) أي هذا العطاء ليس ببيع حقيقةً، بل مجازاً.
- (٤) قبوله: ولمو جعل بيعاً... إلخ، قد شيّد الطحاوي في وشرح معاني الأثاره(١) أركانه، فإنه بعدما خرَّج طرقه من حديث زيد بن ثابت وابن عمر وجابر وسهل بن أبي حثمة وأبي هريرة النهي عن المزابنة، والرخصة في بيع العرايا، قال: فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله هي، وتواترت الرخصة في بيع العرايا، وقبِلها أهل العلم جميعاً، ولم يختلفوا في صحة مجيئها، وتنازعوا في تأويلها، فقال قوم: العرايا أن الرجل يكون له النخل والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر. قالوا: وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين بأهله، فيضر ذلك بأهل النخل الكثير، فرخص ماله مين ذلك تمراً لينصرف هو وأصحابه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل من ذلك تمراً لينصرف هو وأصحابه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل من ذلك تمراً لينصرف هو وأصحابه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل من ذلك تمراً لينصرف هو وأصحابه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل من ذلك تمراً لينصرف عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، عنه، قال: أبي عمران يذكر أنه سمعه عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، عنه، قال: أبي عندنا أن يعري الرجل ثمر نخله من نخله، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدؤ معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل ثمر نخله من نخله، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدؤ من فرقص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمراً، وكان هذا التأويل أشبه =

وأحمد: خمسة أوسق مستثنى من نهي المهزابنة، فيجوز بيعها من المواهب وغيره مع اختلافهم في شروط الجواز. انظر لامع الدراري ١٢٨/٦. (١) ٢١٣/١ ـ ٢١٠.

= وأولى مما قال مالك، لأن العرية إنما هي العطية. انتهى. وفيه ما لا يخفى، فإن العرية وإن كـان يستعمل بمعنى العـطية إلَّا أنـه ليس بمقتصر عليـه، فقد ذكـروا أن العرية فعيلة بمعنى مفعولة، أو بمعنى فاعلة، فمن جعلها مفعولة، قال هي من عري النخل إذا أفردها عن النخل ببيع ثمارها رطباً، وقيل: من عراه يعروه إذا أتاه، وتردد إليه لأن صاحبها يتردد إليها، ومن جعلها فاعلة جعلها مشتقة من قولهم: عريت النخلة، بفتح العين وكسر الراء، فكأنها عريت عن حكم أخواتها على أنــه لوسلَّم أن العرية معنى العطية ليس إلا فهو لا يستلزم أن يكون بيع العرايا عبارة عن العطية بل العربة بنفسها بمعنى العطية، وبيعها غير الهبة، كما مرَّ في القول الأول من الأقوال المذكورة سابقاً، ثم قال الطحاوي: فإن قال قائل: ذكر في حديث زيد أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بتمر، ورخّص في العرايا، فصارت العرايا في هـذا الحديث أيضاً هي بيع ثمر بتمر، قيل له: ليس في الحديث من ذلك شيء، إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا مع ذكر النهي عن بيع الثمر بـالتمر، وقــد يقرن الشيء بالشيء، وحكمهما مختلف. انتهى. وفيه أن هذا التقرير إن يمشى في خصوص هذه العبارة، فماذا يقول فيما أخرجه عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، وقال: لا يباع منه شيء إلَّا بـالـدراهم والـدنـانيـر إلَّا العـرايـا، فـإن رسول الله ﷺ رخّص فيها، وما أخرجه عن عمرو بن دينار الشيباني قال: بعثَ ما في رؤوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلَّا أنه رخُص في العرايا. وما أخرجه عن جابـر: نهى رسول الله ﷺ عن المـزابنة إلَّا أنــه أرخص في العرايــا. وما أخرجه عن سهل: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمسر إلاَّ أنه رخَّص في العرية أن يُباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطباً. فهذه العبارات وأمثالها صريحة في أن بيع العرايا داخل في المزابنة وبيع الثمر بالتمر، وأن الـرخصة فيـه بعد النهي عن المزابنة مطلقاً، والتزام أن الاستثناء في هـذه منقطع، فمع عـدم صحتـه في بعضها التزام أمر غير ملتزم، ومُفْضِ إلى إخلال الكلم، ثم قال الطحاوي: فإن قال ع

= قائل: قد ذُكر التوقيف في حديث أبي هريرة على خمسة أوسق، وفي ذكر ذلك ما ينفى أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه، قيل له: ما فيه ما ينفي شيئاً، وإنما يكون كذلك لوقال: لا يكون العرية إلاَّ في خمسة أوسق، إنما فيه أنَّ رسول الله ﷺ رخّص في خمسة أوسق وفي ما دون خمسة أوسق، فذلك يحتمل أن يكون رسول الله رخُّص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها، فنقل أبو هريـرة ذلك، وأخبر بالرخصة فيما كانت. انتهى. وفيه أنَّ مثل هذا الاحتمال المحض لا يُسمع ما لم يدل عليه دليل، وإلَّا لفسدت الأحكام واختَلُّ النظام، ولا ريب في أن الـظاهر الذي يجب المصير إليه إلا إذا خالفه دليل معارض له ما قاله القائل، ثم قال: فإنّ قال قائل: ففي حديث ابن عمر وجابر: أنه رخص في العرايا، فصار ذلك مستثنى من بيع الشمر بالتمر، قيل له: قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المُعْرِي فرخّص له أن يأخذ تمرأ بدلاً من الثمر في رؤوس النخل لأنه يكون في معنى البائع، وذلـك له حلال، فيكون الاستثناء لهذه العلة. انتهى. وفيه أن هذا عدول عن الحقيقة الظاهرة من غير حجة، وأمثال هذه التأويلات قبولها كبناء بيت وهدم قصر، ثم قال: فإن قال قائل: لوكان تأويل هذه الآثار ما ذهب إليه أبو حنيفة لما كان لذكر الرخصة معنى؟ قيل له: قد اختُلف فيه، فقال عيسى بن أبان: معنى الرخصة في ذلك أن الأموال كلها لا يملك بها أبداً إلا من كان مالكها، لا يبيع رجل ما لا يملك ببدل، فالمُعري لم يكن مَلَكَ العرية لأنه لم يكن قبضها، والتمر الذي يأخذه بـدلًا منها قـد جُعل طَيَّاً لَه، فهذا هـو الذي قصـد بالـرخصة إليـه. انتهى. وفيه أن هـذا تكلُّف تستبشعه الطبائع السليمة، فإن ملك المعرى للبدل على التقرير المذكور ليس على سبيل البيع لا حقيقةً ولا حكماً، لا شرعاً ولا عرفاً، بل ليس له ملكه، لكون الهبة مشروطة بالقبض، فلا يـذهب وهم أحد إلى عـدم جوازه، فضلاً عن أن يذكر لفظ الرخصة فيه. هذا ما ظهر في الوقت وفي المقام كلام لا يسعه المقام.

(١) لدخول الربا فيه من جهة النسيئة واحتمال عدم التساوي.

### ۲ (باب ما یُکره من بیع الثار قبل أن یَبدُو<sup>(۱)</sup> صلاحها)

٧٥٨ \_ أخبرنا مالك، حدَّثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الشارحتي يبدو (٢) صلاحُها. نهى البائع والمشتري.

٧٥٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرجال(٣) محمد بن عبد الرحمن، عن أمّه عَمْرة: أن(٤) رسول الله ﷺ نهى عن بيع الشار حتى ينجو من العاهة(٥).

قال محمد: لا ينبغي (١) أن يُباع شيء من الثهار على أن يُترك في

 <sup>(</sup>١) أي يظهر صلاحها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>٢) بأن يصلح لتناول الناس وعَلْف الدوابّ.

 <sup>(</sup>٣) لُقّب بــه لأنه كــان لـه عشــرة أولاد رجـال وكنيتــه في الأصــل أبــو
 عبد الرحمن، كذا قال الزرقاني.

<sup>(</sup>٤) هذا مرسل، وصله ابن عبد البرّ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، ذكره السيوطي في «التوير».

<sup>(</sup>٥) أي الآفة.

 <sup>(</sup>٦) قوله: لا يتبغي أن يباع شيء... إلغ، لا خلاف للعلماء في جواز بيع
 الثمار بعد بدو الصلاح، واختلفوا في تفسيره، فعندنا هو أن يأمن العاهة والفساد، =

<sup>(</sup>١) ذكر في والأوجز، فيها سبعة أبحاث فارجع إليه ٩٦/١١.

= وعند الشافعي ظهور الصلاح بظهور النضج ومبادىء الحلاوة، وقيل: بدو الصلاح إذا اشتراها مطلقة يجوز عندنا، وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز البيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به اتفاقاً، وبشرط الترك لا يجوز بالانفاق. والبيع بعد بدو الصلاح على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يبيعها قبل أن تصير منتفَعاً بها بأن لم يصلح لتناول بني آدم وعَلْف الدواب، فقال شيخ الإسلام: لا يجوز، وذكر القُدُوري والأسبيجابي يجوز. والثاني: ما إذا باعه بعدما صار منتفعاً به، إلا أنه لم يتناه عِظْمها فالبيع جائز إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع، وبشرط الترك فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد المتعاقدين. والثالث: ما إذا باعه بعدما تناهي عِظْمه، فالبيع جائز عند الكل إذا باعه مطلقاً أو بشرط القطع، وبشرط الترك لا يجوز في الاستحسان وهـو قول محصـد والشافعي في القيـاس، وهـو قولهما ويجـوز في الاستحسان وهـو قول محصـد والشافعي ومالك وأحمد. واختلف أصحابنا في البيع قبل بدو الصـلاح، فعامًة مشائخنا على ومالك وأحمد. واختلف أصحابنا في البيع قبل بدو الصـلاح، فعامًة مشائخنا على أنه لا يجوز، وهـو قول شمس الأئمة السرخسي وخواهـر زاده والجمهـور، وقال بعضهـم: يجوز لكونه منتفعاً به في الحال أو المآل إلا أن يشترط تركه على الشجر. والتفصيل في «البناية» وغيره.

- (١) أي إلى أن يُدرك.
- (٢) أي أحد من الصور المذكورة.
  - (٣) أي إلى كماله.
- (٤) بضم الكاف والفاء المفتوحة وبالراء المشددة المفتوحة: طلع النخل(١).

<sup>(</sup>١) والكُفَرَى: وعاء الطلع وقشره الأعلى، وقيل: هو الطلع حين ينشق. المنتقى ٢٢٢/٤.

(١) قوله: فلا خير في شرائه، أي لا يجوز شراؤه بهذا الشرط، وهذا بالاتفاق. وإنما الخلاف في البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً من غير اشتراط قطع ولا تبقية، فمقتضى الأحاديث المذكورة البطلان(١)، وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو قول لمالك، ووافق في قوله الثاني أبا حنيفة في جواز البيع، قال في «شرح المسند»: استدل أبو حنيفة فيما ذهب إليه بما أخرجه مرفوعاً: من باع نخلاً مؤبّراً فثمرته للبائع إلا أن يُشترط المبتاع. فجعله للمشتري بالشرط، فدل على جواز بيعه مطلقاً، وقال: لا يصلح لأصحاب الشافعي الاستدلال بأحاديث الباب فإنهم تركوا ظاهرها في إجازة البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم يُفهم نلك من الحديث مع أن له معارضات أخر، وحديث التأبير لا معارض له، فتعين العمل به. ويقال في أحاديث النهي إنه للإرشاد على العزيمة بدليل ما في «صحيح البخاري» عن زيد قال: كان الناس في عهد رسول الله يه يبتاعون الثمار، فإذا البخاري» عن زيد قال: كان الناس في عهد رسول الله يه يبتاعون الثمار، أصابه مراضر، أمابه مراضر، أمابه في أمابه قشام (٥)، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله هي لما كثرت الخصومة عنده: لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة.

 <sup>(</sup>١) قال العيني: مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق عدم جواز بيع الشمار على الأشجار،
 وبه قال مالك في رواية وأحمد في قول. لامع الدراري ١٣٢/٦.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل أخذ، وهـو تحريف، وسقـطت كلمة (عـاهات) بعـد قشام فـزدناهـا، أخـرجـه البخاري في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) (الدَّمَان): بفتح الدال وتخفيف الميم: عفن يصيب النخل فيسودٌ ثمره، وجاء في غريب الخطابي بالضم.

<sup>(</sup>٤) (مُراض): داء في الثمرة فتهلك.

<sup>(</sup>٥) (قُشام): هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً.

ويُباع (١). وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنَّه قال: لا بأس ببيع الكُفّر على أن يُقطع ، فبهذا نأخذ.

٧٦٠ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزُّناد<sup>(۱)</sup>، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أنه كان لا يبيع ثمارَه حتى يطلع<sup>(۱)</sup> النخل.

٣- (باب الرجل يبيعُ بعض الثمرَ (٥) ويستثني بعضه) ٧٦١ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن

<sup>(</sup>١) قوله: ويباع، قال القاري: هذا قيد اتفاقى لكثرة وقوعه.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن ذكوان.

<sup>(</sup>٣) قوله: حتى يطلع النُريّا، بضم الثاء المثلثة وفتح الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية النجم المعروف لأنها تنجو من العاهة حينئذ، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا طلع النجم صباحاً رُفعت العاهة عن كل بلدة، والنجم الثريّا. وعند أحمد والطحاوي والبيهقي، عن ابن عمر: نهى رسول الله عن عن بيع الثمار حتى يُؤُمن عليها العاهة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الشريّا(١). قال الزرقاني: طلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحرّ وابتداء نضج الثمار، وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع النجم علامة له.

<sup>(</sup>٤) أي بيع ثماره.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: التمر.

<sup>(</sup>١) انظر جامع الأصول ٢/ ٤٦٨.

أبيه (١): أنّ محمد بن عمرو بن حزم باع حائطاً (٢) له يقــال له الأفْــراق (٣) باربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثماني (٤) مائة درهم تمراً.

٧٦٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرِّجال، عن أمَّه عَمْرة بنت عبد الرحمن: أنَّها كانت تبيع ثهارها، وتستثنى (٥) منها.

٧٦٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد: أنّه كان يبيع (١) ويستثني منها.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يبيع الـرجل ثمـره، ويستثني

<sup>(</sup>۱) قوله: عن أبيه، هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وقد مرت تراجم عصرو بن حزم وأبي بكر وابنه عبد الله وغيرهم في مواضع متفرقة. وصاحب القصة محمد بن عمرو بن حزم جدّ عبد الله، قال ابن حبان في «الثقات»: كنيته أبو عبد الملك، وُلد سنة عشر في العهد النبوي، ومات يوم الحرّة سنة ثـلاث وستين، روى عنه ابنه أبو بكر وغيره.

<sup>(</sup>٢) أي بستاناً.

 <sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة وسكون الفاء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>٤) أي بمقدارها تمر.

<sup>(</sup>٥) أي بعضاً معيّناً منها.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: يبيع ثمارها.

<sup>(</sup>۱) الأفراق: بفتح فسكون ورابعه ألف، وهو بغير الألف في «شرح الزرقاني» وهو تحريف، قال البكري: الأفراق: بفتح أوله، وبالراء والقاف: على وزن أفعال: كأنه جمع فرق: وهو موضع بالمدينة: فيه حوائط نخل، وذكر هذا الحديث عن مالك. معجم ما استعجم 1٧٦/١.

بعضُه إذا استثنى شيئاً(١) من جملته ربعاً أو خمساً أو سدساً.

٤ \_ (باب ما يُكره من بيع التمر بالرطب)
 ٧٦٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا (١) عبد الله بن يزيد مولى

(١) قوله: شيئاً، معيّناً من جُملته باحد من الكسور كالثلث ونحوه، وأما إذا استثنى شيئاً مجهولاً فلا يجوز لجهالة المبيع بجهالة المستثنى، وقد ورد نهي رسول الله على عنه عنه الثنيًا في البيع إلا أن تُعلّم، أخرجه الترمذي وغيره. ويجوز أيضاً إذا استثنى نَحْلاً معيّنة معدودة لأن الباقي معلوم مشاهدة فلا تُفضي الجهالة إلى المنازعة. وأما إذا باع ثماراً واستثنى أرطالاً معلومة، فإن كانت مجذوذةً جاز، فإن الباقي يُعرف بكيله على الفور، وإن كانت على الشجر فعند الشافعي وأحمد لا يجوز، خلافاً لمالك وأبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وعلى ظاهر الرواية عند الحنفية يجوز، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه انفراداً يصح استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان فإنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه، كذا في «الهداية» وشروحها.

(Y) قوله: أخبرنا عبد الله بن يزيد... إلخ، قد أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد بن عيَّاش أنه سأل سعد بن أبي وقاص، الحديث. وذكر الدارقطني في «العلل» أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحسين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكاً على إسناده. وذكر ابن المديني أن أباه حدّثه عن مالك، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن عياش أبي عياش، وسماع أبي، عن مالك قديم، قال: فكأن مالكاً كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه عبد الله بن يزيد، فحدّثه به، فحدّث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث، ورواه البيهقي من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سلمة، عن النبي على مرسلاً، هو مرسل قويّ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في والتلخيص الحبير».

(١) قوله: أن زيداً، قد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من أجله، وقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول، وكذا قال ابن حزم، وتعقبوهما بأن الحديث صحيح، وزيد ليس بمجهول، قال الزرقاني: زيد كنيته أبو عياش واسم أبيه عياش المدني، تابعي، صدوق، نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص، وقيل: إنه مولى بني مخزوم، وفي وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: زيد بن عياش أبو عياش الرُّرْقي، ويقال: المخزومي روى عن سعد وعنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس، ذكره ابن حبان في «الثقات» وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في رواية أهل المدينة، ما يرويه إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في رواية أهل المدينة،

وفي «فتح القدير شرح الهداية»: قال صاحب «التنقيح»: زيد بن عيّاش أبوعيّاش الزرقي المدني ليس به بأس، ومشائخنا ذكروا عن أبي حنيفة بأنه مجهول، وردَّ طعنه بأنه ثقة، وروى عنه مالك في «الموطأ» وهو لا يروي عن مجهول، وقال المنذري: كيف يكون مجهولًا، وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس، وهما مما احتج بهما مسلم في «صحيحه» وقد عرفه أثمة هذا الشأن، وأخرج حديثه مالك مع شدّة تحريه في الرجال، وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أبو حنيفة: إنه مجهول، فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أثمة النقل. انتهى. وفي «غاية البيان شرح الهداية»: نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة ولكن لم يصح ضعفه في كتب الحديث، فمن ادّعى فعليه البيان. انتهى. وفي «البناية» للعيني عند قول صاحب «الهداية» زيد بن عيّاش ضعيف عند النقلة: هذا ليس بصحيح، بل هو ثقة عند النقلة. انتهى. وفي «البدايث جماعة منهم عند النقلة. الحديث جماعة منهم عند النقلة ثبت، وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة الهو ثقة ثبت، وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة الهو ثقة ثبت، وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة الهده ثقة ثبت، وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة المناه عنه المنفية وقي المنفودي وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة الهو ثقة ثبت، وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة علي المنفودي وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة عليه المناه المنذري: وحديثه المناه شدة عليه المنفودي وقال المنذري: ومن عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة عليه المناه المنفودي وقال المنذري: ومن عنه اثنان شعر المناه المنفودي وقال المنذري: ومن عنه اثنان في المناء والمناه المناه عليه المناه المناه المنفودي وقيه المناه المنفودي وقي المناه ال

زهرة (۱) ، أخبره أنّه سأل سعد بن أبي وقاص عمّن اشترى البيضاء (۱) بالسُّلت (۱) فقال له سعد: أيُّها أفضل ؟ قال: البيضاء، قال: فنهاني عنه (۱) ، وقال: سمعتُ رسول الله ﷺ سُئِل عمّنْ اشترى التمر بالرطب؟ فقال (۱): أ(۱) ينقص الرُّطَبُ إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه (۷).

= تحريه، وصححه الترمذي والحاكم وقال: لا أعلم أحداً طعن فيه. انتهى. وبالجملة فالجهالة عن زيد مرتفعة، جهالة العين وجهالة الوصف كالاهما بتصريح النُقاد(١).

- (١) بضم الزاء قبيلة: يُنسب إليها الزهري.
- (٢) أي الشعير كما في رواية، ووهم وكبع، فقال: عن مالك الذُّرَة ولم يقله غيره، والعرب تطلق البيضاء على الشعير، والسمراء على البُّر، كذا قال ابن عبد البر.
- (٣) بضم السين وسكون الـ اللهم: ضرب من الشعير الا قشر لـ ه يكون في الحجاز، قاله الجوهري.
  - (٤) أي عن بيع أحدهما بالآخر للتفاوت في المنفعة (٢).
    - (٥) أي لمن حوله من الصحابة كما في رواية.
- (٦) بهمزة الاستفهام. (٧) لعدم التماثل.

<sup>(</sup>١) وفي بذل المجهود ١٩/١٥: والأصل أنه وقع الاختلاف في جرح زيد بن عبّاش وتعديله بين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فرواية مالك تقتضي تعديله ضمناً وتبعاً، وثبت الجرح عن أبي حنيفة صراحةً فلا يُقاوم تعديل مالك بجرح أبي حنيفة خصوصاً لم يخالف الإمام في زمانه أحد فلا عبرة بمن بعده في ذلك والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) ونهي سعد عن التفاضل في السلت بالبيضاء يقتضي أنهما عنده جنس واحد، ولـذلك أخـذ
 حكمهما من منع التفاضل في الـرطب بالتمـر، وهذا مـذهب مـالـك أن السلت والحنـطة

(١) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وقالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلًا ولا متماثلًا يداً بيـد كان أو نسيئـة، وأما التمـر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متماثلًا لا متفاضلًا يداً بيـد لا نسيئة، وفيـه خلاف أسى حنيفة حيث جوّز بيع التمر بالرطب متماثلًا إذا كان يداً بيد لأن الرطب تمر، وبيع التمر بالتمر جائز متماثلًا من غير اعتبار الجودة والرداءة، وقد حُكى عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا، وكانوا أشداء عليه بمخالفته الخبر، فقال: الرطب إما أن يكون تمرأ أولم يكن تمرأ، فإن كان تمراً جاز، لقوله ﷺ: التمر بالتمر مثلًا بمشل، وإن لم يكن تمراً جـاز، لحديث: إذا اختلف النـوعـان فبيعـوا كيف شئتم. فأوردوا عليه الحديث، فقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول، أو قال: ممن لا يقبل حديثه، واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قبال ابن المبارك: كيف يُقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث، وهو يقول: زيد ممن لا يُقبل حديثه، قال ابن الهمام في «الفتح»(١): رُدّ ترديده بأنّ ههنا قسماً ثالثاً، وهو أنه من جنس التمر ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بهما فكذا الرطب والتمر لا يسوّيهما الكيل، وإنما يسوّي في حال اعتدال البدلين، وهو أن يجفُّ الآخر، وأبو حنيفة يمنعه، ويعتبر التساوي حال العقد، وعُـرُوض النقص بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال إذا كان موجبه أمراً خلقياً، وهو زيادة الرطوبة =

والشعير جنس واحد في الزكاة وفي منع التفاضل. المنتقى ٢٤٣/٤. وأما عند أبي حنيفة والشعير جنس واحد فهما صنفان أنظر لامع المدراري ١١٧/٦. وفي البذل ١٩/١٥: أما بيع البيضاء بالسلت فما قال فيه سعد رضي الله عنه من النهي إن كان محمولاً على البيع يداً بيد فهو على الورع والاحتياط، لمشابهته بالحنطة أوقعت الشبهة فيه فنهاه احتياطاً لكن الحكم فيه أنهما نوعان مختلفان فيجوز بيع أحدهما بالأخر متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وأما إذا حمل على النسيئة فذلك لا يجوز انظر الأوجز ١٩٧١، ١٣٧٠.

فتح القدير ١٦٨/٦ \_ ١٦٩.

قَفِيز (١) رطب بقفيزٍ من تمرٍ، يداً بيد (٢)، لأن الرُّطَب يَنْقُصُ إذا جفّ فيصر أقل (٣) من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.

- (١) القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعاً، كذا في «المنتخب».
- (٢) أي وإن كان قبضاً بقبض وإن كان أحدهما نسيئة، فظاهر عدم جوازه لحرمة النسأ في الأموال الربوية.
  - (٣) أي فيدخل فيه الربا.

<sup>=</sup> بخلاف المقلية بغيرها، فإنه في الحال يُحكم بعدم التساوي لاكتناز أحدهما، وتخلخل الآخر. ورُدُّ طعنه في زيد بـأنه ثقـة كما مـرّ، وقد يُجـاب أيضاً بـأنه على تقدير صحة السند، فالمراد النهى نسيئة، فإنه ثبت في حديث أبى عياش هذا زيادة «نسيئة» أخرجه أبو داود عن يحيى بن أبي كثيـر عن عبد الله بن يـزيد أنَّ أبـا عيَّاش أخبره أنه سمع سعداً يقول: نهي رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ، وأخرجه الحاكم والطحاوي في «شرح معاني الأثار»، ورواه الدارقطني، وقال: اجتماع هؤلاء الأربعة أي مالكٍ وإسماعيل بن أمية والضحاك ابن عثمان وآخَر على خلاف مـا رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية يجب قبولها، لأن المذهب المختار عند المحدثين هو قبول الزيادة وإن لم يروها الأكشر إلا في زيادة تفـرد بها بعض الحــاضرين في المجلس، فــإن مثله مردود كمــا كتبناه في «تحرير الأصول» وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة في مجلس واحد، لكن يبقى قوله في تلك الرواية الصحيحة: أينقص الرطب إذا جفّ، عرياً عن الفائدة إذا كان النهي عنه للنسيئة. انتهى كلام ابن الهمام. وهذا غاية التوجيه في المقام مع ما فيه الإشارة إلى ما فيه وللطحاوي كلام في «شرح معاني الأثار»(١) مبنيّ على ترجيح رواية النسيئة وهـو خلاف جمهـور المحدثين وخـلاف سياق الـرواية أيضـاً، ولعل الحق لا يتجاوز عن قولهما وقول الجمهور.

<sup>(</sup>١) ١٩٩/٢ وبسط شيخنا على هذا الحديث في الأوجز ١٣٧/١١ فارجع إليه.

# ه \_ (باب ما لم يُقبض من الطعام وغيره)

٧٦٥ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن حكيم (١) بن حزام ابتاع (٢) طعاماً أمر به (٣) عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه (٤)، فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه (٥)، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه.

٧٦٦ أخبرنا مالك، حدّثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ قال: من ابتاع ٢٠ طعاماً فلا يبعه (٧) حتى يَقْبضُه.

<sup>(</sup>۱) قـولـه: أن حكيم بن حـزام، قـال الـزرقـاني: بمهملة وزاء معجمـة بن خـويلد بن أسد ابن عبـد العُزى القـرشي الأسدي، ابن أخي خـديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح، وصحب وله أربع وسبعـون سنة، وعـاش إلى سنة أربـع وخمسين أو بعدها.

<sup>(</sup>٢) أي اشتري.

<sup>(</sup>٣) أي بشرائه.

<sup>(</sup>٤) أي يقبضه من البائع.

<sup>(</sup>٥) أي بيعَه.

<sup>(</sup>٦) أي اشترى.

<sup>(</sup>٧) بصيغة النهي، وفي رواية: فلا يبيعه.

قال محمد: وبهذا (١) نأخذ. وكذلك (٢) كلُّ شيء بِيْع من طعام أو غيره فلا ينبغي أن يبيع ه الذي اشتراه حتى يقبضه، وكذلك (٣) قال عبد الله بن عباس، قال (٤): أما الذي نهى عنه رسول الله على فهو الطعام أنْ يُباع حتى يُقْبَض. وقال ابن عباس (٥): ولا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك. فبقول ابن عباس نأخذ، الأشياء كلها مثل الطعام،

<sup>(</sup>١) قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا في هذه المسألة، فقال مالك: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام، وفي وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلاً أو موزوناً لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز، وقال زفر ومحمد والشافعي: لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهب أبوحنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض، لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك، وهو في العقار وغيره نادر، وفي المنقولات غير نادر، كذا في «البناية».

<sup>(</sup>٢) أي لا يجوز بيعه قبل القبض.

<sup>(</sup>٣) قوله: وكذلك قال عبد الله بن عباس... إلخ، قال السيد مرتضى في «عقود الجواهر المُنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة»: أبو حنيفة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: نُهينا عن بيع الطعام حتى يُقبض، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مشل الطعام (١٠)، لا يجوز بيعه حتى يقبض، كذا أخرجه الحارثي من طريق إسماعيل بن يحيى عنه، وأخرجه الأئمة الستة بلفظ: الذي نهى عنه رسولُ الله فهو الطعام أن يُباع حتى يُقبَض، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

<sup>(</sup>٤) أي صاحب الكتاب.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>١) أي في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا من اجتهاده. بذل المجهود ١٧١/١٥.

لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئاً اشتراه حتى يقبضه، وكمذلك قـول أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه رخّص في الدُّور<sup>(۱)</sup> والمَقَار<sup>(۲)</sup> والأرضين التي لا تُحوّل أنْ تُباع قبل أنْ تُقبض، أما نحن فلا نُجيز<sup>(۱)</sup> شيئاً من ذلك حتى يُقبض.

٧٦٧ أخبرنا مالك، حدّثنا نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نبتاع (٤) الطعام في زمان رسول الله ﷺ، فبعث (٥) علينا مَنْ يأمرنا بانتقاله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه قبل (٦) أنْ نبيعَه.

قال محمد: إنما كان(٧) يُراد بهذا .....

<sup>(</sup>١) بالضمّ جمع دار.

<sup>(</sup>٢) بالفتح: كل ملك ثابت كالدار والنخل، كذا في «المصباح».

<sup>(</sup>٣) لعموم الروايات.

<sup>(</sup>٤) أي نشتري.

<sup>(</sup>٥) أي بعث إلينا رجلًا يـأمرنـا بانتقـال المشتَرَى من المكـان الذي اشتُـري نيه.

<sup>(</sup>٦) متعلِّق بالانتقال.

<sup>(</sup>٧) قوله: إنما كان، يعني ليس المقصود من هذا عدم جواز البيع في مكان الشراء، فإن الأمكنة كلها سواسية في ذلك، بل المقصود منه تحصيل القبض التام حتى لوجوز البيع هناك تسارع الناس إلى البيع قبل القبض في ذلك المكان(١).

 <sup>(</sup>١) قال الباجي: معناه ـ والله أعلم ـ أنه اشتراه جزافاً، وقد ورد ذلك مفسّراً وقال النووي: في الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً وهو مذهب الشافعي، قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة \_

القبض (١) لثلا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه فلا ينبغي أن يبيع شيئاً اشتراه رجل حتى يقبضه.

٦ (باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة (٢)
 ثم يقول: أنْقُدْني (٣) وأضعُ عنك)

٧٦٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد(١٤)، عن بُسْر(٥) بن سعيد، عن أبي صالح(١٦) بن عبيدٍ مولى السَّفَّاح أنه أخبره: أنه باع

<sup>(</sup>١) أي بهذا الأمر بالانتقال.

<sup>(</sup>٢) كخطيئة وزناً: أي على التاخير والتاجيل.

 <sup>(</sup>٣) من النقد، أي أعطني الثمن معجّلًا، وأنقص منك شيئًا مما وجب عليك.

<sup>(</sup>٤) بكسر الزاء.

<sup>(</sup>٥) بضم الباء فسكون السين.

<sup>(</sup>٦) قوله: عن أبي صالح بن عبيد، بالضم مصغَّراً \_ مولى السَّفَّاح \_ بفتح السين المهملة وتشديد الفاء لقب لأوّل خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. هكذا وجدنا العبارة في نسخةٍ شرح عليها القاري، وفي «موطأ يحيى»(١): مالك عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفّاح. انتهى. وفي «جامع الأصول»(٢) أبو صالح عبيد بن =

من الحنطة والتمر وغيرهما صحيح، وليس بحرام، وهـل هو مكـروه؟ فيه قـولان للشافعي، أصحهما: مكروه كراهة تنزيه، والثاني: ليس بمكروه، ونقل عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرها. انظر أوجز المسالك ٢٠٠/١٥.

<sup>(1) 1/175.</sup> 

<sup>.041/1 (1)</sup> 

بَــزَّأُ(۱) من أهـل دارِنَخْلَةَ (۱) إلى أجــل، ثم أرادوا الخروج إلى كــوفة فسـاًلـوه (۱) أن يُنْقُدُوه، ويَضَـعَ عنهم، فسـاًل زيـدَ بن ثـابت، فقـال: لا آمرك أنْ تأكُلَ (١) ذلك ولا تُوكِله.

قال محمد: وبهذا نأخذ. من وَجَب له دَيْن على إنسان إلى أجل،

<sup>=</sup> أبي صالح مولى السفاح، تابعي، روى عن زيـد بن ثـابت، وروى عنه بسـر بن سعيـد. انتهى. وفي «كتاب الثقـات» لابن حبان: عبيـد بن خزاعـة عداده في أهـل المدينة، يروي عن زيد بن ثابت، وروى عنه بسر بن سعيد.

<sup>(</sup>١) قوله: أنه باع بَزًا، بفتح الباء وتشديد الزاء المعجمة، عن ابن دريد، هو المتاع من الثياب خاصة، وعن الليث ضرب من الثياب، وعن ابن الأنباري رجل حسن البزّ أي حسن الثياب، وقال محمد في «السَّير الكبير» هو عند أهل الكوفة ثياب الكتّان والقطن، لا ثياب الصوف والخَزّ، كذا في «شرح القاري» عن «المغرب».

<sup>(</sup>٢) قال الزرقاني: محلة بالمدينة فيه البزّازون.

 <sup>(</sup>٣) قوله: فسألوه، أي طلب أهل دارنخلة من البائع، وهو أبـو صالـح عبيد
 أن يُعطوه الثمن نقداً، ويحط هو بعض الثمن عنهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: أن تأكل ذلك، أي الثمن الذي تأخذه عنهم معجّلًا ولا تُوكله لهم ما تحطه عنه، يعني لا يجوز لك هذا أن تضع بعض الثمن، وتأخذ عوضه ما بقي معجّلًا، فإنه يكون كمن اشترى مائةً مؤجَّلة بخمسين معجلة فيدخل النسأ والتفاضل في الجنس الواحد(١).

<sup>(</sup>١) كذا في المنتقى ٦٥/٦.

فسأل (١) أن يَضَع (٢) عنه، ويُعَجِّل له (٣) ما بقي لم ينبغ ذلك لأنه يعجِّل قليلاً نقداً بكثير دَيْناً. وهو قول (٥) عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر (١)، وهو قول أبى حنيفة (١).

٧ – (باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة)
 ٧٦٩ – أخبرنا مالك، حدَّثنا نافع: أنَّ سليان بن يسار أخبره:

<sup>(</sup>١) أي المديون.

<sup>(</sup>٢) أي يحط قدراً من دَيْنه.

<sup>(</sup>٣) أي للدائن.

 <sup>(</sup>٤) هذا إذا أراد المعاوضة والمقابلة، وإن أراد كل واحد التبرع فلا بأس

أي عدم جواز مثل هذا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه مالك في «الموطأ».

<sup>(</sup>٧) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الحكم بن عُتَيْبة والشعبي ومالك، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم من المالكية، وعن ابن المسيّب والشافعي القولان، واحتج المُجيز بخبر ابن عباس: لما أمر رسولُ الله بإخراج بني النضير، قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل، فقال: ضعوا وتعجّلوا. وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا كذا في «شرح الزرقاني»(۱).

<sup>(</sup>١) ٣٢١/٣، والأوجز ٢١/٣٣١.

أن عبد الرحمن (١) بن الأسود بن عبد يغوث فني (٢) عَلَفُ دابَّته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فاشترِ به (٣) شعيراً ولا تأخذ (٤) إلَّا مشلًا (٥) عِمْل .

قال محمد: ولسنا نرى بأساً بأن يشتري (٦) الرجل قفيزين من

(١) قوله: أن عبد الرحمن بن الأسود، هو ممن وُلد على عهد رسول الله هي، ويقال: إنَّ له صحبة وكان أبوه من المستهزئين بـرسول الله هي، كـذا قال ابن حبان في «كتـاب الثقات»، وذكر ابن الأثير الجـزري في «أسد الغـابة» عبـد الـرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري: كان ذا قـدر كبير بين الناس وهـو ابن خال النبي هي، أدرك النبي هي ولا تصح لـه رؤيـة ولا صحبة، روى عنه سليمان بن يسار ومروان وغيرهما.

- (٢) قوله: فَنِي، بفتح الفاء وكسر النون أي فُقد وعُدم عَلَف دابَّته بفتحتين.
  - (٣) أي بدل ذلك.
- (٤) قوله: ولا تأخذ... إلغ، هكذا أخرجه مالك عن سعد بن أبي وقاص وابن معيقيب أيضاً، ومبناه على أن البر والشعير جنس واحد، وقال مالك: هو الأمر عندنا \_ أي بالمدينة \_ أن البر والشعير جنس واحد، لتقارب المنفعة، وبهذا قال أكثر الشاميين، وقد يكون من خبر الشعير ما هو أطيب من خبر الحنطة، وهذا خلاف الجمهور، قال الزرقاني: لم يتفرد به مالك حتى يُشنَّع عليه بعض أهل الظاهر \_ والله حسيبه \_ ويقول: القِطَّ أفقه من مالك، فإنه إذا رُميت له لقمتان: إحداهما شعير، فإنه يذهب عنها ويقبل على لقمة البر (۱).
  - أي بلا زيادة ولا نقصان.
  - (٦) بشرط التقابض في المجلس.

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني ٢٩٣/٣، والمنتقى ٢/٥.

شعير بقفيز من حنطة يداً بيد. والحديث (١) المعروف في ذلك (٢) عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب (٢) بالذهب مثلاً

(١) قوله: والحديث المعروف، هذا الحديث رُوى من طرق جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة بعضها مطوِّلة وبعضها مختصرة على ما بسطه الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» والعيني في شرحها والسيوطي في «الدر المنثور» وغيرهم، فأخرج الستة ومالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي من حديث عمر مرفوعاً: الذهب بالورق رباً إلَّا هاءَ وهاءً، والبُّرَّ بِالبُّرَّ رباً إلَّا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلَّا هاءَ وهاءً، والتمر بالتمر رباً إلَّا هاءَ وهاءً. وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي وعبد بن حميد من حديث أبي سعيد الخدرى: الذهب بالذهب مثل بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثل بمثل يداً بيد، والبُرّ بالبُرّ مثل بمثل يـداً بيد، والشعيـر بالشعير مثلًا بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلًا بمثل يداً بيد. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبـي سعيد مرفوعاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلاّ مثلًا بمثل. وحديث عبادة أخرجـه الجماعــة إلاّ البخاري، وفي الباب عن أبى الدرداء أخرجه مالك والنسائي، وبلال عند الطبراني والطحاوي، وأبى هريرة عند مسلم، ومعمر بن عبد الله عند مسلم، وأبى بكر عند البزار، وعثمان عند مسلم والطحاوي، وهشام بن عامر عند الطبراني، والبراء وزيد بن أرقم عند البخاري ومسلم، وفضالة بن عبيد عنـد الـطحـاوي وأبــى داود، وابن عمر عند الطحاوي والحاكم، وأبى بكرة عند البخاري ومسلم، وأنس عند الدارقطني.

(٢) أي فيما يؤخذ به ذلك الحكم.

(٣) قوله: الذهب بالذهب، بالرفع على أن المعنى بيع الذهب بالذهب، أو بالنصب أي بيعوا الذهب، وقد ورد في كثير من الروايات في هذا الحديث ذكر الأشياء الستة الذهب والفضة والملح والتمر والبُرّ والشعير، وهذا الحديث أصل في باب الربا، وقد أغرب الظاهرية حيث لم يحرِّموا الربا إلاَّ في هذه الأشياء الستَّة دون =

بمثل. والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل.

ولا بأس<sup>(۱)</sup> بأن يأخذ الذهب بالفضة والفضة (<sup>۱)</sup> أكثر، ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر يداً بيد، في ذلك<sup>(۲)</sup> أحاديث كثيرة معروفة. وهنو قنول أبني حنيفة والعامة من فقهائنا.

= غيرها، وغيرهم من العلماء متفقون على أن الحكم معلول، ومتعدّ إلى غيرها حسب تعدِّي العلّة، واختلفوا في العلّة، فعند مالك هي الأدِّخار والاقتيات والطعم، وعند الشافِعي الطعم والثمنية، وعندنا القدر والجنس، فعندنا إذا اتّحد القدر \_ أي الكيل والوزن \_ والجنس حررم التفاضل والنسا، وإذا اختلف الجنس حلَّ التفاضل وحرم النساً. وقد عُرف تفصيل ذلك في كتب الفقه.

- (١) من ههنا كلام صاحب الكتاب.
  - (٢) الواو حالية.

(٣) قوله: في ذلك، أي في جواز التفاضل عند اختلاف الجنس أخبار كثيرة، ففي حديث عبادة عند الأربعة ومسلم في آخره: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد. وفي رواية الترمذي في آخر حديثه: بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يداً بيد، وبيعوا البرّ بالتمر كيف شتتم يداً بيد، وبيعوا الشعير بالفضة كيف شتتم يداً بيد. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرَوْن أن يُباع البرّ بالبرّ إلا مشلاً بمثل، والشعير بالشعير إلا مشلاً بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يُباع متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحاب النبي في وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: الحجة في ذلك قول النبي في: بيعوا الشعير بالبرر كيف شتتم يداً بيد، وقد كره قوم من أهل العلم أن يباع الحنطة بالشعير إلاً مثلاً بمثل، وهو قول بيدا، وقد كره قوم من أهل العلم أن يباع الحنطة بالشعير إلاً مثلاً بمثل، وهو قول

### ٨ (باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك(١) الثمن شيئاً آخر)

٧٧٠ أخبرنا مالك، حدَّثنا أبو الزِّناد(٢٠)، أن سعيد بن المسيّب وسليهان بن يسار: كانا يَكْرهان أن يبيع الرجلُ طعاماً إلى أجل بـذهب، ثم يشتري بذلك الذهب تمراً قبل أن يقبضها.

قال محمد: ونحن لا نرى بأساً (٣) أن يشتري بها تمراً قبل أن

مالك بن أنس، والقول الأول أصح(١). انتهى.

- (١) أي قبل أن يقبضه.
- (۲) عبد الله بن ذكوان.
- (٣) قوله: ونحن لا نرى بأساً، أي يجوز عندنا ذلك لأن المنهي عنه إنما هو بيح ما لم يقبض لا الشراء بما لم يُتبض ولا الشراء بالدَّيْن، وقد ذكر مالك الكراهة(٢) أيضاً عن ابن شهاب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثل قول ابن المسيب وابن يسار. وقال: إنما نَهُوًا عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بائعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما =

<sup>(</sup>١) في المغني ٢٧/٤، البر والشعير جنسان، هذا هو المذهب وبه يقول الشافعي وإسحاق وأهل الرأي وغيرهم، وعن أحمد أنهما جنس واحد، وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وحماد ومالك وغيرهم، قال النووي: قال مالك والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشأم: إنهما صنف واحد، قال ابن رشد: أما حجة مالك فإنه عَمَل سلفه بالمدينة، وقال الموفق: ولنا قول النبي ﷺ: وبعوا البر بالشعير كيف شئتم يداً بيد، وهذا صريح صحيح لا يجوز تركه بغير معارض مثله. انتهى. انظر لامع الدراري ١١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا في الأوجز ٢١٠/١١: ظاهر كلام الإمام مالك \_رضي الله عنه \_ أنه نهى عن ذلك وكرهه، لأنه أدخله في بيع الـذريعة، ولـذا أبـاح إذا شـرى البـاثـع التمـر من غيـر المشترى. وتقدَّم سابقاً أن بيوع الذريعة محرَّمة عند مالك وأحمد خلافاً للحنفية والشافعية.

يقبضها إذا كان التمر بعينه، ولم يكن دَيْناً (١). وقد ذُكر هذا القول (٢) لسعيد بن جبير فلم يَره شيئاً (٣) وقال: لا بأس به. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

9 \_\_ (باب ما يُكره من النَّبَش (٤) وتلقِّي (٥) السِّلَع (٢))
 ٧٧١ \_\_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي السلع حتى تهبط (٧) الأسواق، .......

أن يشتري بالذهب التي باع بها إلى أجل من غير بائعه، ويُحيل الـذي اشترى منه
 التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة فلا بأس به، وقد سألتُ عن ذلك غير واحـد
 من أهل العلم فلم يَرَوْا بأساً. انتهى. ولعل كراهتهم كانت للتهمة، لا لأمر شرعي.

- (١) فإنه إنْ كان دَّيْناً لا يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالىء وقد نهى عنه.
  - (٢) أي قول ابن المسيب وغيره.
    - (٣) أي شيئاً مقبولاً.
- (٤) قوله: من النَّجش، بفتحتين، ويُروى بسكون الجيم، وقيل: بالتحريك اسم، وبالسكون مصدر، قاله العيني، وقال أيضاً: هو مكروه بإجماع الأربعة.
  - أي استقبال التجار قبل أن يدخلوا البلد.
  - (٦) بالكسر فالفتح: جمع سلعة، وهي المتاع.
- (٧) قوله: حتى تهبط الأسواق، أي تنزل في الأسواق، وتدخل في البلاد، وورد في رواية عن ابن مسعود أنه عليه السلام نهى عن(١) تلقي(١) الجلب، أخرجه الترمذي وغيره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأن، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) قال الخطابي: وقد كره التلقي جماعة من العلماء منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أن الشافعي \_ رضي الله عنه \_ أثبت الخيار \_

ونهى <sup>(١)</sup> عن النَّجَش.

### قـال محمد: وبهـذا نأخـذ. كـل ذلـك مكـروه، فـأمّـا النَّجش(٢)

(١) إنما نُهُي عنه، وكذا عن التلقي لكونه متضمناً للغرر.

(Y) قوله: فأما النجش فالرجل... إلخ، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد البيع في صورة النجش، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة كذلك إذا كان ذلك بمواطأة البيع أو صنعه، والأصح عند الحنفية والشافعية صحة البيع مع الإثم، والنجش لا يتم إلا بأمور: منها أن لا يريد الناجش شراء، ومنها أن يزيد في الثمن ليقتدي به السوام أكثر مما يُعطون لولم يسمعوا سومه، وأما مواطأة البيع وجعله الجعمل على النساجش، على ذلك فليس بشرط إلا أنه يسزيد في المعصية، وقيد ابن العربي وابن عبد البر وابن حزم التحريم(١) في النجش بأن يكون الزيادة فوق ثمن المثل، فلوأن رجلاً رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد لينتهي يكون الزيادة فوق ثمن المثل، فلوأن رجلاً رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد لينتهي من الشافعية وهو المفهوم من كلام صاحب «النهاية حاشية الهداية» حيث قال: أما من الشافعية وهو المفهوم من كلام صاحب «النهاية حاشية الهداية» حيث قال: أما

للبائع قولًا بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قلم السوق، وكان أبو سعيد الإصطخري يقول: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقلً من الثمن، فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له. بذل المجهود ١٠٤/١٥. وفي هذا عدة أبحاث بسطها في الأوجز ٢٨/١١.

<sup>(</sup>١) قال القسطلاني في (باب النجش): لا يجوز ذلك البيع الذي وقع بالنجش، وهو مشهور مذهب الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أوصنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار. والأصح عند الشافعية وهو قبول الحنفية صحة البيع مع الإثم. لامع الدراري ٢/٤٥.

فالرجل يحضر فيزيد (١) في الثمن (٢) ويعطي (٣) فيه ما لا يريد أن يشتري به ليسمع بذلك غيره فيشتري (٤) على سَوْمه، فهذا لا ينبغي. وأما تلقي السلع فكل أرض كان ذلك (٥) يضر (١) بأهلها فليس ينبغي (٧) أن يُفعل ذلك بها، فإذا كثرت الأشياء بها (٨) حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك (٩) إن شاء الله تعالى (١٠).

- (١) عند المبايعة.
- (٢) أي ثمن المبيع.
- (٣) أي يظهر عطاؤه أكثر، وكذا إذا مدح السلعة فوق الحدّ ليغترّ المشتري.
  - (٤) أي فيشتري الغير على ما قاله الناجش به فيغترُّ به.
    - (٥) أي التلقي.
    - (٦) بأن كان فيه قحط وغلاء.
      - (٧) لإفضائه إلى الضرر.
        - (٨) أي بتلك الأرض.
          - (٩) أي بالتلقي.
- (١٠) قوله: إن شاء الله، قَيَّد الحكم به لعدم وجود ما يــــــــــل على ذلك نصـــاً، وإنمــا حكم به لأن النهي بــالتلقّي معلول بإجمــاع القائسين بـــالإضرار والغــــر، وهو مفقود في صورة عدم الضرر، وظاهر أحــاديث النهي عن التلقي الإطلاق، وبــــه أخذ

أن يبلغ قيمتها فلا بأس به وإن لم يكن لـه رغبة في ذلـك، كذا في «شـرح مسنـد
 الإمام الأعظم».

 الشافعي وغيره سواء ضرُّ به أهل البلد أم لا(١)، وتعلق قوم بظاهرها، فقالوا ببطلان البيع بالتلقّي. وللطحاوي في «شرح معاني الأثار»(٢) في هذه المسألة كلام نفيس، فإنه أخرج أولًا من حديث ابن عباس: لا تستقبلوا السوق، ولا يتلق بعضكم بعضاً. ومن حديث ابن عمر نهي رسول الله ﷺ أن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق، ومن حديث أبي سعيد لا تلقوا شيئاً حتى يقوم بسوقكم، ومن حديث أبسي هريرة: لا تلقوا الرُّكبان، وقـال: احتجُّ قوم بهذه الأثار، فقالوا: من تلقَّى شيئًا قبل دخوله السوق، واشتراه فشراؤه باطل، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل مدينة لا يضرّ التلقي بأهلها فلا بـأس به فيها، ثم أخرج من طريق عبيـد الله عن نافـع عن ابن عمر قـال: كنا نتلقَّى الـركبان فنشتري منه الـطعام جـزافاً فنهـانا رسـول الله ﷺ أن نبيعه حتى نُحـوُّلُه من مكـانه. وبسند آخر عنه: كانوا يشترون الـطعام من الـرُّكبان على عهـد رسول الله ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعـوه حيث اشتروه. وقـال: ففي هذه الأثـار إباحـة التلقِّي، وفي الأول النهي، فأوْلَى بنا أن نجعل ذلك على غير التضادّ، فيكــون ما نهى عنــه من التلقِّي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقِّين من المقيمين في الأسواق، ويكون ما أبيح من التلقّي هو الذي لا ضور فيه على المقيمين. ثم أخرج لإبطال قـول من قال بالبطلان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تلقُّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا فهو بالخيار إذا أتى السوق، فعُلم منه أن البيع مع التلقّي صحيح مع الإِثْم فإنه إن كان باطلًا لم يكن للخيار فيه معنى.

<sup>(</sup>١) في الهداية: ونهى عن تلقي الجالب، وهذا إذا كان يضُرُّ بـاهل البلد، فإن كان لا يضرّ فلا بأس به إلاَّ إذا لبَّس السعر. بذل المجهود ١٠٤/١٥، وفي هـامشه: أن المنع منه لحقّ أهل البلد وبه قال مالك، وقال الشافعي لحقّ الجالب، كذا في العارضة.

<sup>.</sup> Y · · / Y (Y)

## ۱۰ (باب الرجل يُسْلِم(١) فيها يُكال(٢))

٧٧٢ \_ أخبرنا مالك، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس بأنْ يبتاعَ (٣) الرجلُ طعاماً إلى أجل معلوم بسِعر(٤) معلوم إن كان(٥) لصاحبه(١) طعام أو لم يكن، ما لم يكن(٩) في زَرْع

- (٢) مجهول، من الكيل.
  - (٣) أي يُشترى.
- (٤) بالكسر: أي مقدار معلوم.
- (٥) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكناً.
  - (٦) وهو البائع.
- (٧) قوله: ما لم يكن في زرع . . . إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن =

<sup>(</sup>١) قوله: يُسْلم من الإسلام، يقال: أسلم في كذا إذا قدَّم ثمنه وأجَّل ذلك الشيء، فالثمن المعجَّل يسمى رأس المال، والمبيع المؤجَّل المُسْلَم فيه، ومعطي الثمن ربّ السَّلَم، وصاحب المبيع المُسْلَم إليه، والقياس يأبى عن جواز هذا العقد، لأنه داخل تحت بيع ما ليس عنده إلاَّ أنه جُوِّز لورود الشرع بذلك، فورد مروعاً: من أسلم فأيُسْلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجه الستة. وفي الباب أحاديث كثيرة، وآية المداينة في سورة البقرة دالَّة على جوازه كما نقل عن ابن عباس. وله شروط مذكورة في كتب الفروع وجمعوها في قولهم: إعلام رأس المال ببيان جنسه وقدره وصفته وتعجيله قبل الافتراق، وإعلام المسلم فيه ببيان المجنس والنوع والقدر والوصف، وتأجيله بأجل معلوم والقدرة على تحصيله.

لم يَبْدُ(ا) صلاحُها أو في تمر لم يَبْدُ صلاحُها، فإنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثبار وعن شرائها حتى يبدُو صلاحُها.

قال محمد: هذا عندنا لا بأس به. وهو السَّلَم (٢) يُسلم الـرجل في طعام إلى أجل معلوم ، ولا خير(٥) في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

- (١) أي لم يَظهر.
- (٢) أي هذا العقد هو المسمى بالسَّلَم وبالسَّلَف أيضاً.
- (٣) قوله: بكيل معلوم، هذا في المكيلات، وفي الموزونـات بوزن معلوم، وفي المذروعات بذراع معلوم، وفي المعدودات المتقـاربة بعـدد معلوم، فإن السلم جائز في كل منها ولا يجوز فيما يتفاوت تفاوتاً فاحشاً، وفيما لا يمكن تعيينه بالبيان.
  - (٤) أي نوعاً ووصفاً.
  - (٥) لاحتمال الفساد بالعاهة.

<sup>=</sup> ابن عمر: لا تُسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها(١). وما عند الطبراني من حديث أبي هريرة: لا تُسلفوا في ثمر حتى يأمن صاحبها عليها العاهة. وبه أخذ أصحابنا حيث شرطوا في جواز السَّلَم كون المُسْلَم فيه موجوداً من حين العقد إلى محل الأجل وفيما بينهما، خلافاً للشافعي فيما إذا كان موجوداً عند حلول الأجل فقط وذلك لأن القدرة على التسليم بالتحصيل، فلا بد من الاستمرار، ولذا قالوا: لو أسلم في حنطة جديدة تخرج من زرعه فسد، وفي مطلقة صح. وتفصيله في كتب الفقه.

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى أن يكون المسلم فيه سوجوداً من حين العقد إلى وقت حلول الأجل. بـذل المجهود ١٤٦/١٥.

#### ١١ - (باب بيع (١) البراءة)

<sup>(</sup>١) قـوله: بيع البراءة، أي البيع بشـرط البـراءة من كـل عيب من جـانب البائع.

<sup>(</sup>٢) قوله: أنه باع، هكذا في نسخة عليها شرح القاري، وظاهره أن البائع هو سالم بن عبد الله بن عمر، وألفاظ الرواية تأبى عنه، فالصحيح ما في «موطأ يحيى» مالك عن يحيى عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له(١)... الحديث.

<sup>(</sup>٣) أراد بذلك الردِّ على ابن عمر بخيار العيب.

<sup>(</sup>٤) أي اشتراه.

<sup>(</sup>٥) أي مرض لم تذكره لي عند البيع ولم تشترط البراءة منه.

<sup>(</sup>٦) أي ابن عمر.

<sup>(</sup>V) أي بشرط البراءة عن كل عيب.

<sup>(</sup>٨) أي حكم.

<sup>(</sup>٩) نافية والواو حالية.

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲۵۵/۳.

فأبى (١) عبد الله بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام (٢) فصح (٣) عنده العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم.

قـال محمد: بَلَغَنـا(٤) عن زيد بن ثـابت أنه قـال: من باع غــلاماً

(١) أي امتنع من الحلف<sup>(١)</sup>.

(۲) قوله: فارتجع الغملام، أي من المشتري إلى ابن عمر بسبب العيب لمّا
 امتنع ابن عمر من الحلف.

(7) أي صحَّ عن المرض عند ابن عمر(7).

(3) قوله: بلغنا عن زيد... إلخ، قد ذكر الشُّمُنِي وغيره من أصحابنا أنَّ الذي اشترى العبد من ابن عمر وجرى معه ما جرى كان زيد بن ثابت، وهذا البلاغ الذي ذكره صاحب الكتاب يخالفه أنه لو كان مذهب زيد في ذلك البراءة المطلقة لما خاصم مع ابن عمر عند عثمان بعدما ذكر البراءة من كل عيب إلاَّ أن تكون عنه روايتان في ذلك مقدّمة ومؤخّرة، لكن الكلام في ثبوت كون المشتري المذكور هو زيد بن ثابت وتخاصمه مع ابن عمر، وقد ذكره من علماء الشافعية الرافعيُّ وغيره أيضاً، قال الحافظ في «تخريج أحاديثه»: أخرجه مالك في «الموطأ» عن يحيى بن أيضاً، قال الحافظ في «تخريج أحاديثه»: أخرجه مالك في «الموطأ» عن يحيى بن يعيد عن سالم عن أبيه، ولم يسمِّ زيد بن ثابت، وصححه البيهقي، وأخرجه يزيد بن هارون عن يحيى، وابن أبي شيبة عن عبّاد بن العوام عنه، وعبد الرزاق عن يعيد عن معبد الرزاق ع

<sup>(</sup>١) قال الباجي: لم يكن إباؤه عن اليمين، لأنه رضي الله عنه كان دلس بعيبه، وعلمُه وفهمُه يقتضي معرفته بأن لا إثم في يمين بارَّة، ولكنه لا يخلو من أحمد أصرين، إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يُبرِّئه مما علم وما لم يعلم، والثاني: التصاون عن اقتطاع الحقوق بالأيمان، وهكذا يجب أن يكون حكم ذوي الأنساب والأقدار. المنتقى ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في المعني ١٩٨/٤: فباعه ابن عمر بألف درهم، وكذا في التلخيص الحبير ٣٤٤٣، وفي الموطأ بألف وخمسمائة درهم، هذا هـ والصحيح، أمـا ما جـاء بألف إمـا غلط من الناسخ أو الراوي اكتفى على ذكر الألف وترك المئات اختصاراً. أوجز المسالك ٢٩/١١.

بالبراءة فهو بريء من كل عيب، وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها(١) براءة جائزة. فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ(٢) من باع غلاماً أو شيئاً، وتبراً(٣) من كل عيب، ورضي بذلك المشتري

(١) أي ابن عمر.

(Y) قوله: ناخذ، أي لكونه موافقاً للقياس لا بقول عثمان، وقد اختلف العلماء فيه فه ذهبنا أنه إذا شرط البراءة من كل عيب، وقبِلَه المشتري ليس له أن يردَّه بعيب سواء سمى البائع جملة العيوب أو لم يسمِّ، وسواء علم عيوبه أو لم يعلم بعضها، لأنَّ في الإبراء معنى الإسقاط، والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، ويدخل فيه البراءة عن العيب الموجود وقت العقد، والحادث قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية عنه، وقال محمد: لا يدخل فيه الحادث، وهو قول زُفر والحسن والشافعي ومالك وأبي يوسف في رواية، وللشافعي في شرط البراءة أقوال: في قول: يبرأ مطلقاً، وفي قول: لا يبرأ عن عيب، لأن في البراءة معنى التمليك، وتمليك المجهول لا يصح، وبه قال أحمد في رواية، وفي رواية عنه: يبرأ عما لا يعلمه دون ما يعلمه، وفي قول للشافعي وهو الأصح عندهم، وهو رواية عن مالك: لا يبرأ في غير الحيوان، ويبرأ في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه، وذا ما يعلمه، كذا في «البناية».

(٣) بأن قال: أبيع وأنا بريء من كل عيب فيه.

من وجه آخر عن سالم ولم يسم أحد منهم المشتري، وتعيين هذا المبهم ذكره في «الحاوي» للماوردي، وفي «الشامل» لابن الصبّاغ بغير إسناد، وزادا أنَّ ابن عمر كان يقول: تركت اليمين فعوضنى الله عنها. انتهى(۱).

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير: ٣/ ٢٤.

وقبضه على ذلك فهو بريء من كل عيب (١) علمه أو لم يعلمه لأن المشتري قد برَّأ البائع من المشتري قد برَّأ البائع من كل عيب لم يعلمه، فأما ما علمه وكتمه (٤) فإنه لا يبرأ منه، وقالوا(٥): إذا باعه بيع المبرأت(٢) برىء من كل عيب علمه أو لم يعلمه (٧)، إذا قال: ابتعتك(٨) بيع المبرات، فالذي يقول أتبرأ من كل عيب، وبين قال: ابتعتك(٨) بيع المبرات، فالذي يقول أتبرأ من كل عيب، وبين ذلك(٩)

- (٢) أي البائع أي قبل براءته.
- (٣) أي علماؤها منهم مالك.
  - (٤) أي لم يبينه للمشتري.
- (٥) قوله: وقالوا، الظاهر أن الضمير راجع إلى أهل المدينة، وقال القاري:
   أي والحال أن فقهاءنا قالوا.
  - (٦) بصيغة المجهول.
  - (۲) بيان لبيع المبرات<sup>(۱)</sup>.
    - (٨) في نسخة: نبيعك.
  - (٩) أي أوضح الإبراء العام الذي هو مفاد بيع المبرأت(١).

<sup>(</sup>١) قوله: فهو بريء من كل عيب، لحديث: المسلمون عند شروطهم، أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة والترمذي والحاكم من حديث أنس، وابن أبي شيبة مرسلًا عن عطاء، وفي رواية الترمذي زيادة: إلَّا شرطاً حَرَّم حلالًا وأحلً حراماً، كذا في «التلخيص».

<sup>(</sup>١) في جميع نسخ المموطأ: بيع المبرات، وهنو تحريف والصنواب بينع الميراث، لأن بيع الميراث بيع براءة عندهم. انظر هامش الأوجز ٦٩/١٦.

أحرى (١) أن يبرأ لما اشترط من (٢) هذا، وهو قولُ أبي حنيفة وقولنا والعامة.

# ۱۲ - (باب بيع (۲) الغرر)

٧٧٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبوحازه (٤) بن دينار، عن سعيد بن المسيّب: أن رسول الله على المنافق العرر.

- (١) أي أليق لكونه مصرَّحاً.
  - (٢) أي من بيع المبرات.
- (٣) قوله: بيع الغور(١)، بفتحتين ما يُغْتَرَ به، وهو الخطر بمعنى أنه
   لا يدري أيكون أم لا، كذا في «المغرب».
  - (٤) اسمه سلمة.
- (٥) قوله: أن رسول الله ... إلخ، هذا حديث مرسل باتفاق رواة مالك، ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو منكر، والصحيح ما في «الموطأ» ورواه ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، وهو خطأ، وليس ابن أبي حازم بحجة إذا خالفه غيره، وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة، ومعلوم أن ابن المسيب من كبار رواته، كذا قال ابن عبد البر. وذكر في «التلخيص»: أن النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة، وابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس، وفي الباب، عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني، وأنس عند أبي يعلى، وعلي عند أحمد عسد

<sup>(</sup>١) إن الغرر هو الخداع، قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدّمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه. . . إلخ تنسيق النظام ص ١٦٧.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ. بَيْع الغَرَر كلُه(١) فاسد. وهو قول أبي حنيفة والعامة.

= وأبي داود، وعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم، وابن عمر عند البيهقي وابن حبان.

- (١) قوله: كله، أي بجميع أقسامه كبيع الطير في الهـواء والسمك في المـاء ولبـن فـي ضرع ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.
- (٢) أي ليس التفاضل فيه بجنسه أو بغير جنسه رباً لعـدم كـونـه مـوزونـاً
   ولا عددياً متقارباً، وسيجيء تفصيل هذا فيما سيأتي.
- (٣) قوله: في الحيوان، قال الزرقاني: المختلف جنسه كمتحد وبيع يداً بيد، فإنْ بِيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقاً، وهو ظاهر قول ابن المسيّب لأنه على أم بعض أصحابه أن يعطي بعيراً في بعيرين إلى أجل، فهو مخصّص لعموم حرمة الربا، وأجيب بحمله على مختلف الصفة والمنافع، جمعاً بين الأدلة، ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾(١) وهذه زيادة. انتهى. وسيجيء تفصيل هذا البحث عن قريب إن شاء الله.
- (٤) قوله: وإنما نُهي، ذكر ابن حجر في «التلخيص» أنّ النهي عن بيع المضامين والملاقيح، أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً، وفي إسناده ضعف وفي الباب عن عمران بن حصين، وهو في البيوع لابن أبي عاصم، وعن ابن عباس في «الكبير» للطبراني والبزار، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٧٥ تمام الشاهد: وأحل الله البيع وحرم الربا. . .

عن (١) الحيوان عن ثلاث: (٢) عن المضامين (١) والملاقيح (١)، وحَبَل (٥) الحَبَلَة. والمضامين (١) ما في بطون (٧) إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور (-1) الجمال (٨).

- (١) في نسخة: من.
- (٢) أي ثلاث صور.
- (٣) جمع مضمون.
  - (٤) جمع ملقوح.
- (٥) بفتحتين فيهما. وغلط من سكن الباء، قاله ابن حجر.
- (٦) هذا التفسير من مالك كما ذكره الزرقاني أو من ابن المسيب على ما ذكره شارح «المسند».
  - (٧) أي من الأولاد.
- (٨) قوله: ما في ظهور الجمال، جمع جمل، وهو ذَكر الإبل لأنه يُلقح الناقة، ولذا سُمِّت النخلة التي يُلقح بها الثمار فحلًا، قال الزرقاني: وافق الإمام على هذا التفسير جماعة من الأصحاب، وعَكَسه ابن حبيب فقال: المضامين ما في الظهور والملاقيح ما في البطون، وزعم أن تفسير مالك مقلوب، وتُعقَّب بأن مالكاً أعلم منه باللغة. انتهى. وفي «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي في حرف الضاد المعجمة: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى فيما رأيته في «غريب الحديث» له وهو أول من صنف غريب الحديث عند بعض العلماء، وعند بعضهم النضر بن شُميل، والى المضامين ما في أصلاب الفحول، وكذلك قاله صاحبه أبو عبيد القاسم بن سلّم، وكذلك ذكره الجوهري وغيرهم، وقال «صاحب المحكم»: المضامين ("

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: جمع مضمون: وهـ و ما في صُلب الفحـل، ضمن الشيء بمعنى تضمّنه،
 ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا. وجامع الأصول، ١٩/١٥.

٧٧٦ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع (١)، عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع (٢) حَبَل الحَبَلة.

= ما في بطون الحوامل كأنَّهِنَّ تضمَّنَّه، وقال الأزهري في «شسرح ألفاظ المختصر»: المضامين ما في أصلاب الفحول سُمّيت بـذلك لأنّ الله أودعهـا ظهورهـا، فكأنهـا ضمنتها، وحكى صاحب «مطالع الأنوار» عن مالك أنه قـال: المضامين الأجنَّـة في البطون، وعن ابن حبيب من أصحابه: هو ما في ظهور الإبل الفحول. انتهى. وفيه أيضاً في حرف اللام: واحد الملاقيح عند صاحب «صحاح اللغة» ملقوحة، وكذلك قـال أبوعبيـد والقاسم بن سـلّام والأزهري وغيـرهم: إن الملاقيح الأجنّة في بـطون الأمهات واحدها ملقوحة لأن أمها لقحتها أي حملتها فاللاقح الحامل، ولم يخصُّها الأزهري وابن الفارس بالإبل وخصها أبو عبيد والجوهري بالإبل. انتهى. ويظهر من هـذا كلُّه أنهم اختلفوا في تفسيـر المضـامين والمـلاقبـح التي نَهي عن بيعهـــا في الحديث بعد ما اتفقوا على أن المراد بهما ما في البطون من الأجنَّة وما في أصلاب الفحول من النَّطف التي تكون مادَّة للأولاد، ولم تقع بعد في الرحم، ففسر بعضهم الأول بالأول والثاني بـالثاني، وعكس بعضهم ولكـل ٍ وجهة ومنـاسبة، وكــان هذان البيعان من بيوع الجاهلية يبيعون ولد الناقة قبل أن تولد، وقبل أن تقع نطفة الفحل في البطن، وإنما نُهي عنهما لأن فيهما غـرراً وبيع مـا ليس عنده، ومــا لا يقدر على تسليمه. ولقد أعجب على القاري حيث فسر قوله ما في ظهور الجمال بقولـه من الوبر، وأراد به الشعر الذي على الظهر. ولعل ما ذكرنا ظاهـر على كل من لـه مهارة في فنـون الحديث وغـريبه فكيف خفي على هـذا المتبحِّر؟ ولا عجب، فـإن لكـل عالم زلة، ولكل جواد كبوة.

- (١) كذا أخرجه الستة من حديث نافع عن ابن عمر، ذكره العيني.
- (۲) قوله: عن بيع حَبل الحَبلة، بفتح الباء والحاء فيهما ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول، قبال القاضي عياض: هو غلط، والصواب الفتح، والأول مصدر بحبلت المرأة، والحبل مختص بالأدميات ويقال في غيرهن من الحيوانيات

وكان (١) بيعاً يبتاعه الجاهلية يبيع (٢) أحدُهم الجَـزُور (٣) إلى أن تُنتَجَ (٤) النـاقـة (٥) , ثم تُنتَجُ التي في .............

الحديث، والحبّلة جمع حابل كَفَلَمة وظالم، وقيل: الهاء للمبالغة. واختلفوا في الحديث، والحبّلة جمع حابل كَفَلَمة وظالم، وقيل: الهاء للمبالغة. واختلفوا في المراد بحبل الحبلة المنهي عنه فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إلى اللغة، والبيع فاسد على كلا المعنيين، كذا في «تهذيب الأسماء واللغات». وفي «شرح المسند»: قال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أوبيع الجنين، وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أوبيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال. انتهى فيدًة النهي إما جهالة الأجل أو أنه غير مقدور تسليمه أو أنه بيع معدوم أو مجهول، فوحكى صاحب «المحكم» في تفسيره قولًا خامساً: أنه بيع ما في بطون الأنعام، وهو أيضاً من بيوع الغرر، لكن هذا إنما فسر به ابن المسيب بيع المضامين كما ورواه مالك، وفسر به غيره بيع الملاقيح، وحُكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة، وجبلها أي حملها وثمرها قبل أن يبلغ الإدراك، كما نهي عن بيع ثمر النخلة حتى تزهي وهو قول شاذ.

- (١) هذا تفسير من ابن عمر، كذا ذكره ابن عبد البر.
  - (٢) بيان لابتياع أهل الجاهلية.
  - (٣) بفتح الجيم وضم الزاء: الناقة.
- (٤) قال السيوطي: بضم أوله وفتح ثالثه فعل لازم البناء للمفعول: أي تلد
   الناقة.
- (°) قوله: الناقة، قال القاري: أي المبيعة. انتهى. وهذا قيد مخلّ مختل، والظاهر هو الإطلاق.

بطنها<sup>(۱)</sup>.

قــال محمد: وهــذه البيوع كلُّهـا مكروهــة، (٢) ولا ينبغي (٣) لأنّها غَرَر عندنا، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع ِ الغَرَر.

### ١٣ - (باب بيع المزابنة)

٧٧٧ ـ أخبرنا مالك، حـدِّثنا نـافع، عن عبـد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ نهى (٤) عن بيع المزابنة. والمزابنة بيع الشَّمر بالتَّمْر (٥) وبيـع العنب بالزبيب كَيْلًا.

- (١) أي بعد كِبَرِها.
- (٢) أي فاسدة غير جائزة.
  - (٣) أي لا يجوز.
- (3) قوله: نهى عن يبع المزابنة، قال السيوطي في «تنوير الحوالك»: زاد ابن بكير: والمحاقلة. والمزابنة (١)، مشتقة من الزبن، وهو المخاصمة والمدافعة، والمحاقلة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع، قال ابن عبد البر: تفسير المزابنة في حديث ابن عمر وأبي سعيد. وتفسير المحاقلة في حديث أبي سعيد إما مرفوع أومن قول الصحابي الراوي، فيُسلّم له الأمر لأنه أعلم به.
- (°) قوله: بيع الثمر بالتمر، الأول بالثاء المثلثة المفتوحة مع الميم كـذلك، =

<sup>(</sup>۱) المزابنة بيع التم على الشجر بجنسه موضوعاً على الأرض، من الزبن وهو الدفع لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا. وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدراً بالخرص وهو حدث وظن لا يؤمن فيه من التفاوت. بذل المجهود ٢٣/١٥.

٧٧٨ أخبرنا مالك(١)، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب: أنّ رسول الله الله الله عن بيع المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: سألت(٢) عن كراثها بالذهب والورق، فقال: لا بأس به(٤).

٧٧٩ \_ أخبرنا مالك، حدّثنا داود بن الحُصَين، أنّ أبا سفيان مولى ابن أحمد (٥) أخبره أنّه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة كراء الأرض.

وهـورُطب النخل، والثاني بفتح التاء المثناة الفوقية: اليابس، وكذا الفرق بين
 العِنب بكسر الأول وفتح الثاني والزبيب، فالأول رطب، والثاني يابس.

<sup>(</sup>١) قال السيوطي: أخرجه الخطيب في رواته من طريق أحمد بن أبي طبية عيسى بن دينار الجرجاني، عن مالك، عن الزهري عن أبن المسيّب، عن أبى هريرة به موصولاً.

<sup>(</sup>٢) قوله: أن رسول الله هج، هذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ» وكذا عند بقية أصحاب ابن شهاب، وقد روى النهي جماعة من الصحابة: منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب، كذا قال ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: سألنا. أي ابن المسيب.

<sup>(</sup>٤) سيجيء تفصيل ما يتعلق بهذا المقام في «باب المعاملة والمزابنة».

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ابن أبي أحمد، وهو الصحيح الموافق لما مرّ في غير موضع.

قال محمد: المزابنة عندنا اشتراء الثمر (١) في رؤوس النخل (٢) بالتَّمْر كيلًا (٣) لا يُدرى التمرُ الذي أعطى أكثر (٤) أو أقل، والمزبيب بالعنب لا يُدرى أيها أكثر، والمحاقلة اشتراء الحَبِّ (٩) في السنبل بالحنطة كيلًا لا يُدرى أيها أكثر وهذا كله مكروه (١) ولا ينبغي مباشرته. وهو قول أبي حنيفة والعامة وقولنا (٧).

18 - (باب شراء الحيوان باللحم) ١٨٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد(^)، عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) أي الرطب.

<sup>(</sup>٢) قوله: في رؤوس النخل، هذا القيد من الصحابة وهو اتفاقي عند الجمهور كما أن قيد الكيل اتفاقي ، فإنه متى كان جزافاً بلا كيل فهو أولى بالمنع وعن هذا لم يجوِّزوا بيع الرطب المجذوذ من النخل بتمر مجذوذ، ودلَّ عليه حديث زيد بن عياش، عن سعد، وقد مر البحث فيه.

<sup>(</sup>٣) أي بالتخمين الجزاف.

<sup>(</sup>٤) أي من الثمر على النخل.

 <sup>(</sup>٥) من الحنطة وغيرها.

<sup>(</sup>٦) أي منهي عنه لعدم التساوي المشروط في الأموال الربوية.

<sup>(</sup>٧) وهو قول الجمهور سلفاً وخلفاً، بل قول الكلَّ(١).

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن ذكوان.

<sup>(</sup>١) وهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة. بذل المجهود ٢٣/١٥.

- (١) بصيغة المجهول.
  - (٢) أي أبو الزناد.
    - (٣) أي أخبرني.
- (٤) قوله: شارفاً، قال الزرقاني: بشين معجمة وألف وراء مهملة وفاء: المُسِنّة من النُّرْق، والجمع الشرف.
  - (٥) جمع شاة.
  - (٦) أي ليذبحها، وفي نسخة: ليتَّجرها.
- (٧) قوله: فلا خير في ذلك، أي لا يجوز إذ كأنه اشترى الحيوان بلحم، فإنْ لم يرد نحرها جاز لأن الظاهر أنه اشترى حيواناً بحيوان فيوكل إلى نيته وأمانته، ولا ربا في الحيوان، كما مرّ عنه، قاله إسماعيل القاضي المالكي نقله عنه الزرقاني.
  - (٨) بالضم جمع عهد أي دفاتر أحكامهم.
    - (٩) جمع عامل.
    - (۱۰) هو زمان عبد الملك بن مروان .
      - (١١) أي ابن عثمان بن عفان.
- (١٢)أي ابن إسماعيل المخزومي . وسيأتي ذكره في وباب عهدة الثلاث والسنة» .

يُنهُوْن <sup>(١)</sup> عن ذلك <sup>(٢)</sup>.

٧٨١ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصين، أنّه سمع سعيد بن المسيّب يقول: وكان من مَيْسر (٣) أهل الجاهلية بَيْع اللَّحم بالشاة والشاتين.

٧٨٢ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيّب أنه بلغه (٤): أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم.

قال محمد: وبهذا (٥) نأخذ. من باع لحماً من لحم الغنم بشاةٍ حيّة

- (١) معروف أو مجهول.
- (٢) أي عن بيع الحيوان باللحم.
- (٣) بفتح الميم وكسر السين كالقمار.
- (٤) قوله: أنه بلغه، لم يذكره في «موطأ يحيى» وإنما فيه عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب أن رسول الله الحديث. قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسنُ أسانيده مرسل سعيد هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك. انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: أخرجه أبو داود في «المراسيل» ووصله الدارقطني في «الغريب» عن مالك عن الزهري عن سهل، وحكم بتضعيفه، وصوب الرواية المرسلة التي في «الموطأ»، وتبعه ابن عمد، عند البزار، وفيه ثابت بن زهير ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختراف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. انتهى.
- (٥) قوله: وبهذا تأخذ، اختلفوا فيه فجوّز أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني
   تلميذ الشافعي بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا

مساوياً لما في الحيوان أو لا، بشرط التعجيل، أما بالنسيئة فـلا، لامتناع السلم في الحيوان واللحم وذلك لأنه باع موزوناً بما ليس بموزون، إذ الحيوان ليس بموزون عــادةً، ولا يُعرف قــدر ثقله بالــوزن، لأنه يثقــل نفسه تــارة ويخففها أخــري، واتحاد الجنس مع اختلاف المقدارية لا يمنع التفاضل، وإنما يمنع النَّساء فقلنا به. وقال محمد: إن باعه بلحم غير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية، ولحم الجَزُور بالبقرة الحية يجوز كيف ما كان، وإن كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية، فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم، وباقى اللحم بمقابلة السقط، وهو ما لا يُطلق عليه اسم اللحم كالكرش والجلد والأكارع ولولم يكن كذلك يتحقق الرباء إما لزيادة السقط إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان، أو لزيادة اللحم إن كان لحم الشاة أكثر، فصار كبيع الحلِّ أي دهن السمسم بالسمسم، والزيتون بـدهنه، فإنه لا يجوز إلا على ذلك الاعتبار، ولوكانت الشاة مـذبوحـة مسلوخة إذا تسـاويا وزنـاً جاز اتفـاقاً إذا كـانت مفصولة عن السقط وإن كنانت بسقطها لا يجوز إلا على الاعتبار المذكبور. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع اللحم بـالحيوان أصـلًا في متحد الجنس(١)، ولوباعه بلحم من غير جنسه، فقال مالك وأحمد يجوز، وللشافعي قولان، والأصح: لا، لعموم النهي. ولا يخفى أن السمع وارد بالنهى مطلقاً، فمنه قويّ، ومنه ضعيف، فمن القوي رواية مالك، وأبى داود في المراسيل ــ ومرسل سعيد بن المسيب حجة بالاتفاق \_ وأخرجه ابن خزيمة، عن أحمد بن حفص السلمى: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة عن الحسن عن

<sup>(</sup>١) قال الموفق: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهمو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة. وحُكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للذبح، ويجوز بغيره، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً، لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. المغني ٣٧/٧.

لا يُدرى اللحمُ (١) أكثر أو ما في الشاة أكثر فىالبيع فىاسىد(٢) مكروة لا ينبغي. وهذا مثل المزابنة (٣) والمحاقلة، وكذلك بيع الـزيتون بـالزيت ودُهن السَّمْسِم (٤) بالسَّمْسِم.

= سمرة، وقال البيهقي: إسناده صحيح، ومن أثبت سماع الحسن، عن سمرة فهو عنده موصول، ومن لم يثبته فهو عنده مرسل جيد، والمرسل عندنا حجة مطلقاً، وأسند الشافعي إلى رجل مجهول من أهل المدينة: أنه على نهى أن يباع حي بميت، وأسند أيضاً عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وبسنده إلى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك، كذا حققه ابن الهمام في «فتح القدير»، وكأنه أشار إلى ترجيح ما وافقته الروايات الحديثية.

- (١) أي المفرز المبيع.
  - (٢) لاحتمال الربا.
- (٣) أي في تحقيق شبهة الربا.
- (٤) بكسر السينين (كنجد) بالفارسية.
- (٥) قوله: لا يبع<sup>(١)</sup>، بالجزم على النهي، وفي رواية: لا يبيع بالخبر مراداً
   به النهي. قال الباجي: أي لا يشتر، وقال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري على

 <sup>(</sup>١) في الحديث أربعة أبحاث: الأول: في معنى البيع، والثاني: في المراد بالبعض، والثالث:
 في شرط النهي، والرابع: فيمن خالف الحديث فباع على البيع. انظر الأوجز ٢٦٦/١١.

البائع، قال الباجي: ويُحتَمَل حملُه على ظاهره، فيُمنع البائع أيضاً أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن المشتري إليه، وقال عياض: الأولى حمله على ظاهره، وهو أن يعرض سلعة على المشتري برخص ليزهّده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها، وقال الأبّي: البيع حقيقةً إنما هو إذا انعقد الأول فلما تعدّرت الحقيقة حُمل على أقرب المجاز إليها، وهو المراكنة، وإذا كانت العلّة ما يؤدي إليه من الضرر فلا فرق بين المساوم على سوم غيره، والبيع على البيع، كذا في «شرح الزرقاني». وبهذا يظهر أن ما اختاره صاحب الكتاب من حمل هذا الحديث على السوم على سوم غيره ليس على ما ينبغي فإن النهي عنه مفاد حديث: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، وفي رواية: لا يستام الرجل، أخرجه المصنف في كتاب الرجل على سوم أخيه، وفي رواية: لا يستام الرجل، أخرجه المصنف في كتاب ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة، والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث أبي هريرة أبي حمله على السوم، وإن كان ذلك ومصيحاً بناءً على أن البيع من الأضداد يُطلق على الشراء أيضاً، بل هو محمول على ظاهره المتعارف، فكما أن الشراء على الشراء مكروه كذلك البيع على البيع البيع على البيع على البيع على البيع البيع البيع على البيع البيء البيع البي البيع البي

(١) زاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف في هذا الحديث عن مالك بسنده: ولا تلقّوا السلع حتى تُهبط بها إلى الأسواق، قال ابن عبد البر: هي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهـو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه، وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له ردّه لأبيعـك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص منه، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر. فتح الباري 207/٤.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي إذا ساوم (١) الرجلُ الرجلُ الرجلُ الشيء أن يزيد (٢) عليه (٣) غيرُه فيه حتى يشتري أو يَدَعَ (٤).

۱٦ — (باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري)
 ٧٨٤ — أخبرنا مالك، أخبرنا (٥) نافع، عن عبد الله بن عمر: أن

- (۲) قوله: أن يزيد، إنما يُكره(۱) هذا إذا تراوض الرجلان على السلعة، البائع والمشتري وركن أحدهما إلى الآخر، فساومه آخر بالزيادة لأن فيه إضراراً وأما إذا ساوم الرجل ولم يجنع قلب البائع إليه فلا بأس للآخر أن يساوم بالزيادة لأن هذا بيع من يزيد وهو جائز، كذا في «شرح الطحاوي».
  - (٣) أي على ذلك الرجل القاصد للشراء المساوم.
    - (٤) أي يترك فيشتريه الآخر.
- (٥) قوله: أخبرنا نافع، قال الزرقاني: أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه يحيى القطان وأيوب والليث في الصحيحين، وعبيد الله وابن جريج عند مسلم، كلهم عن نافع نحوه، وتابع نافعاً عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين، وجاء أيضاً من حديث حكيم بن حزام عند البخاري. انتهى. وذكر الحافظ في وتخريج أحاديث الهداية، أنه جاء من حديث سَمُرة، أخرجه النسائي وابن ماجة ونحوه لأبي داود عن أبي بُردة، وللنسائي عن عبد الله بن عمرو. انتهى. وقال السيوطي: هذا أحد الأحاديث التي رواها =

<sup>(</sup>١) السوم والاستيام تشخيص قيمة شيء وتقديـرها عنــد المبايعــة، قال في «منتهى الأرب»: الاستيام (بهاوكردن) بالفارسية.

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. فتح الباري ٣٥/٤.

= مالك في «الموطأ» ولم يعمل به. قال مالك بعد روايته: ليس لهذا الحديث عندنا حدًّ معروف، ولا أمر معمول به، وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ هذا الحديث ثابت وأنه من أثبت ما نَقَل العدول، وأكثرهم استعملوه وجعلوه أصلاً من أصول الدين في البيوع، وردَّه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، ولا أعلم أحداً ردَّه غير هؤلاء(۱)، وقال بعض المالكيين: دفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وذلك عنده أقوى من خبر الرجال، وقال بعضهم: لا تصح هذه المدعوى، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب رُوي عنهما العمل به، وهما من أجلً فقهاء المدينة، ولم يُرو عن أحد ترك العمل به نصاً إلا عن مالك، وربيعة يخلف عنه، وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة في عصر مالك يُنكر على مالك اختياره ترك العمل به . انتهى .

- (١) أي كل واحد من البائع والمشتري، وفي رواية للصحيحين: البيِّعان.
  - (٢) أي في القبول والردّ.
- (٣) قوله: ما لم يتفرقا، اختلفوا في تأويله على أقوال: الأول: أن معناه التفرق بالأقوال وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في رواية وربيعة الرأي ومالك وأبي حنيفة ومحمد فقالوا: المراد به أنه إذا قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، فقد تفرقا بالأقوال، ولا شيء لهما بعد ذلك من خيار، ويتم البيع، ولا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار الرؤية أو خيار العبب أو خيار

<sup>(</sup>١) في قوله: لا أعلم أحداً ردَّه غير هؤلاء، قصور كبير من مثله، فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة \_ وقيل إلا ابن المسيب \_ إلى آخر ما بسطه الزرقاني والحافظ في الفتح. كذا في أوجز المسالك ٣١٩/١١.

 الشرط. الثاني: أن المراد التفرُّق بالأبدان فلا يتمُّ البيع بدونها، وبه يلزم البيع، وهو قـول ابن المسيّب والزهـري وعطاء بن أبـي ربـاح وابن أبـي ذئب وسفيان بن عيينــة والأوْزاعي والليث بن سعد وابن أبى مُليكة والحسن البصري وهشام بن يـوسف وابنه عبد الرحمن وعبد الله بن حسن القاضي والشافعي وأحمـد وإسحاق وأبـي ثــور وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر، وحدّ التفرق أن يغيب كل واحــد منهما عن صاحبه حتى لا يراه، قاله الأؤزاعي، وقال الليث: أن يقوم أحدهما، وقال آخرون: هو افتراقهما من مجلسهما، أو نقلهما. وحجتهم في ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ: المتبايعين واسم البيع لا يجب إلَّا بعد البيع، وسلفهم في ذلك من الصحابة: ابن عمر، فإنه حمل الحديث على التفرق بالأبدان، وأثبت به خيار المجلس، فكان إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد، قـام ليجب له، أخـرجه التـرمذي وغيـره. وأبو برزة الأسلمي فإنَّ رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكمانا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله ﷺ: البيِّعان بالخيـار ما لم يتفـرُّقا، حكـاه الترمذي، وأخرجه أبـو داود والطحـاوي وغيرهمـا. والقول الشالث: أن معناه التفـرق بالأبدان، لكن لا على ما فهمه أصحاب القول الثاني، قال عيسى بن أبان معناه أن الرجل إذا قال لرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فللمخاطب بذلك القول أن يقبل مالم يفارق صاحبه، فإذا افترقا لم يكن لـه بعد ذلـك أن يقبل، قـال: ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع للمخاطب من القبول، فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع القبول، قال: وهذا أُولى ما حُمل عليه هذا الحديث(١)، لأنّا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه =

<sup>(</sup>١) قال شيخنا في الأوجر ٣١٨/١١: والأوجه عندي في معنى الحديث \_ إن كان صحيحاً فمن الله، وإن كان خطأ فيني ومن الشيطان \_ أن المراد بالتفرق هـ و التفرق بالأبدان، والمعنى أن والمراد بالمتبايعين المتساومان، والحديث من باب خيار القبول في المجلس، والمعنى أن كل واحد منهم بالخيار في المجلس، البائع في النكول عن الإيجاب والمشتري في القبول، فإذا انقضى المجلس فلم يبن الإيجاب ولاحق القبول، فأذا انقضى المجلس فلم يبن الإيجاب ولاحق القبول، فتأمل. ثم رأيت الحافظ

= هي الفرقة في الصرف، فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدِّم ولا يجب بها صلاحه، وهذه الفرقة المرويَّة في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب، وإن جعلناها على ما قالت الفرقة الثانية يتم بها بخلاف فرقة الصرف، ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه، وهذا التفسير مروي أيضاً عن أبي يوسف رحمه الله، هذا ملخص ما في «شرح معاني الآثار» (١) للطحاوي، وشرحه المسمى «بنخب الأفكار في تتقيح معاني الآثار» للعيني، ولعل المنصف غير (١) المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث والمتأمل فيما ذكرنا وما سنذكره أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان، وفهم الصحابي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة، وإنْ كان كل من الأقوال مستنداً إلى حجة.

(۱) قوله: إلا بيع الخيار، أي إلا بيع شُرط فيه الخيار إلى ثلاثة أيام، فإنه يبقى فيه الخيار بعد تفرُّق الأبدان، وهذا أحد يبقى فيه الخيار بعد تفرُّق الأبدان، وهذا أحد المعاني التي ذُكرت فيه وهو مشترك بين القائلين بالتفرُّق قولاً وبين القائلين بالتفرُّق بدناً، فإنهم متفقون على بقاء الخيار في البيع بشرط الخيار بعد التفرُّق. وثانيها: أن معناه إلا بيعاً شُرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم بنفس البيع ولا يكون فيه خيار، وهذا مختص بالقائلين بالتفرُّق بدناً الذي يحتجون بهذا الحديث لإثبات خيار المجلس. وثالثها: قال النووي: وهو أصحُها أي على رأيهم أن المراد التخير عنار المجلس. وثالثها: قال النووي: وهو أصحُها أي على رأيهم أن المراد التخير ع

قد حكاه عمن سلف فلله الحمد والمنة، فقال: وقالوا: وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع قد بعتك وبين قول المشتري اشتريت، قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت أو تركه، والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري، هكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان منهم، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. اهـ.

<sup>.</sup>Y'Y/Y (1)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الغير وهو خطأ.

بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس يعني يثبت لهما الخيار ما لم يتفرّقا إلا أن
 يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى
 المفارقة(١).

(١) قوله: وبهذا نأخذ، فيه وفي قوله الآخر بعد ذكر التفسير: وهـو قول أبي حنيفة: تصريح بأنهما لم يتركا هذا الحديث بالقياس ولم يَدَعا العمل به كما هو المشهور على الألسنة، بل إنهما حملا الحديث على ما حَمَل عليه النخعي، وأخذا به واحتجًا به في إثبات خيار القبول فيما إذا أُوْجَبَ أحد المتبايعَيْن فإنَّ للآخو حينئذٍ الخيار في أن يقبلَه أو يردُّه ما لم يتفرقا قـولًا، فإذا تفرُّقا قـولًا وتمُّ الكلام من الجانبين إيجاباً وقبولاً فلا خيار لــه إلا في بيع الخيــار الذي يكــون فيه شــرط الخيار لأحدهما أو لهما إلى ثلاثة أيام، كما هو مذهب أبي حنيفة، أو أزيبد منه إلى شهـر كما هو مذهب غيره. وقد أورد البيهقي في «سننه» \_ قاصداً التشنيع على أبى حنيفة - من طريق ابن المديني، عن سفيان يعني ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث البيّعان بالخيار، قال: فحدثوا به أبا حنيفة، وقال: إن هذا ليس بشيء أرأيتُ إن كانا في سفينة . . . إلخ ، قال ابن المديني : إن الله سائله عما قال . انتهى. قال السيد مرتضى الحسيني في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة»: هذه حكاية منكرة لا تليق بأبي حنيفة مع ما سارت بـ الرُّكبان، وشُحنت بـه كتب أصحابـه ومخالفيـه من شدة ورعـه وزهده ومخـافته من الله وشـدة احتياطه في الدين، وعلى تقرير صحة الحكاية لم يُرد بقوله هذا ليس بشيء: الحديث، وإنما أراد أنه ليس هذا الاحتجاج بشيء يعني تأويله بالتفرُّق بالأبدان، فلم يردّ الحديث، بل تأويله بأن التفرق المذكور فيه هو التفرق بالأقوال، ولهذا قال: أرأيت لوكانا في سفينة... أو تأويـل المتبايعين بـالمتساومين، وهـو لم ينفرد =

<sup>(</sup>١) انظر بذل المجهود ١٢٧/١٥.

باجتهاده في هذا القول، بل وافقه عليه شيخ إمامه الذي يُقتدى به، وشيخه من قبل
 والثوري والنخعي وغيرهم. انتهى.

(١) قوله: وتفسيره عندنما، لما ورد على قبوله: وبهذا نأخذ، أن الحديث بظاهره يثبت خيار المجلس، والحنفية ليسوا بقائلين بـه، فكيف يصح قـوله وبهـذا نَاخذ؟ أشار إلى الحواب عنه بتفسير الحديث بالتفرُّق القولي، وقد طال الكــلام بين أصحاب التفرُّق القـولي ومثبتي خيـار المجلس نقضـاً ودفعـاً. أمـا أصحـاب خيـار المجلس فأوردوا على أصحاب التفرق القولي بـوجوه، الأول: أنـه تفسير مخالف للمتبادر، والجواب عنه على ما في وشرحٍ معاني الآثار، و وفتح القدير، وغيـرهما أن التفرق كثيراً ما استُعمل في الكتاب والسنَّة في التفرُّق القولي، كما في قولـه تعالى: ﴿وما تفرُّق الَّذِين أُوتُوا الكتَّابِ إلاُّ من بعد ما جاءتهم البينـة﴾(١)، وقولـه تعالى : ﴿وَإِنْ يَتَفُرُّقَا يُغْنَ اللَّهُ كَلَّا مَنَ سَعَتَهُ﴾(٢). والمراد به تفرق قول الـزوجين في الطلاق بأن يقول الزوج طلقتك، والمرأة قبلت، وقوله ﷺ: افترقت بنـو إسرائيـل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. والشاني: أن الخبر ورد بلفظ المتبايعين والبيِّعين، وهذا اللفظ لا يُطلق إلُّا بعـد حصـول التفرُّق القـولي وتمـام العقد، فلا يكون الخيار إلاَّ بعده وإن هو إلاَّ خيار المجلس، فلا بد أن يُحمل التفرق على التفرق البدني، والجواب عنه على ما في «الهـداية» وشــروحها أن هــذا إغفال منهم عن مقتضى اللغة، فإن المتساومين أيضاً قد يسمَّيان متبايعين لمناسبة القرب وقد قـال ﷺ: لا يبيع الـرجل على بيـع أخيه، فقـد سمى قرب البيـع بيعاً، فيمكن أن يكون سمى غير<sup>٣)</sup> المتفرقين قولًا في هذا الحديث بالمتبايعين لقربهما منه، وأيضاً المتبايع بالحقيقة إنما يكون من يباشر العقد، لا قبله ولا بعده، فإن كلًّا منهما =

<sup>(</sup>١) سورة البينة: الآية ٤.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآية ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الغير وهو خطأ.

= بعد الفراغ وقبل المباشرة متبايع مجازاً باعتبار ما كان أو ما يكون، وحالة المباشرة إنما هي ما إذا صدر عن أحدهما الإيجاب وقَصَد الآخر تلفُّظ القبول، ولم يتفرغ بعد. والثالث: أن هذا التفسير يخالف ما فهمه ابن عمر، وعمـل على وفقه كمـا مرَّ ذكره، فلا يُعتبر به وأجاب عنه الزيلعي وغيره بأنه تقرَّر في الأصول أن تأويل الصحابي لمحتمل التأويل، واختياره لأحد التأويلين ليس بحجة ملزمة على غيره، ولا يمنعه عن اختيار تأويل يغايره، وفيه نظر ظاهر عندي، فإنـه بعد تسليم مـا حقق في «الأصول» لا شبهة في أن تأويل الصحابي أقوى وأحرى بالقبول من تأويل غيره، وتقليده أولى من تقليد غيره، وقال الطحاوي في «شرح معاني الأثار»: قـد يجوز أن يكون ابن عمر أشكلت عليه الفُرقة التي سمعها من النبي ﷺ ما هي؟ فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذهب إليه عيسى بن أبان، واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهبنا إليه ولم يحضره دليل يدل أنه بأحدهما أولى منه بما سواه، ففارق بائعه ببدنه احتياطاً، ويحتمل أيضاً أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلاَّ بذلك، وهو يسرى أن البيع يتم بغيره، فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه. انتهي. وهنو ليس بشيء فيما ينظهر لي فنإن مثل هنذه الاحتمالات لو اعتبرت لم يحصل الجزم بكون فعل واحد من الصحابة أمراً مذهباً له لجواز أن يكون فعله احتياطاً، وظاهر سياق قصة ابن عمر المرويَّة في الكتب تشهد شهادة ظاهرة على أنه كان مذهباً له، وهـو الذي نسبه إليه أصحـاب الاختلاف، وذكروه في معرض الخلاف، ثم قال الطحاوي: وقد رُوي عنه ما يدلُّ على أن رأيــه كان الفُرقة بخلاف ما ذهب إليه أن البيع يتم بها، وذلك أن سليمان بن شعيب قال: نا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثني الزهري، عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع، فهذا ابن عمر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من مال المشترى، فدل ذلك على أنه كان يرى أن الصفقة تتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن المبيع ينتقـل بذلـك من ملك البائـع إلى المشتري حتى يهلك من مـاله إذا هلك. انتهى.

= وعندي فيه ضعف ظاهر، فإنه ليس فيه التصريح بنفي خيار المجلس ولـزوم البيع قبل التفرُّق البدني، وغاية ما فيه الإطلاق وتقييده بالهلاك بعد التفرق سهل لا سيما إذا عُلم أنه كان مذهبه ذلك، أنه لا يلزم البيع إلا بعد الفرقة وإذا جاز ذكر الاحتمال في ذلك الأثر جاز فيه بالطريق الأولى مع أنه لا لزوم بين كونه ملكاً للمشتري وبين انتفاء خيار المجلس، فإن حصول الملك لا ينافي خيار الرؤية وخيار العيب، فيجوز أن لا ينافي خيار المجلس أيضاً. والرابع: أنَّ هذا التفسير يخالف ما قضى بـه أبو برزة، ونسبه إلى النبي ﷺ كما أخرجه الطحاوي والبيهقي أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضى، فقال أبو برزة: إن النبي عليه السلام قال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا في خباء شَعره. وأخرجا أيضاً عن أبي الوضيء: نزلنا منزلاً، فباع صاحب لنا من رجل فرساً، فأقمنا في منزلنا يومَنا وليلَتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرِّج فرسه، فقـال صاحبـه: إنك قـد بعتني، فاختصما إلى أبى برزة، فقال: إن شئتما قضيتُ بينكما بقضاء رسـول الله ﷺ، سمعته يقـول: البيِّعان بـالخيار مـا لم يتفرُّقـا وما أُراكمـا تفـرقتمـا. وأجاب عنه الطحاوي بقوله: في هذا الحديث ما يدلُّ على أنهما كانا تفرُّقا بأبدانهما، لأن فيه أن الرجل قـام يسرِّج فـرسه، فقـد تنحّى بذلـك من موضـع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ذلك، وقال: ما أراكما تفرَّقتُمـا؟ أي لمَّا كنتمـا متشاجِـرَيْن أحدكما يدُّعي البيع والآخر يُنكره لم تكونا تفرقتما الفُرقة التي يتمُّ بها البيع. انتهي.

#### ولي فيه نظر:

أما أولاً فلأنَّ هذا التأويل إن صح في الأثر الثاني لم يصح في الأثر الثاني لم يصح في الأثر الأول، وأما ثانياً فلأنه يحتمل أن يكون أبو برزة يظن أن الافتراق إنما يكون بغيبوبة أحدهما من الآخر، لا مجرَّد القيام والافتراق فلا يلزم عليه رعاية التنعَّي، وأما ثالثاً: فلأنَّ حمل التفرُّق الواقع في كلام أبي برزة على التفرُّق القولي مما يأبى عنه الفهم السليم، وكيف يُظَنُّ به أنه حكم بمجرد التخاصم بعدم التفرُّق القولي، =

= ولم يطلب من المدَّعي بيُّنته ولا من المدَّعي عليه حلفاً؟ وبـالجملة فلا شبهـة في أن ابن عمر وأبا برزة ذهبا إلى التفرُّق البدني وتأويل كلماتهما بما يأبي عنه السباق والسياق غير مرضى، غاية ما في الباب أن لا يكون قولهما ومذهبهما حجة على غيرهما، وهو أمر آخر قد عرفتُ ما عليه. وأما أصحاب التفرق القولي، فأوردوا لتأييد تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه مخالفهم وجوهاً عديدة: منها أن إثبات خيار المجلس وحمل التفرُّق على التفرق البدني يخالف قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينِ آمنُوا أَوْفُوا بالعقود﴾(١)، وهـذا عقد قبـل التخيير. وقـوله تعـالي: ﴿لا تـأكلوا أمـوالكم بينكم بالباطل إلَّا أن تكون تجارةً عن تراضِ بينكم ﴾(٢). وبعـد الإيجاب والقبـول يصدق ﴿تَجَارَةً عَنْ تَرَاضَ ﴾ من غير توقُّف على التخيير، فقد أباح الله الأكل قبله، وقبوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتُم﴾ (٣) فإنه أمر بالتوثُّق بالشهادة كيلا يقع التجاحد للبيع، والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم بعده للزم إبطال هذه النصوص، وفيه ما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير» من أنَّـا نمنع تمام العقد قبل الافتراق، والتخيير، ونقول: العقد الملزم إنما يُعرف شرعاً، وقد اعتبر الشرع في كونه ملزماً اختيار الرضى بعد الإيجاب والقبول بالأحاديث الصحيحة، وكذا لا يتمُّ التجارة عن التراضي إلَّا به شرعاً، فإنما أباح الأكل بعد الاختيار، والبيع وإنْ صَـدَق بعـد الإبجـاب والقبـول لكن التـام منـه متـوقف على الافتراق أو الاختيار. ومنها أن إثبات خيـار المجلس يعارضــه حديث النهي عن بيــع الغَرَر، فإنَّ كل واحد لا يـدري ما يحصـل له هـل الثمن أم المثمّن. ومنها أنـه خيار مجهول العاقبة فيبطل خيار الشرط إذا كان كذلك. وفيهما ما فيهما، فإنه منقوض بخيار الرؤية وخيار التعيين وغير ذلك، ومنها ما ذكره الطحاويّ أن حديث: من ابتاع =

سورة المائدة: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

بالخيار ما لم يتفرقا، قال: ما لم يتفرقا عن منطق (١) البيع إذا قال البائع: قد بعتُك فله (٢) أن يرجع ما لم يقل (٣) الآخرُ: قد اشتريت، فإذا قال

= طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه، يدل على أنه إذا قبضه حلَّ له بيعه، وقد يكون قابضاً له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه، وأقرَّه السيد المرتضى في «عقود الجواهر». وعندي هو ضعيف، فإن هذا الحديث وأمثاله ساكتة عن ما وقع فيه البحث، فيُقيَّد بالقبض والافتراق مع أنه لا يدل إلَّا على حرمة البيع قبل الاستيفاء، لا على ثبوت جوازه بعده متصلاً وإن منعت عنه الموانع الأُخر. وفي المقام كلام مبسوط، مظانَّه الكتب المبسوطة، وفيما ذكرناه كفاية لألي الفطنة. وقد شيَّد الطحاوي أركان المسألة بالنظر والقياس وقال: إنّا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال ومنافع وأبضاع، فكان ما يملك من الأبضاع هو الإجارات، فكان ذلك يتم بالعقد لا بشُرقة بعده، وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضاً مملوكاً بالعقد، لا بالفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة، وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى. وفيه أيضاً ما فيه، فإن كثيراً من الأحكام كخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيوب ثابتة في البيع دون أمثاله، فللخصم أن يقول ليكن خيار المهجلس من هذا القبيل.

- (١) أي عن نطق ما يتعلق به من إيجاب وقبول وشرط.
  - (٢) أي للبائع.

(٣) قوله: ما لم يقل الآخر قد اشتريت، قال في «الهداية» إذا أوجب أحد المتعاقِدَيْن البيع فالآخر بالخيار إن شاء قَبِل في المجلس وإن شاء رده. وهذا خيار القبول، لأنه لمو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوه عن إبطال حق الغير وإنما يمتذ إلى آخر المجلس، لأن المجلس جامع للمتفرقات، فاعتبرت ساعاته ساعةً واحدة دفعاً للمُسْر وتحقيقاً لليُسْر.

المشتري(١): قد اشتريت بكذا وكذا فله(٢) أن يرجع ما لم يقل البائع قد بعت. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

# ۱۷ – (باب الاختلاف في البيع (<sup>۳)</sup> بين البائع والمشتري)

٧٨٥ \_ أخبرنا مالك، أنه بلغه (٤) أنَّ ابنَ مسعود كان يحدُّث (٥) أنَّ رسول الله ﷺ قال: أيَّا (٦) بَيِّعان (٧) تبايعا، فالقولُ قولُ الباشع أو يترادّان.

(١) أي ابتداءً.

(۲) أي للمشتري.

(٣) أي في الثمن وغيره مع الاعتراف بأصله.

- (٤) قـولـه: بلغه، وصله الشافعي والترمـذيّ من طـريق ابن عيينـة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، وقال الترمذي: مرسل وعون لم يدرك ابن مسعود، كذا في «التنوير».
- (٥) قوله: كمان يحدث. . . إلخ، قال ابن عبد البر: جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسِّر لحديث ابن عمر في الخيار، إذ قد يختلفان قبل الافتراق، والتراد إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدُرِكُ العمل عليه، وقد ذكر له حديث ابن عمر، فقال: لعلَّه مما تُرك ولم يعمل، لكن حديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل، أخرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة. انتهى.
  - (٦) قال الكرماني: زيدت «ما» على «أيّ» لزيادة التعميم.
- (Y) البيع بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة البائع، وفيه تغليب أي البائع والمشتري.

قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا اختلفا(١) في الثمن (٢) تحالفا(٣) وترادًا(٤) البيع \_ وهو(٥) قولُ أبى حنيفة والعامة من فقها ثنا \_ إذا كان

- (١) أي البائع والمشتري.
  - (٢) أي في قدره.
- (٣) قوله: تحالفا، لكون كلِّ منهما مدَّعياً من وجه، ومنكراً من وجه، فإن نكل أحدهما ثبت دعوى الآخر، وإن حلفا فُسخ البيع، وهذه الزيادة أي ذكر التحالف وإن لم يقع في حديث ابن مسعود فيما أخرجه الشافعي والنسائي والدارقطني، ولم يقع في روايتهم ذكر التراد أيضاً، ووقع عند الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك والطبراني وأبي داود والحاكم والبيهقي والنسائي والدارقطني من طريق آخر ذكر التراد دون التحالف، لكنه ورد في ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جَدِّه، والطبراني والدارمي من هذا الوجه، فقال: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاً: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما على الآخر تحالفا. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: تفرَّد بهذه الزيادة، وهي قوله: «والسلعة قائمة» ابن أبي ليلي. وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، وهو ضعيف سيِّىء الحفظ، وأما قوله: «تحالفا» فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع.
  - (٤) في نسخة: ويرادًا.
- (٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة(١)، إذا اختلف المتبايعان، فادَّعى أحدهما ثمناً، وادَّعى البائع أكثر منه أو ادَّعى البائع أكثر =

 <sup>(</sup>۱) وبه قال الشافعي ومالك في رواية، وعنه المقول قبول المشتري مع يمينه وبه قال أبو ثور وزفر، لأنَّ البائع يدَّعي زيادة ينكرها المشتري، والقبول قبول المنكر. انظر المغني ٢١١/٤.

المبيع قائماً (١) بعينه، فإنْ كان المشتري قد استهلكه (٢)، فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادّان القيمة (٢).

١٨ – (باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس<sup>(١)</sup> المبتاع)
 ٧٨٦ – أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر بن

امنه، وأقام أحدهما البيّنة قُضِي له بها، وإن أقاما البيّنة فالبيّنة المشتة للزيادة أولى، ولو لم يكن لأحدهما بيّنة قبل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادَّعاه البيّع وإلا فسخنا البّيع، وقيل للبائع: إما أن تُسلّم ما ادَّعاه المشتري وإلا فسخناه، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كلا منهما على دعوى الآخر. وفسخ البيع. هذا إذا كان المبيع قائماً، وإن كان هالكاً (١)، ثم اختلفا، لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري، لأن التحالف بعد القبض على خلاف القياس ثبت بالنص، وقد ورد بلفظ: البيّعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع وترادًا، وعند محمد: تحالفا ويفسخ البيع على قيمة الهالك لوجود الدعوى والإنكار من الطرفين. والمسألة مبسوطة بدلائلها وتفاريعها في «الهداية» وشروحها.

- (١) أي موجوداً بنفسه لا هالكاً.
- (٢) أي لا يتحالفان، بل يُقضى بالبيِّنة على البائع وبالحَلِف على المشتري.
  - (٣) أي قيمة الهالك.
  - (٤) أي فيصير المشتري مفلساً فيعجز عن أداء الثمن.

<sup>(</sup>١) قال الموفق: وإن كانت السلعة تالفة، واختلفا في ثمنها بعد تلفها فعن أحمد روايتان: إحداهما يتحالفان مثل لو كانت قائمة، وهو قبول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، والأخرى: القول قبول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر: وهذا قول النخعي والشوري والأوزاعي وأبي حنيفة. الأوجز ٢١/٣٥٠.

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن (١) رسول الله على قال: أيُما (٢) رجل (٣) باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه (٤) ولم يقبض (٥) الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجده (٢) بعينه فهو (٧) أحقُ به، وإنْ مات (٨) . . . . . . . . .

(١) قوله: أنّ ، قال ابن عبد البر: هكذا هو في جميع «المسوطآت» مرسلًا ، وبجميع الرواة عن مالك ، إلا عبد الرزاق فإنه وصله عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة ، وكذا رواية أصحاب الزهري عنه مختلفة في إرساله ووصله ، ورواية من وصله صحيحة ، فقد رواه عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر، عن أبي هريرة ، وبشير بن نهيك وهشام بن يحيى ، كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً ، الثلاثة في الفلس دون حكم الموت ، والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت .

(٢) قوله: أيّما، مركّب من «أيّ» وهي اسم ينوب مناب الشرط، ومن «ما» المبهمة الزائدة، وهي من المقحمات التي يُستغنى بها عن تفصيل عير حاضر، أو تطويل غير مخلً، قاله الطبيع.

- (٣) بالجر مضاف إليه لأيّ.
  - (٤) أي اشتراه.
  - (°) أي من المشتري.
- (٦) أي فوجد البائعُ متاعَه بعينه عند المشتري المفلس.
- (٧) أي البائع أحقّ (١) بأخذ ذلك الشيء بدّينه من سائر الغرماء.
- (٨) قوله: وإن مات... إلخ، هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين والبصريين، وهو نصّ في الفرق بين الحيّ والميت، وأجمع على القول به فقهاء المدينة والحجاز والبصرة والشام، وإنْ اختلفوا في بعض فروعه، وهـ و =

<sup>(</sup>١) أي كائناً مَنْ كان وارثاً أو غريماً. فتح الباري ٦٣/٥.

# المشتري(١) فصاحب المتاع فيه أسوة (١) للغُرماء (١).

= مـذهب مالـك وأحمد، وسـرّ الفرق أنّ ذمّـة المشترى عيّنت بـالفلس، فصار البيـع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بهـا عيبًا فله ردّهـا، واسترجـاع شيئه، ولا ضــرر على بقية الغرماء لبقاء ذمَّة المشتري، وفي المموت وإن عُيِّنت الذمة أيضاً، لكنها ذهبت رأساً، فلو اختص البائع بسلعة عظُم الضور على سائر الغرماء لخراب ذمَّة الميت، ومـذهب الشـافعي أن البـائـع أحقُّ بمتـاعـه في المــوت أيضـاً لحــديث أبـي داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي المعتمر عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنـا أفلس، فقال: قضى رسـول الله ﷺ أيَّما رجــل مـات أو أفلس فصاحب المتـاع أحق بمتاعـه إذا وجده بعينـه. ورُدَّ بأنَّ أبــا المعتمــر مجهول الحال فيكون حديث التفريق أرجح، وبأنه يحتمل أن يكون في الـودائع والمغصوب ونحو ذلك، فإنه لم يذكر فيه البيع، ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة لأن المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكاً خالصاً له والبائع صار أجنبياً منه كسائر أمواله، فالغرماء شــركاء البائع فيه في كلتا الصورتين، وإن لم يقبض فالبائع أحقّ لاختصاصه بـه، وهذا معنى واضح لولا ورد النص بـالفرق، وسلفهم في ذلـك عليّ رضي الله عنه، فـإنّ قتادة روى عن خلّاس بن عصرو عن على أنه قبال: هو أسبوة الغرماء إذا وجيدها بعينها. وأحاديث خىلاس عن علىّ ضعيفة، ورُوي مثله عن إبـراهيم النَّخْعي، ومن المعلوم أن كلُّ أحدٍ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا الـرسول ﷺ، ولا عبـرة للرأي بعد ورود نصُّه، كذا حققه ابن عبد البر والزرقاني(١).

- (١) أي المفلس الذي لم يرد الثمن.
- (۲) بالضم أي هو مساوٍ لهم، وأحد الشركاء معهم ياخذ مثل ما ياخذون ويحرم عما يحرمون.
  - (٣) في نسخة: الغرماء.

<sup>(</sup>١) وبسطه شيخنا في الأوجز ٣٥٣/١١.

قال عمدً: إذا مات (١) وقد قبضه فصاحبه فيه أُسوةً للغرماء، وإن كان لم يقبض المشتري فهو (٢) أحقُ به من بقية الغُرماء حتى يستوفي حقه، وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض (٣) ما يشتري، فالبائع أحقُ بما باع حتى يستوفى حقّه.

١٩ (باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فَيُغْبَنُ (٤) فيه أو (٥) يُسعِر (٦) على المسلمين)
 ٧٨٧ - أخرنا مالك ، أخرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن

(١) أي المشتري والحال أنه قبض المبيع.

(٢) أي صاحب المتاع وهو البائع.

(٣) وإنْ قَبَضَ فهو أسوة للغرماء.

(٤) بصيغة المجهول، يقال: غُبُّنه مغبون أي خدعه وحصل له نقصان.

(٥) قال القاري: أو لتوزيع الباب فهو عطف على (يشتري).

(٦) معروف غائب من التسعير<sup>(١)</sup>، وهو تقدير سُعًر على التجار.

<sup>(1)</sup> وفي الأثر: جواز العمل بالتسعير من الحاكم، وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وهو وجه للشافعية في حالة الفلاء، وفيما عدا قوت الأدميّ عند الزيدية، ومن أجازه كمالك عمّه في حالات الغلاء والرخص، وفي طعام الآدميّ والحيوان، وفي الإدام وسائر الأمتعة. نيل الأوطار ١٨٦٥. وفي والهداية، لا ينبغي للسلطان أن يسعرٌ على الناس إلا إذا تعلّق به دفع ضرر العامة فحينتذ لا بأس به. انظر هامش الكوكب الدري ٣٩٩/٢.

عمر: أن رجلًا (١) ذكر لرسول الله ﷺ أنه يُخْدَعُ (٢) في البيع، فقــال له رســول الله ﷺ: من بايعتــه فقـل: لا خِــلابَةَ (٢). فكــان الرجــل إذا باع فقال: لا خِـلابَةَ (٢).

(١) قوله: أنّ رجلًا، لم يُسمَّ الرجل في هذه الرواية، ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم، من حديث أنس أن رجلًا من الأنصار، كان يُبايع على عهد رسول الله هج، وكان في عُقدته \_ أي رأيه وعقله \_ ضعف، وكان يَبْتاع، فأتَّوا إلى النبي هج، فقال: إذا بايعت فقل: النبي هج، فنهاه عن البيع، فقال: إنّ لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابةً. ووقع في رواية الحاكم والطبراني والشافعي والدارقطني: أن ذلك الرجل حبًّان بالفتح وتشديد الباء ابن منقذ بذال معجمة بعد قاف مكسورة ابن عمرو الأنصاري، ووقع عند ابن ماجه والبخاري في «التاريخ» أن القصة لوالده منقذ بن عمرو، وجعله ابنُ عبد البرّ أصح، كذا في «التلخيص» (١).

(٢) مجهول، أي يُغْبَن في المبايعة.

 (٣) قوله: فقل لا خِلابة<sup>(٢)</sup>، بالكسر أي لا نقصان ولا غَبْن، أي لا يلزم مني خـديعتك، زاد في روايـة البخاري في «التـاريخ» والحـاكم والحُمَيدي وابن مـاجه: وأنت في كل سلعة ابتعتهـا بالخيـار ثلاثـة أيام. وقـال التوربشتي: لقنـه هذا القـول =

<sup>.</sup> ۲۱/۳ (1)

<sup>(</sup>Y) بكسر المعجمة وتخفيف اللام: أي لا خديمة. وقد ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الغبن غير لازم، فلا خيار للمغبون، سواء قل الغبن أو كثر، وأجابوا عن الحديث بأنها واقعة وحكاية حال، قال ابن العربي: إنه كله مخصوص بصاحبه، لا يتعدى إلى غيره. وقال مالك في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار، وقال أحمد في بيع المسترسل: يُكره غبنه وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وحُكي عنه أنه قال: إذا بايع فقال: لا خلابة فله الردّ. أنظر بذل المجهود ١٧٣/١٥. وبسط شيخنا الكلام على هذا الحديث في الأوجز ٢٨٨/١١ البع.

قال محمد: نُرى(١) أن هذا كان لذلك الرجل خاصة.

٧٨٨ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا يونس (٢) بن يوسف، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمر بن الخطَّاب مرَّ على حاطب (٢) بن أبي بَلْتَعَةَ وهو يبيع زبيباً له بالسوق (١) فقال له عمر: إمَّا أن تنزيدُ (٥) في السعر،

اليلفظ به عند البيع ليطلّع به صاحبه على أنّه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ، ليرى له ما يرى لنفسه . وكان الناس في ذلك الزمان إخواناً لا يغبنون أخاهم المسلم ، وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم .

(١) قوله: نُرى، أي نظن أن هذا الحكم خاص به، وللنبي الله أن يخص من شاء بما شاء. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصاً به: وأنه لا خيار بغبن، وهو الصحيح، وعليه الشافعي وأبو حنيفة، وقبل: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. انتهى. وقال ابن عبد البر: قال بعضهم: هذا خاص بهذا الرجل وحده، وجَعَل له الخيار ثلاثة أيام اشترطه أو لم يشترطه لما كان فيه من الحرص على المبايعة مع ضعف عقله ولسانه، وقيل: إنما جَعل له أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثاً مع قوله: لا خِلابة.

(۲) قوله: يمونس بن يوسف بن جماس بالكسر، من عُبَّاد أهل المدينة،
 ثقة، قال ابن حبان: هو يوسف بن يونس. ووهم من قلبه، كذا في «التقريب».

(٣) قوله: حاطب بن أبي بَلْتَعة، بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقية
 والمهملة، عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد، شهد بـدراً، ومـات في سنة
 ٣٠، قاله الزرقاني.

(٤) أي بالمدينة.

 (٥) أي بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وقال القاري: إن (لا) ههنا محذوفة أي بأن لا تزيد، ولا حاجة إليه.

وإما أن ترفع<sup>(١)</sup> من سوقنا.

قال محمدٌ: وبهذا نأخذ. لا ينبغي أن يُسَعَّر على المسلمين، فيُقال لهم (٢): بِيْعُوا كذا وكذا بكذا وكذا، ويُجْبَرُوا (٣) على ذلك. وهمو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

## ٢٠ \_ (باب الاشتراط في البيع وما يُفْسِده)

٧٨٩ أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله بن عُتْبَة بن عبد الله ابن مسعود: اشترى من امرأته (٤) الثَّقَفِيَّة جاريةً (٥) واشترطَتْ عليه (١) أنك إن يِعْتها فهي لي بالثمن الذي تبيعُها (٧) به، فاستفتى (٨) في ذلك عمر بن الخطّاب، فقال: لا تَقْرَهُا (٩) وفيها

<sup>(</sup>١) أي متاعه لئلا يضُرّ بأهل السوق وبغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أي لا يجوز له التسعير بسعر معيَّن عليهم.

<sup>(</sup>٣) فإن قال ذلك على سبيل المشورة لا بأس به.

<sup>(</sup>٤) قـوله: امـرأته الثقفيـة، بفتحتين نسبة إلى ثقيف قبيلة، وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد بن غاضرة، صحابية لها رواية عن النبي ﷺ وعن زوجهـا، وروى عنهـا ابنُ أخيهـا وبسـر بن سعيــد، كـذا في «استيعــاب ابن عبد البر».

<sup>(</sup>٥) أي مملوكة لها.

<sup>(</sup>٦) أي على زوجها المشتري.

<sup>(</sup>٧) أي في ذلك الوقت، وإن كان زائداً على ثمنها في الحال.

<sup>(</sup>٨) أي سأل ابن مسعود عن حكم هذا العقد.

<sup>(</sup>٩) أي الجارية المشتراة.

شرطُ لأحدِ(١).

قال محمد: وبهذا نأخذ. كلُّ شرط<sup>(٢)</sup> اشتَرط البائع على المشتري، أو المشتري على البائع ليس من شروط<sup>(٣)</sup> البيع، وفيه<sup>(٤)</sup> منفعة للبائع أو المشتري، فالبيع فاسد. وهو<sup>(٥)</sup> قول أبى حنيفة رحمه الله.

(١) أي من البائع والمشتري.

- (٢) قوله: كل شرط . . . إلخ ، الضابط فيه على ما في «الهداية» وشروحها ، أن كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقِدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع إذا لم يكن متعارفاً ، ولم يرد به الشرع كشرط الأجل في الثمن والمثمن وشرط الخيار ، ولم يكن متضمّناً للتوثق كالشرط بشرط الكفيل بالثمن فإنه جائز . وذلك كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثروباً على أن يخيطه أو عبداً على أن لا يبيعه المشتري بعد ذلك أو لا يبيعه إلا منه ، ونحو ذلك . فإن كان مقتضى العقد لا يفسد ، كشرط الملك للمشتري وتسليم الثمن ونحو ذلك ، وكذا إذا لم يكن فيه نفع لأحد المتبايعين ، أو فيه نفع للمعقود عليه وليس من أهمل الاستحقاق ، كمن باع ثوباً ، أو حيواناً سوى الرقيق ، على أن لا يبيعه ولا يهبه ، وكذا إذا كان متعارفاً كما إذا اشترى تعلين بشرط أن يحذوه البائع ، والفروع مبسوطة في كتب الفروع (١).
  - (٣) أي ليس من مقتضياته.
  - (٤) أي والحال أن في ذلك الشرط.
- (٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، لحديث عمروبن شعيب عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمروبن العاص مرفوعاً: لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمن، ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه أبو داود والترمذي :

<sup>(</sup>١) بسط شيخنا بعضها في الأوجز ٨٣/١١.

 ٧٩٠ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الـرجل وليـدةً إلا وليدتـه(١)، إن شاء بـاعها، وإن شـاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء.

= والنسائي، وبه قال الشافعي إلا أنه خصه بما سوى شرط العتق واستثنى البيع مع شرط العتق منه وهو رواية عن أبي حنيفة بدليل حديث بريرة في «الصحيحين»: أن النبي هم أمر أن تشتريها عائشة، وتشترط الولاء لمواليها، فإنما الولاء لمن أعتق. وسيجيء هذا الحديث مع ما له وما عليه، وبه تعلق ابن أبي ليلي، فقال: البيع جائز، والشرط باطل مطلقاً، وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان، مستدلاً بما رُوي عن جابر: بعت من النبي هناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة أخرجه الحاكم وغيره، ونحن نقول شرط جابر لم يكن في صلب العقد، وحديث النهي العام يُقدَّم على حديث بريرة الخاص لتقدَّم النافي على المبيح. وزيادة تفصيل هذه المسألة في «فتح القدير».

(١) قوله: إلا وليدته، كأنه أراد أنه لا يطأ الرجل جارية إلا جارية له مملوكة ملكاً صحيحاً إن شاء باعها أو وهبها، وإن لم يشأ لم يفعل، وصَنعَ بها ما شاء من العتق والتدبير وغير ذلك، والجارية التي ليست كذلك لا يحل وطؤها، فإنها إما مملوكة للغير كجارية الزوجة والوالدين، أو مملوكة له ملكاً فاسداً كما إذا اشتراها بالبيع بشرط أن لا يبعها ولا يهبها ونحو ذلك، فلا يحل وطؤها لأنها مملوكة ملكاً خبيشاً، ولا يجوز له بيعها وشراؤها والتصرف فيها، بل يجب الإقالة من العقد السابق. وعلى هذا يطابق هذا الأثر ترجمة الباب مطابقة ظاهرة، جعل صاحب الكتاب هذا الأثر تفسيراً لقولهم: إن العبد لا يحل له أن يتسرى أي يأخذ جارية ويطأها، وحمله على معنى أن لا يطأ الرجل إلا وليدته التي يملك فيها التصرفات ويطأها، وحمله على معنى أن لا يطأ الرجل إلا وليدته التي يملك فيها التصرفات ما شاء، وهذا مختص بالحرّ، فإن العبد المملوك للغير إنْ مَلكَ جارية كما إذا كان مأذوناً، لا يجوز له هبتها، فلا يحل له وطؤها وإن أذن له المولى. وهذا المعنى وإن مأذوناً، لا يجوز له هبتها، فلا يحل له وطؤها وإن أذن له المولى. وهذا المعنى وإن

قال محمد: وبهذا نأخـذ. وهذا (١) تـفسـير: أنّ العبدَ لا ينبغي أن يَسَرَّى (٢)، لأنـه إن وهب لم يَجز هبتـه، كما يجـوز هبة الحُـرّ، فهذا معنى قول عبد الله بن عمر. وهو قول أبـى حنيفة والعامة من فقهائنا.

= ذكر الإشارة إليه. ثم وجدت في «شرح معاني الآثار» ما يوافق ما فهمته، ففيه: نا فهد نا أبو غسان نا زهير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحلّ فرّجٌ إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه نا محمد بن النعمان نا سعيد بن منصور نا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب، فقد أبطل عمر بيع عبد الله، وتبابعه عبد الله على ذلك. انتهى. ثم وجدت في «الله المنثور» للسيوطي في تفسير سورة المؤمنين، عند قوله تعالى: ﴿والدّين هم لفروجهم حافظون﴾ الآية(١)، أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه سئل عن امرأة أحلّت جاريتها لزوجها؟ فقال: لا يحلّ لك أن تطأ فرجاً إلا إنْ شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت. وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن وهب قال: لا يحلّ لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك. انتهى. وعلى هذا يفيد الأثر عليها، فقال: لا يحلّ لك إن تشريها أو تهبها لك. انتهى. وعلى هذا يفيد الأثر أمراً آخر هو إبطال تحليل الفروج وعاريّتها، وهبيّها، وعدم جواز الوطء، بنحو ذلك.

- (١) أي هذا القول من ابن عمر.
- (٢) من التسرّي وهو أخذ الجارية للوطء.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية ٥.

# ۲۱ – (باب من باع نخلاً مؤبَّراً(۱) أو عبداً، وله مال)

٧٩١ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله ﷺ قال: من باع(٢) نخلاً قد أُبَّرتْ، فثمرتُها(٢) للبائع إلا أن

(١) قـولـه: مؤبَّـراً، من التأبيـر، وهـو التشقيق والتلقيـح(١)، يعني شقّ طَلْع النخلة بشيء ليذر فيه شيئاً من طلع النخل الذكر، ليكـون ذلك أجـود، وهو خـاص بالنخل، وكان أهل المدينة يفعلونه فنهاهم رسول الله ﷺ، ثم أجازه، قـاله النـووي وغيره.

(٢) قوله: من باع نخلًا مؤبَّراً، خصّ النخل مع أن غيره في حكمه، لكثرته في المدينة، وظاهر القيد بالتأبير يقتضي أنه لولم يكن مؤبَّراً فليس كذلك، على طريق مفهوم المخالفة، وبه قال مالك والشافعي إن الثمرة للمشتري مطلقاً إذا لم تؤبَّر، وعندنا القيد اتفاقي، والحكم غير مختلف. واستدل الطحاوي به في «شرح معاني الآثار؛ على جواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها وقد مرّ تفصيله.

(٣) قوله: فثمرتها... إلخ، لأن العقد إنما وقع على رقبة النخل،
 والاتصال وإن كان خلقة لكنه ليس للقرار بل للقطع، بخلاف بيع العرصة يدخل فيه
 البناء.

<sup>(</sup>١) قبال ابن عبد البر: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع وتنظهر الثمرة، فعبر به عن ظهـور الثمرة للزومه منه، والحكم متعلق بالنظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. لامع الدراري ١٣٨/٦. وفي الحديث عدة أبحاث بسط شيخنا الكلام عليه في الأوجز ٩٤/١١.

يشترطها(١) المبتاع.

٧٩٢ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من باع(٢) عبداً وله مال(٣)، فمالله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

# ۲۲ \_ (باب الرجل یشتري الجاریة ولها زوج أو تُهدی إلیه)

٧٩٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحن: أنّ (٤) عبد الرحن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي

<sup>(</sup>١) قوله: إلا أن يشترطها المبتاع، أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بشمرها، وكذا إذا قال اشتريت العبد بماله، فإنه يدخل فيه المال، لكن لا بد أن يكون المال معلوماً عند الشافعي وأبي حنيفة للاحتراز عن الغرر، وظاهر مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية الإطلاق. ويستفاد من أمثال هذه الأحاديث أنّ الشرط الذي لا ينافي العقد لا يفسد، كذا في «شرح المسند».

<sup>(</sup>٢) قوله: قال من ياع... إلغ، هذا موقوف في رواية نافع، ورفعه سالم عن أبيه، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه النسائي من طريق سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً وفيه ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: وله مال... إلخ، استدل به المالكية على أن العبد يملك، قال أحمد والشافعي في القديم: يملك إذا ملّكه سيّدُه مالاً، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يملك أصلاً واللام للاختصاص والانتفاع، كذا في «شرح المسند».

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: أنَّ عبد الرحمن بن عوف قال: إنه اشترى.

جاريةً، فوجدها<sup>(١)</sup> ذات زوج فردّها<sup>(٢)</sup>.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا يكون (٣) بيعُها طلاقَها (٤)، فإذا كانت ذات زوج فهذا (٥) عيب تُرَدُّ به. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٧٩٤ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب: أن عبد الله (١) بن عامر أهدى (٧) لعثمان بن عفان جاريةً من البصرة ولها زوج، فقال عثمان: لن أَقْرَبَهَا (٨) حتى يفارِقَها زوجُها، فأَرْضَى ابنُ عامر زوجَها

<sup>(</sup>١) أي ظهر له بعد الشراء أنها ذات زوج.

<sup>(</sup>٢) أي بخيار العيب.

 <sup>(</sup>٣) أي لا يكون بيع الجارية المتزوّجة طلاقاً وفُرقةً من زوجها، كما قاله
 بعض العلماء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: طلاقاً.

<sup>(</sup>٥) قوله: فهذا عيب، قال في «المحيط» وغيره: النكاح والـدُيْن عيب في العبد والجارية، وعند الشافعي إن كان الـدُيْن عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق.

<sup>(</sup>٦) قوله: أنّ عبد الله، قال الـزرقاني: هـو ابن عامـر بن كريـز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، وُلد في العهد النبوي، وأتي به إليه فتَفَل عليـه، قال ابن حبان: له صحبة، ولاه ابن خاله عثمان بن عفان البصرة سنة ٢٩هـ، وافتتح خراسان وكرمان، مات بالمـدينة سنة سبع أو ثمـان وخمسين، وأبوه صحـابي من مُسْلمة الفتح.

<sup>(</sup>٧) أي وهب.

<sup>(</sup>٨) أي لن أطأها لحُرْمتها على .

ففارقها<sup>(١)</sup>.

٢٣ \_ (باب<sup>(۲)</sup> عُهْدة الثلاثِ والسَّنَةِ)
 ٧٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، قال:

(١) أي طَلَّقها فحلَّتْ لعثمان بعد العدة.

(٢) قوله: باب عهدة الثلاث والسنة، قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليد في الأيام الثلاثة من حين يُشتريان، حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع، وإنّ عهدة السّنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السّنة فقد برىء البائع من العهدة كلّها. قال الزرقاني (١): إنّما يُقضى بهما إن شُرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن مالك، وروى المدنيون عنه يُقضى بهما مطلقاً. انتهى. وفي كتاب «الحجج» وهو من تصانيف عيسى بن أبان القاضي، من تلامذة المؤلّف وصاحبه على ما ذكره الكفوي في «طبقات الحنفية» وقيل من تاليفات المؤلّف محمد عن الكفوي في «طبقات الحنفية» وقيل من تاليفات المؤلّف محمد عن المعبد شيء، أو حدث به عيب في الأيام الثلاثة، أو بعد ذلك من جنون أو جذام أو برص أو غير ذلك، لم يقدر المشتري على أن يردّ العبد، بما حدث عنده لأنه حدث عنده في الأجارية عند المشتري في الأيام الثلاثة يرّده، فإذا مضت الأيام الثلاثة لم يبردّه من شيء إلا من ثلاث خصال، الجنون والجذام والبرص، فإذا أصابه شيء من هذه شيء إلا من ثلاث خصال، الجنون والجذام والبرص، فإذا أصابه شيء من هذه الثلاثة في السنة من حين يشتريه ردّه بذلك، فإذا مضت السنة، فقد برىء البائع من الثلاثة من النائة من العبد شيء السنة من حين يشتريه ردّه بذلك، فإذا مضت السنة، فقد برىء البائع من الثلاثة من السنة من حين يشتريه ردّه بذلك، فإذا مضت السنة، فقد برىء البائع من الثلاثة من المنتري على النبائع من المنتري المنائع من المنتري وي المنائع من المنتري في المنائع من المنتري في المنائع من عند المشتري في المنائع من عند المنتريه ويء به المنائع من المنتريه وي المنائع من عند المنترية في المنائع من علم المنترية في المنائع من عند المنترية وي المنائع من عند المنترية عند المنترية وي المنائع من عند المنترية المنترية المنترية وي المنائع من عند المنترية وي المنائع من عنده المنترية وي المنائع من عنده المنترية المنتري

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲۵٤/۳.

سمعت أبان بن عشان وهشام (١) بن إسماعيل يُعلّمان الناس عُهدة الثلاث والسُّنة، يخطبان (٢) به على المنبر.

قال محمد: لسنا نعرف (٣) عهدة الثلاث، ولا عهدة السنة إلا أن

العهدة كلها(١). انتهى.

- (١) قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات».
- (٢) قوله: يخطبان به على المنبر، قال الزرقاني: فالعمل به أمر قائم بالمدينة، قال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون بهما. وروى أبو داود عن الحسن البصري عن عقبة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاث. ولم يسمع الحسن من عقبة، وروى ابن أبي شيبة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. وفي سماع الحسن من سَمُرة خلاف.
- (٣) قوله: لسنا نعرف، يعني في الشرع بالطريق الذي يجب به العمل، فإن عهدة الثلاث والسنة إن كان من فروع خيار العيب، فليس بمنكر وإلا فلم يثبت إلا خيار الشرط، أو خيار العيب، أو خيار الرؤية، أو خيار التعيين، أو نحو ذلك، قال في كتاب «الحجج» (٢): لو كان عندكم في ذلك حديث مفسَّر عن رسول الله هي أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به، وإنما هذا رأي منكم اصطلحتم عليه،

<sup>(</sup>١) وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها، وينظر إلى العيب فإن كان حدث مثله في مثل تلك المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة فالقول قـول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رُدّ على البائع، وضعف أحمد حديث العهدة وقال: لا يثبت في العهدة حديث، كذا أفاده الشيخ في «البذل». أوجز المسالك ٢٤/١١.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۱،

يشترط (١) السرجـلُ خيـارَ ثلثـة أيـام، أو خيـارَ سَنَـةٍ فيكـون ذلـك عـلى ما اشترط (٢)، وأما في قول أبـي حنيفة فلا يجوز الخيار (٣) إلا ثلاثة أيام.

وليس يقبل هذا منكم إلا بالحجة والبرهان، وكيف فرّقتم بين الرقيق في هـذا وبين الدواب، وهو حيوان يحدث فيهما شيء، كما يحدث في الحيوان.

(١) قوله: إلا أن يشترط، يشير إلى أن العهدة المنقولة إن كانت بالشرط يدخل في خيار الشرط، فيُعتبر بما شرطا، لكن لا تخصيص لـه بالشلاث والسنة، وإلا فلا.

(Y) قوله: على ما اشترط، سواء كان خيار شهر أو سنة أو أكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، واستُدل لهما بحديث «المسلمون على شروطهم»: وذكر صاحب «الهداية» في دليلهما: أن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وقال في «العناية»: لهما حديث ابن عمر أن النبي على أجاز الخيار إلى شهرين، وقال الأنزاري: روى أصحابنا في شروح «الجامع الصغير» أن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وكذا ذكره فخر الإسلام وقال العتابي: إن ابن عمر باع بشرط الخيار شهرين، وكذا ذكره فخر الإسلام وقال العتابي: إن ابن عمر باع بشرط الخيار شهرين شهرين موال في «المختلف» روي أنه باع جارية وجعل للمشتري الخيار إلى شهرين وهذا كله لم يثبت بإسناد صحيح، كذا في «البناية» وقد يُستَدل لهما بأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى الفكر والتأمل وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن.

(٣) قـوله: فـلا يجوز الخيـار إلا إلى ثلاثـة أيام، وبـه قـال زُفَـر والشـافعي
 وأحمد، وحجتهم حديث حَبّان بـن منقذ، وقد مرّ ذكره من قبل.

#### ۲٤ - (باب بيع<sup>(۱)</sup> الولاء)

V97 أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله  $(^{(7)})$  عن بيع الولاء وهبته.

قال محمد: وبهذا (٤) نأخذ. لا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وهو قول أبى حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) قوله: بيع الوّلاء، قال القاري: بفتح الواو والمددّ لغة، بمعنى المقاربة والمناصرة، وشرعاً: عبارة عن عصوبة متواخية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق، وقد ورد: «الولاء لمن أعتق»، رواه أحمد والطبراني عن ابن عباس، وفي رواية: «الولاء لحمة كلحمة النَّسَب، لا يُباع ولا يُوهب»، رواه الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى والحاكم والبيهقي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) قوله: أن رسول الله ... إلخ ، هكذا أخرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر ، وعند الشيخين وغيره من طريق ابن دينار ، عن ابن عمر ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، واعتنى أبو نعيم بجمع طرقه ، عن عبد الله بن دينار ، فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً عنه ، وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبيد الله بن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عمر ، وعند الله الدارقطني في «غرائب مالك» عن عبد الله بن دينار ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وظاهره أن ابن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر وليس كذلك غني أبيه ، وظاهره أن ابن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر وليس كذلك ففي «مسند الطيالسي» أن شعبة قال له: أسمعت ابن عمر يقول هذا؟ فحلف بسماعه ، وفي الباب أخبار كثيرة ، والتفصيل في «شروح المسند».

<sup>(</sup>٣) لكونه ليس بمال.

<sup>(</sup>٤) قـوله: وبهـذا نأخـذ، وبه قـال الجمهور سلفـاً وخلفاً، إلاَّ مـا رُوي عن ميمونة أنها وهبت سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبـد الرزاق عن عـطاء جواز أن يأذن السيَّد لعبده أن يوالي من شاء، وجاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن =

= عروة وابن عباس. ولعلهم لم يبلغهم الحديث وقد أنكر ذلك ابن مسعود في زمان عثمان، وقال: أيبيعُ أحدُكم نسبه؟ أخرجه عبد الرزاق، كذا في «فتح الباري» وغيره.

(١) قوله: وليدة، أي جارية، هي بَرِيرة، بفتح الباء وكسر الراء الأولى، كما صرَّح به أبو حنيفة في روايته عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وكانت مكاتبة لقوم من الأنصار، وقبل لبني هلال، والحديث مرويّ في الصحيحين والسنن وغيرها، وفي بعض الروايات: أنها جاءت إلى عائشة تستعين بها في كتابتها، وفي بعضها عن عائشة: جاءت بريرة فقالت: كاتب أهلي على تسع أواقي (١)، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إنْ أُخبُوا أن أعدُها لهم عُدة واحدة، وأعتف ، فعلت، ويكون ولاؤك لي فأبوا ذلك إلا أن يكون الولاء لهم. وظاهره يعدل على جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك، ولو لم يعجز نفسه، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وابن جرير وابن المنذر، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستعانتها بعائشة يدل على ذلك، وهو يحتاج إلى دليل، وذهب جمع من العلماء واستعانتها بعائشة يدل على ذلك، وهو يحتاج إلى دليل، وذهب جمع من العلماء

(٢) أي مالكوها المكاتبون.

 <sup>(</sup>١) قد اختلفت الروايات في قصة بريرة وجمع بينها شيخ شيخنا في البذل ٢٦١/١٦، فارجع إليه.

- (١) أي بشرط أن يكون ولاؤك لنا لا لها.
  - (٢) أي شرطهم.

(٣) قوله: لا يمنعك ذلك، أي لا يمنعك من الشراء شرطهم، فإن الشرط باطلً شرعاً، وظاهره أن البيع بالشرط الفاسد جائز، والشرط باطل، وبه قال قوم، وخصه قوم بشرط العتق، وقد مر البحث فيه، وللطحاوي في «شرح معاني الأثاري كلام طويل محصّله بعد روايات هذه القصة، أن الاشتراط من أهل بريرة لم يكن في البيع، بل في أداء عائشة الكتابة إليهم بدليل رواية عروة، عن عائشة، جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيي، ولم يكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أنْ أعطيهم ذلك جميعاً، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت عائشة لرسول الله على ققال: لا يمنعك ذلك أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الشواب \_ اشتريها فأعتقيها، فكان ذكر الشراء ههنا ابتداء من رسول الله على ولم يكن قبل بين عائشة ما أولها به ليس بصحيح، وأنَّ كثيراً من الطرق دالله على أن ذكر البيع كان جرى ما أولها به ليس بصحيح، وأنَّ كثيراً من الطرق دالله على أن ذكر البيع كان جرى قبل ذلك وأنَّ الشرط كان في البيع(۱)، ورواية عروة مختصرة، والحديث يفسر قبل بعضُ طرقه بعضاً.

<sup>(</sup>١) قال السندي على البخاري: هذا مشكل جداً، لأنه شرط مفسد ومع ذلك تغرير للبائع والخديعة له، وأوَّله بعضهم لكن السوق ياباه فالوجه أنه شرط مخصوص بهذا البيع وقع لمصلحة اقتضته، وللشارع التخصيص في مثله. وقريب منه ما قاله في الكوكب الدرِّي. وقال الرازي في التفسير الكبير: إن اللام بمعنى على أي اشترطي عليهم الولاء. بذل المجهود ٢٩٢/١٦.

فإنما الولاءُ لمن أعتق(١).

قال محمد: وبهذا نأخذ. الولاء لمن أعتق، لا يتحوَّل (٢) عنه، وهو كالنسب(٣). وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

۲٥ \_ (باب بيع أمهات<sup>(١)</sup> الأولاد)

۷۹۸ \_ أخبرنا مالك، أُخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر،

(١) أي وشرط غير المعتـق يكون الولاء له باطل شرعاً.

(٢) أي لا ينتقل منه، لا بالشرط ولا بسبب من أسباب الانتقال.

(٣) أي في اللزوم.

(٤) هي الإماء اللاتي يطأها مولاها وتلد منه ويدعي نسبه.

(٥) قوله: قال: قال عمر، هذا موقوف على عمر وعند الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ومرقوفاً: إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الروقف، والذي رفعه ثقة، وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: أيَّما أمةٍ ولدت من سيَّدها فهي حرة عن دُبُر منه، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله طرق، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً. وعنه أنه قال رسول الله في في مارية التي استولدها النبي في: أعتقها ولدها، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي سنده ضعيف. وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت عبيدة السَّلماني عالى: سمعت عبيدة السَّلماني الا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن، فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك. وأخرج نحوه البيهقي، وأخرج عبد الرزاق بسنيد حسن

قال عمر بن الخطّاب: أيّما وليدة (١) ولـدت من سيّدها فإنَّه لا يبيعها ولا يبورّثها (٢) ، وهـو يستمتع (١) منها فإذا مـات فهي حُرّة.

قال محمد: وبهذا (٤) نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقها ثنا.

و رجوع علي عن الجواز، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد مباحاً في زمن الرسول ﷺ ونهى عنه في آخر حياته، فلم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر أجمعوا على النهي، ومما يدل على الإباحة في العهد النبوي حديث جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأساً، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهتي وابن حبان وأبو داود وابن أبي شيبة، كذا في «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>١) أي جارية.

<sup>(</sup>٢) قال القاري: بالتشديد والتخفيف، أي لا يعطيها الإرث من ماله.

<sup>(</sup>٣) أي ينتفع بها في حياته بالخدمة والوطء.

<sup>(</sup>٤) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال الأثمة الثلاثة، خِلافاً لبشر بن غياث وداود المظاهري ومن تبعه، وذكر ابن حزم أن جواز البيع مروي عن أبي بكر وعَليّ وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وزيد بن ثابت وغيرهم، كذا في «البناية».

### ٢٦ - (باب بيع الحيوان (١) بالحيوان نسيئة (٢) ونقداً)

٧٩٩ – أخبرنا مالك، أخبرنا صالح بن كَيْسان، أن الحسن (٣) بن محمد بن عليّ، أخبره (٤) أنَّ عليّ بن أبي طالب باع جَمَلًا (٥) له يُدعى (٦) عُصَيْفِيراً (٧) بعشرين بعيراً إلى أجل.

(١) نسأً كان أوغير نسأٍ.

(۲) قوله: نسيئة ونقداً، قال شارح المسند: لم يختلف العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يداً بيد. وإذا كان نسيئة فعن أحمد ثلاث روايات: إحداها: الجواز مطلقاً، وثالتها: إنْ كانت من جنس واحد، لم يجز بيع بعضها ببعض، وإن كان من جنسين جازت النسيئة، وهو قول مالك والشافعي، ومنع أبو حنيفة وأصحابه واحمد في رواية النسيئة مطلقاً (۱).

(٣) قوله: الحسن، هو الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية بن علي بن أبي طالب كما ذكره الزرقاني، لا الحسن بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما ظنه القاري، وقد اشتبه أحد المحمَّدَيْن، وأحد العليَّيْن بالآخر.

- (٤) فيه انقطاع فإن الحسن لم يدرك علياً.
  - (٥) بفتحتين أي بعيراً.
  - (٦) بصيغة المجهول أي يسمّى.
    - (٧) بلفظ تصغیر عصفور.

<sup>(</sup>۱) تمسك الأؤلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وما ورد في معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال، واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر وابن عباس وما في معناه من الآثار، وبعضها يقوي بعضاً فهي أرجح من حديث عبد الله بن عمر، ودليل التحريم أرجح من دليل الإباحة. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها وعلى فرض ذلك فهي مختلفة. انظر بذل المجهود في حلّ أبي داود ١٤/١١.

٨٠٠ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة (١) بأربعة أَبْعِرَة (٢) مضمونة (٣) عليه، يُوفِّيها (٤) إياه بالرَّبَدة.

قال محمد: بلغنا عن على بن أبى طالب خلاف هذا(٥).

٨٠١ \_ أخبرنا ابن أبى ذُوِّيْب (٦) ، عن يزيد (٧) بن عبد الله بن

- (١) أي ناقة قويَّة ترحل عليها.
  - (٢) بوزن أفعلة جمع بعير.
- (٣) أي ثابتة في ذمَّة ابن عمر إلى أجل.
- (٤) قوله: يوفيها، من التوفية أو الإيفاء، أي يعطي ابن عمر تلك الأبعرة.
   إياه، أي البائع . بالربذة بفتح الراء المهملة والباء الموحدة فذال معجمة: قريب المدينة.
  - أي خلاف ما دل عليه الأثران المذكوران.
- (٦) قوله: ابن أبي فؤيب، بصيغة التصغير ذكره ابن حبان في «ثقات التابعين» حيث قال: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي الحجازي، أيروي عن ابن عمر، روى عنه ابن أبي نجيح، ومن قال: إنه ابن أبي ذئب فقد وهم. انتهى. وذكر في «تهذيب التهذيب» أنه إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل أبي ذؤيب، روى عن ابن عمر وعطاء بن يسار، وعنه ابن أبي نجيح، وثقه الدارقطني، وأبو زرعة، وابن سعد. انتهى ملخصاً. وأما ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب المدني، روى عن عكرمة ونافع وخلق، وعنه معمر وابن المبارك ويحيى القطان ذكره الذهبي في «الكاشف».
- (٧) قبال ابن حجر في «التقريب»: يزيد بن عبد الله بن قسيط مصغراً،
   ابن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج، ثقة مات سنة ١٢٧هـ.

قُسَيْط، عن أبي حسن البزّار(١)، عن رجل من أصحاب رسول الله على عن عن بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه (٢) نهى عن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل، والشاة بالشاتين إلى أجل. وبلغنا (٣) عن

(١) قوله: البرزّار، بتشديد الزاي المعجمة آخره راء مهملة نسبة إلى بيع البزر، كما أن البرزّاز بالمعجمتين نسبة إلى بيع البرزّ أي الثياب، ذكره السمعاني. قال ابن حبان في «ثقات التابعين»: أبو الحسن البزار يروي عن علي: لا يصلح الحيوان بالحيوان نسيئة روى عنه أبو العُميس. انتهى.

(٢) قوله: أنَّه نهى، وعند عبد الرزاق من طريق ابن المسيّب عن عليّ: كره بعيراً ببعيرين نسيثة. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه، فهذا يخالف ما أخرجه مالك عن عليّ. وجاء عن ابن عمر أيضاً ما يخالف ما رواه عنه، فأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين إلى أجل فكرهه، قال الحافظ في «التلخيص»: يمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإنّ كان مكروهاً على التنزيه. انتهى.

(٣) قوله: وبلغنا... إلخ، هذا البلاغ قد أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار، بطرقه من حديث سَمُرة وابن عمر وابن العباس وجابر، وجعله ناسخاً لما جاء في الجواز، وأخرج عن ابن مسعود: السَّلَف في كل شيء إلى أجل مسمّى ما خلا الحيوان، وكذا أخرجه عن حذيفة. وفي «شرح المسند»: استدلوا في ذلك بما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وصححه الترمذي وقال غيره: رجاله ثقات، ورواه ابن حبان والدارقطني، ورجاله ثقات أيضاً، وأخرجه الترمذي وأيضاً من حديث جابر بإسناد لين. واحتج من أجاز بحديث ابن عمر، أن النبي المفرأ أمر أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص (١) الصدقة، فكان :

<sup>(</sup>١) قلائص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابّة، مجمع بحار الأنوار ٣١٣/٤.

النبي ﷺ: نهى (١) عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فبهذا نـأخذ. وهـو قول أبـي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

#### ۲۷ \_ (باب الشركة (٢) في البيع)

٨٠٢ أخبرنا مالك، أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أباه أخبره قال: أخبرني (٣) أبي قال: كنت أبيع البزّ(٤) في زمان عمر بن الخطّاب، وإنَّ عمر قال: لا يبيعُه (٥) في سوقنا(١) أعجميّ (٧).

= يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أخرجه أبو داود والدارقطني، قال الحافظ: إسناده قويّ، وجاء أنه علله استسلف بعيراً بكراً – البكر: الصغير من الإبل، والرَّبَاعي بالفتح: ما له ست سنين، قاله ابن حجر – وقضى رَبَاعياً، أخرجه البخاريّ. وأخرج عبد الرزاق أن رافع بن خديج اشترى بعيراً ببعيرين، فأعطى أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً، وهو قول ابن المسيّب وابن سيرين. وحيث تعارضَتْ الأدلة في بيع الحيوان نسيئة يُقدَّم الحظر فترجَّج الأدلة السابقة.

- (١) في نسخة: أنه نهي.
- (٢) بكسر الشين أي الاشتراك.
- (٣) قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرُقة، الله المهملة بعدها عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة ١٣٦هـ، ذكرهما ابن حبان في «الثقات»، كذا في «التقريب» و «الأنساب».
  - (٤) بتشديد الباء، بعدها زاء معجمة: أي الثياب.
  - (٥) بصيغة الخبر مراد بها النهي، وفي نسخة لا يبعه بالنهي.
    - (٦) أي سوق المدينة.
      - (٧) أي غير عربي.

فإنهم لم يفقهوا<sup>(۱)</sup> في الدين، ولم يقيموا في الميزان والمكيال. قال يعقوب: فذهبت إلى عثمان بن عفان، فقلت له: هل لك<sup>(۱)</sup> في غنيمة باردة؟ قال: ما هي؟ قلت: بزّ، قد علمتُ مكانه<sup>(۱)</sup>، يبيعه صاحبه<sup>(1)</sup> برُخص<sup>(0)</sup>، لا يستطيع بيعه<sup>(1)</sup>، أشتريه لك ثم أبيعُه لك، قال: نعم، فذهبت فصفقتُ<sup>(۱)</sup> بالبز، ثم جئتُ به، فطرحتُ<sup>(۱)</sup> في دار عثمان، فلما رجع عثمان فرأى العُكُوم (۱۹ في داره، قال: ما هذا؟ قالوا<sup>(۱)</sup>: بزّ جاء به يعقوب، قال: ادعوه لي، فجئتُ، فقال: ما هذا؟ قلتُ: هذا الذي يعقوب، قال: أنظرتُه (۱۱)؟ قلتُ: كفيتُك (۱۱) ولكن رابَه (۱۱)....

- (٢) أي هل لك ميل إلى منفعة زائدة؟
  - (٣) أي عرفت موضعاً يُباع فيه.
    - (٤) أي مالكه.
- (°) أي بسعر أرخص من سعر السوق.
- (٦) أي لأنه عجمي، لا يقدر على بيعه بالسوق، أو لغير ذلك.
  - (٧) أي اشتريته من الصفقة وهو العقد.
    - (٨) أي ألقيتُه فيه.
    - (٩) بالضم بمعنى العِدْل.
    - (١٠) أي أهل بيت عثمان.
    - (١١) أي أبصرته وتأمَّلته، ما فيه نقص.
  - (١٢) أي صرت لك كافياً عن هذه المؤنة.
  - (١٣) أي ألقاه في الريب والشك مخافة أن يمنعوه.

<sup>(</sup>١) أي لم يعرفوا مسائل الشرع في المعاملات كالعرب.

حَرَسُ (۱) عمر، قال: نعم، فذهب عثمان إلى حرس عمر، فقال: إن يعقوب يبيع بَزِّيْ فلا تمنعوه (۲)، قالوا: نعم (۳)، جئتُ بالبرِّ السوق، فلم ألبث (٤) حتى جعلتُ ثمنه في مِزْوَد (٥) وذهبت به (٢) إلى عثمان وبالذي (٧) اشتريتُ البرِّ منه (١٥)؛ عُدَّ الذي لك فاعتده وبقي مال كثير، قال: فقلت لعثمان: هذا لك، أما (١١) إني لم أَظْلِمْ به (١١) أحداً، قال: جزاك الله خيراً، وفرح بذلك، قال (١١)؛ فقلت: أما إني قد علمتُ مكان بيعها مثلها

- (٢) أي من البيع في السوق.
  - (٣) أي لا نمنعه.
  - (٤) أي لم أمكث.
- (٥) بكسر الميم وفتح الواو: وعاء للزاد.
  - (٦) أي بذلك الثمن.
    - (٧) أي بائع البَزّ.
  - أي من ذلك الرجل.
- (٩) قوله: فقلت، قال القاري: فقلت أي لبائعه: عُد الذي لك أي من ثمنه فاعتده بتشديد الدال، أي عده وأخذه وبقي مال كثير أي زائد على قدر ثمنه.
  - (۱۰) حرف تنبيه.
  - . (١١) أي لم أنقص حق أحدٍ.

(١٢) قوله: قال، أي يعقوب، فقلت لعثمان. أما، حرف تنبيه. قد علمت مكان بيعها، أي مكاناً تباع فيه الثياب مثلها، أي بمثلها في الفائدة أو أفضل أي

 <sup>(</sup>١) بفتحتين: جمع الحارس، أي حُفّاظ عمر في السوق المانعين عن بيع
 العجمى.

أو أفضل، قال: وعائدً أنت؟ قال: قلت: نعم، إن شئت، قال: قـد شئتُ، قال: نعم بيني وبينك.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يشترك الرجلان في الشراء(١) بالنسيئة، وإنْ لم يكن لواحدٍ منهم رأس مال، على أنَّ الربح بينها، والوضيعة(٢) على ذلك، قال: وإن وَلِي(٣) الشراء والبيع أحدُهما دون صاحبه، ولا يفضل(٤) واحد منها صاحبه، في الربح، فإن ذلك(٥)

<sup>=</sup> أنفع مما بعته. قال عثمان: وعائد أنت؟ أي أراجع أنت إلى مثل هذه الصفقة النافعة؟ وهل تريد أن تشتري البز بالسعر الرخص، وتبيعه بالنفع؟ قال يعقوب: قلت: نعم إن شئت أنت يا عثمان، قال عثمان: قد شئت أنا مثل هذه المرابحة، قال يعقوب: فقلت لعثمان: إني باغ \_ طالب خير \_ نفعاً وفائدة. فأشركني، بفتح الهمزة أي اجعلني لك شريكاً في ما يحصل من الربح، قال عثمان: نعم أنت شريك في الربح بيني وبينك على التناصف(١).

<sup>(</sup>١) أي شراء مال من غير نقد ثمنه، بل مؤجَّلًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: والوضيعة، على وزن فعيلة، بمعنى الخسران والنقصان، يقال: وضع في تجارته إذا خسر ولم يربح، وبيع الوضيعة بخلاف بيع المرابحة، كذا في «المُغرب» وغيره، يعني لا بد أن يشترط الاشتراك في النقصان كما اشترط الاشتراك في الربح، فإنْ شَرَطَ الربح دون الوضيعة فالشركة فاسدة.

<sup>(</sup>٣) من الولاية أي باشر وعَمِل.

<sup>(</sup>٤) أي لا يزيد واحد في الربح الآخرَ بل يستويان.

<sup>(</sup>٥) أي ذلك العقد.

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنَّ القِراض سُنَّة معمول بها. أوجز المسالك ٧٠/١١.

لا يجوز أن يأكل(١) أحدهما ربح ما ضمن صاحبه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

#### ۲۸ \_ (باب القضاء(٢))

معن الأعرج، عن الأعرج، عن الأعرج، عن الأعرج، عن البي هريرة، أن رسول الله على قال: لا يَمنع (٣) أحدُكُم جارَه أن يَغْرِزَ (٤) خَشَبةً (٥) في جداره (٦)، قال: ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها

- (٢) أي بعض ما يتعلق بقضاء القاضى.
- (٣) بصيغة النفي مراداً به النهي، وفي رواية: بالنهي.
  - (٤) أي يركز فوق جداره، أو في وسط جداره.
- (٥) قوله: خَشَبة ، بفتحتين والتنوين بصيغة الواحد، وفي رواية «خَشَبه» بالضمير بصيغة الجمع، قال الحافظ في «التلخيص»: هذا الحديث متفق عليه، ورواه الشافعي وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية عند ابن ماجه، وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولون خشبه بالجمع إلا الطحاوي فإنه يقوله بلفظ الواحد، قلت: لم يقله الطحاوي إلا ناقلاً عن غيره، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سألت ابن وهب عنه، فقال: سمعت من جماعة «خشبة» على لفظ الواحد، قال: وسمعت روح ابن الفرج، يقول: سألت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس عنه، فقالوا: خشبة بالنصب والتنوين، ورواية مجمع يشهد لمن رواه بالجمع.
- (٦) قوله: في جداره، قال الزرقاني: النهي للتنزيه فيستحب أن لا يمنع عند الجمه ورومالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد جمعاً بينه وبين قوله عليه =

<sup>(</sup>١) بيان لسبب عدم الجواز، أي سببه أن لا يأكل أحدهما ربح ما ضمنه الآخر، أو بدل من ذلك أي لا يجوز ذلك وهو أن يأكل.

معرضين؟ واللَّهِ لأَرْمِينَّ بها بين أكتافكم .

قال محمد: وهذا(١) عندنا على وجه التوسُّع من الناس بعضهم

السلام: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طِيب نفس منه، رواه الحاكم. وقال الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث: يُجبر إن امتع، واشترط بعضهم تقدَّم استئذان الجار لرواية أحمد: مَنْ ساله جاره، وكذا لابن حبان، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يُثكر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بما حدَّث به، يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها \_ أي عن هذه المقالة \_ معرضين. ففي «الترمذي» لما حدثهم بذلك طأطؤا رؤسهم، فقال: والله لأرمين أي لأصرخن بهذه المقالة بين أكتافكم، رويناه بالفوقية جمع كتف، وبالنون جمع كنف بفتحها بمعنى الجانب، قال ابن عبد البر: أي لأثيثين هذه المقالة فيكم، ولاقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه، فيستيقظ من غفلته، أو الضمير للخشبة أي إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به، لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، وأراد به المبالغة، قاله الخطابي. وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين، وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة، حين كان يلي إمرة المدينة، لكن عند ابن عبد البرّ، من وجه آخر: لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم، وهذا يرجّع الناويل الأول.

(١) قـوله: وهـذا عندنـا، أي هذا الخبـر عندنـا محمـول على النـدب(١)، =

<sup>(</sup>١) قال صاحب والمحلى»: أمر ندب عند أبي حنيفة، وأمر إيجاب عند أحمد وإسحاق وأهل المحديث، وللشافعي وأصحاب مالك قولان: أصحهما الندب كذا في الأوجز ٢٢٧/١١. . وقال الموفق: أما وضع الخشبة إن كان يضرُّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف

نعلمه لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، وإن كان لا يضرّ به إلاّ أن به غنية عنه لإمكان وضعه على غيره، فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز أيضاً، وهو قـول الشافعي وأبـي ثـور، لانه انتفـاع =

على بعض، وحُسْن الخُلُق، فأما في الحكم فلا يُجْبَرون على ذلك. بلغنا أن شُرِيعًا اختُصِم (١) إليه (٢) في ذلك، فقال للذي وضع الخشبة: ارفَعْ رِجْلَك (٣) عن مطيّة (٤) أخيك. فهذا الحكم في ذلك، والتوسَّع أفضل.

#### ٢٩ \_ (باب الهبة والصدقة)

۱۰۶ من الحُصين، عن أحبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصين، عن أبي غطَفَان بن طريف المُري (٥)، عن مروان بن الحكم، أنه قال: قال عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه: من وهب (١) هبةً لصلة رحم،

= والأولوية، لاستحباب التوسع على الناس، وحُسْن الخلق في ما بينهم، الـذي مقتضاه عدم المنع، فأما في الحكم الشرعي الظاهر الـذي يتعلق بالقضاة فليس فيه جبر، فإن منع فله المنع، وإن لم يمنع فهو أحسن.

- (١) بصيغة المجهول، أي تخاصم بعضهم بعضاً عنده.
  - (٢) في نسخة: عنده.
  - (٣) كناية عن رفع الخشبة عن الجدار.
  - (٤) أي مركبه. وهذا من قبيل الأمثال الدائرة.
    - (٥) نسبة إلى مُرَّة، بطن من غطفان.
- (٢) قوله: من وهب هبة<sup>(١)</sup>، أي شيئاً موهوباً، أو المعنى من فعل هبة على =

بملك الغير بغير إذنه فلم يجز، وأشار ابن عقيل إلى الجواز لحديث الباب، فأما إنَّ دعت الحاجة إلى وضعه بعير إذنه، وبهذا قال الحاجة إلى وضعه بعير إذنه، وبهذا قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: ليس له وضعه، وهو قول أبي حنيفة ومالك. المغنى ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>١) بسط الكلام عليه الباجي في المنتقى ١١٦/٦.

أو على وجه صدقة، فإنه لا يسرجع (١) فيها، ومن وهب هبةً يسرى (٢) أنَّه إنْما أراد بها الثواب (٣)، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرضَ منها (٤). قال محمد: وبهذا ناخذ. من وهب (٥) هبةً لذى رحم محرم،

= طريق التجريد، بقصد صلة رحم، أي قرابة، أو وهبه للفقير على وجه الصدقة في سبيل الله فلا يجوز للواهب الرجوع فيه، ومن وهب هبة مجرَّدةً لقصد الثواب دون الصلة والتصدَّق يجوز له الرجوع، وهذا في «الموطأ» موقوف على عمر، قال الحافظ في «التلخيص»: ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن حسطلة عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه، قال: ورواه عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم، عن حنظلة مرفوعاً، وهو وهم، وصححه الحاكم وابن حزم، وروى الحاكم من حديث الحسن، عن سمرة مرفوعاً: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع، وأخرجه الدارقطني ومن حديث ابن عباس بسند ضعيف.

- (١) أي لا يجوز له ولا يعمل برجوعه.
- (٢) بصيغة المعروف، أي يظن الواهب، أو بصيغة المجهول.
  - (٣) أي الجزاء والمكافأة الدنيوية والعوض.
    - (٤) أي من تلك الهبة.
- (٥) قوله: من وهب هبة ... إلخ، تفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده، على ما في «الهداية» وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة، أو غير مقبوضة، فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها، ويعمل برجوعه لأن الهبة غير(١) المقبوضة لا تفيد ملكاً كما قال النخعي: لا تجوز الهبة حتى تُقْبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض، ويدل على اشتراط القبض حديث نحلة أبي بكر الصديق كما سيأتي، وإن كانت مقبوضة، فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم، أي لذي قرابة =

<sup>(</sup>١) في الأصل الغير المقبوضة وهو تحريف.

أو على وجه صدقة، فقبضها الموهوب له، فليس للواهب أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم، وقبضها، فله أن يرجع فيها إن لم يُشَبْ (١) منها، أو يُزَدْ (٢) خيراً (٣) في يده (٤)، أو يخرج من مِلْكه (٥) إلى ملك غيره. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

المحرمية، كالأصول والفروع، وإما أن يكون لغيره سواء كان أجنبياً محضاً أو كان ذا قرابة، ولم يكن محرماً، كبني الأعمام، أو كان محرماً ولم يكن ذا رحم كالأخ الرضاعي، فإن كان الأول فلا يصح الرجوع فيه، لأن المقصود صلة الرحم، وقد حصل، وكذلك في هبة أحد الزوجين الآخر ويدل عليه حديث سمرة مرفوعاً: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها، أخرجه الحاكم وقال: على شرط البخاري، والدارقطني والبيهقي في سُننيهما، وضعّفه ابن الجوزي بالكلام في أحد رواته عبد الله بن جعفر وخطأه ابن دقيق العيد، وقال: هو على شرط الترمذي، وإن كان الثاني فإن كان على سبيل الصدقة على الفقير يُقصد بها وجه الله فحسب فلا رجوع أيضاً، وإلا فله الرجوع، إلا أن يمنع مانع، نحو أن يعوض عنها الموهوب له في الموهوب عنها خيراً، كالغرس والبناء وكذا إذا خرج من ملكه بالبيع أو الهبة، وكذا إذا هلك الموهوب أو مات أحدهما، وفي المسألة أبحاث استدلالاً واختلافاً مذكورة في مظانها.

- (١) مجهول من الإثابة بمعنى العود والرجوع أي إن لم يعوض.
  - (٢) أي ذلك الشيء الموهوب.
    - (٣) أي منفعةً وزيادة.
    - (٤) أي الموهوب له.
    - (٥) أي الموهوب له.

### ٣٠ \_ (باب النُّحْلَىٰ(١))

مه م م م الك، أخبرنا ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن محمد بن النّعهان بن بَشير، يُحدُّثانه عن النّعهان بن بشير قال: إنَّ أباه (٢) أتى به (٣) إلى رسول الله ﷺ فقال (٤):

(۱) قوله: باب النَّحْلَى، بضم النون على وزن العُمْسرى والرُّقْبى والكُبْسرى والصُّغْرى بمعنى العطية، يقال: نحلته بمعنى أعطيته ووهبته.

(٢) قوله: قال: إن أباه، هو بشير بن سعد بن جُلاس بن زيد بن مالك الخزرجي الأنصاري أبو النعمان، شهد بدراً وأحداً والمشاهد بعدها، والعَقَبة الثانية، وهو أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة، وقُتل مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة يوم عين التمر سنة ١٦، وابنه النَّعْمان بضم النون، ولد قبل وفاة النبي به بست سنين، وقبل: بثمان سنين، قال ابن عبد البر: لا يصحِّح بعض المحديث سماعه من رسول الله في وهو عندي صحيح، استعمله معاوية على أهل الحديث سماعه من رسول الله في وهو عندي صحيح، استعمله معاوية على خلافة ابن الزبير بالشام، فقتله أهل حمص سنة أربع وستين، كذا في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» وابنه محمد أبو سعيد من ثقات التابعين، ذكره في «التقريب» وغيره.

(٣) أي بالنعمان.

(٤) قوله: فقال، قال الزرقاني: رَوَى هذا الحديث عن النعمان بن بشير عدد كثير من التابعين، منهم عروة بن الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي، وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي، والمفضل بن المهلّب عند أحمد وأبي داود والنسائي، وعبد الله بن عتبه بن مسعود عند أبي عوانة، والشعبي في «الصحيحين».

إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً (١) كان لي، فقـال رسول الله ﷺ: أَكُـلُّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فَأَرْجِعْه (٢).

٨٠٦ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر كان (٣) نَحَلَها جُداد عشرين

(٣) قوله: كان نحلها جذاذ، بكسر الجيم وضمها وبدالين مهملتين، وقيل: بمعجمتين، بمعنى القطع، قاله القاري. وفي «موطأ يحيى» جاد عشرين وسقاً، قال الزرقاني: هو صفة للثمر من جَد إذا قطع، يعني أن ذلك يجدُّ منها، وقال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسق أي يُجد ذلك منها فهو صفة النخل التي وهبها ثمرتها، يريد نخلاً يُجدُّ منها عشرون وسقاً، والوسق ستون صاعاً.

<sup>(</sup>١) أي عبداً مملوكاً لي.

<sup>(</sup>٢) قوله: فأرجعه، أمر وجوب عند طاوس والثوري وأحمد في رواية وإسحاق والبخاري، فإنهم قالوا: يجب التسوية في الهبة بين الأولاد، وقالوا: لووهب من غير تسوية فهي باطلة، وعند الجمهور هو أمر ندب، والتفاضل مكروه(١) ولا يبطل الهبة، كذا ذكره الزرقاني.

<sup>(</sup>۱) قال الموفق: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعني يبيح التفضيل، فإن فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما ردِّ ما فضل به البعض، وإما بإتمام نصيب الآخر، قال: فإن خصَّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عالة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو غير ذلك فقد رُوي عن أحمد ما يدل على جوازه، ويدل ظاهر لفظه المنع من التفضيل على كل حال، والأول أولى، وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز. انظر: «المغني» ١٦٤/٥ و ٦٦٥.

وسقاً من ماله بالعالية (١) ، فلما حضرته الوفاة ، قال : والله يا بُنيَّة (٢) ما من الناس أحبُّ إليَّ (١) غنيً بعدي منكِ ، ولا أعزُ (٤) عليَّ فقراً منكِ ، وإني كنت نَحَلْتُكِ من مالي جُلذاذ عشرين وسقاً فلو كنت جَلَذْتيْه (٥) ، واحتَرْتيه (١) كان (١) لك ، فإنما هـ و اليوم مال وارث (٨) ، وإنما (٩) هـ و

- (٢) تصغير للشفقة.
- (٣) أي بالنسبة إلى بقية الورثة.
  - (٤) أي أشقُّ وأصعب.
    - (٥) أي قطعتيه.
- (٦) بإسكان الحاء المهملة والزاء المعجمة بينهما فوقية مفتوحة أي حَـذْتِيه وجمعته أي قبضته.
  - (V) لأن الحيازة والقبض شرط الملك في الهبة(١).
- (٨) قوله: وارث، أي من يرث مني لأنه داخل في تُرِكتي، وغير خارج من ملكي، وهذا نص على أن الهبة لا تفيد الملك، إلا مَحُوزة مقبوضة، وهو مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين، والأثمة الثلاثة، وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة والصدقة من غير قبض، ورُوي ذلك عن عليّ من وجه لا يصح، قاله ابن عبد البر.
- (٩) قوله: وإنما هو أخوك، كذا في بعض النسخ، وعليه شرح القاري،
   وفسره بمحمد بن أبي بكر وفي «موطأ يحيى»: وإنما هو ـــ أي الوارث لما تركته ـــ =

<sup>(</sup>١) قوله: بالعالية، قال القاري: أي بقرية من العوالي حول المدينة، وفي «موطأ يحيى»: بالغابة بمعجمة وموحدة: موضع على بريد من المدينة.

الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة عند الأثمة الثلاثة، وتصبح عند أحمد بغيره. (شرح الزرقاني ٤٤/٤).

أخوكِ (١) وأختاكِ، فاقسموه على (٢) كتاب الله عزَّ وجلَّ، قالت: يا أبتِ (٣)، واللَّهِ لو كان (٤) كذا وكذا لتركته (٥)، إنما هي (٦) أسماء، فمن الأخرى  $(^{(1)})$  قال: ذو بطن (٨) بنتِ خارجة أُراها (٩) جاريةً، فولَذَتْ (١٠) جاريةً.

٨٠٧ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عروة بن الزُبير،
 عن عبد الرحمن بن عبد القاريُ (١١٠) أنَّ عمر بن الخطاب قال: ما بـالُ

أخواك وهو الظاهر، والمراد بهما ابناه محمد وعبد الرحمن، وأختاك وهي أسماء
 بنت أبي بكر وأم كلثوم، التي كانت في بطن زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيىد بن
 أبي زهير الأنصاري، وولدت بعد وفاته، قال الزرقاني: يريىد به من يـرثه بـالبنوَّة،
 لأنه ورثه معهم زوجتاه أسماء بنت عُميس وحبيبة وأبوه أبو قحافة.

- (١) في نسخة: أخواك.
- (٢) أي حسب الفرائض المذكورة في الكتاب.
  - (٣) في نسخة: أبى.
  - (٤) كناية عن شيء كثير، أزيد مما وهبه لها.
    - (°) أي طلباً لرضاك.
      - (٦) أي الأخت.
    - (٧) أي التي ذكرتَها بقولك: أختاك.
    - أي الكائنة في بطن بنت خارجة.
- (٩) أي أظنها أنها أنثى، قيل ذلك لرؤيا رآها، وعُدُّ هذا من كراماته.
  - (١٠) أي بنت خارجة بعد موت أبــي بكر.
  - (١١) بتشديد الياء صفة لعبد الرحمن، نسبة إلى قارة قبيلة.

رجال يَنْحَلُون (١) أبناءَهم نُحْلًا (٢)، ثم يُسكونها (٣)، قال (١): فإن مات ابنُ أُحدهم (٥) قال: مالي بيدي (١) ولم أعطه أحداً، وإن مات هو (٧) قال: هو لا بني (٨)، قد كنت أعطيته إياه. من نحل (٩) نحلة لم يُحُزُها الذي نُجِلَها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل.

۸۰۸ \_ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ (۱۰) أن يحوز نُحْلة

<sup>(</sup>١) بفتح أوَّله وثالثه، أي يُعطون.

 <sup>(</sup>۲) قوله: نُحُلاً، بالضم فسكون: عطية، قال ه الزرقاني، أو بكسر ففتح جمع نِحُلة بمعنى المنحول، أي عطاءً، قاله القاري.

<sup>(</sup>٣) من الإمساك، أي لا يقتضونه للموهوب له.

<sup>(</sup>٤) أي عمر بن الخطاب.

<sup>(°)</sup> أي الموهوب له.

<sup>(</sup>٦) أي في قبضتي.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) أي الأب الواهب.

أي ليحرم بقية ورثته، مع أن الهبة بدون القبض غير مفيد للملك.

<sup>(</sup>٩) قوله: من نحل، أي أعطى نِحلة بالكسر أي عطيَّة ومنحولًا لم يحُزُها بضم الحاء المهملة بعدها زاء معجمة \_ من الحوز أي لم يجمعها ولم يقبضها الذي نُحِلَها، بصيغة المجهول، أي الذي أُعْطِيَها، وهو الموهوب له، حتى تكون أي النحلة إن مات لورثته، أي الواهب، فهي \_ أي تلك النحلة \_ باطلٌ، لا تفيد ملكاً، بل هو مشترك بين الورثة.

 <sup>(</sup>١٠) قوله: لم يبلغ، أي لم يصل إلى حدّ أن يحوز ويقبض الموهوب له،
 بأن لم يبلغ سنّ التمييز.

فأعلن بها، وأشهد(١) عليها، فهي جائزة، وإنَّ وَليَّها(٢) أبوه.

قال محمد: وبهذا كلِّه ناخذ. ينبغي للرجل أن يسوِّي (١٣) بين وللده (٤) في النُحْلة (٥)، ولا يُفَضِّلُ بعضَهم على بعض ، فمن نَحَل نُحْلة ولداً أو غيره، فلم يقبضها الذي نُحِلَها (١)، حتَّى مات الناحل

(١) بيان للإعلان، وهو أمر مستحبّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: وإنَّ وليَّها أبوه، الظاهر أنَّ وإنَّ مشددة مكسورة، واسمها وليها، وخبره أبوه، أي: إنَّ وليَّ هذه النحلة هو أبوه الواهب، فإنَّ قبضه ينوب مناب قبض الصغير، ويُحتمل أن يكون أن وصايته وَولِيَ فعل ماض وفاعله أبوه أي من أعطى للصغير نحلة، فأعلن بها، فهو جائز، وإن كان وليها الأبُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: أن يسوّي، قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: اختلف أصحابنا في السويّة، فقال أبو يوسف: يُسوَّى فيها الأنثى والذكر، وقال محمد بن الحسن: بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. ثم رجَّح قول أبي يوسف بأن قوله ﷺ: سوّوا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البرّ، دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور(١).

<sup>(</sup>٤) بفتحتين أو بضم فسكون، أي أولاده.

<sup>(</sup>٥) أي العطية.

<sup>(</sup>٦) بصيغة المجهول.

<sup>(</sup>١) قال الموفق: التسوية المستحبة أن يقسم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل خط الأنثيين، وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، لأن النبي على قال لبشير بن سعد: «سو بينهم». المغني م ١٦٦٦/٥

و(۱) المنحول فهي مردودة على الناحل(۲)، وعلى ورثته (۱)، ولا تجوز (٤) للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير، فإن قبض والده له (٥) قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده، ولا سبيل (١) للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اغتصابها (٧) بعد أن أشهد عليها. وهو قولُ أبي حنيفة والعامةِ من فقهائنا.

۳۱ \_ (باب العُمْرى (^) والسُّكْنى) \_ ٣١ \_ أخرنا مالك، أخرنا ابن شهاب، عن أبى سلمة بن

- (١) الواو بمعنى أو.
  - (٢) إِنْ كان حياً.
  - (٣) إنْ كان سَيتاً.
- (٤) أي لا يجوز للموهوب له ذلك الموهوب أن يتصرف فيه.
  - ٥) أي في حكم قبضه.
- (٦) لعدم جواز رجوع الواهب من ذي الرحم المحرم، إلاً أن يكون العقد السابق مما اشتمل على أمر ممنوع، كما في قصة النعمان وأبيه.
  - (٧) أي أخذها منه جبراً.
- (٨) قـولـه: بــاب العُمْـرى(١) والسُّكْنى، العُمْــرى: بضم العين على وزن الكُبْرى أن يجعل داره له مدة عمره، فإذا مـات المُعْمَر لـه، تُردُّ على المعبِـر بكسر الميم، وصورته أن يقول: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري أو ما عشت أو عِدَّة حياتك، أو ما حييت، فإذا مت فهي ردِّ عليَّ، وهو جائز عند الجمهور، وشرط الـرد =

 <sup>(</sup>١) وكذلك الرقبى هي العمرى عند الجمهور، وقال مالـك وأبو حنيفة ومحمد: باطل،
 وأبو يوسف مع الجمهور، وكذا قال العيني. هامش بذل المجهود ٢٣٦/١٥.

عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: أيّما (١)رجـل أعمر (٢) عُمرى لـه ولِعَقِبه (٣) فيإنَّما للذي ...........

= باطل، بل هي في حكم الهبة فهي للمعمر له حياً ولورثته بعده، ولا يرتد إلى المعمر الواهب عند أصحابنا، وبه قال الشافعي في الجديد، ونقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعليّ، وعن شريح ومجاهد وطاوس والشوري. وقال مالك والليث والليث السافعي في القديم: العمرى تمليك المنافع، لا العين، ويكون للمعمر له السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، فإن قال لك ولعقبك كان سكناها لهم، فإذا انقرضت عاد إلى المعمر. وعن جابر: إنما أجاز له رسول الله على المعمر، وكان هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى المعير، وكان الزهري يفتي به، أخرجه مسلم. فهذا قول ثالث بالفرق، وقال اصحابنا: غيره من الأحاديث مطلقة، فنعمل بالمطلق والمقيد جميعاً. وأما السكنى: بالضم مثل أن يقول داري لك سكنى، أو تسكنها ونحو ذلك، فهي عارية للمنافع لاهبة، فيُردُّ بعد موته إلى المعمر(۱)، كذا في «البناية» وغيرها.

- (١) مركب من «أي، مضاف إلى ما بعده ومن «ما» الزائدة.
  - (٢) بصيغة المجهول.
- (٣) قوله: ولعقبه، أي ورثته، وهو بفتح العين وكسر القاف، ويجوز إسكانها
   مع فتح العين وكسرها، أولاد الإنسان ما تناسلوا، ذكره النووي.

<sup>(</sup>١) هناك ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: هي لك ولعقبك فهذا صريح في أنها له ولعقبه لا ترجع إلى المعمر حتى ينقرض العقب عند مالك، وعند غيره لا ترجع أبداً. ثمانيها: أن يقول: هي لك ما عشت، فإذا متَّ رجعت إليَّ فهذه عارية مؤقّة، فإذا مات رجعت إلى المعطي، وبه قال أكثر العلماء ورجَّحه جماعة من الشافعية، والأصح عند أكثرهم لا ترجع، وقالوا: إنه شرط فاسد مُلغى، وثالثها أن يقول: أعمرتكها ويطلق، وفي رجوعها إلى المعمر خلاف فمالك يرجع وغيره لا يرجع، كذا في الأوجز ١٢/ ٢٨٠.

يُعطاها(١) لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى (٢) عطاءً وقعت الموارث فيه.

• ۸۱ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أنَّ ابن عمر وَرَّث حفصة (٣) دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد (٤) بن الخطاب ما عاشت (٥) ، فلما تُوفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ، ورأى (٢) أنه له .

(١) بصيغة المجهول.

(٢) قوله: لأنه أعطى... إلخ، هذا مدرج من قول أبي سلمة، بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر فيما أخرجه مسلم، وقال محمد بن يحيى الذهلي: إنه من قول الزهري، ولمسلم من طريق جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي على: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيًا وميتاً ولعقبه. وللطحاوي في «شرح معاني الآثار» روايات كثيرة في هذا الباب.

 (٣) قوله: ورَّث حفصة، أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب دارَها أي بعد موتها.

- (٤) هي بنت عمه.
- أي ما دامت حياتها.
- (٦) قوله: ورأى أنه له، أي ظن أنه حقه إرثاً من أخته حفصة، دلَّ هذا على أن السكنى عنـده عارية ترجع إلى المعطي وإلى ورثته بعد موته، بعد موت من أعطى له السكنى وأما العمرى فعنده أنها لـه ولعقبه بعـده، ليس فيه ردِّ ولا رجـوع، أخرجه الطحاوي عنه.

قال محمد: وبهذا نأخذ. العمرى هبة (١) فمن أعمر شيئاً (٢) فهو له، والسكنى له عارية ترجع إلى (٣) الذي أسكنها، وإلى (٤) وارثه من بعده. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، والعمرى إن قال هي له ولعقبه أو لم يقل ولعقبه فهو سواء (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قوله: هبة، أي شرعاً، لورود الأحاديث الكثيرة بما يفيد ذلك، وأما ما نُقل عن ابن الأعرابي أنه قبال: لم يختلف العرب في أن العُمرى والرُّقبى والمنحة والعربة والسكنى، أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جُعلت له، ونقل إجماع أهل المدينة على ذلك، فردَّه العيني بأن دعوى الإجماع غير صحيحة، لاختلاف كثير من الصحابة فيه، وكونه عند العرب تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) داراً كان أو بستاناً.

<sup>(</sup>٣) أي في حال حياته.

<sup>(</sup>٤) أي بعد وفاته.

 <sup>(</sup>٥) قوله: فهو سواء، أي في كون ذلك الشيء المعمر: له ولعقبه بعده،
 ذكر لفظ عقبه أم لم يذكره، لإطلاق كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب.

## (كتاب الصرّف(١)، وأبواب(٢) الرّبا)

۸۱۱ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيعوا الوَرق (٣) بالذهب، أحدُهما غائبٌ (٤) والآخر ناجزُ (٩)، فإن استنظرك (٢) إلى أنْ يَلِجَ (٧) بيتَه فلا تُنظِرُه (٨). إنَّ (٩) أخاف عليكم الرَّماء، والرَّماء (١٠) هو الربا.

- (٣) بكسر الراء والسكون: الفضّة.
  - (٤) أي نسيئة.
    - (٥) أي نقد.
- (٦) أي استمهلك البائع أو المشتري، وطلب منك التأخير.
  - (٧) أي يدخل بيته.
  - (A) من الإنظار، أي فلا تمهله.
    - (٩) استئناف تعلیلی.
- (١٠) قوله: والرَّماء، هو بفتح الراء المهملة بعده ميم: الربا، وهمو تفسير من
   ابن عمر على ما هو الظاهر لاتفاق نافع وابن دينار عليه، قاله الزرقاني.

<sup>(</sup>١) هو بيع النقود والأثمان بجنسها.

 <sup>(</sup>٢) أي أنواعه وطرقه المنهي عنها، فهو معطوف على الصرف، وليس في بعض النسخ الواو.

۱۱۸ – أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: لا تبيعوا النَّهب بالنَّهب إلا مثلًا (۱) بمثل، ولا تبيعوا النَّهب (۲) بمثل، ولا تبيعوا النَّهب (۲) بمثل، ولا تبيعوا النَّهب (۲) بالوَرِق أحدهما غائب والآخر ناجزٌ، وإن استنظركَ (۳) حتى يَلِجَ بيتَه فلا تُنظر، إن أخاف عليكم الرَّبا(٤).

مرد أخبرنا مالك، حدّثنا نافع (٥)، عن أبي سعيد الخُدْري، أن رسول الله على قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب (١) إلا مثلاً عِثْل، ولا تُشِفُّوا (٢) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلاً عثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً (٨) بناجزٍ.

<sup>(</sup>١) أي في الوزن.

<sup>(</sup>٢) وكذا العكس.

<sup>(</sup>٣) أي طلب منك النظرة إلى المهلة.

<sup>(</sup>٤) زاد في «موطأ يحيى» بعده: والرماء الربا.

<sup>(</sup>٥) هو مولى ابن عمر.

 <sup>(</sup>٦) أي إلا حال كونهما متماثِلُين أي المتساويين وزناً من غير اعتبار الجَـوْدة والرداءة.

<sup>(</sup>٧) قوله: ولا تُشِفُّوا، قال الـزرقاني: بضم الفـوقية وكسـر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الإشفاف، أي لا تفضلوا، والشفُّ هو الـزيادة، وفيـه دليل على أن الزيادة وإن قلّت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافـة الإناء لبقيـة الماء.

 <sup>(</sup>٨) قوله: غـائباً بنـاجز، بنـون وجيم وزاء معجمة أي مؤجَّــ لا بحاضــر، بل
 لا بد من التقابض في المجلس، ولا خـــلاف في منع الصــرف المؤخّر إلا في دينــار =

= في ذمة أحدٍ صرفه الآن، أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصّان معاً، فدهب مالك إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس، وأجاز أبو حنيفة الصورتين معاً وإن لم يحل ما في الذمة فيهما لمراعاة براءة الذمم وأجاز الشافعي الأولى دون الثانية، قاله القاضي عياض(١).

(١) قوله: موسى بن أبي تميم المدني، قال أبوحاتم: ثقة ليس به بأس ذكره السيوطي، وقال الزرقاني: ليس له في «الموطأ» مرفوع إلا هذا الحديث الواحد.

(٢) قوله: لا فضل بينهما، أي لا زيادة لأحدهما على الآخر مع التقابض، فإن اختلف الجنسان حلّ التفاضل مع حرمة النّساء، كما في رواية عليّ عند ابن ماجه والحاكم: فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف هاء وهاء.

<sup>(</sup>١) قال الموفق: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر. ويكون صرفاً بعين وذمة في قول أكثر ألمل العلم، ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة لأن القبض شسرط وقد تخلف، ولنا ما روى أبو داود والأثرم عن ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع باللدنانير وآخذ الدراهم، الحديث وفيه: فقال ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وليس بينكما شيء، قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعر، لم يختلفوا أن يقضيه إياه بالسعر إلا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهباً على التراضي لأنه بيم في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس، ولنا حديث ابن عمر المذكور، فإن كان المقضي الذي في اللهمة مؤجلًا فقد توقف في الحمد، وقال القاضي: يحتمل وجهين: أحدهما المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه، والأخر الجواز، وهوقول أبي حنيفة لأن الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض. المغني ٤/٥٥.

م ۱۸ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن مالك(١) بن أوس ابن الحَدَثان، أنّه أخبره (٢): أنّه (٣) التمس صرّفاً بمائة دينار، وقال: فدعاني طلحة (٤) بن عبيد الله، فقال: فتراوَضْنا(٥) حتى اصطرَفَ(١) مني، فأخذ طلحة الذهب يُقلَّبُها(٧) في يده، ثم قال: حتى(٨) يأتِيني خازني من الغابة (٩)، وعمر بن الخطاب يسمع كلامه، ......

(1) قوله: عن مالك، قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: مالك بن أوس ابن الحدَثان بن عوف بن ربيعة، أبو سعيد النصري، من بني نصر بن معاوية، اختَلف في صحبته، وأبوه صحابي، قال ابن عبد البرّ: الأكثر على إثباتها، وقال ابن مَندّه: لا يثبت، روى عن العشرة المبشرة وغيرهم، مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين. والحَدثان بفتح الحاء والدال المهملتين، والنَّصْري بفتح النون.

- (٢) أي أخبر ابنَ شهاب.
- (٣) قوله: أنه التمس، أي طلب صرفاً أي بيع الصرف: بيع مائة دينار من ذهب عنده بالفضة.
  - (٤) أي أحد العشرة المبشرة.
- (٥) قبوله: فتراوضنا، بإسكان الضاد المعجمة، يقال: تراوض البائع والمشتري إذا جرى بينهما حديث البيع والشراء، والزيادة والنقصان، فيرتضي أحدهما بما يرتضى به الآخر.
  - (٦) أي أخذ طلحة مني ما كان عندي صرفاً.
  - (٧) من التقليب أي يجعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً.
    - (A) أي اصبر إلى إتيانه.
- (٩) قوله: من الغابة، قال الزرقاني: بغين معجمة فألف فموحدة، موضع
   قرب المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال نخل وغيره، وإنما قال ذلك =

فقال<sup>(1)</sup>: لا، والله لا تفارقه حتى تأخُذُ<sup>(۲)</sup> منه، ثم قال<sup>(۳)</sup>: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالفِضّة <sup>(٤)</sup> رباً إلا هآءَ<sup>(٥)</sup> وَهآءَ<sup>(١)</sup>، والتمرُ بالتمر رباً إلا هآءَ <sup>(٣)</sup> وهآءَ، والشعير بالشعير رباً إلا هآءَ وهآءَ.

طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع، وما كان بَلغَه حكم المسألة، قال المأزري: وإنه
 كان يرى جواز المواعدة في الصرف، كما هو قول عندنا، أو إنه لم يقبضها وإنما
 أخذ يقلَّها.

- (١) أي لمالك بن أوس.
- (٢) أي عوض الذهب في المجلس.
- (٣) أراد به الاستناد بالسُّنَّة على ما أفتاه به.
  - (٤) في نسخة: بالورق.
- (٥) قوله: إلا هماء وهاء (١)، قال النووي: فيه لغتان المدّ والقصر، والمد أفصح وأشهر وأصله هماك، فأبدلت المدّ من الكاف، ومعناه خُذْ هذا، ويقول لصاحبه مثله.
  - (٦) في «موطأ يحيى» بعده: والبُرّ بالبُرّ ربأ إلا هاء وهاء.
- (٧) أي في جميع الأحوال إلا أن يقال من الجانبين خـذ هذا، خـذ هـذا،
   ويحصل التقابض.

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هاءوهاء هو أن يقول كل واحد من البيّعين: هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر: وإلا يداً بيد، يعنى مقابضة في المجلس، وقيل: «خذ وأعط».

وقال الطيبي: محله النصب على الحال، والمستثنى منه مقدر يعني بيع الـذهب بالـذهب ربًا في جميع الحالات إلا حال التقابض، ويُكنى عن التقابض بقوله: هاءوهاء، لأنه لازمه، وعبّر بذلك لأن المعطي قال: خذ بلسان الحال سواء وُجد معه لسان المقال أو لا، فالاستثناء مفرَّغ. انظر ولامع الدراري على جامع البخاري، ١١٥/١ –١١٦.

A17 أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، أو عن سليمان (۱) بن يسار: أنه أخبره أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقاية (۲) من ورِقٍ أو ذهبٍ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً (۲) بمثل، قال له معاوية: ما نرى به بأساً (٤)، فقال له أبو الدرداء: من يعذِرُنى (٥)

 <sup>(</sup>١) قوله: أو عن سليمان بن يسار، الشك لعلّه من صاحب الكتاب، فإن
 في رواية يحيى الأندلسي عن عطاء بن يسار من دون شك.

<sup>(</sup>٢) قوله: سِقاية، بالكسر هي البرادة: الإناء التي يبرد فيها الماء، قالم الزرقاني.

<sup>(</sup>٣) أي سواء في القدر.

<sup>(3)</sup> قوله: ما نرى به بأساً (()، بمثل هذا البيع، وإنما قال ذلك إما لأنه حمل نهي الفضل على المسبوك، الذي به التعامل وقيم المتلفات، ورأى جوازه في الآنية المصوغة من الذهب والفضة ونحوهما، وإما لأنه كان لا يرى ربا الفضل، كما كان مذهب ابن عباس أولا أحذاً من حديث: «لا ربا إلا في النسيئة» من أنّ الربا إنما هو في تأجيل أحدهما وتعجيل الآخر، لا في الفضل حالاً، وقد قال قوم به، وخالفهم الجمهور بشهادة الأخبار الصحيحة، ولا حجة بقول أحد مخالف للكتاب والسُّنة كانناً من كان، وقد ثبت في بعض الروايات رجوع ابن عباس عن هذه الفُتيا بعد ما وصلت إليه الروايات، كما بسطه الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ».

 <sup>(</sup>١) قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هـذا الوجه،
 ورواه الشافعي في «الرسالة» فقرة ١٢٢٨، بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر.

من معاوية ، أُخْبِرُهُ (١) عن رسول الله ﷺ ويُخبرني عن رأيه ، لا أساكِنُكَ (٢) بارض (٣) أنت بها ، قال : فقدِم (٤) أبو الدرداء على عمر بن الخطّاب فأخرُه (٥) ، فكتب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك (١) إلا مثلًا عِثل ، أو (٧) وزناً بوزن .

٨١٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط الليشي:

- (٣) أي أرض الشام.
- (٤) أي إلى المدينة.
- (٥) أي بما جرى بينه وبين معاوية.
  - (٦) أي الذهب والفضة مطلقاً.
- (۷) شك من الراوى ومعناهما واحد.

ولا يلومني على فعلي، أو من يقوم بعذري إذا جازَيْتُه بصنعه، أو من ينصرني،
 يقال: عذرته إذا نصرتُه.

<sup>(</sup>١) قوله: أخبره، أي أخبره أنا بالحديث، ويخبرني هو عن رأيه ويقول: ما أرى به بأساً، ولا رأي بعد الكتاب والسَّنة، وفيه زجر عظيم على مَنْ يرد الحديث بالرأي أو يقابله به، ولقد عظمت هذه البليّة في الأزمنة المتأخرة في الطوائف المقلّدة، إذا وصل إليهم حديث مخالف لمذهبهم ردّوه برأيهم وقابلوه برأي أثمتهم، فالله يهديهم ويصلحهم.

<sup>(</sup>۲) قوله: لا أساكنك، فيه جواز أن يهجر المرء من لم يسمع ولم يطعه وصدر منه أمر غير مشروع، لا للبغض والعناد والهوى بل لوجه الله خاصة، ويشهد له نصوص كثيرة، ذكرها السيوطي في رسالته «الزجر بالهجر».

أنه رأى سعيد بن المسيّب يُراطِلُ (١) الـذهب بالـذهب، قال: فَيُفَرِّغُ (٢) الـذهب في كِفَّتِهِ الأخرى، قال: ثم الذهب في كِفَّتِهِ المنزان، ويُفَرِّغُ الآخر الذهب في كِفَّتِهِ الأخرى، قال: ثم يرفع الميزان، فإذا اعتدل (٦) لسان (١) الميزان، أخذ (٥) وأعطى صاحبَه (١).

قال محمد: وبهذا كله نأخذ على ما جاءت الآثار، وهو قولٌ أبى حنيفة والعامّة من فقهائنا.

 <sup>(</sup>١) قوله: يُراطل، من رطلتُ الشيء كنصر: وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريباً،
 قاله القارى.

<sup>(</sup>٢) بيان لكيفية المراطلة. قوله: فيفرّغ، بالتشديد والتخفيف، أي يلقيه في كِفّة الميزان بكسر الكاف وتشديد الفاء، وجاء ضم الكاف، وهو أحد جانبيه اللذين يوضع فيهما الأشياء وتوزن.

<sup>(</sup>٣) بأن لم يرتفع أحد الكِفّتين عن الأخرى بل استويا.

<sup>(</sup>٤) قبوله: لمسان الميزان، بكسر اللام (زبانه تبرازو)(١) كذا في «منتهى الأرب»، وفي «البرهان القاطع»: زبانه بفتح أول (بروزن بهانه آنچه درميان شاهين ترازوباشد وشاهين بروزن لاحين چوب ترازو)(٢). انتهى.

٥) أي مال صاحبه.

<sup>(</sup>٦) أي ماله.

<sup>(</sup>١) بالفارسية.

<sup>(</sup>٢) بالفارسية.

### ١ \_ (باب الربا فيها يُكال(١) أو يُوزَن)

٨١٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزَّناد، أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضّةٍ أو ما يُكال أو يُوزن مما يُؤكل أو يُشرب.

قال محمد: إذا كان ما يُكال من صنف واحد، أو كان ما يوزن من صنفٍ واحد<sup>(۲)</sup>، فهو مكروه أيضاً، إلا مثلاً<sup>(۳)</sup> بمثل، يداً<sup>(٤)</sup> بيدٍ، بمنزلة الذي يؤكل ويُشرب وهو قول إسراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

۸۱۹ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال (٥): قال رسول الله ﷺ: التمر بالتمر مشلاً بمثل، فقيل: يا رسول الله إن عاملك (١) على خيبر وهو رجل من بني عدي من

<sup>(</sup>١) أن يُباع بالكيل كالحنطة، أو الوزن كالذهب والفضة.

<sup>(</sup>٢) قوله: من صنف واحد، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالبحص والنورة ونحوهما، فإن علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حل الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في «الهداية» وشروحها.

<sup>(</sup>٣) أي متساوياً في الكيل والوزن.

<sup>(</sup>٤) أي قبضاً بقبض في المجلس.

<sup>(</sup>٥) قـوله: قـال، قال : هـذا حديث مـرسل في «المـوطـأ» ووصله داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبـي سعيد الخدري أنه قال: قـال رسول الله ﷺ، الحديث، قاله ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٦) اسمه سواد بن غزيّة.

الأنصار \_ يأخذ الصاع (١) بالصاعين (٢)، قال: ادعوه لي (٣)، فدُعِي (٤) له، فقال: له، فقال رسول الله ﷺ: لا تأخذ الصاع بالصاعين، فقال: يا رسول الله، لا يُعطوني (٥) الجَنِيبَ بالجَمْع إلا صاعبً بصاعين، قال (٢) رسول الله ﷺ: بع الجَمْع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً.

٨٢٠ أخبرنا مالك، أخبرنا (٧) عبد المجيد بن سُهَيْل

(١) أي من التمر الجيّد.

(٢) أي من التمر الرديء.

(٣) أي اطلبوه عندي. (٤) بالمجهول أي طلب ذلك العامل عنده.

(٥) قوله: لا يُعطوني، أي أصحاب التمر ومُلاكه، أي لا يبيعونني الجنيب بالجَمْع إلا بالتفاضل، ولا يبيعونني بالمساواة، قال الحافظ في «التلخيص»: الجَنيب، بالفتح: نوع من التمر، وهو أجوده، والجمع بإسكان الميم تمر رديء يُخلَط لرداءته، وعامل خيبر صاحب القصة هو سواد بن غزية، حُكي ذلك عن الدارقطني، وذكره الخطيب في «مبهماته» قال: وقيل: مالك بن صعصعة.

(٦) علّمه صورة لا تدخل فيها(١) الربا، مع حصول المقصود.

(٧) قوله: أخبرنا عبد المجيد بن سهيل والزهري، هكذا وجدنا في نسخ عديدة من هذا الكتاب، وكذا هو في نسخة عليها شرح القاري، وظاهره أن لمالكِ في هذه الرواية شيخين روياه عن ابن المسيّب: أحدهما: عبد المجيد، وثانيهما: الزهري، والذي يظهر أن الواو الداخلة على الزهري من زلّة الناسخ، وهو صفة لعبد المجيد نقسه، وهو شيخ لمالك في هذه الرواية لا غيره، واختلفوا في تسميته، فقيل: عبد المجيد كما في الكتاب، وقيل: عبد الحميد، وليس بصحيح ففي «موطأ يحيى» وشرحه للزرقاني: مالك عن عبد الحميد بالمهملة ثم الميم، =

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيه»، وهو خطأ.

= كذا رواه يحيى وابن نافع وابن يوسف، وقال جمهور رواة «الموطأ»: عبد المجيد بميم تليها جيم، وهو المعروف، وكذا ذكره البخاري والعُقيلي، وهو الصواب والحقّ الذي لا شك فيه، والأول غلط، قاله أبو عمر: ابن سهيل، بالتصغير زوج الشريا بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة حُجَّة، له مرفوعاً في «الموطأ» هذا الحديث الواحد، عن سعيد بن المسيب إلخ، وفي «إسعاف السيوطي»: عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو محمد المدني عن عمه أبي سلمة وسعيد بن المسيّب وأبي صالح ذكوان وعنه مالك والدراوردي وآخرون، وثقه النسائي وابن معين. انتهى. ومثله في «التقريب» و «الكاشف» وغيرهما.

- (١) قوله: وعن أبي هريرة، قال ابن عبد البر: ذِكْر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد، وإنسا المحفوظ عن أبي سعيد كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد. انتهى. وقال أيضاً في «الاستذكار»: الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة، انتهى. وهذا بناءً على كون راوي الزيادة أي عبد المجيد ثقة فلا تكون زيادته شاذة.
- (٢) قوله: استعمل رجلًا، أي جعله عاملًا، قال الزرقاني: هو سَوَاد ــ بخِفّة الواو ــ بن غَزِيَّة بمعجمتين بوزن عـطيّة، كما سمّاه الـدراوردي عن عبد المجيد، عند أبي عوانة والدارقطني.
- (٣) قوله: بتمر جنيب، هكذا هو في رواية الشيخين وجماعة وذكر جمع من الحنفية منهم صاحب «الهداية» و «النهاية» و «العناية» وغيرهم، في بحث المزابنة =

أَكُلِّ (١) تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، ولكن الصاع (٢) من هذا بالصاعين (٣) والصاعين (٤) بالثلاثة (٥)، فقال رسول الله ﷺ: فلا تفعل، بِعْ تمرك (١) بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جَنِيْباً، . . . . . .

في هذا الحديث: أنه أُهدي إلى رسول الله رُطباً، فقال: أو كُلُّ تمر خيبر هكذا؟ وبنوا عليه ما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل من غير اعتبار نقصان الرطب عند الجفاف لأنه على سماه تمراً، والتمر يجوز بيعه بمثله، ولا وجود لما ذكروه في شيء من الطرق كما حققه الزيلعي والعيني.

- (١) بهمزة الاستفهام، أي هل كل تمره جنيب كما أتيت به عندى؟
  - (٢) أي نأخذ الصاع من الجنيب.
    - (٣) أي من الجمع.
      - (٤) من الجنيب.
      - (٥) من الجمع.
- (٦) قوله: يع تصرك ... إلخ، أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم، على جواز الحيلة في الربا، وبنو عليها فروعاً، والحق أن العبرة في أمثال هذا على النية فإنما لكل امرىء ما نوى، ونقل ابن القيم في وإغاثة اللهفان، عن شيخه أنه لا دلالة للحديث على ما ذكروه لوجوه، أحدها: أنه على أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة، ومعلوم أن ذلك يقتضي البيع الصحيح، ومتى وُجد البيعان الصحيحان فلا ريب في جوازه. الشاني: أنه ليس فيه عموم وليس فيه أنه أمره أن يبتاع من المشتري ولا أمره أن يبتاع من غيره، ولا بنقد ولا بغيره، الشالث: أنه إنما يقتضي حصول البيع الثاني بعد انقضاء الأولى، وهو بعيد عما راموه. وفي المقام أبحاك طويلة مظائها الكتب المبسوطة.

وقال(١) في الميزان مثل ذلك.

قال محمد: وبهـذا كله نأخـذ. وهو قـول أبـي حنيفة والعـامة من فقهائنا.

۸۲۱ \_ أخبرنا مالك، عن رجل (۲): أنه سأل سعيد بن المسيّب، عن رجل يشتري طعاماً من الجار (۲) بدينار ونصف درهم،

(۱) قوله: وقال في الميزان مشل ذلك، أي قـال في ما يـوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قـال في التمر المكيل، أي يباع غيـر الجيد الموزون بثمن، ثم يُشترى بـه موزون جيـد، وهذ القـول: قـال البيهقي: الأشبـه أنه من قول أبـي سعيد، يعني قوله: وكذلك الميزان، كما في رواية.

(Y) قوله: عن رجل أنه سأل، في «موطأ يحيى» وشرحه: مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم الخزاعي، قال أبو حاتم: شيخ مدني صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات»، أنه سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك(١) \_ جمع صك \_ بالجار، بالجيم الساحل المعروف، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأعطي بالنصف طعاماً؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً. انتهى، وبه يُعلم الرجل المبهم.

(٣) حمله القاري على الشريك في التجارة، والذي يظهر من «موطأ يحيى»
 وشرحه، أنه اسم موضع قرب المدينة.

 <sup>(</sup>١) قال الباجي: يريد من الصكوك التي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبة والعطية المحضة دون وجه من المعاوضة. المنتقي ١٢/٥.

أ(\)يعطيه(\) ديناراً أو نصف(\) درهم طعاماً؟ قال: لا، ولكن يعطيه ديناراً ودرهما، ويَرُدُّ عليه البائع نصف درهم(\) طعاماً.

قال محمدٌ: هذا الوجه أحبُّ إلينا، والوجه الآخر(١) يجوز أيضاً إذا لم يُعطه(٧) من الطعام الذي اشترى أقلَّ مما يصيب(٨) نصف الدرهم منه في البيع الأول، فإن أعطاه منه (٩) أقـل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول، لم يجز(١٠)، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

- (١) بهمزة الاستفهام.
- (٢) أي ذلك المشتري.
  - (٣) أي بقدره طعاماً.
- (٤) ليكون بيعاً ثانياً، وإسقاطاً للدَّيْن.
  - (٥) أي بقدره الطعام.
  - (٦) هو الذي منعه ابن المسيب<sup>(١)</sup>.
    - (٧) أي البائع.
- (^) أي من مقدار يقابل نصف الدرهم في البيع الأول.
  - (٩) أي ذلك الطعام الذي اشتراه.
    - (١٠) لكونه مؤدياً إلى الربا.

<sup>(</sup>١) بسط الكلام عليه في والأوجز، ٢٣٨/١١، فارجع إليه.

# ۲ (باب الرجل یکون له العطایا(۱) أو الدَّیْن علی الرجل فیبیعه(۲) قبل أن یَقْبضه)

(١) أي من الإمام في بيت المال أو غيره.

(٢) أي ذلك العطاء أو الدَّيْن.

(٣) قوله: جميل المؤذن، هو جَميل بفتح الجيم بن عبد الرحمن المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، سمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة، قاله الزرقاني.

(٤) أي من أصحابها.

(٥) في نسخة: يُعطاها بالمجهول.

(٦) قوله: بالجار، قال القاري: بتخفيف الراء مدينة بساحل البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة، كذا في «النهاية». وقال الزرقاني: موضع بساحل البحر يُجمع فيه الطعام ثم يفرَّق على الناس بصكاك وهو الورقة التي يكتب فيها وليُّ الأمر برزق من الطعام لمستحقه.

(V) أي أشتري إلى أجل في الثمن.

(٨) أي الذي اشتريتُه وهو مضمون عليٌّ من جهة الثمن.

(٩) أي أصحاب الأرزاق الذين باعوه أولاً.

(١٠) أي اشتريتَ أولًا.

فنهاه (١) عن ذلك.

قال محمد: لا ينبغي (٢) للرجل إذا كان له دُيْنُ أن يبيعه حتى يستوفيَه لأنَّه غَرَر (٦) فالا يُدرى (٤) أيخرج (٥) أم لا يخرج. وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله.

۸۲۳ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن مَيْسرة: أنَّه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيّب فقال: إنَّى رجل أبيع الدَّيْن (٦)، وذكر له شيشاً (٧) من ذلك، فقال له ابن المسيّب: لا تبع إلاَّ ما آوَيْتُ (٨) إلى رحلِك.

قال محمد: وبه نأخذ. لا ينبغى للرجل أن يبيع ديناً له على إنسان

<sup>(</sup>١) قوله: فنهاه عن ذلك، قال الزرقاني: قال مالك: وذلك رأيي أي خوفاً من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو يبيعه قبل أن يستوفيه فمنع من ذلك سداً للذريعة الذي يُخاف منه التطرُق إلى محذور.

 <sup>(</sup>۲) قوله: لا ينبغي... إلخ، استنباط هذا الحكم من الأثر المذكور غير ظاهر.

<sup>(</sup>٣) أي بيع فيه تردد.

<sup>(</sup>٤) بصيغة المعروف أو المجهول.

<sup>(</sup>٥) أي من المديون.

<sup>(</sup>٦) أي دَيْني على إنسان.

<sup>(</sup>٧) أي بعض صوره.

 <sup>(</sup>A) قوله: إلا ما آويت، من الإيواء. إلى رَحْلك، بالفتح أي منزلك أي لا تبع إلا ما قبضته لثلا يكون البيع بالغرر.

إلاَّ من (١) الـذي هو عليـه لأن بيع الـدين غررٌ لا يُـدُرى (٢) أيخـرج منـه أم لا. وهو قول أبـى حنيفة رحمه الله.

## ٣ – (باب الرجل يكون عليه الدَّيْن فيقضى (٢) أفضل مما أخذه)

178 أخبرنا مالك، أخبرنا حُميد بن قيس المكيّ، عن مجاهد قال: اسْتَسْلَفَ (٤) عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضى خيراً منها، فقال الرجل (٥): هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، قال ابن عمر: قد علمتُ (١) ولكن نفسى بذلك طيّبة (٧).

م ۸۲۵ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع (^): أن رسول الله على الله عن أبي رافع (^):

<sup>(</sup>١) قوله: إلا من الذي، أي من المديون، لأنه ليس فيه غور.

<sup>(</sup>۲) معروف أو مجهول.

<sup>(</sup>٣) أي يؤدّي الدائن.

<sup>(</sup>٤) أي أخذ قرضاً.

 <sup>(</sup>٥) قوله: فقال الرجل، كأنه خشي أن يكون ذلك رباً.

<sup>(</sup>٦) أي كونها خيراً.

<sup>(</sup>٧) أي راضية.

 <sup>(</sup>A) قوله: عن أبي رافع، هو مولى رسول الله ﷺ، وكان أوَّلًا مولى العباس فوهبه لـرسول الله ﷺ فـأعتقه، اسمه على الأشهر أسلم القبطي، وقيل: إبـراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان، توفى في =

استسلف<sup>(۱)</sup> من رجل <sup>(۲)</sup> بَكْراً <sup>(۳)</sup> فَقَدِمَتْ عليه إبل من الصدقة فأمر أبـــا رافع أن يقضيَ (<sup>1)</sup> الرجَّلُ ......

خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عليّ وهنو الصواب، كذا ذكره ابن عبند البر في والستيعاب، وغيره.

(١) قوله: استسلف، أي أخذ سلفاً وقرضاً، وفيه دليل للجمهور في تجويز شبوت الحيوان في الذمّة قرضاً، ولمن ذهب إلى تجويز السلف فيه، لأنه يصير معلوماً ببيان الجنس والسنّ والصفة وبعد ذلك ينتفي التفاوت إلَّا اليسير، ومنعه أصحابنا قاتلين بأن التفاوت في الحيوانات فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنية، فلا يمكن توصيفه بحيث لا يُفضي إلى المنازعة، ولا ثبوتُه في الذمة ولا أداء مثله، وهذا معنى دقيق قوي يجب اعتباره لولا ورود النصوص بخلافه، وقد مرّ بعض ما يتعلق بهذا المقام في ما مرّ، وأجاب الطحاوي في «شرح معاني الآثار» عن حديث الباب وأمثاله باحتمال أن يكون هذا قبل تحريم الربا ثم حُرّم الربا وحرم كل قرض جر منفعة، وردُت الأشياء المستقرضة إلى مثلها، فلم يجز القرض إلا في ما له مثل، وقد كان أيضاً يجوز قبل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم نسخ، ويسط ذلك بسطاً بسيطاً لا يرجع حاصله إلاً إلى الحكم بالنسخ بالاحتمال وبالرأي، ذلك بسطاً بسيطاً لا يرجع حاصله إلاً إلى الحكم بالنسخ بالاحتمال وبالرأي، والأولى أن يُقال بترجُّح أحاديث الحرمة على أحاديث الجواز.

(٢) في «مسند أحمد» ما يفيد أنه أعرابي، وفي «أوسط الطبراني» عن
 العرباض ما يُفهم أنه هو، ويُفهم من «سنن النسائي» والحاكم أنه غيره.

(٣) قال السيوطي: بالفتح الصغير من الإبل كالغلام من الأدميين.

(٤) قـوله: أن يقضي، أي يؤدي الـرجل الـذي استسلف منه بَكْـرَه من إبـل الصدقة، قال النووي: هذا مما يُستشكل فيُقال: كيف قضى من إبـل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرُّعُه منها، والجـواب أنه عليه السلام اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رَباعياً ممن =

بَكْرَه، فرجع (١) إليه أبـو رافع، فقـال: لم أجد فيهـا(٢) إلَّا جملًا رَبّـاعياً خِيَاراً (٣)، فقال: أعطه (٤) إياه، فإن(٥) خيار الناس أحسنُهم قضاءً.

قال محمد: وبقول ابن عمر (٦) نأخُذُ. لا بـأسَ بذلك (٧) إذا كان من غير شَرْطٍ (٨) اشتُرطَ عليه. وهو قولُ أبى حنيفة رحمه الله.

استحقه، فملكه بثمنه وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله، ويدل عليه أن في صحيح مسلم قال: اشْتَرُوا فأعطوه إياه (١). والرَّبَاعي من الإبل بالفتح ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، كذا في «تنوير الحوالك».

- (١) أي عاد أبو رافع.
- (٢) أي في إبل الصدقة.
- (٣) بالكسر أي جيداً حسناً.
- (٤) أي أعطِ الرباعي لذلك الغريم.
- (٥) قوله: فإنَّ، أي فإن خيار الناس عنـد الله وأكثرهم ثـواباً أحسنهم قضـاءً
   للديون الذين يتبرعون بالفضل ولا يبحسون.
- (٦) قوله: وبقول ابن عمر، لا حاجة إليه بعد رواية المرفوع وكان الأحسن أن يقول: وبهذا الحديث نأخذ وبقول رسول الله نأخذ، ولعله إنما لم يقله لكون بعض ما في الحديث من جواز قرض الحيوان مخالفاً له.
  - (V) أي بقضاء دَيْنه أفضل مما أخذه.
- (٨) قـوله: إذا كـان من غير شـرط اشترط، أي حـالة المـداينة والعقـد لئلا
   يكون رباً، فإن كل قرض جرَّ به منفعة فهو حرام، كما وردت به الأخبار.

<sup>(</sup>١) أو أنه أيضاً من المسلمين المفتقرين، فكان له حق في بيت المال أيضاً، كذا في «الكوكب الدري» ٢ / ٣٤٠.

٨٢٦ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: من أسلف سلفاً (١) فلا يَشْتَرط(٢) إلا قضاءه(٢).

قىال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي (٤) لـه أن يَشترط أفضل (٥) منه (٦) ولا يشترط عليه أحسن (٧) منه، فإن الشرط في هذا لا ينبغي. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

# ٤ - (باب ما يُكره من قطع الدراهم والدنانير)

۱۹۲۷ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن السيّب أنّه قال: قطع (^) .....ا

(٨) قوله: أنه قال: قطع الورق والمذهب، الظاهر أن مراده من قطعهما نقص شيء منهما لتصير أخف وزناً من الدراهم المتعارفة، وفي معناهما غشهما لأنه نوع سرقة بل أكبر لسراية ضررها إلى العامة، وكأنه أشار إلى أن فاعله من قُطّاع الطريق الذين قال الله في حقهم: ﴿إنما جَزَاءُ الذين يُحَارِبُونَ اللَّهُ ورسولَه ويَسْعَـونَ فِي الأَرْضِ فَساداً أن يُقتلوا أو يُصلَّبوا ﴾، الآية (١)، كذا ذكره القاري في وشرحه». =

<sup>(</sup>١) أي استقرض قرضاً.

<sup>(</sup>٢) أي عند العقد.

<sup>(</sup>٣) إلَّا قضاء مثله من دون زيادة ونقصان.

<sup>(</sup>٤) أي لا يحل لمن أسلف.

<sup>(</sup>٥) أي في الكمية.

<sup>(</sup>٦) أي من الذي أعطى.

<sup>(</sup>٧) أي في الكيفية.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٣٣.

الوَرِق(١) والذهب من الفساد في الأرض.

قال محمد: لا ينبغي (٢) قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة.

= وقال أيضاً: مراد محمد من قطعهما كسرهما، وإبطال صورهما وجعلهما مصنوعاً وظروفاً. انتهى. وقال بيري زاده في «شرحه»: لم نعلم ما المراد من القطع في قول ابن المسيّب غير أن ابن الأثير قال: كانت المقابلة بها في صدر الإسلام عدداً لا وزناً، فكان بعضهم يقصُّ أطرافها فنُهوا عنه. انتهى. وقال «شارح المسند»: أظن أن قول ابن المسيب: قِطع الورق بكسر القاف وفتح الطاء المهملة جمع قطعة، وهي التي تُتَّخذ من الذهب أو الورق فلوساً صغيرة ليُرفق التعامل بها كما هو الرائح في زماننا كالدواوين في الحرمين والخماسيات في اليمن. وإنما عدها من الفساد في الأرض لأنه ربما لا يلاحظ المتعامل بها أموراً واجبةً في التقابض والتماثل (١). انتهى.

- (١) أي الفضة.
- (٢) أي لا يحلُّ لما فيه من الضرر العام.

<sup>(</sup>١) قبل: أراد الدراهم والدنانير المضروبة، يسمّى كل واحدة منهما سكة، لأنه طبع بسكة الحديد أي لا تُكسر إلاً بمقتضى كرداءتها أو شك في صحة نقدها، وإنما كره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، أو لأن فيه إضاعة المال، وقبل: إنما نهى أن يعاد تبراً، وأما للمنفعة فلا. بذل المجهود ١٦٢٢/١٥.

وفي الأوجز ١٧٨/١١: الصحيح من معانبه أنه إنْ كسره أصلاً ففيه إضاعة، لأن المسكوك يروج ما لا يروج غير المسكوك مع أنَّ إنفاق المسكوك لا يفتقر فيه إلى وزنه لكونه معلوم المقدار فيأخذه كل أحد من غير تردَّد أو ريبة، وأما إذا كسر شيئاً منه فإما أن يكسر ما يحس به أنه مكسور فهو داخل في الأول، لأنه لا ينفق نفاق الصحيح، وإن أخذ منه شيشاً غير معلوم للرأي في بادىء نظره كما يفعله البعض بإلقائه في أدوية حاودة ففيه تغرير وخديعة.

### وباب المعاملة والمزارعة في النخل(١) والأرض)

۸۲۸ - أخبرنا مالك، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن حنظلة (٢) الأنصاري أخبره أنَّه سأل رافع بن خَدِيج عن كِدراء المزارع (٣) فقال: قد نُهي عنه (٤)، قال حنظلة: فقلتُ لرافع: بالذهب (٥) والورق؟

(١) لفّ ونشر مرتب.

(٢) قوله: أن حنظلة، هو ابن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي الأنصاري
 التابعي الكبير، قيل: وله صحبة، ذكره الزرقاني.

(٣) جمع مزرعة بالفتح: موضع الزرع.

(3) قوله: قد نُهِي عنه، ظاهره منع كرائها مطلقاً، وإليه ذهب الحسن وطاوس والأصم، ومن حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل فليمسك، وتأوَّل مالك وأصحابه أحاديث المنع على كرائها بالطعام أوبما تُنبته، وأجازوا كرائها بما سوى ذلك لحديث أحمد وأبي داود عن رافع مرفوعاً: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمّى»، وتأوَّلوا النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالطعام، وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة، وأجاز الشافعية والحنفية كراءها بكل معلوم من طعام أو غيره لما في «الصحيح» عن رافع بعد قوله: أما بالذهب والفضة فلا بأس به: إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله على على الماذيانات وأقبال الجداول، فيهلك كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله على عملوم مضمون فلا بأس به. فبين أن علما النهي الخرر، وأجاز أحمد كراءها بجزء مما يزرع فيها، كذا في «شرح علمة الزوقاني».

(٥) أي هل يجوز ذلك أم لا.

قال رافع: لا بأس بكِرائها(١) بالذهب والورق.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بكرائها بالذهب والورق بالحنطة (٢) كيلاً معلوماً وضرباً معلوماً (٣) ما لم يُشْتَرط ذلك مما يخرج منها، فإن اشْتُرط مما يخرج منها (٤) كيلاً معلوماً فلا خير فيه (٥)، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقد سُئل عن كِرائها سعيد بن جبير بالحنطة كيلاً معلوماً فرخص (٦) في ذلك فقال: هل ذلك إلاً مثل البيت يُكْرَى (٧).

٨٢٩ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ (^) رسول الله عليه المسيّب: أنَّ (^)

- (١) أي الأرض المزروعة.
- (٢) أي ونحوها من الشعير والذرة من المثليات.
  - (٣) أي صنفاً معيناً.
  - (٤) أي من تلك الأرض.
- (٥) قوله: فلا خير فيه، أي لا يحل ذلك فلعله لا يخرج منه إلا ذلك القدر المعهود فهذا الشرط لكونه فاسداً يفسد العقد، نعم كرائها بثلث ما يخرج أو ربعه ونحو ذلك من الكسور جائز كما سيأتي.
  - (٦) أي أجازه.
- (٧) أي ليس ذلك إلا مثل كراء البيت بالـذهب والفضة والحنطة المعلومة وغير ذلك، فكما جاز ذلك جاز هذا.
- (٨) قوله: أن رسول الله، مرسل أرسله جميع رواة «الموطأ» وأكثر أصحاب =

حين (١) فتح خيبر، قال لليه ود (٢): أُقِرُكُمْ (٢) ما أُقَرَّكم الله على أنَّ الثمرَ بيننا وبينكم، قال (٤): وكان (٥) رسول الله ﷺ يبعث عبدَ الله بن رَواحة، فيخرص (١) بينه وبينهم. ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم

ابن شهاب، ووصله منهم طائفة، منهم صالح بن أبي الأخضر، فزاد عن أبي هريرة، قاله ابن عبد البر.

(١) قوله: حين فتح خيبر، بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ونخل على ثمانية بُرُد من المدينة إلى جهة الشام، وكان فتحه في صفر سنة سبع عند الجمهور، وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: لمّا ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألوه أن يقرَّهم بها على أن يكفوه العمل، ولهم نصف الثمر، قاله الزرقاني.

(٢) الذين كانوا بخيبر.

(٣) قوله: أقِرُكم، أي أثبتكم على نخل خيبر على أن تعملوا فيها، والثمر بيننا وبينكم، أي على التناصف كما في رواية الصحيحين وغيرهما: ما دام أقرَّكم الله أي إلى ما شاء الله، وقد كان عازماً على إخراج اليهود من جزيرة العرب، فذكر ذلك لليهود منتظراً القضاء والوحي فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأجلى اليهود بعده عمر من جزيرة العرب إلى الشام، قال القرطبي: يحتمل أنه حدّ الأجل فلم ينقله الراوي.

(٤) أي ابن المسيّب.

 (٥) قوله: وكان، هذا ههنا ليس للاستمرار فإنه إنما بعثه عاماً واحداً، فإناً عبد الله بن رَواحة بالفتح بن ثعلبة بن امرىء القيس الأنصاري من أهمل بدر، استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان، كما ذكره ابن الأثير وغيره.

(٦) قوله: فيخرص، أي يقدر ما على النخيل من الثمار خرصاً وتخميناً،
 ويفصل حصة النبي ﷺ وحصة اليهود خرصاً، ويقول: إن شئتم فلكم كله
 وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلنا كله وأضمن مقدار نصيبكم، فأخذوا =

فلي، قال<sup>(١)</sup>: فكانوا يأخذونه.

م٣٠ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سليان بن يسار: أنَّ (٢) رسول الله على كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرُص بينه وبين اليهود، قال: فجمعوا حُلِيًا (٣) من حُلِيِّ نسائهم، فقالوا (٤): هذا لك (٥)، وخفِّف (٢) عنّا، وتَجَاوَزُ (٧) في القِسْمة، فقال: يا معشر اليهود،

- (١) أي ابن المسيب.
- (۲) هذا مرسل في «الموطأ، وموصول بطرق عن جابر وابن عباس، عند أبي داود وابن ماجه.
- . (٣) بضم الحاء وكسر اللام وشد الياء: جمع، أو بفتح الحاء وسكون اللام: مفرد.
  - (٤) لعبد الله بن رواحة.
    - (٥) أي هدية لك.
  - (٦) أي اجعل التخفيف علينا.
  - (٧) أي سامح فيها واغمض.

الثمرة كلها، وفي رواية: أنه خرص عشرين ألف وسق فأدُّوا عشرة ألف وسق، قال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء لأن المساقييَّن شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضها ببعض وإلا دخلته المزابنة، قالوا: وإنما بعث رسول الله من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء معيَّنين، فلو ترك اليهود وأكلها رطباً والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين قالت عائشة: إنما أمر رسول الله بالخرص لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الشمار وتُعرَّق.

والله (١) إنكم لِنْ أبغضِ خلق الله إليَّ، وما ذاك بحاملي أن أحِيْفَ عليكم، أما الذي عرضتم (١) من الرَّشوة فإنها سُحْتُ (١) وإنّا لا نأكلُها (٤)، قالوا: بهذا (٥) قامت السموات والأرض.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس(١) بعماملة النخل على

- (٢) أي أحضرتم عندي لتخفيف القسمة.
  - (٣) بالضم، أي حرام.
- (٤) لحرمتها. وفيه تعريض على اليهبود، فإنهم كانبوا أتحالين للسحت والرشوة، كما أخبر به الكتاب.
- (٥) قـوله: بهـذا، أي بهذا العـدل الذي تفعله، أو بهـذا الامتناع عن أكـل السحت قامت السموات بغير عَمَد، والأرض استقرت على الماء، ولـولاه لفسدتا. قال ابن عبد البر: فيه دليـل على أن الرشـوة عند اليهـود أيضاً حـرام، ولولا حـرمته عندهم ما عيَّرهم الله بقوله: ﴿أَكَالُونَ للسُّحْتَ﴾ وهو حرام عند جميع أهل الكتاب.
- (٦) قوله: لا بأس بمعاملة ... إلخ ، المعاملة بلغة أهل المدينة عبارة عن دفع الأشجار الكروم أو النخيل وغير ذلك إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ويقال له المساقاة أيضاً، وهو عقد جائز عندهما وعليه الفتوى، وبه قال أحمد وأكثر العلماء ويشترط ذكر المدة المعلومة وتسمية جزء مما يخرج مشاع ، إلا أن الشافعي خصه بالنخل والكرم في قوله الجديد، وعمم في كل شجر في قوله القديم، وحجتهم في ذلك حديث معاملة خيبر وغير ذلك،

<sup>(</sup>١) قــولـه: والله إنكم، أي وإن كنتم أبغض خلق الله إليَّ لكــونكم ــ مـع كونكم من أهل الكتاب ــ لم تُسلموا، لكن لا يحملني هــذا البغض على أنْ أحيف أي أجـور وأظلم عليكم، من الحييف بمعنى الجور. فـإنَّ الظلم لا يحـل على أحد ولو كان كافراً.

الشَّـطُر<sup>(۱)</sup>، والثلث، والربع، وبمزارعة الأرض البيضاء عـلى الشـطر، والثلث، والـربع، وكـان أبو حنيفة يَكره ذلـك ويَذكـر<sup>(۲)</sup> أن ذلك هـو المخابرة التى نهى عنها رسول الله ﷺ.

٦ (باب إحياء الأرض (٣) بإذن الإمام أو بغير إذنه)
 ٨٣١ أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه قال:

= والمزارعة عبارة عن عقد على الأرض البيضاء أي الخالية عن الزرع ببعض معينً مما يخرج عنه، وبجوازه قال الجمهور، وروي عند ابن أبي شيبة وغيره عن علي وابن مسعود وسعد وجماعة من التابعين من بعدهم، وقد ورد في بعض روايات معاملة خيبر العقد على الزرع أيضاً. وأما أبو حنيفة فحكم بفسادهما مستدلاً بالنهي عن المخابرة، ورد ذلك من حديث جابر عند مسلم، وزيد بن ثابت عند أبي داود، ورافع بن خديج عند مسلم، وغيره كذا في «البناية».

(١) بالفتح: أي النصف.

(٢) قوله: ويَذكر، والجواب عن حديث معاملة خيبر بأنَّ ما فعل النبي الله بعقد مساقاة، بل هم كانوا عبيداً له، والذي قَدَّر لهم كان نفقةً لهم، وتَعُقَّب بأنهم لو كانوا عبيداً لما صح إجلاؤهم إلى الشام، وقد يُقال: إنه منسوخ بالنهي عن المخابرة، وفيه أن الظاهر أن الأمر بالعكس، فإن المعاملة التي وقعت في العهد النبوي دام عليها عَمَلُ أبي بكر وعمر إلى وقت الإجلاء، ولو كان منسوخاً لنقضوها، والجمهور حملوا حديث النهي عن المخابرة على ما إذا تضمَّن على الغور، كما ورد في النهي عن كراء الأرض. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.

(٣) أي المَوَات<sup>(١)</sup>: التي لا يُعرف مالكها ولا يُنتفع بها. وإحياؤها تحصيل
 النفع فيها بالزرع وغيره.

<sup>(</sup>١) بفتح الميم والواو الخفيفة، فتح الباري ٥/١٨. وقال الجوهري: الموات بالضم العموت، 😑

(١) قوله: قال: قال، هذا مرسل باتفاق رواة الموطأ، واختلف أصحاب هشام، فطائفة روّوه مرسلاً كمالك، وطائفة: عنه عن أبيه، عن سعيد بن زيد، وطائفة: عنه، عن وهب بن كيسان، عن جابر، وطائفة: عنه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن جابر، وهو حديث مقبول تلقّاه فقهاء المدينة وغيرهم، كذا قال ابن عبد البر. وذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» وغيره أنَّ هذا الحديث رُوي من طريق تسعة من الصحابة بألفاظ متقاربة: ١ - ابن عباس عند الطبراني وابن عدي، ٢ - وعائشة عند البخاري وأبي يعلى الموصلي وأبي داود الترمذي الطيالسي والدراقطني وابن عدي، ٣ - وسعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي والنسائي والبزار، ٤ - وجابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان وابن أبي شَيْبة، والسائي والبزار، ٤ - وجابر عند الطبراني، ٢ - وفضالة بن عبيد عند الطبراني، ٧ - ومروان عنده أيضاً، ٨ - وصحابي آخر عنده أيضاً، ٩ - وسمرة عند الطحاوي.

(٢) قـوله: أرضاً ميّتة، قــل بالتشديد، ولا يقــال بالتخفيف فـإنه إذا خفف حُـذفت منه تاء التأنيث، والميتة والمَوات بالفتح والمَوتان بفتحتين: الأرض الخراب التي لم تعمر، سُمِّيت بذلك تشبيهاً لها بالميتة في عدم الانتفاع.

(٣) قـولـه: وليس لعِـرْق(١)، بالكســر، قـال الخــطّابـي في «شـرح سنن أبـي داود»: من الناس من يرويه بإضافته إلى الظالم، وهو الغارس الذي غـرس في =

ويالفتح ما لا روح فيه، والأرض التي لا مالك لها من الأدميين ولا يُنتفع بهـا أحد، كـذا في الأوجز ٢١٤/١٢.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٩/٥: في رواية الاكثر بتنوين عرق، وظالم: صفة له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي: ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي: ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة، ويكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري، وابن فارس، وغيرهم.

ظالم حقّ <sup>(١)</sup>.

۸۳۲ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيى أرضاً ميتةً فهي له.

قال محمد: وبهذا نأخذ. من أحيى أرضاً ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له (٢)، فأما أبو حنيفة فقـال: لا يكون لـه (٣) إلاَّ أن يجعلها لــه

= غير حقه، ومنهم من يجعل الظالم نعتاً للعرق، ويريد به الغراس والشجر، وجعله ظالماً لأنه نبت في غير محله، واختار الأزهري وابن فـارس ومالـك والشافعي كـونه بالتنوين كما بسطه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات».

(١) أي في إبقائه.

(٢) قوله: فهي له، لأنه مال مباح غير مملوك سَبقَتْ يدُه إليه فيملكه كما في الاحتطاب والاصطياد من غير اشتراط إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف والشافعي وأحمد وبعض المالكية، ونُقل عن مالك أنه إن كان قريباً من العامر في موضع يتسامح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام وإلا فلا، وحجتهم إطلاق الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأما أبو حنيفة فاشترط في كونه له إذن الإمام، واستدل له بحديث: «الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيى شيئاً من مَوتان(١) الأرض فله رقبتها، أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخراج» فإنه أضافه إلى الله ورسوله، وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام، وذكر الطحاوي أن رجلًا بالبصرة قال لأبي موسى: أقطعني أرضاً لا تضرُّ بأحد من المسلمين، ولا أرض خراج، فكتب أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر إليه: أقطعه له فإن رقاب الأرض لنا، كذا في «البناية».

(٣) أي لا يملكه الذي أحياه.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل موتات، وهو تحريف.

الإمام، قال: وينبغي (١) للإمام إذا أحياها أنْ يجعلَها له(٢) وإن لم يفعل لم تكن له.

٧ - (باب الصلح في الشرّب (٣) وقسمة الماء (٤)) محر أنَّ ٨٣٣ - أخبرنا عبد الله (٥) بن أبي بكر أنَّ رسولَ الله على قال في (١) سبيل مَهْزُورٍ ومُلذَيْنِ: يُسك حتى يبلغ

- (١) أي يُستحب.
- (٢) أي للذي أحياه.
- (٣) هو بالكسر عبارة عن نصيب الماء.
  - (٤) أي المشترك.
- (٥) قوله: عبد الله بن أبي بكر، أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل بوجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور مستعمل عندهم، وسئل البزار عنه فقال: لست أحفظ عن رسول الله هي بهذا اللفظ حديثاً يثبت، انتهى. وهو تقصير منهما، فله إسناد موصول عن عائشة عند الدارقطني في «الغرائب» والحاكم وصححاه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. واختلفوا في معنى الحديث، فقيل: معناه يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء في حائطه حتى إذا بلغ الماء إلى كعبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء، وقيل: يسقي الأول حتى يروي حائطه، ثم يُمسك بعد ربع ما كان من الكعبين إلى أسفل ثم يرسل، كذا في «شرح الزرقاني».
- (٦) قوله: في سبيل مَهْزُور، بفتح الميم وإسكان الهاء وضم الزاء وسكون الواو آخره. وسلينب(١)، بضم الميم وفتح الـذال وياء ساكنة، وكسر النون بعـده =

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان: مذينب: بوزن تصغير المذنب واد بالمدينة. الأوجز ٢١٨/١٢.

الكعبين، ثم يُرْسِلُ الأعلى على الأسفل.

قال محمد: وبه نأخذ، لأنه كان كذلك الصلح بينهم: لكل (١) قوم ما اصطلحوا وأسلموا (٢) عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم (٢).

۸۳٤ أخبرنا مالك، أخبرنا عمروبن يحيى، عن أبيه (أ) أنَّ الضحَّاك (أ) بن خليفة ساق خَلِيْجاً (١) له حتى النهر الصغير (١) من المُحرَيْض (١)، فأراد أن يحرَّ به (٩) في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبي (١٠)

<sup>=</sup> باء. واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما، قاله الزرقاني.

<sup>(</sup>١) أي ليس فيه حدٌّ معين شرعاً، بل الأمر مفوَّض إلى آراء الشركاء.

<sup>(</sup>٢) أي انقادوا واتفقوا عليه.

<sup>(</sup>٣) أي نصيبهم من المياه.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني.

 <sup>(</sup>٥) قوله: أنَّ الضحاك بن خليفة، بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي، شهد غزوة بني النضير، وليست لـه روايـة وكـان يُتَّهم بــالنفـاق، ثم تــاب وأصلح، كـذا في «الإصابة» وغيره.

<sup>(</sup>٦) بالفتح: النهر الصغير يُقطع من النهر الكبير.

<sup>(</sup>٧) ليس هذا في «موطأ يحيى»، ولعله يعني النهر الصغير تفسيراً للخليج.

<sup>(</sup>٨) بالضم واد بالمدينة (١).

<sup>(</sup>٩) أي بذلك الخليج.

<sup>(</sup>١٠) أي امتنع منه ومنعه منه.

<sup>(</sup>١) عريض: ناحية من المدينة في طرف حرَّة واقم (الحرة الشرقية)، قد شملها العمران اليوم.

(١) أي لأي سبب.

- (٣) بيان للمنفعة.
- (٤) أي امتنع ابن مسلمة.
  - (٥) أي الضحّاك.
    - (٦) أي عمر.
- (٧) أي يتركه بما يفعله من إجراء الخليج.
  - (٨) أي ابن مسلمة مع حكم عمر.
  - (٩) أي في الإسلام أو في الصحبة.
    - (۱۰) أي لا أرضى به.
    - (١١) في نسخة: قال.
      - (١٢) أي بالخليج .
    - (١٣) قاله مبالغة في الزجر.
- (١٤) قوله: فأمره عمرُ أن يُجْريه، أي أمر عمـر الضحاك أن يُجـري بخليجه =

 <sup>(</sup>۲) قوله: وهو لك منفعة، قال الباجي: يحتمل أنه كان شَرَط له ذلك،
 ويحتمل أن يريد أن ذلك حكم الماء أن الأعلى أولى حتى يروى.

ئېجريَه<sup>(١)</sup> .

مه مالك، أخبرنا مالك، أخبرنا عمروبن بجبى المازني، عن أبيه (٢): أنَّه (٣) كنان في حائط جدَّه رَبِيعٌ (١) لعبدِ الرحمن (٥) بن عوف،

- (١) في نسخة: يجيزه.
- (٢) أي يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني.
- (٣) قوله: أنَّه، ضمير للشأن. كان في حائط، أي بستان. جدّه، أي جدّ يحيى، وهو أبوحسن تميم بن عبد عمرو الأنصاري الصحابي، قاله الـزرقاني. وقد مرت ترجمته وترجمة ابن ابنه وابن ابن ابنه.
  - (٤) على وزن فعيل: النهر الصغير.
    - (٥) أحد العشرة المبشرة.

<sup>=</sup> في أرض ابن مسلمة ولو لم يرض به. قبل: إن عمر لم يقض على محمد بذلك، وإنما حلف على ذلك ليرجع إلى الأفضل (١) ثقةً أنه لا يحتثه (٢)، وقبل: هو على سبيل الحكم، وقال مالك: كان يقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما يُحدثون من الفجور، فلو كان الشأن معتدلاً في زماننا كاعتداله في زمن عمر رأيت أن يُقضى له بإجراء مائه في أرضك لأنك تشرب به أولاً وآخراً، ولا يضرك، ولكن فسد الناس، فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه جري الماء، فيدّعي به جارك في أرضك، كذا في «شرح الموطا» للباجي.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: ويحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه لم يقض بذلك على محمد بن مسلمة، وإنما أقسم عليه لما أقسم تحكماً عليه في الرجوع إلى الأفضل فقد يقسم الرجل على الرجل في ماله تحكماً عليه وثقةً بأنه لا يحتثه فيبر بقسمه. المنتقى ٢٦/٦، والأوجز ٢٣١/١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا يحلفه»، وهو خطأ.

فأراد عبد الرحمن أن يحوِّله (١) إلى ناحية من الحائط هي (٢) أرفق لعبد الرحمن وأقرب إلى أرضه (٣)، فمنعه صاحب (٤) الحائط، فكلَّم عبدُ الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضي (٥) لعبد الرحمن بتحويله.

۸۳٦ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرَّجال، عن عَمْرة بنت عبد الرحن<sup>(١)</sup> .....

- (٢) أي تلك الجهة أرفق وأسهل سقياً.
  - (٣) أي أرض ابن عوف.
    - (٤) أي أبو الحسن.
- (٥) قوله: فقضى، أي حكم بتحويله لعبد الرحمن، لأنه حمل حديث: 
  «لا يمنع أحدكم جاره» على ظاهره، وعدّاه إلى كلَّ ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به 
  من دار جاره وأرضه، وقال مالك: ليس العمل على حديث عمر هذا، ولم يأخذ به 
  مالك، وروي عنه أنه إن لم يضرّ قضى عليه. والمشهور من مذهب مالك 
  وأبي حنيفة عدم القضاء بشيء من ذلك إلا بالرضاء لحديث: «لا يحلُّ مال امرء 
  مسلم إلاَّ عن طيب نفس منه»، وروى أصبغ عن ابن القاسم: لا يؤخذ بقضاء عمر 
  على محمد بن مسلمة في الخليج، ويؤخذ بتحويل الربيع، لأن مجراه ثابت 
  لابن عوف في ناحية، وهذا قول الشافعي في القديم، وفي قوله الجديد: لا يُقضى 
  بشيء من ذلك، كذا ذكره الزرقاني(١).
- (٦) مرسل، وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد الجمحي عن مالك به سنداً عن عائشة.

<sup>(</sup>١) من التحويل أي يصرف ربيعه في جهة أخرى من حائط أبسي حسن.

<sup>.48/8 (1)</sup> 

أنَّ (١) رسولَ الله ﷺ قال: لا يُمّنَع (٢) نَقْعُ بئر.

قال محمد: وبهذا نأخذ. أيًا رجل كانت له بثر فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا(٣) منها لشفاههم وإبلهم وغنمهم، وأما لزرعهم(٤) ونخلهم فله(٥) أن يمنع ذلك. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

(١) في نسخة: عن.

- (٣) قـوله: أن يستقـوا، أي من أن يستقوا من تلك البشر لشفاههم ودوابهم، وهو جمع شفّة بالفتح وهو شرب بني آدم بشفتهم، وأصله شفهه، ولـذا صُغر بشُفيـه وجُمع بشفاه، يقال هم أهل الشفة أي لهم حق الشرب بشفاههم، قاله العيني.
  - (٤) أي إن قصدوا أن يستقوا منها لزرعهم وأشجارهم.
- (٥) قـوله: فله، أي لصاحب الماء أن يمنع من ذلك سواء أصَرَّ به أو لم يُضِرَّ، لأنه حقَّ خاص ولا ضرورة في ذلك، ولو أبيح ذلك لانقطعت منفعة الشرب. وهذا بخلاف مياه البحار والأنهار الكبار والأودية غير(٢) المملوكة لأحد، فإن للناس فيها حق الشرب وسقي الدواب، والأشجار وغير ذلك، لحديث: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والناره، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث ابن عمر، وغيرهما. وأما إذا كان الماء محرزاً في الأواني، وصار مملوكاً له بالإحراز ففيه حق المنع. والمسألة بتفاريعها مبسوطة في الهداية وشروحها.

<sup>(</sup>۲) قوله: لا يُمنع، بصيغة المجهول. والنقع، بفتح النون وسكون القاف، قال بعض الرواة عن مالك: أي فضل مائها، يقال ينقع به أي يبروي به، قال الباجي: ويروى: رهو(١) ماء، وهو بمعناه.

 <sup>(</sup>١) قال أبو الرجال: النقع والرهـو هو الصاء الواقف الـذي لا يسقى عليه أويسقى وفيـه فضل.
 شرح الزرقاني ٣١/٤، والمنتقى ٣٩/٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الغير المملوكة، وهو خطأ.

# ٨ – (باب الرجل يُعْتِق نصيباً ١٠) له من مملوك أو يُسَيِّبُ سائبةً (٢) أو يُوْسي بعتق)

٨٣٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، عن أبيه: أن أبا بكر سَيَّبَ سائبةً (٣).

قال محمد: قال رسول الله ﷺ (٤) في الحديث المشهور: «الولاء لمن

(١) أي حصة من مملوك مشترك.

(٢) قوله: أو يسيّب سائبة، قال في «المغرب»: السائبة كل ناقة تُسيّب للنذر، أي تُهمل لترعى حيث شاءت، ومنه صبيّ مسيّب، أي مُهْمَل ليس معه رقيب، وبه سُمّي والد سعيد بن المسيّب، وعنده سائبة أي مُعْتَنَّ لا ولاء بينهما.

(٣) قوله: سيب سائبة، لا خلاف في جواز العتق بلفظ أنت سائبة، أو بشرط أن لا ولاء بينهما، ولزومه، وإنما كره جماعة من العلماء العتق بلفظ السائبة لاستعمال الكفار لها في الأنعام المسيبة للأصنام، واختلفوا في ولائه، فذهب مالك إلى أنه لا يُوالي أحداً وأن ميراثه للمسلمين وعقله إن جَنَى عليهم وهو مذهب جمع من السلف والخلف(١)، وذهب جمع من المالكية والشافعي والحنفية إلى أن ولاءه لمعتقه، كذا في «شرح الزرقاني».

(٤) قوله: قال رسول الله ﷺ، استدلال على أن ولاء السائبة للمعتق لا لغيره، بالحديث المشهور عند أهل الحديث «الولاء لمن أعتق» من غير تخصيص بعبد دون عبد، وبقول ابن مسعود: «لا سائبة في الإسلام» أي لا حكم لها على ما كان في الجاهلية من سقوط حق المعتق في الولاء، وبأنه لو صح أن يكون ولاء السائبة لغير معتقه لا له لصح أن يشترط شارط على المالك بعتق عبده بشرط أن =

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب مالك وجماعة من أصحابه وكثير من السلف، وقال ابن الماجشون وابن نافع والشافعي ولاؤه للمعتق. شرح الزرقاني ١٠٠/٤.

أعتق»، وقسال عبد الله بن مسعود: لا سسائبة في الإسلام (١)، ولو استقام (٢) أن يُعتق الرجلُ سائبة فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه (٣) لاستقام لمن (٤) طَلَبَ من عائشة أن تُعْتِق، ويكون الولاءُ لغيرها، فقد طَلَبَ (٥) ذلك منها، فقال (١) رسول الله ﷺ: «الولاء لمن أعتق»، وإذا استقام أن لا يكون لمن أعتق ولاء استقام أن يُسْتَثْنَى عنه (٧) الولاء فيكون لغيره، واستقام أن يهب الولاء ويبيعه، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته. والولاء عندنا بمنزلة النسب (٨) وهو لمن أعتق (٩) إن أعتق سائبة أو غيرها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٨٣٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أن

لا يكون الولاء للمعتق بل له، فإنه لا فرق بين ذلك وبين هذا، وقد دلَّت قصة بريرة
 كما مرَّ ذكرها على أنه لا يجوز ذلك، وبأنه لو صح ذلك لصح انتقال الولاء عن
 المعتق بيعاً وهبة، وهو باطل بالنصوص الواردة وقد مرَّ ذكرها.

<sup>(</sup>١) أي إنما كان عادة أهل الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) أي لو صح.

<sup>(</sup>٣) أي ولاء المعتق سائبة.

<sup>(</sup>٤) وهم موالي بريرة.

<sup>(</sup>٥) بالمجهول والمعروف، أي مولى بريرة.

<sup>(</sup>٦) ردّاً عليهم وإبطالًا لشرطهم.

<sup>(</sup>V) أي المعتق.

 <sup>(^)</sup> فلا يُباع ولا يوهَب ولا ينتقل.

<sup>(</sup>٩) أي سواء فيه إعتاقه سائبة أو غير سائبة.

- (٣) أي للمعتق.
- (٤) قوله: ما يبلغ ثمن العبد، أي قدر قيمة بقية العبد، كما في رواية النسائي : وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويُعتنى العبد.
- (٥) قوله: قُـوِّم، مجهول من التقـويم. قيمة العـدل، بالفتـح أي الوسط من غير زيادة ولا نقصان، ويوضحه رواية مسلم: لا وُكْسَ ولا شططَ (١٠).
  - (٦) بصيغة المجهول أو المعروف فما بعده مرفوع أو منصوب.
    - (٧) أي قيمة حصصهم.
    - (٨) أي على ذلك المعتق الضامن، فالولاء كلُّه له.

 <sup>(</sup>١) قوله: شِركاً، بكسر الشين، وفي رواية للبخاري: شِقصاً على وزنه،
 وفي أخرى عنده: نصيباً، والكل بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) قوله: في عبد، وكذا في أمة كما في رواية عند مسدَّد في «مسنده»: من أعتق شِرْكاً له في مملوك، وأصرح منه ما في رواية الدارقطني والطحاوي: عبداً وأمة، وشند البن راهويه فقال بتخصيص الحكم في العبد، وقال: لا تقويم في عتق الإناث، قال القاضي عياض: أنكره عليه خُذاق الأصول، لأن الأمّة في هذا المعنى كالعبد.

الوكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة: النقص، والشطط: الجور. فتح الباري
 ١٥٢/٥.

وإلَّا(١) فقد عَتَقَ منه ما أُعتِقَ(٢) .

قال محمد: وبهذا (٣) نأخذُ من أعتق .

(١) قوله: وإلاً، أي إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق \_ بفتح العين في الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني قاله الدراوردي، وردَّه ابن التين بـأنه لم يقله غيره، وإنما يُقال عتق بالفتح، وأعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عتق بضم أوله \_ . وهذه الجملة من المرفوع الموصول عند مالك، وزعم جماعة أنه مدرَج تعلُّقاً بما في «صحيح البخاري» عن أيوب: قال نافع: وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أم هو في الحديث؟ والصحيح أنه ليس بمدرج كما حقَّقه في «فتح الباري» (١).

(٢) وفي رواية : عتق.

(٣) قوله: وبهذا تأخذ (٢)، وبه قال أبو يسوسف وقتادة والشوري والشعبيّ، وهو مرويّ عن عمر وغيره، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، إلاَّ أنَّ مبنى الحكم عندهما على أن العتق لا يتجزأ فإعتاق البعض إعتاق كلَّه، وهو مذهب الشافعي في ما إذا كان المالك واحداً وكان المعتق معسراً، أما لو كان موسراً يبقى ملك الساكت كما كان حتى يجوز له بيعه وهبته، وبه قال مالك وأحمد. وأما أبو حنيفة فقال بالتجزّي فخير الساكت بين الإعتاق والاستسعاء والتضمين إن كان المعتق موسراً،

<sup>.102/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) إن المسألة خلافية شهيرة جداً. ذكر النووي فيها عشرة مذاهب. والعيني على البخاري أربعة عشر مذهبًا، وفي الأوجز عشرين مذهباً وفي آخرها: اختلاف هذه المذاهب كلها مبني على اختلاف في أصل كلي، وهو أن العتق مجتزىء عند الإمام أبي حنيفة ومن وافقه في فروع هذا الفصل مطلقاً بمعنى في حالتي اليسر والعُسر معاً، وليس بمجتزىء مطلقاً عند صاحبيه ومن وافقهما، ومجتزىء في حالة العسر دون اليسر في المشهور من أقوال الأثمة الباقية. لامع الدراري ٢-٤٤٠٨.

شِقْصاً (۱) في مملوك فهو حرّ (۲) كلَّه، فإن كان الذي أعتَقَ موسراً (۳) ضمن حصة (۱) شريك من العبد، وإن كان معسراً (۱) سعى العبد لشركائه في حصصهم. وكذلك (۱) بلغنا عن النبي ﷺ. وقال أبو حنيفة: يُعْتَق عليه بقدر ما أعتق، والشركاء بالخيار: إن شاؤا (۱) أعتقوا كما أعتق، وإن شاؤا ضَمَّنُوه (۱) إن كان موسراً، وإن شاؤا استَسْعَوْا (۱) العبد

وبين الأولين إن كان معسراً، كذا في «البناية». واستدل الطحاوي لمذهبهما وقال: إنه أصح القولين بأحاديث مرفوعة دالله على مذهبهما، واستُدل له بما أخرجه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان لنا غلام بيني وبين أمي وأخي الأسود فأرادوا عِثقه وكنت يومئذ صغيراً، فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم، فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلاً ضمَّنكم.

- (١) بالكسر: أي نصيباً في مملوك مشترك.
  - (٢) لأن العتق لا يتجزًّأ.
- (٣) أي ذا مال ويسار يقدر على أداء الضمان.
  - (٤) أي قدر قيمته.
  - أي فقيراً غير قادر على الضمان.
- (٦) قوله: كذلك بلغنا، قد ورد ذلك من طرق عدّة من الصحابة، منهم أبو هريرة عند الأثمة الستة، وابن عمر عندهم، وجابر عند الطبراني، وغيرهم كما بسطه الزيلعي في «نصب الراية»، وأخرجه الطحاوي من طرق عديدة.
  - (٧) بيان للخيار.
  - (٨) أي المعتق، أي جعلوه ضامناً وأخذوا الضمان منه.
- (٩) أي طلبوا العبد من السعاية فيؤديهم من المال مقدار حصصهم ليعتق
   كله.

في حصصهم، فإن استسعوا أو أعتقوا كان الولاء(١) بينهم على قدر حصصهم، وإن ضَمَّنُوا المعتِق كان الولاءُ(٢) كله له، ورجع(٢) على العبد عما ضُمِّن واستسعاه به(٤).

۸۳۹ أخبرنا مالك، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر أعتق ولد زنى وأمَّه(٥).

قال محمد: لا بأس بذلك. وهو حسن (١) جميل، بلغنا عن

- (١) لأن العتق وقع منهم جميعاً.
  - (٢) لخلوص عتق الكلُّ له.
    - (٣) أي المعتق الضامن.
- (٤) بيان للرجوع أي طلب منه السعاية بقدر ما أداه<sup>(١)</sup>.
  - (٥) أي والدته التي زنت.
- (٦) قـوله: وهـو حسن جميل، أي عتق ولـد الزنـا وأمه، وكـذا عتق العبيـد الفسّاق أو الأراذل، وأحسن منه عتق الصالحين ذوي الأنساب.

<sup>(</sup>١) حاصل مذاهب الأثمة الستة في ذلك أن الرجل إذا أعتق بعض مملوكه يعتق كله في الحال بغير استسعاء عند الأثمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة، وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى: يستسعي في الباقي وإن كان العبد مشتركا بينهما فاعتق أحدهما نصيبه، فقال الإمام أبو حنيفة: الشريك الآخر مخير بين الشلاث: يعتق نصيبه أو يستسعي العبد، فالولاء لهما في الوجهين، أو يغرم الأول فالولاء له ويستسعي العبد، وقال صاحباه: ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع العبد على المعتق بشيء والولاء للمعتق في الوجهين، وقالت الأثمة الثلاثة في المشهور عنهم: إن كان الأول موسراً يغرم والولاء له، وإلاً فقد عتق منه ما عتق ولا يستسعي. لامع الدراري ٢-٤٤١٦.

ابن عباس أنه سُئل عن عبدين: أحدهما لِبَغِيَّةٍ (١) والآخر لـرِشْدَةٍ (٢): أَيُّهَا يُعْتَق؟ قال: أغلاهما(٣) ثمناً بدينارٍ (٤). فهكذا (٥) نقول. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

معدد قال: تُوفِي (٢) عبد الرحمن بن سعيد قال: تُوفِي (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم (٢) نامه، فأعتقت عائشة رقاباً (٨) كثيرة. قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس (٩) أن يُعْتَق عن الميت، فإنْ كان

- (٢) بكسر الراء وسكون الشين: أي صالحة.
  - (٣) بالمعجمة أي أعلاهما ثمناً.
    - (٤) أي ولو كان التزايد بدينار.
- (٥) قوله: فهكذا نقول وهو قول أبي حنيفة، وبه قبال الجمهور: إن الأولى أن يعتق ما كنان ثمنه أكثر، وقبد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر: سئل رسول الله عن أفضل الرقاب قال: أكثرها ثمناً، وأنفسها عند أهلها، وفي رواية: أغلاها ثمناً.
  - (٦) في طريق مكة سنة ٥٣، وقيل بعدها.
    - (٧) أي فجأة في نومه.
  - (٨) أي مماليك كثيرة عن أخيها عبد الرحمن.
- (٩) قوله: لا بأس أن يعتق عن الميت(١)، فإن العتق من أفضل أنواع الصدقة، =

<sup>(</sup>١) قوله: لَمِغِيَّةٍ، بفتح الباء وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء، أي زانية أو بكسر الباء وسكون الغين وفتح الياء: مصدر بمعنى النزنا وهما نسختان، قاله القارى.

 <sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: الصدقة والعتق كل منهما جائز عن الميت إجماعاً، والولاء للمعتق عنـد =

أوصى بذلك (١) كان الولاء له (٢)، وإن كان لم يُوصِ كان الولاء لمن أعتى، ويلحقه (٢) الأجر إن شاء الله تعالى (٤).

والصدقة بجميع أقسامها وكذا العبادات المالية والبدنية ثوابها يصل إلى الميت، ويكون باعثاً لمغفرته، ورفع درجاته، به وردت الأخبار وشهدت به الآثار، كما بسطه السيوطي في «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» وغيره في غيره، وورد في العتق عن الميت آثار من أحسنها ما أخرجه النسائي عن واثلة قال: كناعند النبي على غزوة تبوك، فقلنا: إن صاحباً لناقد مات، فقال رسول الله: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار.

- (١) أي بالعتق.
- (٢) أي للميت فينتقل إلى ورثته، لأنه هو المعتق حقيقة بالوصية.
  - (٣) أي من أعتق له وهو الميت.
- (٤) قـوله: إن شاء الله، متعلق بلحوق الأجر، والظاهر أنه لمجرَّد التبرك واختيار الأدب في تعليق الأحكام على المشيئة الإلهية لا للشك في الحكم، فإنه لا شبهة في وصول الأجر إلى الميت إذا أعتق الحي عنه، وأوصل ثوابه إليه، وإن لم يوص. نعم إن كان الإعتاق أوشيء من الصدقات واجباً على الميت فإن أوصى به يجب على الوصيّ تنفيذه في تُلُث ما ترك ويُحكم ببراءة ذمَّته عن ذلك الواجب، وإن لم يوص وتبرع الوصيّ بأداء ما وجب عليه يُحكم ببراءة الذمة إن شاء الله تفضّلاً منه ومنةً.

مالك وأصحابه قاله الزرقاني، وهكذا نقل الإجماع على ذلك الباجي، كذا في الأوجز ٣٨٠/١٠.

# ٩ - (باب بيع<sup>(۱)</sup> المدبر) ١٥٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا أب الرّجال، محمد بن

(١) قوله: باب بيع المُدَبِّر، هو مفعول من التدبير، وهو تعليق العتق بالموت بأن يقول: إذا متُّ فأنت حر، أو أنت حرَّ عن دُبُر مني، ونحو ذلك، واختلفوا في جواز بيعه وهبته ونحوهما من التصرفات الموجبة نقل مملوك من مالك إلى مالك بعدما اتفقوا على جواز الاستخدام والإجارة والوطء والتزويج ونحو ذلك، فعندنا لا يجوز بيعه وإخراجه من ملكه لكونه مسلتزماً لإبطال حق الحرية الشابت للمدبُّر جزماً، وبه قال مالك وعامَّة العلماء من السلف والخلف من الحجازيِّين والشاميِّين والكوفيّين، وهو المرويّ عن عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال شُريح وقتادة والثوري والأوزاعي. وقال الشافعي وأحمد وداود بـجـواز البيع وغيره، هذا في المديِّر المطلق، وأما المديّر المقيّد \_ وهو من عُلِّق عتقه بالموت على صفته كأن يقول: إن متّ من مرضي هذا أو سفري هـذا فأنتَ خُـرٌّ، \_ فيجوز بيعـه عندنا أيضاً، لأن سبب الحرية لم ينعقد في الحال للتردد في وقوع تلك الصفة، كذا في «البناية». واحتج المجوِّزون لبيع المدبِّر المطلق بـآثار مفيـدة لذلـك: منها أثـر عائشة المذكور في هـذا الباب أنهـا باعت مدبَّرتها(١) التي سحرتهـا، ورواه الشافعي والحاكم أيضاً، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي أيضاً، وإسناده صحيح قاله الحافظ في «التلخيص». والجواب عنه على ما في «نصب الراية» وغيره من وجهين، الأول: أنَّا نحمله على بيع الخدمة والمنفعة، والثاني: أنَّا نحمله على المدبُّر المقيد، وعندنا يجوز بيعه، إلاَّ أن يبيِّنوا أنها كانت مدبَّرة مطلقة وهم لا يقدرون على ذلك. ومنها حديث جابر أن رجلًا دبّر غــلاماً ليس لــه مال غيــره، فقال رسول الله ﷺ: من يشتريه مني؟ فاشتراه نُعَيْم بن النحّام، أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وابن حبان وغيرهم. قال الإتقاني في «غاية البيان»: هـو محمول على المدبَّر المقيَّد، أو على ابتداء الإسلام حين كان يباع الحُرِّ أو على بيع الخدمة =

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مدبَّرته»، وهو خطأ.

عبد الرحمن، عن أمَّه عَمْرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النبي على الله عنها بعد كانت أعتقت جارية لها عن دُبُر (۱) منها، ثم إن عائشة رضي الله عنها بعد ذلك اشتكت (۱) ما شاء الله أن تشتكي، ثم إنه (۱) دخل عليها رجلً سِنْدِي (٤)، فقال لها (٥): أنتِ مَطبُوبَة، فقالت له عائشة: ويلك، من طَبَّني (٢)؟ قال: امرأة مِنْ نَعْتِها (٧) كذا وكذا، فَوصَفها، وقال: إنَّ فِي

= أجمعوا على عدم جواز بيعه، ولمّا نشأ الشافعي جوَّزه، فصار هذا خرقاً للإجماع منه. انتهى. وردَّه العيني في «البناية» بأنه كيف يوفق بين حديثنا وحديثه، وحديثنا لم يبلغ إلى الصحة وحديثه صحيح، وكون قول الشافعي خرقاً للإجماع غير مسلّم، فإن الشافعي لم ينفرد به، بل هو مذهب جابر وعطاء ووافقه أحمد وإسحاق وداود، وجوًّز المالكية بيع المدبَّر إذا كان على سيَّده دينُ، ولا مال له سواه، وعليه حملوا حديث جابر، ففي رواية النسائي في ذلك الحديث: «وكان عليه دَيْنٌ»، فلا يفيد إلا جواز بيعه مطلقاً. وهذا القول أقرب إلى الإنصاف والمعقول.

- (١) بضمتين: أي عن عقبها وبعد موتها أي جعلتها مدبَّرة.
  - (٢) أي مرضت أياماً.
    - (٣) ضمير الشأن.
  - (٤) بكسر السين: نسبة إلى السند مملكة معروفة كالهند.
- (٥) قوله: فقال لها: أنت مطبوبة، أي مسحورة، يقال: طَبّه أي سَحَره، وفي رواية: أن عائشة مرضت فتطاول مرضها، فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها، فقال: إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة، فذهبوا ينظرون، فإذا جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، الحديث.
  - (٦) أي من سحرني.
  - (٧) أي من وصفها كذا وكذا، وذكر وصفها.

حُجُرها(۱) الآن(۲) صبياً قد بال، فقالت عائشة: ادعوا لي (۱) فلانة جارية (۱) كانت تخدُمها، فوجدوها في ببت جيران لهم في حَجْرها صبيً، قالت: الآن(٥) حتى أغسل بول هذا الصبيّ، فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني(۲)؟ قالت: نعم، قالت: لم (۱۷) قالت: أحببت(۱) العتق، قالت: فوالله لا تُعتقِيْن (۹) أبداً. ثم أمرت عائشة ابن أختها(۱) في يبيعها من الأعراب (۱۱) من يسيء ملكتها، قالت:

- (١) بفتح الحاء وسكون الجيم.
  - (٢) أي في هذا الوقت.
    - (٣) أي اطلبوا عندي.
  - (٤) بدل من فلانة وبيان لها.
- (٥) أي أحضر الآن فلتصبر حتى أغسل البول.
  - (٦) بهمزة الاستفهام وصيغة الخطاب
    - (٧) أي بأيّ سبب سحرتني.
    - (^) أي أردت أن تموت حتى أعتق.
- (٩) أي زجراً وعقوبةً لك، فمن عجَّل بالشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.
  - (١٠) في نسخة: ابن أخيها.
- (۱۱) قوله: من الأعراب، أي البداوي. ممن يسيء ملكتها، أي يشُقُّ عليها بكثرة خدمتها وقلة راحتها، يقال: فلان حسن الملكة، بفتحات أي حسن الصنع إلى مماليكه وسيِّىء الملكة أي يسيء صحبة المماليك، كذا في «النهاية».

ثم ابتع في (١) بثمنها رَقَبةً (٢) ثم أعتقها، فقالت عمرة: فلبئت (٣) عائشة رضي الله عنها ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رَأَتْ في المنام أن اغتسلي من آبار ثلاثة يَمدُّ بعضُها بعضاً فإنك تُشْفَيْنَ (٤). فدخل على عائشة اسماعيل بنُ أبي بكر وعبد الرحن بن سعد بن زُرارة، فذكرت أمُّ عائشة الذي رأت (٥)، فانطلقا إلى قَناة (١)، فوجدا آباراً ثلاثة (١) عُدُ بعضُها بعضاً، فاستقوا من كل بئر منها ثلاث (١) شُجُبِ حتى مَلؤوا الشَّجُب من جميعها، ثم أتوا بذلك الماء إلى عائشة، فاغتسلت فيه فشُفِيتُ.

قال محمد: أما نحن فلا نرى(٩) أن يُبَاع المدبَّر، وهو قول زيـد بن

(١) أي اشتر لي.

(٢) أي جارية أخرى.

(٣) أي في ذلك المرض بسبب السَّحر.

(٤) بصيغة المجهول.

(٥) أي منامها.

(٦) قبوله: إلى قشاة، القناة: بالفتح مجبرى الماء تحت الأرض، كذا في «المغبرب» وفي «النهاية»: القني: الآبار التي تُحفر في الأرض متتابعة يُستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض، كذا قال القاري.

(٧) أي متقاربة متصلة يصل المدد من بعضها إلى بعض.

 (^) قوله: ثلاث شجب، قال القاري: بضمتين جمع شُجْب بالفتح فسكون، وهي القربة البالية.

(٩) قوله: فلا نرى أن يُباع، وذلك لما أخرجه الدارقطني من رواية عبيدة بن

ثابت، وعبد الله بن عُمَر، وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

٨٤٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: من أعتق (١) وليدةً عن دُبُرٍ منه؛ فإنَّ له أنْ يطأها وأن يزوِّجها، وليس له أن يبيعها ولا أن يبهها، وولدها(٢) بمنزلتها.

قال محمد: وبه نأخمذ. وهو قول أبي حنيفة (٣) والعامة من فقهائنا.

حسان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «المدبر لا يباع ولا يوهب» وهو حرّ من ثلث المال. قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر من قوله، وأخرجه أيضاً عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: المدبر من الثلث. وعليّ ضعيف، والموقوف أصح، كما بسطه الزيلعي في «نصب الراية» والعيني.

(١) أي عَلَّق عتقها بموته ودبرها.

 (٢) قوله: وولدها بمنزلتها، فإن الحمل يتبع أمه في الرق والحرية، وكذا الولد.

(٣) قوله: وهو<sup>(١)</sup> قول أبي حنيفة، خلافاً للشافعي فإنه قال: إن المدبرة إذا

<sup>(</sup>١) وفي البدائع: ولد المدبرة من غير سيدها بمنزلتها لإجماع الصحابة على ذلك، فإنه روي عن عثمان خوصم إليه في أولاد مدبرة، فقضى أن ما ولدته قبل التدبير عبد، وما ولدته بعد التدبير مدبر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم فيكون إجماعاً، وهو قول شريح ومسروق، وعطاء وطاووس ومجاهد وابن جبير والحسن وقتادة، ولا يُعرف في السلف خلاف ذلك، وإنما قال به بعض أصحاب الشافعي فلا يعتد به بخلاف الإجماع. أوجز المسالك ١٥/٥.

### ١٠ - (باب الدعوى والشهادات وادّعاء النَّسَب)

٨٤٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عُتْبَة (١) بن أبني وقّاص ......

ولدت من نكاح أو زنى لا يصير ولدها مدبّراً، وإن الحامل ذات دُبر صار ولدها
 مدبراً. وعن جابر بن زيد وعظاء لا يتبعها ولدها في التدبير حتى لا يعتق بموت
 سيّدها، كذا ذكر القارى.

(١) قوله: كان عُتْبة بن أبى وقاص، هو بضم العين وسكون التاء، ابن أبى وقاص، مالك الزهري مات على شركه، كما جزم به الدمياطي. قال الحافظ في «الإصابة»: ولم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن مَنْده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه، وقال: هو الذي كسر رَبَاعية النبي ﷺ يوم أحد، ما علمتُ لـه إسلامـاً، وفي «مصنّف عبد الرزاق» أنه على دعا على عُتبة حين كسر رَبّاعيته أن لا يُحُولَ عليه الحولُ حتى يموتَ كافراً، فكان كذلك ورُوي عن سعد بن أبي وقّاص، كما أخرجه ابن إسحاق عنه: ما حَرَصْتُ على قتل رجل قطّ حرصي على قتل أخي عتبة، لِمَا صنع برسول الله، ولقد كفاني منه قول رسول الله: اشتـد غضبُ الله على من دمّى وجهَ رسوله، وزَمْعة ــ الذي ادّعي عتبة ابن جاربته ــ بفتح الزاء المعجمة وسكون الميم وقد تُفْتَح: ابن القيس العامري والـد سودة أم المؤمنين، وابنـه عبد القرشي العامري أخو سودة، كان من سادات الصحابة من مُسلمة الفتح، ولم تُسَمُّ الوليدة في رواية، وابنها المخاصَم فيه كان من صغار الصحابة، اسمه عبد الرحمن، وأصل القصة أنه كانت لهم في الجاهلية إماء تزنين، وكانت ساداتهن تأتيهن في خلال ذلك، فإذا أتت إحداهن بولد ربما يدَّعيه السيد، وربما يدَّعيه النزاني، فإن مات السيّد، ولم يكن ادّعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة، وإن كان أنكره السيد لم يُلحق به، وكان لـزمعة بن قيس أَمَةٌ تزنى، وكـان يطأهـا زمعة أيضـاً، فظهـر بها حمل كان يُظُنُّ أنه من عتبة أخى سعد، فأوصى عتبة إلى أخيه قبل موته أن يستلحقه = عَهِدَ (١) إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنّ ابنَ وليدةِ (٢) زَمْعَةَ مِنّي (٣)، فاقْبِضْه (٤) إليك، قالت: فلم كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن

= به، فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشُّبه، فاحتج بوصية أخيه واستلحاقه، فلما تخاصم عبد بن زمعة مع سعد أبطل رسول الله ﷺ دعوى الجاهلية، وقـال: «الولـد للفراش»، أي لصـاحب الفـراش وهـو الـزوج والسيّـد، وللعاهر الـزاني الحَجَر، بفتحتين على الأشهـر، أي الخيبة والخسـران، ولاحق له في الولد بالوطء المحرم، وإن كان مشابهاً له صورة وصدر منه الدعوي، يقال: فلان في فيه الحجر والتراب كنايةً عن حرمانه، وقيل: المراد بالحجر الرجم بالحجارة، وفيه ضعف فليس كل زانٍ يُرجم، وقيل: هو بفتح الأول وسكون الجيم أي المنع، وظاهر الحديث بإطلاق لفظ الفراش ووروده في مورد خـاص: وهو ولــد جارية زمعة يقتضى أن يكون الولد للفراش مطلقاً، سواء كانت المستفرشة أمّة وصاحب الفراش سيداً أو المستفرشة زوجة وصاحب الفراش زوجـاً من غير احتيـاج إلى ادعائهما، واختلف العلماء في ولد الأمة بعد اتفاقهم على أن ولـد الـزوجـة للزوج، وإن أنكره أو لم يشبهه بعد إمكان الوطء لقيام العقد مقامه، فذهب الشافعية وغيرهم إلى أن ولد الأمة يُلحق بسيدها أقرُّ أو لم يُقِرَّ بعد ثبوت وطنها، فإن الأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشاً إلا بعد ثبوت الوطء، وقال الحنفية: لا تكون فراشاً إلا بـولد استلحقـه قبل، فمـا تلده بعده فهـو له، وإن لم يَنْفِـه، وأمـا الـولـد الأول فلا يكون له إلا إذا أقرُّ به. وفي الحديث مباحث ومذاهب مبسوطة في «فتح الباري»، وشرح الزرقاني. وفيما ذكرناه منهما كفاية ههنا وسيأتي بعض ما بقي.

- (١) أي أوصى عند موته إلى أخيه سعد أحد العشرة المبشرة.
  - (۲) أي جارية.
  - (٣) أي من مائي وهو ابني.
  - (٤) أي خذه وضمّه إليك.

أخي (١) قد كان عهد إليّ أخي فيه، فقام إليه عبدُ بن زَمعة، فقال: أخي (٢) وابن وليدة أبي وُلد على فراشه، فتساوقا(٢) إلى رسول الله ﷺ، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عَهِدَ إليّ فيه أخي عُتْبة، وقال عبد بن زَمْعة: أخي (٤) ابنُ وليدة أبي، وُلدَ على فراشه، فقال رسول الله ﷺ: هو لك (٥) يا عبد بن زَمْعة، ثم قال: الولد للفراش رسول الله ﷺ: هو لك (٥) يا عبد بن زَمْعة، ثم قال: الولد للفراش

(١) أي هذا ابن أخي عتبة فأنا أحق به.

- (٢) أي هو أخي، وابن جاربة أبي.
- (٣) أي ساق كل منهما صاحبه إلى رسول الله ﷺ وتدافعا عنده.
  - (٤) أي هو أخي، وابن جارية أبـي.

(٥) قوله: هو لك، زاد القعنبي عند البخاري وغيره: هو أخوك يا عبد بن زمعة، بضم الدال على الأصل، ويروى بالنصب والنون، منصوب على الوجهين، وسقط في رواية النسائي أداة النداء، فبنى على ذلك بعض الحنفية أن المسراد أنه هو لك، وأنه عبد لابن زمعة لأنه ابن أمة أبيه لا أنه ألحقه به، قال القاضي عياض: وليس كما زعم، فإن الرواية بيا، وعلى تقدير إسقاطها فعبد علم، والعلم يحذف منه حرف النداء، مع أن رواية القعنبي صريحة في رد هذا الزعم، وظاهر الحديث يفيد الاستلحاق، وإن لم يدع السيد، ولم يقل به الحنفية مع أن الأخ تصديقه، ولذا قالت طائفة: إنه في قضى بعلمه أنه أخوه لأن زمعة كان والد زوجته، وفراشه كان معلوماً عنده لا بمجرد دعوى عبد على أبيه، وكان النبي في من خصائصه الحكم بعلمه، وللطحاوي في «شرح معاني الآثار» كلام طويل من خصائصه الحكم بعلمه، وللطحاوي في «شرح معاني الآثار» كلام طويل محصّله: أن معنى هو لك، أي بيدك تمنع من سواك كالقطة، أو عبدك لا أنه أخوك، وإلا لما أمر النبي سودة بالاحتجاب منه، ورد بأن ظاهر الروايات بل صريح بعضها نصّ في الحكم بالأخوة، والأمر بالاحتجاب إنما كان احتياطاً للشبهة ع

وللعاهر الحَجَر، ثم قال لسودة (١) بنت زَمْعة: احتجبي منه (٢) لما رأى من شَبَهِه بعُتْبة، فها رآها (٣) حتى لقى الله عزَّ وجلّ (٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

### ١١ - (باب اليمين مع الشاهد)

٨٤٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه: (٥)أن

لما أنه رأى في ذلك الولد مشابهة عتبة بن أبي وقاص وفي المقام أبحاث طويلة مذكورة في «شرح الموطأ»، لابن عبد البر والزرقاني وغيرهما(١).

<sup>(</sup>١) قـوله: لسودة، هي أم المؤمنين، سودة بالفتح بنت زمعة بن قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن عدي بن النجار تزوجها رسول الله على بعد موت خديجة قبل عائشة، وقيل بعدها، وكانت امرأة ثقيلة فأسنّت عند رسول الله فهم بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وإني وهبت يومي لعائشة، وكانت وفاتها في آخر زمان عمر، كذا ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب».

<sup>(</sup>٢) أي من عبد الرحمن بن وليدة زمعة والد سودة.

<sup>(</sup>٣) أي سودة.

<sup>(</sup>٤) أي حتى توفي .

 <sup>(</sup>٥) قوله: عن أبيه، أي محمد الباقر بن زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في «الموطا» ووصله عن مالك جماعة فقالوا: عن جابر، منهم عثمان بن خالـد وإسماعيـل بن موسى، =

<sup>(</sup>١) انظر الأوجز ٢٩٦/٢٢.

النبي على قضى باليمين مع الشاهد.

قال محمد: وبلغنا عن النبي ﷺ خلافُ(١) ذلك، وقال: ذكر

= وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة. انتهى. وفي «التلخيص الحبيرة ذكر ابن الجوزي في «التحقيق» عدد من روى هذا الحديث، فزادوا على عشرين صحابياً، وأصح طرقه حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: إنما كان ذلك في الأموال، وإسناده جيد، قاله النسائي. ثم حديث أبي هريرة أخرجه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وإسناده صحيح، قاله أبو حاتم. وحديث جابر: قضى رسول الله بالشاهد الواحد ويمين الطالب، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية جعفر عن أبيه عنه، وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله وربما وصله. وفي رواية ابن عدي، وابن حبان من طريق إبراهيم بن أبي حيّة، وهو ضعيف، عن جعفر عن أبيه عن جابر مرفوعاً: أتاني جبريل وأمرني أنْ أقضي باليمين مع الشاهد. انتهى ملتقطاً. وبهذه الأحاديث ذهب الجمهور منهم الأثمة الثلاثة إلى القضاء بشاهد واحدٍ ويمين المدّعي.

(۱) قوله: خلاف ذلك، وهو أنه لا يجوز عود اليمين إلى المدعي، ففي ومصنف ابن أبي شيبة، نا سويد بن عصرو نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشَّعْبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قال: لا يجوز إلا شهادة رجلين أورجل وامرأتين. وقال ابن أبي شيبة أيضاً: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية، وسنده على شرط مسلم. وفي ومصنف عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري قال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بد من شاهدين، كذا أورده السيد مرتضى في والجواهر، وبهذه الروايات وأمثالها وبالحديث الصحيح: والبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»،

ذلك (١) ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري، قال(٢): سَأَلْتُه (٣) عن اليمين مع الشاهد فقال: بدعة، وأول من قضى بها(٤) معاوية، وكان

= عليه، وبظاهر قوله تعالى: ﴿واستشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِجالِكم ﴾(١) الآية، ذهب اصحابنا والثوري والأوزاعي والزهري والنخعي وعطاء وغيرهم إلى بطلان القضاء بشاهد ويمين، وأجابوا عن الأحاديث السابقة بطرق: منها التأويل بأن المراد قضى بشاهدٍ واحدٍ للمدَّعِي ويمين المدَّعَي عليه، وهو مردود بنصوص بعض الروايات. ومنها الكلام في طرق حديث ابن عباس وأبي هريرة بالانقطاع في السند كما بسطه الطحاوي، وليس بجيد، فإن الكلام فيها ليس بحيث يسقط الاحتجاج بها كما لا يخفى على الماهر. ومنها أن أخبار الآحاد إذا أنبتت زيادة على القرآن والأحاديث المشهورة لا تعتبر بها، فإن الزيادة نسخ وخبر الواحد لا ينسخهما، وهذه قاعدة مبرهنة في أصول الحنفية غير مسلّمة عند غيرهم، فإن ثبتت تلك القاعدة بما لا مردّ له ثبت المرام وإلا فالكلام موضع نظر وبحث(١).

- (١) أي خلاف ما مرّ.
- (٢) أي ابن أبي ذئب.
  - (٣) أي ابن شهاب.
- (٤) أي باليمين مع الشاهد.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) وفي البذل ٢٩٣/١٥: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه \_ رضي الله عنه \_ قب الله عنه \_ وفي الله عنه \_ قب قب إذا كالمجتب وبذاك أحياناً إذا لم يوجد شاهد للمدّعي، والحاجة إلى ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي: البيّنة على المدعي . . . إلخ. وهو مشتهر بل قريب من المتواتر. اه. .

ابن شهاب أعلم عند أهل الحديث بالمدينة (١) من غيره، وكذلك ابن جريج أيضاً، عن عطاء بن أبي رباح قال (٢): إنه (٣) قال: كان القضاء الأول (٤) لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبدُ الملك بن مروان.

### ١٢ \_ (باب استحلاف(٥) الخصوم)

<sup>(</sup>١)) هكذا في نسخة عليها شرح القاري، وفي نسختين معتَمَدَتين: أعلم أهل المدينة بالحديث.

<sup>(</sup>٢) أي ابن جريج.

<sup>(</sup>٣) أي ابن أبي رباح وكان أعلم أهل مكة بالحديث في عصره.

<sup>(</sup>٤) أي في الزمان الأوّل، زمان النبي ﷺ وأصحابه.

<sup>(</sup>٥) أي طلب حلف المدعى عليهم وتحليفهم.

<sup>(</sup>٦) اسمه سعد.

<sup>(</sup>٧) بضم الميم وتشديد الراء.

أي عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني، لـه رؤية، قُتـل مع
 ابن الزبير، سنة ثلاث وسبعين، ذكره الزرقاني.

<sup>(</sup>٩) أي حين كونه أميراً بالمدينة من جهة معاوية.

<sup>(</sup>١٠) أي حكم مروان.

ثابت باليمين على المنبر<sup>(۱)</sup>، فقال له زيد: أحْلِفُ لـه مكاني<sup>(۲)</sup>، فقـال له مـروان: لا والله إلا عند مقاطع<sup>(۲)</sup> الحقوق، قـال<sup>(2)</sup>: فجعل زيد يحلف أن حقَّه<sup>(٥)</sup> لحقَّ، وأبى<sup>(۲)</sup> أن يحلف عند المنبر، فجعل مـروان يعجب من ذلك<sup>(۷)</sup>.

قال محمد: وبقول^\ زيد بن ثابت نأخذ. ...........

(١) أي عند المنبر النبوي.

- (٢) أي في مكاني لا عند المنبر.
- (٣) أي عند المنبر الذي يُقطع عنده الحقوق ويتميّز المحق من الباطل.
  - (٤) أي أبو غطفان.
  - ٥) أي حقه في الدار لثابت.
  - (٦) أي امتنع زيد من الحلف عند المنبر.
- (٧) قوله: يعجب من ذلك، أي يتعجب من امتناع زيد مع علمه أن اليمين تغلّظ بالمكان، وأن المنبر مقطع الحقوق، قال في «فتح الباري»: وجدت لمروان سلفاً فأخرج الكرابيسي بسند قويّ عن ابن المسيّب قال: ادّعى مدع على آخر أنه غصب له بعيراً فخاصمه إلى عثمان فأمره أن يحلف عند المنبر، فقال: أحلف له حيث شاء، فأبى عثمان أن يحلف إلا عند المنبر، فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف.
- (٨) قوله: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، يعني أنه لا يلزم على المدعى عليه إلا اليمين عند الاستحلاف من دون تعيين زمان ومكان، ولا يلزم عليه أن يحلف في المسجد أو عند المنبر النبوي، أو بين الركن والمقام، فإن فعل ذلك لا بأس به(١).

<sup>(</sup>١) وفي «الشـرح الكبير»، لابن قـدامة: إن رأى الحـاكم تغليظهـا بلفظٍ أو زمن أو مكان جــاز، 😑

وحيثها (١) حلف الرجل فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى أن يعطي الحق الذي عليه، ولكنه كره أن يُعْطي ما ليس عليه، فهو (٢) أحقُ أن يُؤْخَذُ بقوله وفعله ممن استحلفه (٣).

### ١٣ - (باب الرَّهْن)

٨٤٦ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب(٤) أنّ رسول الله على قال: لا يُغْلَقُ الرَّهْن(٥).

<sup>(</sup>١) قوله: وحيثما، يعني في أيّ مكان حلف المدَّعى عليه فهو جائز، فإنه لو رأى زيد أن الحلف عند المنبر لازم له ما أنكر أن يؤدِّي الحق الذي عليه، وهو اليمين عند المنبر، ولكنه كره أن يُعْطى ما لا يجب عليه لئلا يُتَوهَم أنه لازم.

<sup>(</sup>٢) أي زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) أي مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) قوله: عن سعيد بن المسيّب، هذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ» إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة قاله ابن عبد البر، وهو موصول من حديثه عند ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ: «لا يُعْلَق الرهن من راهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه»، ورواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفط: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، وله غنمه وعليه غرمه». قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه. وله طرق بسطها الحافظ في «التلخيص».

<sup>(</sup>٥) قوله: لا يُغْلَق السرهن، يقال: غَلِق السرهن، بغين مفتوحة وكسر السلام

وظاهر كلام الخرقى أن اليمين لا تغلُّظ إلا في حق أهل الذمة، ولا تغلُّظ في حق المسلم، وبه قال أبوبكر. وممن قال: لا يشرع التغليظ بـالزمـان والمكان في حق المسلم أبـوحنيفة وصاحباه، وقال مالك والشافعي: تغلُّظ ثم اختلفا، كذا في الأوجز ١٣٤/١٢.

قال محمد: وبهذا نأخذ. وتفسير قوله: «لا يُغلق السرهن»، أن الرجل كان يرهن الرهن() عند الرجل، فيقول() له: إن جئتُك بمالِك إلى () كذا وكذا، وإلا فالرهن لـك() بمالك، قال رسولُ الله ﷺ: لا يُغْلَقُ الرهن، ولا يكون للمرتهن () بماليه. وكذلك نقول. وهو قول أبى حنيفة. وكذلك فسر ه() مالك بن أنس.

= وقاف، يَغْلَق بفتح أوّله واللام غلقاً: أي استحقّه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط قاله الجوهري، قال صاحب «النهاية»: كان هذا من قول أهل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يردّ ما عليه في الوقت المعين مَلَكَه المُرْتَهِن فأبطله الإسلام، واستدل بهذا الحديث جمع من العلماء على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع بالدين، بل يجب على الراهن أداء غُرْمه وهو الدين، وردّه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» بأنه قال أهل العلم في تأويله غير ما ذكرت، ثم أخرج عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى أجل رهناً، وأخذ منه دراهم، وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بحقك. وأخرج عن طاوس وسعيد بن المسيّب ومالك مثل ذلك، فعُلم أن الغلق المذكور في الحديث هو الغلق بالبيع لا بالضياع.

- (١) أي الشيء المرهون.
  - (٢) أي الراهن.
  - (٣) أي إلى مدة معينة.
- (٤) أي مبيع لك ومغلّق عندك عوض مالك.
- (٥) بل يرده على الراهن ويأخذ منه ماله أو يبيعه بإذنه ويأخذ قدر ماله ويرد الفضل.
  - (٦) ذكر تفسيره يحيى في «موطئه» (١).

<sup>(</sup>١) ويهذا فسره أحمد، كذا في الأوجز ١٤٣/١٢.

#### ١٤ \_ (باب الرجل يكون عنده الشهادة)

٨٤٧ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره عن عبد الله (١) بن عمرو بن عثمان، أنّ عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره، أن زيد بن خالد الجُهني أخبره أن رسول الله على قال: ألا(٢) أخبركم بخير الشهداء؟(٣) الذي(٤) يأتي بالشهادة، أو(٥) يُخْبِرُ بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها.

قال محمد: وبهذا نأخذ(٢). من كانت عنده شهادة لإنسان

- (٢) بحرف الاستفهام.
- (٣) جمع شهيد يعني الشاهد.
- (٤) أي خيرهم الذي يؤدّي الشهادة قبل أن يسأله صاحب الحق.
  - (٥) شك من الراوي.
- (٦) قوله: وبهذا تأخذ، قد يقال إنه معارض بحديث: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون». الحديث أخرجه الشيخان، وعند الترمذي: ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يشلوها، وعند ابن حبان: «ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على يمين قبل أن =

<sup>(</sup>١) قوله: عن عبد الله بن عمرو، بفتح العين، بن عثمان بن عفان الأموي، ولقبه بالمطرّاف، بسكون الطاء المهملة وفتح الراء ثقة شريف تابعي مات بمصر سنة ٩٩٦. أنَّ عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وفي رواية يحيى: عن أبي عمرة الأنصاري، وفي رواية يحيى: عن أبي عمرة الأنصاري، قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وأبومصعب ومصعب الزبيري، وقال القضبي ومعن ويحيى بن بكير: عن ابن أبي عمرة، وكذا قال ابن وهب وعبد الرزاق: عن مالك وسمّياه بعبد الرحمن فرفعا الإشكال، وهو الصواب، وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين، كذا في «شرح الزرقاني».

### لا يعلم ذلك الإِنسان بها، فليُخبرُه (١) بشهادته، وإنْ لم يَسأَلُما إياه.

يُستحلف، ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد». وجُمع بينهما بحمل حديث الباب، وهو حديث زيد على أداء الشهادة الحقة، والثاني على شاهد الزور. وبحمل الثاني على الشهادة في باب الأيمان كأن يقول أشهد بالله ما كان كذا لأنّ ذلك نظير الحلف وإن كان صادقاً والأول على ما عدا ذلك. ويحمل الشاني على الشهادة على المسلمين بأمر مغيب كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم بأنهم من أهل النار، والأول على من استعد للأداء وهي أمانة عنده. ويحمل الثاني على ما إذا كان صاحبها للم يعلم به صاحبها فيكره التسرع إلى أدائها والأول على ما إذا كان صاحبها لا يعلم به، كذا في «التلخيص الحبير» (١).

(١) إحياءً للحقوق ودفعاً للأضرار.



<sup>.</sup> ٢٠٤/٤ (1)

## (كتاب اللُّقَطة(١))

٨٤٨ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب الزهري: أنَّ ضَوَالً الإِبلِ(٢) كانت في زمن عمر رضي الله عنه إبلاً مرسلة(٣) تَنَاتَجُ لا يَسّها

<sup>(</sup>۱) قوله: كتاب اللَّقطة، هي فُعلة بضم الفاء وفتح العين: وصف مبالغة للفاعل كهُمَزة ولُمزة ولُعنة وضُحَكة، لكثير الهمز وغيره، وبسكونها للمفعول، أي الشيء الملتقط كضُحْكة وهُزْوة للذي يضحك منه، وإنما قيل للمال لقطة بالفتح لأن طباع النفوس في الغالب تبادر إلى أخذه لأنه مال، فصار المال باعتبار أنه داع كأنه كثير الالتقاط. وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بفتح القاف: اسم للمال أيضاً، فمحمول على هذا، يعني يُطلق على المال أيضاً، كذا قال ابن الهُمام في «فتح القدير».

<sup>(</sup>٢) قوله: أن ضوالً الإيل، جمع ضالّة (١)، مثل دابّة ودوابّ، والأصل في الضلال الغيّية، ومنه قيل للحيوان الضائع ضالّة، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة يقال: ضلّ البعير إذا غاب وخفي عن موضعه، كذا ذكره الزرقاني نقلًا عن الأزهري.

<sup>(</sup>٣) قوله: إبـالاً مرسلة، أي متـروكة مهملة لا يتعـرّضها أحـد . تَنانَـج، أي =

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها، وربّما اسم للحيوان
 الذي يضل عن أهلها كالإبل والبقر والطير، كذا في الأوجز ١٩٠١/١٣.

أحد، حتى إذا كان من زمن <sup>(۱)</sup> عثمان بـن عفان أمر بمعرفتهــا وتعريفهــا، ثم تُباع فإذا جاء صاحبُها<sup>(۲)</sup> أُعطي ثمنَها.

قال محمد: كِلا<sup>(٣)</sup> الوجهين حسنٌ. إن شاء الإمام تركها حتى يجيء أهلها، فإن خاف عليها الضَّيْعة (٤) أو لم يجد من يرعا(٥)ها فباعها،

= تتناتج بعضها بعضاً فحذف إحدى التائين. لا يمسها أحد، أي لا يمسكها أحد، وذلك للنهي عن أخذ ضالة الإبل، فعن زيد الجهني: جاء رجل يسأل النبي عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك، قلت: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك أو للذئب وفي رواية خدها \_ قلت: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها ترد الماء وتأكل (٢) الشجر، فذرها حتى يجدها ربها، أخرجه الأئمة السنة وغيرهم، فظاهره أن ضالة الإبل لا ينبغي أخذها لعدم خوف ضياعها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في البقر والإبل والفرس، إن الترك أفضل، وقال أصحابنا وغيرهم: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح، وفي زماننا لا يأمن وصول يد خائنة، ففي أخذه إحياؤها، فهو أولى. وقد بسط الكلام فيه ابن الهمام، ويؤيد ما قال أصحابنا ما ثبت في زمان عثمان لا يقلاب الزمان حيث أمر بتعريفها بعد التقاطها خوفاً من الخيانة ثم يبيعها وإمساك لانقلاب الزمان حيث المر بتعريفها بعد التقاطها خوفاً من الخيانة ثم يبيعها وإمساك ثمنها في بيت المال لأربابها.

- (١) في نسخة: زمان.
  - (٢) أي مالكها.
- (٣) أي ما كان في زمن عمر وما كان في زمن عثمان.
  - (٤) بالفتح أي التَّلف والضياع.
    - (٥) من رعى الكلأ.

<sup>(</sup>۲) في الأصل تروى، وهو خطأ.

ووقَّف(١) ثمنها حتى يأتي أربابها فلا بأس بذلك.

٨٤٩ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن رجلاً وجد لُقَطة (٢)، فجاء إلى ابن عمر، فقال: إنَّ وجدت لُقَطةً، فها تأمرني فيها؟ قال ابن عمر: عرفها(٢)، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك (٤) أنْ تأكّلها، لو شئت (٥) لم تأخُذها.

م ٨٥٠ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت سليهان بن يسار يحدِّث أن ثابت بن ضحَّاكِ<sup>(۱)</sup> الأنصاري حَدَّثَه: أنه وجد بعيراً بـالحَرّة<sup>(۷)</sup> فعَرَّفه، ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره أن يُعرَّفه، قال ثابت لعمر: قد شَغَلني عنه ضَيْعَتي<sup>(۱)</sup>، فقال

<sup>(</sup>١) بتشديد القاف من التوقيف، أي جعل ثمنها موقوفاً ومحفوظاً.

<sup>(</sup>٢) أي شيئاً ملتقطاً، بفتح القاف أو سكونها.

<sup>(</sup>٣) أي افعل فيه تعريفاً معروفاً في الشرع في المجامع والمجالس.

<sup>(</sup>٤) أي لا أجيزك أكلها.

<sup>(</sup>٥) أي كان لك بد من أخذها فإذا أخذتها وجب عليك حفظها لأنه أمانة.

 <sup>(</sup>٦) قوله: أنّ ثابت بن ضَحَاك، بفتح الضاد وتشديد الحاء بن خليفة الأنصاري الأشبلي، الصحابي الشهير، توفي سنة أربع وستين على الصواب، كما في الإصابة وغيره.

<sup>(</sup>٧) بالفتح وتشديد الراء موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٨) قـوله: ضيعتي، بالفتح بمعنى العقـار والمتـاع أي شغلني عن تعـريفـه الاشتغال بعقاري فإني مشغول به لا أجد فرصة أن أُعرِّفها مـرّة بعد مرة. وفي «موطـأ يحيـى»: شغلني عن ضيعتي، أي منعني تعريفه عن عقاري.

له عمر: أرْسِلْه حيث وَجَدْتُه (١).

قال محمد: وبه نأخُـذُ. من التقط<sup>(٢)</sup> لُقطة تساوي عشرة دراهم فصاعداً عرِّفها حولاً<sup>(٣)</sup>، فإن عُرِفت وإلا تصدّق بها، فإن كان<sup>(٤)</sup> محتاجاً أَكَلَها<sup>(٥)</sup>، فإن جاء صاحبها<sup>(١)</sup> خَيْره <sup>(٧)</sup> بين الأجر وبين أن يَغْرمها<sup>(٨)</sup> له،

(١) أي في المكان الذي وجدته.

(Y) توله: من التقط لقطة تساوي... إلخ، الفرق بين لقطة العشرة فصاعداً وبيس لقطة ما دونها مرويّ عن أبي حنيفة. وعنه إن كانت مائتي درهم يُعرَّفها حولًا، وإن كانت أقل منها إلى عشرة يُعرَّفها شهراً وإن كانت أقل من العشرة يُعرَّفها على حسب ما يرى. وعنه أنه إن كان ثلاثة فصاعداً يُعرَّفها عشرة أيام، وإن كانت درهماً فصاعداً يعرفها يوماً، وشيء من درهماً فصاعداً يعرفها يلاثة أيام وإن كانت دانقاً فصاعداً يعرفها يوماً، وشيء من هذا ليس بتقدير لازم. وقال الشافعي ومالك وأحمد بالتعريف بالحول من غير فصل بين القليل والكثير لحديث: «من التقط شيئاً فليُعرّفه سنةً» أخرجه ابن راهويه، وفي الباب روايات كثيرة في التعريف بالحول وأجيب عنه بأنه ليس بتقدير لازم فورد في رواية: التعريف بثلاثة أعوام أخرجه البخاري من حديث أبيّ بن كعب، وظاهر والتحاديث أن الكثير يعرف فيه حولًا، والعشرة فما فوقها كثير عندنا بدليل تقدير نصاب السرقة والمهر به، وما دونه قليل. والمسألة مبسوطة بحذافيرها في «البناية» نوفتح القدير، وغيرهما.

- (٣) أي سنة كاملة.
  - (٤) أي الملتقط.
- (٥) قوله: أكلها، يشير إلى أنه لوكان غنياً لم ياكلها لعدم الضرورة بـل يحفظ أو يتصدق على المساكين.
  - (٦) أي مالكها.
- (٧) أي الملتقط من التخيير. (٨) أي يضمنها له.

وإن كان قيمتها أقلّ من عشرة دراهم عرّفها على قدر (١) ما يسرى أياماً، ثم صنع بها كما صنع بها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى، وإن ردّها(٣) في الموضع الذي وجدها فيه برىء منها، ولم يكن عليه في ذلك ضيان.

١ ٥٨ \_ أخبرنا مالك حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسند<sup>(١)</sup> ظهره إلى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال<sup>(٥)</sup>.

قال محمد: وبهذا نأخُـذ. وإنما(٦) يعني بذلك من أخذها ليَذهب

<sup>(</sup>١) أي حسب ما يظن أياماً معدودة أنه إذا عَرُّفَ فيها ظهر مالكها إنْ كان.

<sup>(</sup>٢) أي يتصدق أو يأكل.

<sup>(</sup>٣) أي اللقطة.

 <sup>(</sup>٤) قوله: وهو مستد ظهره إلى الكعبة، فيه جواز الجلوس مستنداً بالكعبة وبجدار القبلة في المسجد، وجواز جعل الكعبة وجهتها خلفه، وهو ثابت بآثـار أُخر أيضاً.

<sup>(</sup>٥) قوله: فهو ضالً، أي عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده، عبر به عن الضمان للمشاكلة، وأصل هذا في حديث معروف أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد مرفوعاً: «من آوى ضالّة فهو ضالً ما لم يُعَرِّفُها» فقيّد الضلال بمن لم يُعَرِّفها، فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقاً في أثر عمر هذا، ولا في قوله ﷺ: (ضالة المسلم حرق النار» أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي، لأن الجمهور حملوه على ما إذا أخذه من غير تعريف، كذا في «شرح الزوافي».

<sup>(</sup>٦) قوله: إنما يعني بالمعروف، أي إنما يريد عمر رضي الله عنه بقوله: من

بها، فأما من أخذها ليردَّها<sup>(١)</sup> أو ليعرّفها<sup>(٢)</sup> فلا بأس به.

### ۱ - (باب الشفعة<sup>(۱)</sup>)

م ٨٥٢ أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُمارة (٤)، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: إذا وقعت الحدود (٥) في أرض فلا شُفعة فيها، ولا ......

أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ اللقطة ليذهب بها ويتصرف فيها، أو بالمجهول أي
 إنما يُراد بذلك القول وأمثاله مرفوعاً كان أو موقوفاً.

- (١) أي على مالكها.
- (٢) أي ليُعْرَف مالكها فيردها إليه.
- (٣) قوله: باب الشُّقْعة، بالضم اسم من الشفع، وهو الضم، وهو شرعاً عبارة عن تملُّك العقار على المشتري بمثل ما اشتراه به، وهي عند الحنفية وجمع من فقهاء الكوفة تثبت بالشركة في نفس الشيء، والشركة في حق الشيء، والجوار. ونفى الأخير غيرُهم(١).
  - (٤) بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري.
- (٥) قوله: إذا وقعت الحدود، جمع حدّ، وهو ما يتميّز بـه الأملاك بعـد =

<sup>(</sup>١) قال النووي: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، لأنه أكثر الأنواع ضرراً واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والأمتعة وسائر المنقول، قال القاضي: وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض وهي الرواية عن عطاء تثبت في كل شيء حتى في الشوب. وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان. أما المقسوم فهل يثبت فيه الشفعة بالجوار: فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري تثبت بالجوار. انتهى مختصراً. الكوكب الذري ٢٩٥٧.

شفعة (١) في بئر ولا في فحل نخل.

۸۵۳ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة (١) بن عبد الرحمن: أن رسول الله على قضى (١) بالشفعة فيها لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه.

ثال محمد: قد جاءت(٤) في هذا أحاديث مختلفة، فالشريك

القسمة، وأشار به إلى وقوع القسمة. فالشفعة تثبت في ما لم يقسم، فإذا قُسم ومُينز
 بين أملاك الشركاء ثم باع أحدهم حصته فلا شُفعة بسبب الاشتراك.

<sup>(</sup>١) قوله: ولا شفعة في بئر ولا في فحل نخل، أي ذكر نخل، وكذا في كل شجر إلا إذا بيع تبعاً للأرض، وفيه أن الشفعة خاص بالعقار والحوائط وعند البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً: الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات، وبه قال عطاء شاذاً آخذاً بظاهره، فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثياب، وحمله الجمهور على الأرض لدلالة كثير من الأحاديث على ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: عن أبي سلمة، وفي «موطأ يحيى»: عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة، وهو مرسل عن مالك عند أكثر رواة الموطأ، ووصله ابن الماجشون وأبو عاصم النبيل وابن وهب عن أبي هريرة، واختلف فيه رواة ابن شهاب أيضاً، فمنهم من وصله، ومنهم من أرسله، كما بسطه ابن عبد البر في «التمهيد».

<sup>(</sup>٣) أي حكم.

<sup>(</sup>٤) قوله: قد جاءت في هذا، يعني وردت في هذا الباب أحاديث مختلفة، بعضُها تدل على انحصار الشفعة على الشركة وأن لا شفعة بالجوار، وبعضها تمدل على ثبوت الشفعة للجوار، وهي واردة بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة وحملها مالك والشافعي وأحمد القائلون بعدم الشفعة بالجوار على الجار الشريك وهو حَمْل

أحقُ (١) بالشفعة من الجار، والجار أحقُ من غيره، بلغنا ذلك عن النبي ﷺ.

٨٥٤ أخبرنا عبد الله (٢) بن عبد الرحمن بن يَعْلى الثقفي، أخبرني عَمْرو بن الشَّريد، عن أبيه الشَّريد بن سُويد (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: الجار أحقُ بصَقَبه (٤).

وبهذا نأخذ. وهو قول(٥) أبى حنيفة والعامّة من فقهائنا.

 بعيد، وأجاب مثبتوه عن الأحاديث الدالة على أن لا شفعة بعد القسمة على نفي الشفعة بالشركة وهو مُحْمَل صحيح توفيقاً وجمعاً. كما هو مبسوط في «شروح الهداية».

- (١) تقديماً للأقوى على الأدني.
- (٢) قـولـه: عبد الله بن عبد الـرحمن، قـال في «التقريب»: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى أي بالفتح وسكـون العين وفتح الـلام ابن كعب الـطائفي، أبو يعلى الثقفي، صدوق. وعمرو بن الشّريد، بفتح المعجمة، الثقفي، أبو الـوليد الطائفي ثقة والشريد بن سويد الثقفي صحابي، شهد بيعة الرضوان.
  - (٣) بصيغة التصغير.
- (٤) قـوله: بِصَقَبه، بفتحتين أي بشفعته. قـال القـاري: أخـرجه أبـو داود
   والبخـاري والنسائي وابن مـاجه، وفي روايـة لأحمد، والأربعـة بلفظ: «الجـار أحق بشفعة جاره، ينتظر له إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً».
  - (٥) وبه قال الثوري وابن المبارك ذكره الترمذي.

### (باب المكاتَب<sup>(۱)</sup>)

٨٥٥ ــ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه(٢) من مكاتبته شيء.

قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو<sup>(٣)</sup> قول أبي حنيفة، وهـو بمـنـزلـة العَبْد (٤) في شهادته (٥) وحدوده وجميع أمره (٢)، إلا أنه لا سبيل . . . . . . .

 <sup>(</sup>١) هو الذي قال له مولاه: إذا أديت إلي كذا فأنت حرّ، وهـو مملوكٌ رقبة،
 مالكٌ يداً وتصرّفاً.

<sup>(</sup>٢) قوله: ما بقي عليه من مكاتبته، أي مال كتابته شيء ولو قـل، وعند ابن أبي شيبة عنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وورد مرفوعاً عنـد أبي داود والنسائي والحاكم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: العبـد مكاتب ما بقي عليه من مكاتبته درهم، قاله الزرقاني.

<sup>(</sup>٣) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف، وكان فيه اختلاف الصحابة، فعند ابن عباس يُعتق المكاتب بنفس عقد الكتابة، وهو غريم المولى بما عليه من بدل الكتابة، ففي «مصنف ابن أبي شيبة» عنه قال: إذا بقي عليه خمس أواق أو خمس ذَوْد أو خمس أوسق فهو غريم. وعند ابن مسعود: يعتق إذا أدَّىٰ قدر قيمة نفسه، فأخرج عبد الرزاق عنه قال: إذا أدَّىٰ قدر ثمنه فهو غريم. وعند زيد بن ثابت: لا يعتق وإن بقي عليه درهم، أخرجه عنه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي. ومثله أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان، وعبد الرزاق عن أم سلمة وعائشة وابن عمر، وهو مؤيّد بالأحاديث المرفوعة الثابتة، كذا ذكره العيني في «البناية».

<sup>(</sup>٤) أي المكاتب.

<sup>(</sup>٥) أي في باب الشهادات، وحدود الزنا أو السرقة وغيره.

<sup>(</sup>٦) أي جملة أحكامه.

### لمولاه(١) على ماله ما دام مكاتباً.

 $^{(7)}$  محاتباً مالك، أخبرنا حميد بن قيس المكي: أن محاتباً  $^{(7)}$  لابن المتوكل هلك $^{(7)}$  بمكة وترك عليه  $^{(3)}$  بقية  $^{(9)}$  من مكاتبته، وديون الناس، وترك ابنة  $^{(7)}$ ، فأشكل  $^{(7)}$  على عامل مكة القضاء في ذلك، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك. أن ابدأ  $^{(9)}$  بديون الناس فأقضها، ثم اقض  $^{(7)}$  ما بقي عليه من مكاتبته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومواليه.

- (١) أي لا يجوز له التصرف في كسبه لأنه مالك في يده.
  - (٢) قال الزرقاني: اسمه عبّاد.
    - (٣) أي مات.
  - (٤) أي على ذمّته ومات قبل الأداء.
  - أي قدراً من مال كتابته الذي كاتبه مولاه عليه.
    - (٦) أي من ورثته.
- (٧) قوله: فأشكل، أي وقع الإشكال على أمير مكة وعاملها من جانب عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك الحكم في هذه الصورة لعدم علمه بذلك وتردُّده في أنه مات حرّاً أم عبداً.
- (^) قوله: فكتب، أي كتب ذلك العامل إلى ابن مروان، وكان بالشام يسألـه
   عن الحكم في هذه الصورة.
  - (٩) أي أدِّ أوّلًا ديون الناس على المكاتب من ماله.
    - (١٠) أي إلى مولاه.

قال محمد: وبهذا نأخذ(١). وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إنه (٢) إذا مات بُدِىء بدُيُونِ النّاس ثم بمكاتبته (٣)، ثم ما بقي كان ميراثاً لورثته الأحرار مَن كانوا(٤).

۸۵۷ \_ أخبرنا مالك، أخبرني الثقة عندي: أن عروة بن الـزبير وسليهان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى وَلَـده ثم هلك(٥)

(١) قوله: وبهذا نأخذ، تفصيله على ما في «الهداية»، وشروحها، أنه إذا مات المكاتب من غير أداء جميع بدل كتابته أدى بعضه أو لم يؤد شيئاً، فإن كان له مال لم تنفسخ الكتابة، وقضى ما عليه من بدل الكتابة وحُكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته، وما بقي فهو ميراث لورثته وتعتق أولاده المولودن في الكتابة والمشترون فيها، فإن كان عليه دين للناس بُديء بأدائه. وهو المروي عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وابن مسعود أخرجه البيهقي، وبه قال الحسن والمن والنخي والشعبي والثوري وعمرو بن دينار وإسحاق بن راهوية، وأهل الظاهر. وعند الشافعي تبطل الكتابة ويحكم بموته عبداً، وما ترك فهو لمولاه لا لورثته، وبه قال أحمد وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وإمامهم فيه زيد بن ثابت اخرجه البيهقي عنه. وإن لم يترك وفاءً وترك ولداً مولوداً في الكتابة يبقى في كتابة أبيه على نجوم أبيه لدخوله في كتابته، فإذا أدى حُكم بعتق أبيه قبل موته، وعُتق أبيه على نجوم أبيه لدخوله في كتابته، فإذا أدى حُكم بعتق أبيه قبل موته، وعُتق البيه على نجوم أبيه لدخوله في كتابته، فإذا أدى حُكم بعتق أبيه قبل موته، وعُتق الولد. والمسألة مبسوطة بذيولها في موضعها بدلائلها.

- (٢) أي المكاتب.
- (٣) أي بأدائها إلى المولى.
- (٤) رجالًا أو نساءاً من أصحاب الفرائض أو العصبات.
  - (٥) أي مات.

المكاتب وترك بنين، أيسعَوْن في مكاتبة أبيهم أم هم عبيد (١)؟ فقال: بل يَسْعُون (١) في كتابة أبيهم، ولا يوضع (٢) عنهم لموت أبيهم شيء.

قـال محمد: وبهـذا نأخـذ. وهو قـول أبـي حنيفة فـإذا أدَّوْا عَتِقوا جميعاً.

٨٥٨ أخبرنا مالك، أخبرني مخبرً أن أمَّ سلمة زوج النبي ﷺ
 كانت تقاطع (٤) مُكَاتَبِيْها بالذهب والوَرق.

والله تعالى أعلم .

١ - (باب السَّبَق (٥) في الخيل)
 ١٠- أخبرنا مالك، أخبرنا يجيى بن سعيد قال: سمعت

<sup>(</sup>١) أي أرقّاء خالصون لا يسعَوْن.

<sup>(</sup>٢) لكونهم مكاتبين.

<sup>(</sup>٣) أي لا يحطُّ عنهم ولا ينقص شيء.

<sup>(</sup>٤) قوله: كانت تقاطع، أي تأخذه منهم عاجلًا في نظير ما كاتبتهم عليه. مكاتبيها بالذهب والحروق، بكسر الراء أي الفضة وكانت قد كاتبت عدة، منهم سليمان وعطاء وعبد الله وعبد الملك، كلهم أبناء يسار، وكلهم أخذ العلم عنها، وعطاء أكثرهم حديثاً، وسليمان أفقههم، وكلهم ثقات، وكاتبت أيضاً نبهان ونفيعاً، كذا في «شرح الزرقاني».

 <sup>(</sup>٥) قوله: باب السبق، بفتحتين، ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة،
 ويقال له الرهان أيضاً \_ بالكسر \_ وبالفتح والسكون: مصدر سبق يسبق، كذا في
 «التهذيب» وغيره.

سعيد بن المسيّب يقول: ليس برهان (۱) الخيل بأس، إذا أدخلوا فيها علله (۱) الخيل بأس، إذا أدخلوا فيها محلله (۱) أَخَذَ السَّبَقَ (۱)، وإن سُبق (۱) لم يكن عليه شيء (۱). قال محمد: وبهذا نأخذ. إنما يكره (۷) من هذا أن يضع كل واحد

(١) أي لا بأس بما يتراهن عليها عند المسابقة.

(٢) بكسر اللام هو من يكون باعثاً على حِل العقد.

(٣) أي ذلك المُحَلِّل.

(٤) أي ذلك المال الذي وُضع عند ذلك.

٥) بالمجهول أي سبقه غيره.

(٦) أي لم يغرَّم شيئاً.

(٧) قوله: إنما يُكره... إلخ، تفصيله على ما في «المحيط» و «الذخيرة» وغيرهما، أن المسابقة إن كانت بغير شرط وعوض فهو جائز، وإن كان بعوض وشرط فإن كان بعوض وشرط فإن كان بعوض المسط فإن كان من الجانبين بأن يقول الرجل لاخر إن سبق فرسك أو إبلك أو إبلك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي وغير ذلك أخذت منك كذا، أو يضع كل منهما مالاً بشرط أن السابق أيهما كان يأخذهما، فهو غير جائز لأنه من صور القمار والميسر المنهي عنه، وفيه تعليق التمليك بالغطر، فأما إذا كان المال من أحدهما بأن يقول: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقناك فلا شيء لنا، أو كان المال من اثنين للثاث، بأن يقولا إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء عليك، فهو جائز، وإنما جازت المسابقة في غير صورة القمار لاشتماله على التحريض لا سيما في آلات الحرب كالفرس والسهم وغير ذلك، والمراد بالجواز في صورة الجواز حل أخذ الحال لا الاستحقاق، فإنه لا يستحق بالشرط شيءً لعدم العقد والقبض، صرح به المال لا الاستحقاق، فإنه لا يستحق بالشرط شيءً لعدم العقد والقبض، صرح به في «الفتاوي البزازية»، وهكذا الحال في المسابقة بالاقدام، والشرط في المسائل، قل «الذخيرة»: لم يذكر محمد في «الكتاب» المخاطرة في الاستباق بالاقدام،

منها سَبقاً (١) ، فإن سبق أحدُهما أخذ السَّبقَينْ (٢) جميعاً ، فيكون هذا كالمبليعة (٢) ، فأما إذا كان السَّبق من أحدهما أو كانوا (١) ثلاثة والسَّبق من اثنين منهم ، والثالث ليس منه سبق، إن سَبَق (٥) أخَذَ (١) وإن لم يسبق لم يُغْرَمُه (٧) ، فهذا لا بأس به أيضاً . وهو .......

ولا شك أن المال إذا كان مشروطاً من الجانبين لا يجوز، وإن كان كان من جانب واحد يجوز لحديث الزهري: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله في في الخيل، والركاب، والأرجل. ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم كما يحتاجون إلى رياضة أنفسهم كما يحتاجون إلى رياضة الدواب. وحُكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل: أنه إذا وقع الخلاف في المتفقّهين في مسألة فأرادا الرجوع إلى الاستاذ وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان الجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئاً ينبغي أن يجوز وإن كان من الجانبين لا يجوز.

- (١) أي مالاً للغالب<sup>(١)</sup>.
- (٢) سَبَق نفسه وسَبَق غيره.
  - (٣) أي كالقمار.
  - (٤) أي المتسابقون.
    - (٥) أي الثالث.
  - (٦) أي ذلك المال.
- (٧) أي لم يضمن لغيره شيئاً.

<sup>(</sup>١) السبق - بفتحتين - ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وهو الذي يسمى جُعْلًا، بضم الجيم وسكون العين، ويشترط عند المالكية أن يكون مما يصح بيعه، كذا في الأوجز ٩٩٧/٨.

المحلِّل(١) الذي قال سعيد بن المسيّب.

• ٨٦٠ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: إنّ القَصْواءُ (٢) ناقة النبي ﷺ كانت تَسْبق (٣) كلما وقعت في سَبَاق (٤)، فوقعت (٥) يـوماً في إبـل، فسُبقت (١)، فكانت عـلى المسلمين (٧) كآبة (٨) أنْ سُبِقَتْ، فقال رسول الله ﷺ: إنّ الناس (٩) إذا

that 5 (A)

- (١) أي الثالث.
- (٢) قوله: إن القصواء، بالفتح هي الناقة المقطوعة الأذن في الأصل، والعضباء في الأصل مشقوقة الأذن، وكان لرسول الله ناقة تسمّى بهذين الاسمين، وكان ذلك لقباً لها، ولم تكن مشقوقة الأذن ولا مقطوعتها، كذا في «فتح الباري» وغيره.
  - (٣) أي على غيرها من النُّوق.
    - (٤) أي مسابقة.
- (٥) قوله: فوقعت، في رواية البخاري عن أنس: كان للنبي ﷺ ناقةٌ تسمَّى العضباء لا تُسبَق، فجاء أعرابي على قَعُوْدٍ \_ وهـ و بالفتح: ما استحق للركـ وب من الإبل \_ فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقـ الن حتى على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضَعه.
  - (٦) أي صارت مسبوقة.
  - (٧) في نسخة: المؤمنين.
  - (٨) بمدَّ الألف أي حزن ومـلال بسبب أن صارت الناقة النبوية مسبوقة.
- (٩) قوله: إن النَّاسَ، قال القاري: يشير إلى مفهوم قول تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ ومفهوم الحديث أنهم إذا خفضوا أو أرادوا خفض شيء رفعه الله نقضاً عليهم وتنبيهاً لهم أنه هو الرافع الخافض لا رافع لما خفضه، ولا خافض لما

رفعوا(١) شيئاً، أو أرادوا رَفْعَ شيء وَضَعَه اللَّهُ(٢).

قـال محمد: وبهـذا نَاخُـذُ. لا بأس<sup>(٣)</sup> بـالسَّبْقِ في النَصْل والحـافرِ والخُفِّ.

رفعه، وأنهم لو اجتمعوا على شيء لم يقدِّره الله لم يقدروا عليه، ولم يصلوا إليه، وإن كان من جملتهم الأنبياء والأولياء.

- (١) أي في زعمهم.
- (٢) أي خَفَضه وأظهر فيه نقصاً.
- (٣) قوله: لا بأس بالسبق، بالفتح والسكون: مصدر، أي المسابقة في النصل هو بالفتح، حديدة السهم أي في المسابقة في السهام. والمحافر، أي حافر الخيل والبغال والحمير. والمخفق، أي خف الإبل. وقد ورد: «لا سبق إلا في نَصْل أو خف أو حافر، أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً. وبه قصر مالك والشافعي جواز المسابقة بهذه الأشياء، وخصه بعض العلماء بالخيل. وأجازه عطاء في كل شيء قاله الزرقاني.

## (أبواب السير (١))

أ ٨٦١ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه بلغه (٢)، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما ظهر الغُلول (٣) في قوم قطّ إلّا ألقي في قلوبهم الرعب (٤)، ولا فشا (٥) السزن في قوم قطّ إلّا كَــــُرُ فيهم (١)

- (٣) بالضم وهو السرقة من الغنيمة قبل القِسْمة.
  - (٤) بالضم أي الخوف من العدو والجبن.
    - (٥) أي كَثُر.
    - (٦) كما في قصص بني إسرائيل.

<sup>(</sup>١) قوله: أبواب السّير، بالكسر فالفتح، جمع سِيْرة بالكسر فالسكون، بمعنى الطريقة، ويُطْلَق في عرف العلماء على أحوال المغازي، والجهاد وما يتعلق به، المتلقّاة من طريقة النبي ﷺ وأصحابه(١).

<sup>(</sup>٢) قوله: أنه بلغه عن ابن عباس، هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه مما لا يُدرك بالرأي، وقد أخرجه ابن عبد البرّ، عن ابن عباس موصولاً، وفي سنن ابن ماجه، نحوه مرفوعاً من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) قال ابن عابدين: هذا الكتاب يعبَّر بالسَّير والجهاد والمغازي، فالسَّير جمع سيرة وهي فِعَلة بكسر الفاء من السَّير، فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلَّا أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على أمور الحج. لامع الدراري ٢٤٣/٧.

الموت، ولا نَقَصَ قومٌ المكيال والميزان إلا قُطِع (١) عليهم الرزق، ولا حَكَم قومٌ بغير الحقّ إلا فشا فيهم الدمُ (١)، ولا خَتَرَ (٣) قوم بالعهد إلا سُلَط(٤) عليهم العدوّ.

مرد: أن الحبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على بعث (٥) سريَّة قِبَلَ نجد، فغَنِموا إبلاً كثيرة، فكان سُهمانُهم اثني عَشر بعيراً، ونُفِّلُوا بعيراً بعيراً.

- (١) أي قُطع بركته عنهم أو نقصه.
- (٢) أي ظهر فيهم القتال وسَيْل الدماء.
  - (٣) أي غُدر وخالف العهد.
    - (٤) جزاءً بما كسبوه.
- (٥) قوله: بعث سَريّة، بفتح السين وتشديد الياء بعد الراء المكسورة، قطعة من الجيش تبلغ أربع مائة ونحوها، سُمِّيت بها لأنّها تسير في الليل ويخفى ذهابها فهي فاعلة بمعنى مفعولة، قاله السيوطي، وذلك في شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة، قاله ابن سعد. وذكر غيره أنها كانت في الجمادى الأولى، وقيل: في رمضان، وكان أميرها أبو قتادة، وكانوا خمسة عشر رجلاً. قِبَل، بكسر القاف وفتح البياء أي جهة نجد، وأمرهم أن يَشُنُوا الغارة، فقاتلوا فغنموا إبلاً كثيرة، وعند مسلم: فأصبنا إبلاً وغنماً، وذكر بعض أهل السيّر أنها مائتا بعير، وألفا شاةٍ. فكان سُهمانهم، بضم السين جمع سهم أي نصيب كل واحد اثني عشر بعيراً، وفي «موطأ يحيى»: أو أحد عشر بعيراً بالشك، ونُقلوا بضم النون مبني للمفعول، أي أعْيلي يحيى، أو أحد منهم زيادة على السهم المستحق بعيراً بعيراً، يقال: نَقُل الإمام الغازي، إذا أعطاه زائداً على سهمه، ونَقَله نفلاً بالتخفيف، ونَقَله تنفيلاً مشدّداً، لغتان فصيحتان، والنَقل بفتحتين الغنيمة، وجمعه أنفال، كذا ذكره الزرقاني والعيني.

قـال محمد: كـان النَّفَل لــرســول الله ﷺ يُنَفِّـل من الخُمُس أهــلَ الحاجة، وقد قال الله تعالى<sup>(١)</sup>: ﴿قُل الأنفالُ للَّهِ والرسولِ ﴾، فأما اليوم

(١) قوله: وقد قال الله تعالى، ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نـزلت في باب الغنيمة حين تشاجروا يوم بـدر في تقسيمها، فالمعنى ﴿قُلُ الأَنْفَالَ ﴾ أي الغنائم ﴿ للَّهِ وَالْرَسُولَ ﴾ فقسمها بينهم رسول الله على السوية، يعني حكم الغنائم لله والرسول، ونزل بعد ﴿ واعلموا أنَّ ما غنمتم من شيء فإنَّ لله خُمُّسَه وللرسول ولـذي القَربي واليتـامي والمساكين وابن السبيـل﴾. واتفقـوا على أنَّ ذكـر الله وقـع للتبرُّك، وذهب الحنفية إلى سقوط سهم ذوي القربى بمـوت رسول الله ﷺ، وكـذا قالوا: أنَّ لا سهم للرسول بعده، فعندهم يقسم خُمس الغنيمة على المحاويج من اليتامي وابن السبيل والمساكين، وعند طائفة من العلماء: سهمُ الرسول باق يصرفه الخليفة حسبما رآه، وما بقي بعد الخُمُس يقسم على الغزاة حسب حصصهم المقرَّرة شرعاً. وذهب بعض المفسِّرين إلى أن المراد من الآية كونُ الغنائم كلُّهــا لله ولرسوله يصرفها إلى من يشاء ما يشاء، وقالوا: صار هذا الحكم منسوخاً بـورود المصارف، ولـذا أسهم النبي ﷺ يـوم بـدر بعض من لم يحضـر غـزوتــه. وقـال بعضهم: المراد بالأنفال هو الزيادات على سهم الغنيمة، وإنَّ المعنى الزيادات حكمها لله وللرسول يعطيها من يشاء لا استحقاق لهم فيها. والـروايـات في كـل ما ذكرنا مبسوطة في «الدر المنشور» وغيره، وذَّكر أصحابنا في كتبهم أن للإمام أن ينفُّل حالة القتال فيقول: من قتل قتيلًا فله سَلَبه، أو يقـول للسريَّـة: قد جعلت لكم الربع بعد الخُمس لأنه نوع تحريض على الجهاد ولا ينقّل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلَّا من الخمس، لأنه لا حق للغانمين فيها فله الخيـار فيه، ومـا سواه تعلَّق فيه حقهم على السواء، فلا يبطل حقهم. إذا عرفتَ هذا كلُّه، فاعلم أنه لا يخلو إمَّا أن يكون المراد بـالنَّفَل في قـول صـاحب الكتـاب: (كـان النفـل لـرسول الله ﷺ): الغنيمة، كما اختاره القاري، فهو بفتحتين، وحينتذٍ يكون المعنى: كانت الغنيمة للرسول خاصة، يصرفها إلى من يشاء ويعطى من يشاء ما يشاء، ويكون الآية سنـدأ

### فلا نَفَلَ بعد إحراز الغنيمة إلاَّ من الخُمُّس لمحتاج.

### ١ - (باب الرجل يعطي ١١) الشيء في سبيل الله)

٨٦٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب: أنه سُئِل عن الرجل يُعطي الشيء في سبيل الله (٢)، قال: فإذا بلغ (٣) رأسَ مَغزاته (٤) فَهو له.

الغنيمة الذي هـو مصروف إلى الإمام. أهل الحاجة، بياناً للتنفيل الزائد، لكن الغنيمة الذي هـو مصروف إلى الإمام. أهل الحاجة، بياناً للتنفيل الزائد، لكن لا يرتبط حينئل قوله: فأما اليوم، أي بعد العصر النبوي فلا نُقْل بالفتح فالسكون أي لا زيادة على السهام بعـد إحـراز الغنيمة بـدار الإسلام إلا من الخمس لمحتاج لا لغني لأنه خارج عن مصرفه بما قبله ارتباطاً مناسباً. وإمّا أن يكون المراد بالنفل في قوله: (كان النفل) الزيادة، فحينئل يكون المعنى كان إعطاء الزيادة موكولاً إلى رسول الله عني وكان لـه الاختيار في أن ينفل بعد الإحـراز أو قبله بعد رفع الخمس أو قبله، فأما اليوم فلا نفل بعد الإحـراز إلاً من الخمس. وحينئل يكون الآية سنداً على تأويله الآخر، ويكون قوله: (ينفّل من الخمس أهل الحاجة) بياناً للتنفيل من الخمس. فليحرر هذا المقام.

- (١) أي يهب شيئاً لغازٍ.
- (٢) أي في طريق الغزو.
  - (٣) أي المعطى له.
- (٤) قوله: رأس مَغْزاته، بفتح الميم وسكون الغين المعجمة، موضع العنوه، ومحل العدو فهو له، أي للمعطى له أي يملكه، وفي «موطأ يحيى» وشرحه: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القُرى \_ بضم القاف وفتح الراء مقصورة: موضع بقرب المصاحبة، لأنه رأس المغزاة، فمنه يدخل إلى أول الشام \_ فشأنك به. يعني أنه =

قال محمد: هذا قول سعيد بن المسيّب، وقال ابن عمر: إذا بلغ وادي القُرى فَهو له، وقال أبو حنيفة وغيره من فقهائنا: إذا دفعه (١) إليه صاحبه فهو له.

# ۲ — (باب إثم الخوارج<sup>(۲)</sup> وما في لزوم الجماعة<sup>(۳)</sup> من الفضل)

مَا ٨٦٤ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحن: أنه سَمِعَ أبا سعيد الخُدري يقول: سمعت رسول الله على يقول: يخرج فيكم (٤) قوم تُحقَّرُون (٥)

ملّكه له، وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبـه
 مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو.

(١)، أي دفعه المعطي إلى المعطى له أو قبضه فهو له، كما في سائر الهِبَـات والعطيّات(١).

(٢) هم الخارجون<sup>(٢)</sup> عن طاعة الإمام بشبهة ضعيفة، وأوَّلُهم الخوارج على
 عثمان، والخوارج على علي رضي الله عنه.

(٣) أي جماعة المسلمين.

أي في ما بينكم أيها الأمة.

(٥) قوله: تُحَقِّرُون، من التحقير. صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع :

<sup>(</sup>١) أوجز المسالك ٢٤٤/٨.

<sup>(</sup>٢) هم الذين خرجوا على عليّ، رضي الله عنه يوم النهروان فقتلهم، فهم أصل الخوارج وأول خارجة خرجت إلا أن طائفة منهم كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان رضي الله عنه. سُمّوا خوارج من قوله يخرج، قاله في التمهيد، كذا في الأوجز ١٣٤/٤.

صلاتكم مع صلاتهم، وأعمالكم مع أعالهم، يقرءون القرآنَ لا يجاوزُ حَنَاجِرَهم، يمرُقون (١) من الدِّين مروقَ السَّهم من الرميَّة، تنظر في النصل فلا ترى شيئاً، تنظر في القِدْح فلا ترى شيئاً، تنظر في الرِّيش فلا ترى شيئاً، وتَتَهارى في الفُوق.

= أعمالهم، أي تظنون عباداتكم حقيرة قليلة بالنسبة إلى عباداتهم لكمال جهدهم في تحسين الأعمال الظاهرة، واهتمامهم في أدائها وإتيان آدابها من غير مبالاة بفساد الأعمال الباطنة والأمور القلبية وخبئها. يقرءون القرآن لا يجاوز، أي القرآن أو ثواب جميع أعمالهم. حَنَاجِرهم، بفتح الأولين وكسر الرابع، جمع الحَنْجرة، بفتح الأول وسكون الثاني، بمعنى الحلقوم، يعني أنَّ الله لا يرفعها ولا يقبلها فكأنها لا تجاوز حناجرهم، وقيل: إنهم يقرءون القرآن مع غير علم بما فيه ولا عمل بما فيه فلا يحصل لهم إلا مجرد القراءة ولا يترتب عليها آثارها.

(۱) قوله: يمرقون، بضم الراء أي يخرجون من الدين، أي طاعة الإمام أو دين الإسلام. مُرُوق، بضمتين أي كخروج السهم من الرمية، بفتح الراء وكسر الميم وشدِّ الياء، أي الصيد المرمي إليه السهم. تنظر، أنت أيها الرامي، أو ينظر بالغائب. في النصل، بالفتح هو الحديدة التي على رأس السهم. فلا ترى، عليه شيئاً من آثار الدم. تنظر في القيدح، بكسر القاف أي أصل السهم فلا ترى عليه شيئاً. تنظر في الريش، أي ريش السهم المركب عليه، فلا ترى شيئاً. وتتمارى، أي تشكك(۱) في الفوق بالضم موضع الوتر من السهم، هل فيه شيء من أثر الدم، والحاصل أنه ليس لهم من قبول العبادات وقراءة القرآن نصيب، كذا في «شرح والمادي» وغيره.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والظاهر تشك.

قــال محمد: وبهــذا نأخــذُ. لا خَــيْرَ في الخــروج(١)، ولا ينبغي إلاً لزومُ الجياعة.

م ٨٦٥ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: من حمل علينا(٢) السلاح فليس منا.

قال محمد: من حمل السلاح على المسلمين فاعترضهم به لقتلهم (٣)، فمن قتله (٤) فسلا شيء (٥) عليه، لأنه (١) أحل دمّه باعتراض (٧) الناس بسيفه.

٨٦٦ أخبرنا مالك، أخبرني يحيى بن سعيد، أنه سمع

<sup>(</sup>١) أي عن طاعة الإمام وموافقة أهل الإسلام ومتابعة السلف الكرام(١).

<sup>(</sup>٢) قوله: من حمل علينا، أي على أهل الإسلام إفساداً وعناداً. السلاح، بالكسر أي آلات الحرب. فليس منا، أي من أهل طريقنا. والحديث مخرَّج في الصحيحين والسنن.

<sup>(</sup>٣) أي لقتل المسلمين.

<sup>(</sup>٤) أي ذلك الحامل لدفع فساده وبقاء نفسه وأصحابه.

<sup>(</sup>٥) أي من الدية والقصاص.

<sup>(</sup>٦) أي مَنْ حَمَل السيف وقَصَد الفساد في الأرض.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: باعتراضه.

قد بسط الحافظ الكلام على الخوارج وعلى بَدْء خروجهم أشد البسط في وفتح الباري.
 ۲۹۸/۱۲.

سعيد بن المسيّب يقول<sup>(۱)</sup> : ألا<sup>(۲)</sup> أُخبِـرُكُمْ أو<sup>(۳)</sup> أُحدِّثُكم بخير من كثير<sup>(٤)</sup> من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى<sup>(٥)</sup>، قال: إصلاحُ ذَّاتِ البين <sup>(٦)</sup>، وإياكم والبغْضَةَ (٢) فإنما هي الحالقة (٨).

(١) قوله: يقول ألا أخبركم، هذا موقوف على سعيد عند جميع رواة والموطأة إلا إسحاق بن بشر، وهو ضعيف فإنه رواه عن مالك، عن يحيى، عن سعيد، غن أبي الدرداء، عن النبي فلا ورواه السدارقطني، عن يحيى، عن سعيد قال: قال رسول الله فلا مرسلاً. وأخرجه البزار من طريق أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه البخاري في والأدب المفردة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي الدرداء مرفوعاً، كذا ذكره ابن عبد البر وغيره.

- (۲) حرف تنبيه.
- (٣) شك من الراوي.
- (٤) أي بأكثر ثواباً من كثير من العبادات النافلة.
  - (٥) أي أخبرنا.
- (٦) قوله: إصلاح ذات البين، أي إصلاح الحال التي بين الناس، وأنها خير من نوافل الصلاة وما ذُكر معها، قاله الباجي. وقال غيره: أي إصلاح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال صحة وأُلفة، أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين الناس لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية. وفي «المُغرب» قولهم: إصلاح ذات البين أي الأحوال التي بينهم، وإصلاحها بالتعهّد والتفقّد، ولمّا كانت ملابِسةً للبين وصفت به فقيل ذات البين.
  - (٧) بكسر الباء وسكون الغين تأنيث: شدَّة البغض.
- (٨) قوله: فإنما هي الحالقة، في رواية يحيى: فإنها هي الحالقة أي الخصلة التي شأنها أن تحلق أي تُهلك، وتستأصل الدين كما يحلق الموسى الشعر. قال الباجي: أي أنها لا تُبقي شيئاً من الحسنات حتى تذهب بها.

#### ٣ \_ (باب قتل النساء(١))

٨٦٧ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله على رأى في بعض مغازيه (٢) امرأةً مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

قال محمد: وبهـذا نأخـذ. لا ينبغي أن يُقتلَ في شيء من المغـازي المرأة ولا شيخٌ<sup>(٣)</sup> فانٍ؛ إلاَّ أنْ تُقاتِلَ المرأة فتُقتل.

(١) أي نساء الكفار والمرتدين.

(٢) قوله: رأى في بعض مغازيه، أي غزوة فتح مكة كما في «أوسط الطبراني» من حديث ابن عمر. والحديث مخرَّج في الصحيحين والسنن \_ إلاً سنن ابن ماجه \_ ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وفي بعض رواياتهم: رأى امرأة مقتولة فقال: ها ما كانت هذه تقاتل فلم قُتلت؟ وبهذا الحديث أجمع العلماء على عدم جواز قَتْل النساء والصبيان لضعفهن عن القتل، وقُصُورهم عن الكفر، وفي استبقائهم منفعة بالاسترقاق أو الفداء. وحكى الحازمي قولاً لبعض العلماء بجواز ذلك على ظاهر حديث الصعب بن جثامة عند الأئمة الستة: سئل رسولُ الله عن أهل الدار يبيّتون من المشركين فيُصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم. وأشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث النهي، كذا في «فتح الباري» وغيره من شروح صحيح البخاري.

(٣) قوله: ولا شيخ فان، أي من كِبَر سِنّه وخرف عقله، وأما إن كان كاملَ العقل ذا رأي في الحرب فيُقتل، وهو المراد من حديث: «اقتلوا شيوخ المشركين»، وعند الشافعي: يُقتل الشيخ مطلقاً، وفي رواية: قوله كقولنا، وبه قال مالك، وكذا لا يُقتل عندنا المُقْعَد والأعمى والرَّبن ومقطوع الأيدي والأرجل إلَّا إذا كانوا ذوي رأي. والمرأة إذا كانت مقاتِلة أو مَلِكة ذا رأي ومشورة في الحرب تُقتل دفعاً للفساد وإلَّا لا، كذا قال العيني.

### ٤ – (باب المرتد<sup>(۱)</sup>)

۸٦٨ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن (٢) بن محمد بن عبد القاريِّ، عن أبيه، قال: قدم رجل على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من قِبَل (٣) أبي موسى، فسأله (٤) عن الناس، فأخبره ثم قال: هل عندكم من مُغْربَةٍ (٥) خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال:

<sup>(</sup>١) هو الذي يرتدُّ أي يرجع إلى الكفر من الإسلام.

<sup>(</sup>۲) قوله: عبد الرحمن (۱) بن محمد بن عبد القاريّ، هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد كما في «موطأ يحيى» ونسبته بتشديد الياء إلى قارة بطن من العرب، وكان من أهل المدينة عامل عمر بن الخطاب على بيت المال، ثقة، روى عنه عروة، وحميد بن عبد الرحمن وابناه إبراهيم ومحمد، مات سنة ۸۸ ثمان وثمانين، ذكره السمعاني وأبوه، قال في «التقريب»: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد \_ بغير إضافة \_ القاري بغير همز، المدني، مقبول.

<sup>(</sup>٣) بكسر القاف، أي من جانب أبى موسى الأشعري وجهته من اليمن.

<sup>(</sup>٤) أي سأل عمر عن أحوال الناس.

<sup>(</sup>٥) بضم الميم على صيغة الفاعل أي قصة مغربة وخبر غريب.

<sup>(1)</sup> بسط شيخنا الكلام عليه في الأوجز ١٧٩/١٢، وقال: وما ذكره صاحب والتعليق الممجدي من ترجمته النبس عليه من ترجمة أخي جَدّه، فإنَّ عامل عمر المتوفّي سنة ٨٨هـ هـ وعبد الرحمن القاري، وولادة الإمام مالك بعد وفاته، فكيف يروي عنه، بل عبد الله بن عبد القاري أخو عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا كان عامل عمر رضي الله عنه، وجَدِّ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، أخرج له مالك في المسوطا، وكذلك عبد الرحمن بن محمد هو الذي روى عنه مالك في هذا الحديث.

ماذا فعلتم به؟ قال: قرَّبناه(۱) فضربنا عنقه، قال عمر رضي عنه: فه للرِّ طبقتم عليه بيتاً ــ ثـلاثاً ــ واطعمتموه كــلَّ يــوم رغيفًا، فاستبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله، اللَّهم إني لم آمُر، ولم أَحْضُر، ولم أَرْضَ إذ بلغني.

قال محمد: إن شاء الإمام (٢) أخر المرتد ثلاثاً (١) إن طَمِع في توبته، أو سأله (٥) عن ذلك المرتد، وإن لم يطمع في ذلك ولم يسأله المرتد (١) فقتله فلا بأس بذلك.

<sup>(</sup>١) بتشديد الراء أي أحضرناه فقتلناه.

<sup>(</sup>Y) قوله: فهلا، حرف تحضيض. طبعتم، بتشديد الباء من التطبيق عليه، أي أغلقتم عليه بيتاً وحبستموه فيه ثلاثاً، أي ثلاث ليال وأطعمتموه كل يوم رغيفاً أي بقدر سد الرمق ليضيق عليه الأمر فيتوب، فاستبتموه أي طلبتم منه التوبة لعله يتوب من كفره، ويرجع إلى أمر الله أي دينه الإسلام، ثم قال عمر: اللهم إني لم آمر ولم أحضر أي هذه الوقعة ولم أرض به إذ بلغني خبره فلا تؤاخذني به. والحاصل أن المرتد(١) يُستمهل ثلاث ليال ويُستتاب، فإن تاب تاب وإلا قُتل لحديث: «من بدل دينه فاقتلوه».

<sup>(</sup>٣) هذا أولى وأحسن.

<sup>(</sup>٤) هذا التحديد من قوله تعالى: ﴿ تُمَتَّعُوا فِي داركم ثلاثة أيام ﴾.

٥) أي طلب المرتد المهلة.

<sup>(</sup>٦) أي لم يستمهله.

<sup>(</sup>١) قال ابن بطال: اختلف في استتبابة المرتد، فقيل: يُستتاب فإن تاب وإلاَّ قُتـل وهو قـول الجمهـور، وقيل: يجب قتله في الحـال، جاء ذلـك عن الحسن وطاووس. وبـه قال أهـل الظاهر. فتح الباري ٢٦٩/١٢.

### ۵ (باب ما یُکره من لُبس الحریر والدِّیباج(۱))

٨٦٩ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ ورأى حُلّةً سِيَراء (٢) تُباع عند باب المسجد (٣)، فقال: يا رسول الله لو اشتريت (٤) هذه الحُلّة فلبستها (٥) يوم الجمعة .....

(١) بكسر الدال ما رقُّ من الحرير.

(٢) قوله: حلة سيراء، روي بالإضافة كما يُقال: ثوب حرير، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، والحُلة ثوبان إزار ورداء، والسَّيراء قال في «النهاية» بكسر السين وفتح الياء نوع من البز يخالطه حرير كالسيور أي الخطوط، أو شرحه بعضهم بالحرير الخالص، كذا ذكره السيوطي في «شرح سنن ابن ماجه» وغيره.

(٣) قوله: عند باب المسجد، أي المسجد النبوي، وعند مسلم: رأى عمر
 عطارد التميمي يقيم حُلَّة في السوق وكان رجلًا يغشَى الملوك ويصيب منهم.

(٤) هو لمجرد التمنّي أي لو اشتريتُه لكان أحسن.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: الحديث يقتضي أن يوم الجمعة شُرع فيه التجمل. وأيضاً قد شُرع التجمل للوادين والوافدين في المحافل التي تكون لغير آية مخوفة كالزلازل والكسوف وعند الحاجة إلى التضرُّع والرغبة كالاستسقاء، لأن النبي هَ أقر عمر رضي الله عنه على ما دعا إليه من التجمل في هذين الموطنين، وإنما أنكر عليه لبس هذا النوع فثبت أنَّ التجمل إنما شُرع بالجميل من المباح. المنتقى ٢٢٩/٧.

وللوفود(١) إذا قَامِوا عليك؟ قال: إنما يَلْبُس(٢) هـذه من لا خلاقَ (٣) لـه في الآخرة. ثم جاء رسول الله ﷺ منها حُللُ (٤) فأعطى عمر منها حُللً (٥)، فقال: يا رسول الله، كَسوتَنِيْها(٢) وقد قُلتَ (٧) في حُلّةٍ عُطاردٍ (٨) ما قلتَ؟ قال: إنى لم أَكْسُكَها(٩)...........

والعيدين، وأنه يجوز التجمّل إذا عَرِيَ عن الكِبْسر والاحتقار والشهرة لـلأحباب
 وأصحاب الملاقاة والمعارف ليكون أهْيب وأعزّ في نظرهم.

- (١) أي الوفود جمع الوافد.
- (٢) في رواية: إنما يلبس الحرير.
- (٣) قوله: من لا خلاق له، بالفتح أي لا نصيب لـه من نعيم الجنة، وهـذا على سبيل التشديد وإلا فلا بد للمؤمن من نعيم الجنة، ولبس الحرير فيها، ولو بعد مدة، وقيل: معناه من يلبسها في الـدنيا يكـون محروماً من لُبسها في الآخرة، وإن دخل الجنة. وقد مرَّ نظير ذلك في شرب الخمر.
  - (٤) أي من جنس تلك الحُلَّة السيراء.
    - (٥) أي واحدة.
- (٦) قوله: كسوتنيها، أي أكسوتنيها؟ كما في بعض الروايات بهمزة الاستفهام، مأله عنه لما حصل له التعجّب من إعطائه إياه مع تحريمه سابقاً.
  - (٧) أي والحال أنَّك قلت في مثلها ما قلت.
- (٨) قوله: في حلّة عُطارِد، بضم العين وكسر الراء، ابن حاجب بن زرارة بن عدي التميمي الدارمي. وفد في بني تميم وأسلم وحسن إسلامه، وله صحبة وهو صاحب الحُلّة السَّيراء، كذا في «الإصابة» وغيره.
  - (٩) أي لم أعطها للبسك بل للانتفاع.

لتَلْبَسها(١) فكساها عمر أخاً له من أمِّه (٢) مشركاً بمكة.

قال محمد: لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب؛ كل ذلك مكروه للذكور من الصغار (٣) والكبار، ولا بأس به للإنافَ ولا بأس به (٤) أيضاً بالهديَّة إلى المشرك المحارب، ما لم يُهُد إليه سلاحٌ (٥) أو درع. هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

## ٦ \_ (باب ما يُكره (١) من التختُّم بالذهب)

م ۸۷۰ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله على خاتماً (٧) من ذهب، فقام (٨) رسول الله على

<sup>(</sup>١) قـوله: لتُلْبَسَهـا، فيه دليـل على جواز هبـة ما يَحْـرُم لُبْسه، وجـواز بيعه وشرائه لعدم انحصاره في اللبس.

<sup>(</sup>٢) قوله: أخاً لمه من أمه، سماه ابن الحذّاء: عثمان بن حكيم، ونقله ابن بشكوال، قال الدمياطي: هـو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية وهو أخـو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق أنه أخو عمر لأمه لم يصب، وقيل: يحتمل أن عمر رضع من أم أخيه فيكون أخاً له لأمه رضاعاً، كذا في «شروح صحيح البخاري».

 <sup>(</sup>٣) قوله: من الصغار، الكراهة في حقهم لـالأوليـاء فـالا يجـوز لهم أن يُلبِسوهم لباساً محرَّماً لئلا يعتادوه.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: ولا بأس بالهديَّة أيضاً.

<sup>(</sup>٥) أي آلات الحرب أو درع الحديد فإن في هديته إليه إعانة له على فساد.

<sup>(</sup>٦) أي للرجال.

 <sup>(</sup>٧) بفتح التاء ما يُخْتَم به.

أي خطيباً على المنبر كما في روايةٍ.

فقال: إني كنتُ<sup>(۱)</sup> أَلْبَس هذا الخاتم، فنبذه (۲)، وقال: والله لا أَلْبَسُه أبداً (۳)، قال: فنبذ الناس خواتيمهم (٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صُفْر (٥) ولا يتختم (١) إلا بالفضة. فأما النساء فلا بأس بتختُم الذهب لهُنَّ (٧).

(١) أي كونه مباحاً قبل ذلك.

(٢) أي طرحه وألقاه (١).

(٣) قوله: والله لا ألبسه أبداً، أي لتحريمه، زاد في رواية الصحيحين: ثم اتخذ خاتماً من فضّة فاتخذ الناس خواتيم الفضّة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعده ﷺ أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان وقع منه في بئر أريس.

(٤) أي من ذهب، كما في شمائل الترمذي.

(°) قوله: ولا صُفْر، قال القاري: بضم فسكون هو النحاس، وقيل: أجوده، لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه: جاء رجل إلى رسول الله على وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من شَبه (۲٪)، فقال: ما لي أجد عليك ربح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورقي ولا تُبَّمُه مثقالاً.

(٦) حصر إضافي لا حقيقي فإنه يجوز بالعقيق وغيره.

(٧) لِحِلّة الذهب لهن.

<sup>(</sup>١) إن الخاتم الذي طرحه النبي ﷺ إنما هو خاتم الذهب. قال الباجي: وروى ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق ثم نبذه ونبذ الناس. وهذا وهم، والله أعلم بالصواب. المنتقى ٧٥٤/٧.

<sup>(</sup>٢) بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يُشبه الذهب. بذل المجهود ١١٢/١٧.

# ٧ – (باب الرجل يُر على ماشية(١) الرجل فيحتلبُها(١) بغير إذنه)

قال محمد: وبهذا نأخذُ. لا ينبغي لرجل مرَّ على ماشية رجل أن

<sup>(</sup>١) أي دوابُّه كالغنم والإبل والبقر.

<sup>(</sup>٢) أي يستخرج اللبن من الضرع بغير إذن المالك.

<sup>(</sup>٣) قوله: ماشية امرىء، أي دواب رجل: من البقر والغنم والإبل وغيرها. بغير إذنه، أي صراحةً أو دلالةً. أيحبُ، بهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار. أحدكم أن تؤتى، أي يأتي آتٍ. مُشْربته، بضم الميم وفتح الراء، الغرفة أي البيت الفوقاني الذي يوضع الطعام فيه. فتُكسّر، بالمجهول. خِزانته، بكسر الخاء، ولا تُفتَح الخزانة كما لا تكسر القصعة. فينتقل طعامه، أي المجموع في الغرفة، أي فكما لا يحب أحدكم ذلك بل يحزن به، فكذلك ينبغي أن لا يحلب ماشية غيره بغير إذنه. فإنما تخرُن، بضم الزاء أي تحفظ لهم أي ملاك المواشي. ضروع، بالضم جمع ضرع: الندي الذي فيه اللبن. مواشيهم أطعمتهم، مفعول تخرُن. والمراد بالأطعمة الأشربة على سبيل التمثيل والتوسيع فالضروع كالخِزانة في الغرفة لا يجوز كسرها وأخذ ما فيها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: فينقل.

<sup>(</sup>٥) إعادةً للحكم بعد ضرب المثل تأكيداً.

يحلب منها شيئاً (١) بغير أمر أهلها (٢) ، وكذلك إن مرَّ على حائط (٣) له فيه نخل أو شيحر (١) فيه ثمر فلا يأخُدنَّ من ذلك شيئاً ، ولا يأكلُه إلاَّ بإذن أهله إلاَّ أن يُضْطَرُ (٥) إلى ذلك ؛ فيأكل ويشرب ويغرم (٦) ذلك لأهله . وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى .

# ٨ – (باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك)

مرد: أن عمر الله عنه خَرِنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضى الله عنه ضَرَب $^{(V)}$  للنصارى واليهود

- (١) أي ولو قلُّ.
- (٢) أي مالكها.
- (٣) أي بستان.
- (٤) تعميم بعد تخصيص.
- (٥) قوله: إلا أن يضطر، فإن حالة الاضطرار تبيح المحرمات لقوله تعالى:
   ﴿فَمَنِ آضْطُرٌ غيرَ باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٍ (١٠)، فتبيح أكل الحلال مملوك الغير بالطريق الأولى إلا أنه يضمّنه قيمته أداءً لحقه نظراً للجانبين.
  - (٦) أي يضمن قدر قيمته.
- (٧) قوله: ضرب، أي عين لهم حين أراد إخراجهم من جزيرة العرب إقامة ثلاث ليال على سبيل المُهلة. يتسوقون، أي يذهبون إلى السوق، ويقضون حوائجهم فيه وغيره ثم يخرجون.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٣.

والمجوس (١) بالمدينة إقامة ثـالاث ليال يَتَسـوَّقُون ويقضَّـون حوائجهم، ولم يكن أحـدٌ منهم يقيم (٢) بعد ذلك (٣).

قال محمد: إن مكة والمدينة وما حُولهما<sup>(٤)</sup> من جزيرة العـرب<sup>(٥)</sup>، وقد بلغنا عن النبـي ﷺ أنه لا يبقى<sup>(١)</sup> دينان في جزيرة العرب. فأخـرج

(١) هم عبدة النار.

- (٢) أي في المدينة وما حولها.
  - (٣) أي بعد ثلاث ليال.
  - (٤) كَجُدَّة وخيبر وغيرهما.
- (°) قوله: من جزيرة العرب(۱)، قال القاري: هي ما أحاط به بحر الهند، وبحر الشام، ثم دجلة والفرات، أو ما بين ساحل البحر إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة إلى ريف العراق عرضاً كذا في «القاموس». وقال الأصمعي: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً، قال الأزهري: سُمِّيت جزيرة، لأن بحر فارس وبحر السودان أحاط بجانبها، وأحاطها بالجانب الشمالي دجلة والفرات.
  - (٦) أي لا يجتمع<sup>(١)</sup> دين الإسلام وغيره.

<sup>(</sup>١) قال صاحب المعلى بعد حديث الباب: فلا يمكن للكافر مشركاً كان أو يهودياً أو نصرانياً من السكنى في أرض العرب، ويجب إخراجهم منه، وبه أخذ أبو حنيفة وماللك، وهو قبول للشافعي غير أنه خصَّ المنع بالعجاز خاصة، ثم قال في الهداية وشرحه: إنهم لا يمكنون من السكنى في أرض اليمن ويمنعون أن يتخذوا أرض العرب مسكناً ووطناً بخلاف سائر الأمصار. أوجز المسالك ١٩/١٤٥.

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني: خبر بمعنى النهي للرواية قبله: لا يبقينُّ. شرح الزرقاني ٢٣٤/٤.

عمر رضي الله تعالى عنه من لم يكن مسلماً من جنريرة العرب لهـــذا الحديث.

معنى الحرنا مالك، أخبرنا إسماعيل بن حكيم (١)، عن عمر بن عبد العزيز قال: بلغني (١) أن النبي على قال: لا يبقين دينان بجزيرة العرب.

قال محمد: قد فعل (٢) ذلك (٤) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

# ٩ (باب الرجل يُقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك)

٨٧٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا يُقيم (٥) أحدُكم الرجل من

 <sup>(</sup>١) قوله: أخبرنا إسماعيل بن حكيم، هكذا في نسخة عليها شرح القاري وغيرها، والصحيح إسماعيل بن أبي حكيم كما في «موطأ يحيى».

<sup>(</sup>٢) قوله: قال بلغني، هذا مرسل في «الموطأ» وموصول في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وغيرها من طرق، وفي بعضها قالت: كان من آخِرِ ما تكلَّم به رسول الله ﷺ أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض الحرب. وفي رواية من حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في الصحيحين وغيرهما: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.

 <sup>(</sup>٣) في زمان خلافته في سنة عشرين، كما ذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٤) أي ما أشار إليه رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٥) لأن فيه إضراراً به.

مجلسه فيجلس فيه (١).

قال محمد: وبهذا نأخذُ. لا ينبغي للرجل المسلم أن يصنع هذا بأخيه ويقيمه من مجلسه، ثم يجلس فيه.

### ۱۰ \_ (باب الرُّقَى (۲))

۸۷۵ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرتني عَمْرة:
 أن أبا بكز دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تشتكي (٣)، ويهودية تُرقيها، فقال: ارقيها (٤) بكتاب الله.

(١) قوله: فيجلس فيه، بل ينبغي أن يجلس حيث وجد خالياً وإلا فحيث انتهى المجلس، ولا يقعد وسط الحلقة، فعند الطبراني والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإنْ وُسّع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فيجلس فيه إن شاء وإلا انصرف ولا يزاحم غيره فيؤذيه. وعند الترمذي عن حليفة رضي الله تعالى عنه: ملعون على لسان محمد على من قعد وسط الحلقة، وعند الشيخين من حديث ابن عمر مرفوعاً: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسّعوا وتوسّعوا.

(٢) قوله: الرُّقى، بضم الراء جمع رقية، وهـو ما يُقـرأ وينفث على المريض
 للمعالجة وإرادة الشفاء.

(٣) أي مريضة.

(٤) قـوله: ارقيها يكتاب الله، أي بـالقرآن إن رُجِيَ إسـلامها أو التـوراة إن
كانت معرَّبة بالعربي أو أمن تغييرهم لها، فتجوز الرقية به، وبأسمـاء الله وصفاتـه،
وباللسان العربي، وبما يُعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها،
بـل بتقديـر الله، قـال عيـاض: اختلف قـول مـالـك في رقيـة اليهـودي والنصـراني
المسلم، وبـالجواز قـال الشـافعي إذا رقـوا بكتاب الله، كـذا قال الـزرقـاني. وفي =

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأسَ بالرُّقى بما كان (١) في القرآن، وما (٢) كان من ذكر الله، فأما ما كان لا يعرف من الكلام فلا ينبغي أن يُرقَىٰ به.

۸۷٦ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سليان بن يسار أخبره، أن عروة بن الزبير أخبره (٣): أن رسول الله ﷺ دخل بيت

وشرح القاري»: يحتمل أن يكون أمراً بأن ترقيها بما في كتاب التوراة من أسماء الله
 الحسنى وصفاته العلى مما يعرف صحته ومعناه، ويحتمل أن يكون على صيغة
 المتكلم أي أنا أرقيها بكتاب الله فيكون متضمناً للنهي عن رقيها.

(١) قوله: بما كان في القرآن، أي بآياته وحروفه، وكذا مطلق الذكر بشرط أن يكون بلسان عربي أو غيره ويعرف معناه، وكذا يجوز أن يُكتب شيء من القرآن أو غيره على شيء ويغسل به ويسقى المريض. ولآيات الشفاء الواردة في القرآن والقرآن كله شفاء ولسورة الفاتحة في هذا الباب تأثير بليغ مجرّب، ولا يجوز أن يُكتب شيء من القرآن بالدم أو غيره من النجاسات، ومن حَكَم بجوازه فقد أتى بما يرضى به الشيطان. وأما ما كان لا يُعرف معناه بأن يكون فيه ألفاظ مجهولة المعنى غريبة المبنى فلا يجوز أن يُرقى به لاحتمال أن يكون فيه كلمة كفر أو شرك مما يتضمّنُه رقى أكثر أرباب الرقى إلا أن يكون عُرض على النبي ه وأجازه، وزيادة التفصيل في هذا البحث في «مدارج النبوة» و «الموهب اللذئية» وشرحه، التفصيل في هذا البحث في «مدارج النبوة» و «الموهب اللذئية» وشرحه،

(۲) في نسخة: بما.

(٣) قبوله: أخبره، أي سليمان بن يسار. هذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ» ويسند معناه من طرق ثابتة، وقد أخرجه البزار من طريق عروة، عن أم سلمة، قاله ابن عبد البر. أم سلمة وفي البيت صبيًّ يبكي <sup>(١)</sup>، فذكروا أنَّ به العينَ <sup>(٢)</sup>، فقال لـه رسول الله ﷺ: أفلا تستَرْقُون <sup>(٣)</sup> له من العين؟

قال محمد: وبه نأخذ. لا نرى بالرقية بأسـاً إذا كانت من ذكـر الله تعالى.

٨٧٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يـزيد بن خُصّيفـة: أن عمر (٢) بن

(١) أي بشدة وكثرة.

(٣) قوله: أفلا تسترقون له من العين، هذا وأمثاله مصرِّح بجواز الرقية، وورد في الروايات المنع من الرقية، فعن ابن مسعود مرفوعاً: أن الرُّقى \_ جمع رقية – والتمائم \_ جمع تميمة، وهي ما يعلَّق في العنق أو يُشَدّ في العضد من التعويذات \_ والتُّولة \_ بالكسر ثم الفتح، هي شيء من أنواع السحر، أو شبيه به تفعله النساء لمحبة الأزواج \_ : شرك، أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وهو وأمثاله محمول على الرُقّي والتمائم على اعتقاد أنها تدفع البلاء وأن لها تأثيراً بنفسها كاعتقاد أرباب الطبائع والجهالة، وما خلاعن هذا الاعتقاد فلا بأس به، وقيل: المنهي عنه ما كان بغير لسان العرب، فلم يدرٍ ما هو، فلعله قد دخل فيه سحر أو كفر فأما إذا كان معلوم المعني، وكان فيه ذكر الله فيستحب الرُّقي به، ويجوز تعليقه، كذا حققه الخطابي في حواشي سنن أبي داود وغيره (١).

(٤) قوله: أن عمر بن عبد الله، هكذا في نسخة عليها شرح القــاري وغيره، =

<sup>(</sup>٢) أي النظرة التي يصيب من شخص إلى شخص فيعجبه ويضرُّه.

<sup>(</sup>١) في المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ القاتحة، أو يُكتب في ورق ويُعلَّق عليه أو في طست ويُغسل ويسقى، وعن النبي ﷺ أنه كان يعوَّذ نفسه، قال: وعلى الجواز عمل الناس اليوم، ويه وردت الآثار، ولا بأس بأن يشدُّ الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة. أوجز المسالك ٢٧٣/١٤.

عبد الله بن كعب السَّلَمي، أخبره أن نافع بن جبير بن مُطْعم أخبره، عن عشمان (١) بن أبي العاص: أنه ألى (١) رسول الله ﷺ، قال عثمان: وبي وَجَع (٣) حتى كاد يُهْلِكُني قال: فقال رسول الله ﷺ: امسحه (٤)

وفي «موطأ يحيى»: عَمرو بفتح العين، وقال السيوطي في «الإسعاف»: عمرو بن
 عبد الله بن كعب بن مالـك الأنصاري السلمي، عن نـافع بن جبير، وعنه يـزيد بن
 خصيفة، وثقه النسائي. انتهى. ونسبته السَّلمي بفتحتين، قاله الزرقاني.

(١) قوله: عن عثمان بن أبي العاص، استعمله النبي ﷺ على الـطائف ثم أُمَّرَه أبو بكر وعمر، مات سنة إحدى وخمسين، ذكره في «أسد الغابة» وغيره.

(٢) قبوله: أنه أتى، القصة مخبرَّجة عند البخاري ومسلم وأبي داود والتسرمذي والنسائي وغيرهم، ذكسره الحافظ المنذري في كتاب «التسرغيب والترهيب». وفي بعضها: أتاني رسول الله وبي وَجَعٌ قد كاد يُهلكني، وعند مسلم: أنه شكى إلى رسول الله وجعاً يجده في جسده منذ أسلم. وعنده أيضاً زيادة: انه شكى إلى رسول الله وجعاً يجده في جسده منذ أسلم. وعند الترمذي وغيره عن محمد بن سالم، قال لي ثابت البناني: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شرً ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعِد ذلك وتراً. قال: قال أنس بن مالك: إن رسول الله على حدثه بذلك. وهذه الأدعية الواردة في هذه الروايات وأمثالها مما هو مذكور في كتب الحديث، وجمع كثيراً منها صاحب «المواهب» وغيره، من الأدوية الروحانية الإلهية نافعة جداً، بل لا أثر للأدوية الطبعية تاماً بدونها، وقد جرَّبتُ نفعها وأخذتُ بعظها، وقد عرض لي مرات أمراض مهلكة أعجزت الأطباء فعالجت بهذه فكأني نشطت من عقال.

- (٣) بفتحتين أي مرض شديد.
  - (٤) أي موضع الوجع.

بيمينك سبعَ مراتِ (١) وقل: أعوذ بعزَّةِ الله وقدرته من شَرِّ ما أجد، ففعلتُ ذلك، فأذهب الله ما كان (١) بي فلم أزل بعدُ آمرُ به (٣) أهلي وغيرهم.

### ١١ \_ (باب ما يُسْتَحَبُّ من الفأل والاسم الحسن)

۸۷۸ – أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد (٤)، أن النبي على قال له: قال لِلْقُحَة (٥) عنده: من يحلب هذه الناقة؟ فقام (١) رجلٌ فقال له: ما اسمك؟ فقال له مُرَّة (٧)، قال (٨): اجلس، ثم قال: من يحلب هذه الناقة؟ فقام رجلٌ فقال له: ما اسمك؟ قال: حربُ (٩) قال: اجلس، ثم قال: من يحلب هذه الناقة؟ فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال:

- (١) لهذا العدد تأثير بليغ في الرقى.
  - (٢) أي من الوجع.
  - (٣) أي بعد هذه الوقعة.
- (٤) وصله ابن عبد البسر من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن يعيش الغفاري.
  - (٥) قوله: لِلْقحة، اللقحة بالفتح والكسر ناقة قريبة العهد بالنتاج.
    - (٦) أي ليحلبها.
    - (V) بضم الميم وتشديد الراء.
- (^) قال ابن عبد البر: ليس هذا من باب الطَّيَرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبر أن شرّ الأسماء حرب، ومُرَّة، فأكد ذلك حتى لا يسمِّي بهما أحد.
  - (٩) بالفتح ثم السكون.

يَعِيش<sup>(١)</sup> قال: احلب.

### ١٢ - (باب الشرب قائماً)

۸۷۹ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أنَّ عائشة زوج النبي على وقاص كانا لا يَرَيَان بشرٌب الإنسان وهو قائم بأساً (۱).

ُ ٨٨٠ ـ أخبرنا مـالك، أخـبرني<sup>(٣)</sup> مُخْبِرٌ: أن عمـر بن الخـطّاب وعشـمان بن عفّان وعـلي بن أبـي طـالب رضي الله تعـالى عنهم كـانــوا<sup>(٤)</sup> يشربون قياماً.

(١) على وزن يبيع.

(٢) أي شدّة وكراهة.

(٣) قـولـه: أخبــرني مخبـر، في «مــوطأ يحيـى»: مــالـك أنَّــه بلغـه أن عمر... إلخ، قال شارحه: بلاغ مالك صحيح كما قال ابن عيينة.

(٤) قوله: كانوا يشربون قياماً، ظاهره أنهم كانوا يعتادون من غير اعتقاد كراهة، وهو مفاد قول ابن عمر: كنا نشرب ونحن قيامً ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله هي أخرجه أحمد في مسنده وبه تمسك مالك وغيره في أنه لا كراهة في ذلك، وأيدوه بما ورد من شربه هي قائماً من زمزم ومن فضل وضوئه، أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما، وبحديث كبشة دخل عليّ رسول الله هي فشرب من في قرّبة معلَّقة قائماً، أخرجه الترمذي، وقال قوم بكراهة الشرب قائماً ما عدا شرب فضل الوضوء وزمزم، فإنه مستحب قائماً وأخذوا بما ورد من النهي عن الشرب قائماً، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومسلم من حديث أنس، ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وفي روايته: لا يشرب أحدكم قائماً فمن نسي فليستقيء، وفي رواية أحمد عنه: أن النبي هي رأى رجلًا يشرب قائماً فقال: قم،

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا نرى بالشرب (١) قائماً بأساً. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

### 1٣ \_ (باب الشرب في آنية (٢) الفضّة)

المركب فقال: أيسرُك أن يشرب معك الهرَّ؟ قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شرَّ منه، وهو الشيطان، ورجاله ثقات قاله الدَّميري في «حياة الحيوان»، وذهب جمع من العلماء إلى كون حديث النهي منسوخاً بحديث الجواز، وقال بعضهم بالعكس. قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: من زعم نسخاً فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وأنّى له ذلك. انتهى. والحق في هذا الباب على ما ذكره البيهتي والنووي والقاريّ، والسيوطي وغيرهم: أن النهي للتنزيه، والفعل لبيان الجواز(۱)، وذكر الطحاوي وغيره أنَّ النهي لأمر شرعي.

(١) قوله: بالشرب، أي إذا كان لحاجةٍ أو أحياناً وإلا فالأولى هـو الشرب قاعداً، لأنه كان هَدِيَ النبى ﷺ المعتاد، كما ذكره في هزاد المعاد».

(٢) جمع إناء.

(٣) هو أكبر ولد ابن عمر على ما قيل، ولـد في حياة جـد، وثقه ابن حبـان
 ذكره السيوطي وغيره.

(٤) قال في «التقريب» ثقة، مات بعد السبعين.

<sup>(</sup>١) هو مختار أكثر أصحابنا حتى إن الحلبي نقل عليه الإجماع، كذا في الأوجز ١٤/٢٧٢.

عنه، عن أمِّ سلمة زوج النبي ﷺ أنَّ النبي ﷺ قال: إنَّ الذي ي يشرب (١) في آنية الفضة إنما يُجَرْجُولاً) في بطنه نار جهنَّم.

قال محمد: وبهذا نأخُذ. يُكره (٣) الشربُ في آنية الفضَّة والذهب ولا نرى بذلك بأساً في الإناء المفضَّض (٤). وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>١) في رواية لمسلم زيادة: «ويأكل»، وفي رواية له أيضاً زيادة: والذهب.

<sup>(</sup>Y) قوله: إنها يُعجرجر، بضم أوله وفتح ثانيه وكسر رابعه من الجرجرة، صوت وقوع الماء في الجوف، ورواه بعض الفقهاء بالبناء للمفعول، ولا يُعرف في الرواية، ونار جهنم مفعول الفعل بالنصب، والفاعل ضمير الشارب، أو هو فاعل بالرفع كذا ذكره السيوطي. والحديث أخرجه الشيخان والطبراني، وفي رواية في آخره: إلا أن يتوب. وفي الباب عن حفصة عند الطبراني، وابن عباس عند أبي يعلى والطبراني، وابن عمر عند الطبراني في «الصغير» و «الأوسط» ومعاوية عند أحمد، وأبي هريرة عند النسائي، والبراء عند البخاري، وعلي عند الطبراني، وحذيفة عند أبي حنيفة وغيره، وأسانيد بعضها وإن كانت ضعيفة لكنه غير مضر كما بسطه «شارح المسند». وقد انفق العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية المذهب والفضة للرجل والمرأة، قال الحافظ: ويلتحق بهما ما في معناهما مثل التكمّر وسائر وجوه الاستعمال وهو قول الجمهور وشذّ من خالفه (۱).

<sup>(</sup>٣) أي تحريماً.

<sup>(</sup>٤) قوله: في الإناء المفضّض، قال وشارح المسند»: مـذهب الحنفية أنـه يحـلّ الشرب من الإنـاء المفضّض، أي المزوّق بـالفضة، والـركـوب على السـرج المفضض، والجلوس على كرسي مفضض بحيث يتقي موضع الفضة، وكـذا الإناء =

<sup>(</sup>١) كذا في فتح الباري ١٠/٩٧.

#### ١٤ - (باب الشرب والأكل باليمين(١))

ممر أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر (٢) بن عُبَيْد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله الله قال: إذا أكل (٣) أحدكم فليَأكُل بيمينه، وليشرب (٤) بيمينه، فإنَّ ......

المضبّب بالذهب أو الفضة، أي المشدود. والذي تقرر عند الشافعية أن الضبّة إن كانت من الفضة، وهي كبيرة للزينة تحرم، وللحاجة تجوز، وتحرم ضبّة الذهب مطلقاً، ووافق مالك وإسحاق الحنفية في ضبّة الفضة، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري عن عاصم، قال: رأيت قدح النبي على عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة (۱)، وأما المطلي بالذهب والفضة فلا بأس به.

(١) أي باليد اليمني.

(٢) قوله: عن أبي بكر بن عُبيد الله، بضم العين ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا مما اتفق عليه رواة المصوطأ إلا يحيى، فقال: أبي بكر بن عبد الله بن عمر، بفتح العين وهو خطأ، قاله ابن عبد البر، قال الزرقاني: أبو بكر هذا تابعي، ثقة، مات بعد الثلاثين ومائة، وأبوه عبيد الله شقيق سالم بن عبد الله. قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن بكير: في هذه الرواية زيادة عن أبيه عن ابن عمر، ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك، ولا ينكر أن أبا بكر يروي عن جدّه.

(٣) أي أراد الأكل.

(٤) عند مسلم وأبي داود: إذا شرب فليشرب بيمينه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري ۱۰۱/۱۰.

<sup>(</sup>٢) على الاستحباب عند الجمهور، ويكره تنزيهاً لا تحريماً عند الجمهور فعلهما بالشمال إلا لعند وأخذ جمع من الحنابلة والمالكية حرمة الأكمل والشرب بالشمال لأن فاعل ذلك الشيطان أو شبهه. انظر أوجز العسالك ٢٥١/١٤.

الشيطان(١) يأكل بشِماله ويشرب بشِماله.

قال محمد: وبه نأخذ. لا ينبغي أن يأكل بشهاله ولايشرب بشهالمه إلا من عِلَة (٢).

۱۵ ــ (باب الرجل يشرب ثم يُناول<sup>(۲)</sup> مَنْ عَنْ يَمِيْنه)

ممه \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أُقِي<sup>(٤)</sup> بلَبن قد شِيْب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن

(١) قوله: فإن الشيطان يأكل بشماله، حمله بعضهم على المجاز بأن الشيطان يحمل أولياء على ذلك، وردّه ابن عبد البر وغيره بأنه ليس بشيء فإنه إذا أمكنت الحقيقة بوجهٍ ما لا يجوز الحمل على المجاز، ومن نفى عن الجن والشيطان الأكل والشرب فقد وقع في إلحاد وضلالة وقد بسط الكلام في هذا البحث القاضي بدر الدين الشبلي الدمشقي في كتابه «آكام المرجان في أحكام الجان». وهو كتاب نفيس لم يسبقه بمثله أحد.

- (٢) أي مرض أو ضرورة.
- (٣) أي يعطي من كان من جانبه الأيمن كبيراً كان أو صغيراً (١).
- (٤) قوله: أُتي، بصيغة المجهول وهو في دار أنس، بلبن حُلب من شاةٍ داجن. قد شِيب، بكسر الشين أي خُلط، ومُزج على ما كانت عادتهم بماء من البئر التي كانت في دار أنس، وقد بين ذلك كله في رواية عند البخاري، والحديث مخرّج عند الشيخين، وعند الأربعة وغيرهم، وعن يمينه أعرابي لم يسم في رواية، =

<sup>(</sup>١) ترجم البخاري في صحيحه: باب الأيمن فالأيمن في الشرب، قال الحافظ: يقدّم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الشاني وهلم جـرّاً، وهـذا مستحب عنــد الجمهور، وقال ابن حزم: يجب. فتح الباري ٨٦/١٩٠.

يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فشرب (١) ثم أعطى الأعرابي، ثم قال: الأعِنَ (7) فالأعن.

قال مجمد: وبه نأخذ.

٨٨٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو حازم، عن سهل بن سعد

و وزعم بعضهم أنه خالد بن الوليد وهو غلط، فإن الأعرابي كان ههنا عن يمينه، وخالد كان عن يساره في القصة التي بعده فاشتبه عليه حديث سهل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام وهو ابن عباس كما في رواية ابن أبي شيبة وغيره بحديث أنس في أبي بكر والأعرابي، وهما قصتان كما بسطه ابن عبد البر، وأيضاً لا يُقال لخالد أعرابي فإنه من أجلَّة قريش، كذا في «شرح الزرقاني».

(١) قـوله: فشـرب، في رواية للبخـاري: فقـال عـمـر ــ وخـاف أن يعـطي الأعرابي ــ : أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى أعرابياً.

(٢) قوله: الأيمن فالأيمن، ضبط بالنصب أي أعط الأيمن، وبالرفع على تقدير الأيمن أحق قاله الكرماني وغيره، ويؤيد الرفع قوله في بعض طرق الحديث: الأيمنون فالأيمنون، قال الزرقاني: قال أنس: هو سنّة أي تقدمة الأيمن(١)، وإن كان مفضولاً، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال: لا يجوز تقدمة غير الأيمن كان مفضولاً، وأما حديث أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على إذا استقى قال: ابدؤوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر، فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد، بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلاً، وإنما لم يستأذن الأعرابي ههنا، واستأذن الغلام في الحديث الذي بعده استئلافاً لقلب الأعرابي وشفقة أن يحصل في قلبه شيء يَهلك به لقربه بالجاهلية، ولم يجعل للغلام ذلك لأنه لقرابته وسِنّه دون الأشياخ، فاستأذنه تأذباً وتعليماً بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.

<sup>(</sup>١) إن الجمهور على سنيته خلافاً لابن حزم القائل بالوجوب. أوجز المسالك ٢٧٦/١٤.

الساعدي: أن النبي ﷺ أَق بشراب (١) فشرب منه، وعن يمينه غلام (١) وعن يساره أشياخ (١) فقال للغلام: أتأذن لي في أن أُعْطِيه (١) هؤلاء (٥) فقال: لا والله لا أوسّر (١) بنصيبي منك أحداً، قال (١): فَتَلَّه (٨) رسول الله ﷺ في يده.

#### ١٦ - (باب فَضْل إجابة (٩) الدعوة)

٨٨٥ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: إذا دُعى (١١) أحدُكم إلى وليمة (١١).......

(١) بالفتح أي مشروب وكان لبناً كما ورد في رواية.

(٢) أي صغير لم يبلغ مبلغ الرجال.

(٣) أي شيوخ الصحابة وكبراؤهم منهم خالد بن الوليد.

(٤) أي ذلك اللبن.

(٥) أي أشياخ الصحابة.

 (٦) من الإيشار أي لا أختار بحصتي من سؤرك وما أستحقه لكوني يمينـك على نفسي غيري.

(٧) أي الراوي.

(٨) بتشديد اللَّام: أي وضعه ودفعه في يد الغلام.

(٩) قوله: إجابة الدعوة، بفتح الدال على المشهور خاص بالدعاء والطلب إلى الطعام، وهي أعمّ من الوليمة فإنها خاصة بالعرس، وهي المدعوة التي يُدعى لها بعد الزفاف، وأما الدَّعوة بالكسر فهي للنسب، ذكره النووي.

(١٠) أي طُلب.

(١١) هي طعام النكاح مشتق من الوَلْم بمعنى الجمع.

ا فليأتِها <sup>(١)</sup> .

(١) قوله: فليأتها، وفي رواية لمسلم: إذا دعا أحدكم أخوه فليُجِبْ عرساً كان أو غيره، وزاد في رواية: فإنْ كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليبرّك أي يدعو له بالبركة. وبظاهر هذه الروايات ذهب الظاهرية إلى وجوب إجابة الدعوة مطلقاً، وذهب بعض المالكية إلى وجوب إجابة الوليمة دون غيرها، وعند غيرهم الأمر للندب إلا أنّ الندب في الوليمة آكد(١).

(٢) قوله: أنه كان يقول، قال ابن عبد البر: جُل رواة مالك لم يصرِّحوا برفعه، ورواه روح بن القاسم مصرِّحاً برفعه، وكذا أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من طريق إسماعيل بن سلمة بن قعنب، عن مالك مصرِّحاً برفعه، والحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم بألفاظ متقاربة، منها شرّ الطعام طعام الوليمة يُدعىٰ لها الأغنياء ويُترك الفقراء. وفي الباب عن ابن عمر عند أبي الشيخ، وعن ابن عباس عند البزار، ذكره الحافظ في «التلخيص» (٢).

(٣) قوله: يُدعى لها، أي طعام الوليمة التي شأنها أن يُدْعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء، فالتعريف في الوليمة للعهد الخارجي، وكان من عادتهم أنهم يدعون لها الأغنياء، وجملة «يدعى لها» استئناف بيان للشربة أو هو صفة للوليمة، بجعل اللام للعهد الذهني، وعلى كل تقدير فليس فيه وفي أمثاله من الأخبار الممرفوعة تقبيح طعام الوليمة مطلقاً بل طعام الوليمة الخاص، ومنهم من حمله على =

<sup>(</sup>١) كذا في الأوجز ٩/٤٤٧.

٢) وكذا في فتح الباري ٩/٢٤٥.

المساكين(١)،، ومن لم يـأتِ(٢) الدعـوةَ فقد عصى اللَّه(٣) ورسولُه.

مطلق الوليمة، وقوله «يُدعى لها» بياناً واقعياً باعتبار الغالب فاحتاج إلى حذف «مِنْ»
 التبعيضية، والأوّل أوْلى كما حقّقه الطيبي وغيره من محشي المشكاة.

- (١) قوله: ويُترك المساكين، قال النووي: بيّن الحديث وجه كونه شرّ الطعام بأنه يُدعى له الغني ويُترك المحتاج لأكله، والأولى العكس وليس فيه ما يدلّ على حرمة الأكل إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة، وإنما هو ترك الأولى، والقصد من الحديث الحثّ على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء.
- (٢) قوله: ومن لم يأت الدعوة، الظاهر منه مطلق الدعوة، وحمله جمع من شُرّاح الحديث على الوليمة بناءً على وجوب إجابته جمعاً بينه وبين الروايات الأخر.
- (٣) هذا يدل على أنه مرفوع مسند لأنه لا دخل في هذا الحكم لرأي
   الصحابى.
  - (٤) بتشديد الياء: الذي يخيط الثياب. قال الحافظ: لا يُعرف اسمه.
    - (٥) أي طبخه وهيَّأه.
      - (٦) أي الداعي.
    - (٧) شوربا بفتحتین<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) باللغة الأردية.

دُبًّاء (١) ، قال أنس: فرأيت رسول الله ﷺ يَتَتَبَّعُ (١) الدُبًّاء من حول (١) القَصْعة (١) ، فلم أزل (٥) أُحبّ الدُبًّاء منذ يومئذ.

(١) قوله: فيه دُبّاء، بضم الدال وشدّ الباء والمدّ، الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة أي فيه قرع، قاله الزرقاني. وعند الترمذي وغيره زيادة: وقُدنيد أي لحم مملوح مُجَفّف في الشمس أو غيرها، قال علي القاري في شرح «شمائل الترمذي»: في الحديث جواز أكمل الشريف طعام مَنْ دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته ومؤاكلة المخادم، وفيه الإجابة إلى الطعام وإن كان قليلًا، ذكره العسقلاني، وأنه يُسَنَّ محبّة الدُّبًاء لمحبة رسول الله ﷺ وكذا كل شيء كان يحبه، ذكره النووي، وأن كسب الخياط ليس بدني ق.

- (٢) بالتَّاءين من التتبُّع: أي يطلب ويتجسس الدُّبَّاء من أطراف القصعة.
- (٣) قوله: من حول القصعة، هي بالفتح ما يأكل منها عشرة أنفس، وفي بعض نسخ «شمائل الترمذي» حول الصَّحْفة، وهي بالفتح إناء يأكل منها خمسة أنفس، وفي رواية متفق عليها حواني القصعة، وهو بفتح اللام وسكون الياء مفرد اللفظ مجموع المعنى أي من جوانبها، ولا يعارضه نهيه ﷺ عن مثل ذلك، وقوله: كل مما يليك، لأنه للقذر والإيذاء. وفيه دليل على أن الطعام إذا كان مختلفاً يجوز أن يمد يده إلى ما لا يليه إذا لم يعرف من صاحبه كراهة، وكذا في «جمع الوسائل لشرح الشمائل» للقاري.
  - (٤) في نسخة: الصحفة (٢).
- (٥) قـوله: فلم أزل، وفي نسخة قـال: هـذا قـول أنس أي فلم أزل أحبّ الـدباء محبة شـرعيـة أو زائـدة على مـاكـان قبـل من حين رأيت رسول الله على يتُبعه ويحبّه(١). وفي جامع الترمـذي عن أبـي طالـوت قال: دخلت على أنس بن مـالك =

ال القاري في جمع الوسائل: كان سبب محبته ﷺ له ما فيه من إفادة زيادة العقل والرطوبة المعتدلة. أوجز المسالك ٥٥٩٩.
 (٢) في نسخة: «الصفحة»، وهو خطأ.

٨٨٨ أخبرنا مالك، أخبرنا إسحباق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة (١) لأم سليم: لقد سمعتُ (٢) صوت رسول الله ﷺ ضعيفاً

وهمو يأكل القرع، وهمو يقول: ما لَـكِ شجرةً ما أُحِبُـكِ إلا لحبّ رسول الله ﷺ
 إياكِ (١).

(١) قوله: قال أبو طلحة، هو جدّ إسحاق شيخ مالك في هذه الرواية، وزوج أمّ أنس، اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجّاري الخزرجي الأنصاري شهد ببعة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وقال له رسول الله على صوته في الجيش خير من ما ثة رجل، مات سنة ٣١ أو سنة ٣٤ أو سنة ١٥ على الاختلاف، وزوجته أم سليم بضم السين بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام النجّارية الأنصارية، اسمها سهلة بالفتح أو رُمَيْلة مصغرين، أو الغُميصاء أو الرُميصاء أن بضم أولهما، كانت تحت مالك بن أو مُليكة مصغرين، أو الغُميصاء أو الرُميصاء الله بنالإسلام أسلمت مع قومها أبي النضر، والد أنس في الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها عرضت الإسلام على زوجها فغضب وهلك كافراً، فتزوّجها أبو طلحة وولدت له علاماً مات صغيراً، وهو أبو عمير المذكور في حديث النُغيِّر، ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة فبُورك فيه، وهو والد إسحاق، وإخوته كانوا عَشَرة، كلهم عنهم العلم، كذا ذكره ابن عبد البَرٌ في «الاستيعاب».

(٢) وكان ذلك في غزوة الخندق كما صرح به في رواية.

<sup>(</sup>١) انظر سنن الترمذي ٤ /٣٨٤، باب ما جاء في أكل الدُّبَّاء، كتاب الأطعمة.

<sup>(</sup>٢) صحابية، فاضلة، توفيت في خلافة عثمان: تقريب التهذيب ٦٢٢/٢.

أعرف (١) فيه الجوع فهل عندكِ من شيء (٣)؟ قالت: نعم، فأخْرَجَتْ أقراصاً (٣) من شعير، ثم أخذَتْ خماراً (٤) لها ثم لَقَتْ الخُبرَ ببعضه (٥)، ثم دسته (١) تحت يدي وردّتني (٧) ببعضه، ثم أرسلَتْني إلى رسول الله ﷺ جالساً (٩) في

(أ) قوله: أعرف فيه الجوع، فيه ردّ على دعوى ابن حِبّان أنه لم يكن يجوع، وأنّ أحاديث ربط الحجر على البطن تصحيف محتجاً بقوله ﷺ يُطعمني ربي ويسقيني، وردّ بأن الأحاديث صحيحة فوجب الحمل على اختلاف الأحوال كما بسطه القسطلاني في «المواهب».

- (۲) أي لأكله.
- (٣) قوله: أقراصاً، جمع قُرْص بالضم قطعة من عَجِين مقطوع منه، ويقال لقطعة الخبز، ولأحمد: عمدت أم سليم إلى نصف مُدّ من شعير فطحنته. وعند البخاري: إلى مُدّ من شعير فطحنته ثم عملته عصيدة أي خلطته بالسَّمْن. ولمسلم: أتي أبو طلحة بمدّين من شعير فأمر فصنع طعاماً. قال الحافظ: ولا منافاة لاحتمال تعدُّد القصة أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر.
  - (٤) بالكسر أي القنعة التي تقنع بها المرأة رأسها.
    - (٥) أي الخمار، أي جعل الخبز ملفوفاً فيه.
    - (٦) بتشديد السين: أي أدخلته بقوة تحت إبطي.
  - (٧) أي جعلت بعض الخمار رداء علي حفاظة من الشمس وغيره.
    - (A) أي بذلك الخبز.
- (٩) قوله: جالساً في المسجد، المراد به الموضع الذي أعدّه للصلاة عند الخندق في غزوة الأحزاب لا المسجد النبوي، فإن القصة كانت خارج المدينة، كما صرح به شرّاح «صحيح البخاري».

المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم (۱)، فقال لي رسول الله ﷺ: أ (۲)أرسَلَك أبو طلحة؟ قلتُ: نعم، قال: فقال: بطعام (۲)؟ فقلتُ: نعم، فقال رسول الله ﷺ لمن معه: قوموا (٤)، قال: فانطلقتُ (٥) بين أيديهم، ثم رجعت إلى أبي طلحة، فأخبرتُه (٢)، فقال أبو طلحة: يا أمَّ سُليم قد جاء رسولُ الله ﷺ بالناس (۷)، وليس عندنا من الطعام ما نُطْعِمُهم (٨)،

(١) أي وقفتُ عندهم قاصداً أن أخْلُو برسول الله ﷺ وأحضر ذلك الخبز عنده.

(٢) بهمزة الاستفهام.

(٣) في رواية يحيى: «لطعام» باللام أي لأجله.

(3) قوله: قوموا، ظاهره أنه فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله، وأول الكلام يقتضي أن أمَّ سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس، فيُجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز أن يأخذه فيأكله. فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حوله استحيى وأظهر أنه يدعوه ليقوم وحده إلى المنزل ليحصل قصده من إطعامه. وأكثر الروايات في صحيح مسلم وغيره يقتضي أن أبا طلحة استدعاه، كذا ذكره الحافظ في «فتح الباري».

(٥) قوله: فانطلقت بين أيديهم، أي متقدّماً عليهم، وفي رواية: فلما قلت له: إن أبي يدعوك، قال لأصحابه: تعالوا، ثم أخذ بيدي فشدّها، ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دَنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة ما جاء معه.

(٦) في رواية فقال أبو طلحة: يا أنس فضحتنا.

(V) أي بالجماعة الكثيرة.

(٨) أي قدر ما يكفيهم.

كيف نصنع؟ فقالت: الله ورسوله أعلم (۱)، قال: فانطلق (۱) أبو طلحة حتى لقي (۱) رسول الله هج من القبل هو ورسول الله هج حتى دخلا (۱) فقال رسول الله هج: هَلُمِّي (۱) يا أمَّ سليم ما عندك، فجاءت بذلك (۱) الخبز، قال: فأمر به رسول الله هج فَفُت (۱)، وعَصَرَت أم سليم عُكَةً لها (۱)، فآذَمتُه (۱)، ثم قال رسول الله هج فيه ما شاء الله (۱) أن يقول، ثم

- (٢) أي من بيته مستقبلًا لنبيُّه.
- (٣) قوله: حتى لقي، زاد في رواية فقال: يــا رسول الله مــا عندنــا إلا قرص عملته أم سليم، وفي رواية قــال: إنما أرسلتُ أنســاً يدعــوك وحدك ولم يكن عنــدنا ما يُشبع من أرى، فقال رسول الله: ادخل فإن الله سيبارِكُ في ما عندك.
  - (٤) أي في بيت أبي طلحة وقعد من معه بالباب.
- (٥) قوله: هَلَمْي، قبال الزرقباني: بالبياء على لغة تميم، وفي رواية: هَلُمَّ
   بلا ياء على لغة الحجاز أي هات يا أمّ سليم ما عندك.
  - (٦) الذي كانت أرسلت به مع أنس.
  - (V) بضم الفاء وتشديد التاء: أي كسر كسرات وقطعت قطعات.
- (A) قـوله: عُكّـة لها، بضم العين وتشـديد الكـاف: إناء من جلد مستـديـر يُجعل فيه السمن غالباً، وعند أحمد فقال: هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كـان في العُكَّة شيء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج منه.
  - (٩) أي جعلت ما خرج إداماً له.
- (١) قوله: ما شاء الله أن يقول، عند مسلم: فمسبحها ودعا بالبركة، وعند =

<sup>(</sup>١) قوله: الله ورسوله أعلم، أي منك ومنّا بحالك وحالنا، أشارت بحُسن عقلها إلى أن لا ينبغي التحيّر والحزن، فإنه أعلم فلما جاء بالناس لا بد أن يظهر أمرٌ خارق العادة.

قال: ائذن لعشرة (١) ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا (٢) ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، حتى (٣) أكل القوم (٤) كلَّهم ، وشبعوا وهم سبعون أو ثمانون (٥) رجلًا .

- (١) أي ممن كانوا قعدوا خارج البيت.
- (٢) في رواية لأحمد، ثم قال لهم: قوموا وليدخل عشرة مكانكم.
  - (٣) أي فما زال يدخل عشرة عشرة حتى . . . إلخ .

أحمد: فتح رباطها أي العُكّة وقال: بسم الله اللّهم أعظم فيها البركة، وفي رواية له:
 ثم مسح القرص فانتفخ وقال بسم الله.

<sup>(</sup>٤) قوله: حتى أكمل القوم كلُهم، ولمسلم من حديث أنس: حتى لم يبق منهم إلا دخل فأكمل حتى شبع، وفي رواية له: ثم أخذ ما بقي، فجمعه ودعاله بالبركة، فعاد كما كان، وفي رواية لأحمد ثم أكمل وهم وأهم البيت وتركوا سؤراً، أي فضلاً، وفي رواية لمسلم: وأفضلوا ما بلغوا جيرائهم. قال الحافظ ابن حجر: سئلت في مجلس الإملاء عن حكمة تبعيضهم، فقلت: يحتمل أنه عسرف قلة الطعام، وأنه في صحفة واحدة فلا يُتصور أن يتحلقها ذلك العدد الكثير، فقيل: لِمَ لا دخل الكلّ ، ويُنظِر من لم يسعه التحليق، وكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة بخلاف التبعيض في الدخول لاحتمال تكرَّر وضع الطعام في الصحفة، فقلت: يحتمل أن ذلك لضيق البيت (١).

 <sup>(</sup>٥) بالشك من الراوي، وعند مسلم من حديث أنس: ذكر ثمانين من غير
 شك، وعند أحمد كانوا نيفاً وثمانين.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۹۱/٦ه.

قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغي (١) للرجل أن يُجيب الدعوة العامة، ولا يتخلّف عنها إلا لعلّة، فأما الدعوة الخاصّة فإن شاء أجاب وإن شاء لم يُجب.

٨٨٩ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: طعام الاثنين(٢) كافٍ للشلاثة وطعام الثلاثة كافٍ للأربعة.

(١) قبوله: ينبغي، على سبيل السُّنيَة والتأكد. للرجل أنْ يجيب المدعوة العامة، التي لا تكون لرجل خاص بحيث لو علم الداعي أنه لا يحضر لا يفعله. ولا يتخلّف عنها، أي عن الدعوة العامة. إلا لعِلّة بالكسر، كمرض وحاجة ونحو ذلك، فأمّا الدعوة المخاصة فإن شاء أجاب وهبو السُّنة إذا خيلا عن الرياء والسمعة ونحو ذلك، لأنه من حُسْن البشرة. وإن شاء لم يُجِبْ، إلا إذا خاف ملال أخيه.

(٢) قوله: طعام الاثنين، أي الطعام الذي يشبع الاثنين كافي للثلاثة، والمشبع للثلاثة كافي للأربعة. وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وعند ابن ماجة: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخضمة والستة. وعند الطبراني: كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن الطعام الواحد يكفي الاثنين. والغرض من هذه الأحاديث الحضّ على المكارمة والتقنع بالكفاية، والمواساة بأنه ينبغي إدخال ثالث لطعامهما ورابع أيضاً حسبما يحضر وإن البركة تنشأ من كثرة الاجتماع(۱) فكلما ازداد الجمع زادت، كذا في «الكوكب الدراري» و و وضح الباري» وغيرهما.

<sup>(</sup>١) قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب البركة. فتح الباري ١٠/٥٧٤.

### ١٧ - (باب فضل المدينة(١))

• ١٩٩ أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن أعرابياً (٢) بايع رسولَ الله على على الإسلام، ثم أصابه وَعَك (٣) بالمدينة، فجاء إلى رسول الله على فقال: أقلني (٤) بيعتي، فأبى (٥)، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني المعتيد، فأبى،

<sup>(</sup>١) النبوية على ساكنها أفضل الصلوات والتحية.

<sup>(</sup>٢) قوله: أن أعرابياً، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في «ربيع الأبرار» أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور، صرّحوا بأنه هاجر فوجد النبي على قد مات، فإن كان محفوظاً فلعله رجل آخر، وفي «الذيل» لأبي موسى المديني في الصحابة قيس بن حازم المنقري.

<sup>(</sup>٣) قوله: وَعَك، بالفتح وبفتحتين، الحُمَّى، وكانت المدينة في أوائـل الإسلام ذا وباء وحُمَّى شديدة، فدعا النبي ﷺ، فنقل حُمَّاهـا إلى الجُحْفة وكانت إذ ذاك مسكن اليهود وصارت المدينة أطيب البلاد أرضاً وهواءً وماءً ورد بذلك أخبار بسطها السيوطي في رسالته «كشف الغُمَّى عن فضل الحُمَّى».

<sup>(</sup>٤) من الإِقالة، أي رُدّ عليّ بيعتي فإني لست براض به(١).

<sup>(</sup>٥) قوله: فأبعى، وقيل: إنما استقاله من الهجرة، ولم يُرِدْ الارتـداد عن :

<sup>(</sup>١) قوله: (أقلني ببعتي) إنما كان ظناً منه أن البيعة كما كانت انعقدَت به ﷺ فكذلك انفساخها منوط بمشيئته وإرادته، ولم يكن الأمر كذلك بل المدار في ذلك على عقيدة المسترشد وإرادته إن ثبت على عهده الذي عقد فذلك وإلا انفسخ، وإنما أبى النبي ﷺ إقالته ذلك الذي عهد لأنه كان ارتداداً من الإسلام، فكيف لا ينكره النبي ﷺ. الكوكب الدري 3092.

بيعتي، فأبى، فخرج (١) الأعرابي، فقال رسول الله ﷺ: إن المدينة كالكير(٢)، تنفي خَبَثها وتَنْصع طِيبها.

## ۱۸ – (باب اقتناء (۳) الكلب) ۱۸ – أخبرنا مالك، أخبرنا يـزيد بن خُصيفَـة، أن السائب بن

الإسلام، ولو أراد الردّة لقتله هناك، وقيل: استقاله من القيام بالمدينة، وقيل: كانت بيعته على الإسلام إنْ كانت بعد (١) الفتح فلم يُقِلُه، لأنه لا يحل الرجوع إلى الكفر، وإن كان قبله فهي على الهجرة والمُقام معه بالمدينة ولا يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنه الأصلى.

(١) أي من المدينة إلى البدو.

(Y) قوله: إن المدينة كالكير، بكسر الكاف المنفخ الذي يُنفخ به النار، أو الموضع المشتمل عليها. تُنفي، بفتح الفوقية وسكون النون وبالفاء. خَبَنها، بفتحتين ما تبرزه النار من وسخ وقدر من الذهب والفضة، ويبروى بضم الخاء وسكون الباء. وتَنفَع، بفتح الفوقية، وفي رواية بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد من النصوع، بمعنى الخلوص أي يخلص ويميز. طِيْبها، بكسر الطاء وسكون الياء، شبّه المدينة وما يصيب ساكنها من الجهد بالكير، وما يدور عليه بمنزلة الخبث فيذهب الخبث ويبقى الطيب، فكذا المدينة تنفي شِرارها(۲) بالبلاء وتطهّر خيارهم وتزكّيهم، كذا في «شرح الزرقاني».

(٣) أي اتخاذه وتربيته.

في الأصل: «قبل الفتح»، وهو تحريف. انظر شرح الزرقاني (٢٢١/٤).

<sup>(</sup>١) قال العيني: فإن قلت إن المنافقين سكنوا في المدينة وماتوا بها ولم تنفهم، قلت: كانت المدينة دارهم أصلاً ولم يسكنوها بالإسلام ولا حباً له، وإنما سكنوها لما فيها من أصل معاشهم، ولم يُرد ره بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغباً فيه ثم خبث قلبه. عمدة القارى ٢٤٦/١٠

يزيد أخبره، أنّه سمع سفيان (١) بن أبي زهير وهو رجلٌ من شَنُوءَة، وهو (جلٌ من شَنُوءَة، وهو عند باب الله على يحدّث (١) أناساً معه، وهو عند باب المسجد، قال: سمعت رسول الله على يقول: من اقتنى (٤) كلباً لا يُغني به

- (٢) هذا كلام أحد الرواة والظاهر أن قائله السائب بن يزيد.
- (٣) أي سمع سفيان حال كونه يحدِّث عند باب المسجد النبوي.
- (٤) قـوله: من اقتنى، من الاقتناء، وهو من القِنْية بالكسر أي اتّخذ كلباً. لا يغني به، أي لا يحفظ صاحبه به أو لا يحفظ الكلب بنفسه، أو لأجل صاحبه، وفي «موطأ يحيى»: لا يغني عنه زرعاً، بالفتح أي حرثاً. ولا ضَرعاً، بالفتح المراد به المواشي أصحاب الضروع كالغنم والبقر. نُقِص من عمله، أي أجر أعماله وثواب عبداته كل يوم من أيام الاقتناء مالم يتب. قيراط، قال الباجي: هو قدر لا يعلمه إلا الله يعني أن الاقتناء يكون سبباً لنقصان ثوابه وحرمانه، فإن من السيئات ما يحبط الحسنات، وقيل: المراد من النقص أن الإثم الحاصل بقدر قيراط أو قيراطين فيوازن ذلك القدر من أجر عمله، وقيل: المراد أنه لولم يتخذه لكان عمله كاملاً، فإذا اتخذه نقص من ذلك العمل. وسبب النقص إما امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو ما يلحق المارين من الأذى أو عقوبة لمخالفة النهي عن الاتخذ، وفي رواية ابن عمر نقص من عمله قيراطان، قال الزرقاني: قيل من عمل الليل قيراط، ومن عمل النهار قيراط، وقيل: من الفرض قيراط، ومن النفل قيراط، ولا يخالفه قوله في الحديث السابق: قيراط لأن الحكم للزائد أو يُنزّل على حالين.

<sup>(</sup>۱) قوله: سفيان بن أبي زُهير، بضم الزاء، قال ابن المديني وخليفة: اسم أبيه الفرد، وقيل: نمير بن عبد الله بن مالك، ويقال له النميري لأنه من ولد النمر بن عثمان بن نصر بن زهران، نزل المدينة، وكان رجلًا من أرَّد بفتح الهمزة وسكون الزاء المعجمة، شَنُوءة بفتح الشين وضم النون بعد الواو همزة مفتوحة ابن الخوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء، قبيلة معروفة، كذا ذكره الزوقاني.

زرعاً ولا ضرعاً نُقِص من عمله كل يوم قيراط. قال (١): قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: إيْ (٢) وربِّ الكعبة وربِّ هذا المسجد.

قال محمدً: يُكره<sup>(٣)</sup> اقتناء الكلب لغير منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس<sup>(٤)</sup> فلا بأس به.

· ٨٩٢ \_ أخبرنا مالك، عن عبد الملك(٥) بن مَيْسَرة، عن إبراهيم

(١) أي السائب من سفيان طلباً لتحقيق روايته.

(٢) بالكسر(١) كلمة إيجاب أي نعم أنا سمعت منه.

(٣) قىوله: يكره اقتناء الكلب لغير منفعة، هذا بالإجماع، وأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي مطلقاً، وبه قال أحمد، وعند بعض المالكية يجوز بيع الكلب المأذون بإمساكه، وعندنا يجوز مطلقاً إلا إذا كان عقوراً لا يقبل التعليم والأدلّة مذكورة في الهداية وشروحها.

(٤) بالفتح أي حفاظة البيوت وغيرها.

(٥) قوله: عن عبد الملك بن مُيْسَرة، بفتح الميم وفتح السين بينهما ياء مثناة تحتية، كذا ضبطه في «المغني» وفي «تهذيب التهذيب» عبد الملك بن ميسرة الهلالي، أبو زيد العامري الكوفي، روى عن ابن عمر وأبي الطفيل وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه شعبة ومسعر ومنصور، قال ابن معين والنسائي والعجلي: ثقة، وذكره البخاري في من مات في العشر الثاني من المائة الشانية.

<sup>(</sup>١) (إي) حرف جواب بمعنى: ورب هذا المسجد، الواوللقسم، هكذا لفظ البخاري، وفي رواية سليمان بن بملال: ورب هذه القبلة، قال الحافظ: القسم للتوكيد وإن كان السامع مصدقاً، كذا في الأوجز ١٦٣/١٥.

النَّخَعي قال: رخَّص رسول الله ﷺ لأهل البيت القاصي(١) في الكلب يتخذونه.

قال محمد: فهذا(٢) للحرس.

^^٩٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: من اقتنى كلباً ـ إلاّ كلبَ ماشيةٍ أو ضاريـاً (٣) ـ نُقِص من عمله كلَّ يوم قيراطان.

= انتهى ملخصاً. وهناك ابن ميسرة آخر وهو عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العزرمي الكوفي، روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، وعنه شعبة والشوري والقطان وغيرهم، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن مسعود وغيرهم مات سنة ١٤٥، ذكره في «تهذيب التهذيب» أيضاً.

(١) أي البعيد عن العمارة المحتاج إلى الحراسة.

(٢) قوله: فهذا، أي هذا الذي رخصه رسول الله ﷺ لأهل البيت القاصي
 كان للحفظ، فعُلم جوازه منه.

(٣) قوله: أو ضارياً، أي معلَّماً للصيد معتاداً له، ومقتضى هذه الرواية حصر الجواز في كلب الصيد وحفظ المواشي، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم والترمذي وغيرهما إلا كلب حرث أو ماشية، ومدار الحصر على اختلاف المقامات واعتقاد السامعين، فالمقام الأول اقتضى إخراج كلب الصيد، والثاني استثناء كلب الزرع ولا تنافي في ذلك، كذا في «الكواكب الدراري».

# ۱۹ ـ (باب ما يُكره من الكذب وسوء الظن والتجسُس(۱) والنميمة(۲))

٩٩٤ أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سليم، عن (٣) عطاء بن يسار: أن رسول الله على سأله رجل فقال: يا رسول الله أحُدِبُ (٤) أمرأتي؟ قال رسول الله على: لا خير (٥) في الكذب، فقال يا رسول الله: أعِدُها (١) وأقولُ، قال (٧) رسول الله على: لا جُناح (٨) على.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا خير في الكذب في جدّ (٩) ولا هزل،

- (١) أي التفتيش عن عيوب الناس وسرائرهم.
- (٢) أي نقل كلام قوم إلى قوم على جهة الإفساد.
- (٣) قوله: عن عطاء بن يسار، ليس في «موطأ يحيى» ذكره، بل فيه مالك عن صفوان بن سليم أن رجلًا، الحديث، قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه، ورواه ابن عبينة عن صفوان، عن عطاء مرسلًا.
  - (٤) بحذف الاستفهام أي أأكذب من امرأتي؟
  - أي بل هو شر كله من امرأته كان أو من غيرها.
- (٦) قوله: أعِدُها، بحذف همزة الاستفهام أي أعِدُها من الوعدة. وأقولُ،
   أي لها بلساني أفعلُ لك كذا وكذا ولا يكون في نيتي إيفاؤه.
  - (٧) في رواية «يحيى»: فقال أي في جوابه.
- (٨) قوله: لا جُناح، بالضم أي لا إثم عليك في ذلك، للفرق بين الكذب والوعد لأن ذلك ماض وهذا مستقبل، وقد يمكنه تصديق خبره فيه، قاله الباجي في «شرح الموطأ».
- (٩) قـوله: في جِـدّ، بكسر الجيم وتشـديد الـدال خـلاف الهَـزْل، والهَـزْل =

فإن وسع الكذب(١) في شيء ففي خَصْلة واحدةٍ أن ترفَعَ عن نفسك أو عن أخيك مظلمة ، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس .

م٩٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: إيّاكم (١) والظنّ، فإن الظنّ أكذب (١) الحديث، ....

 بالفتح إظهار ما ليس في قلبه وصدق همّته بلسانه لرضاء المخاطب وسروره ونحو ذلك.

(١) قوله: وسع الكذب، أي إنْ جاز في صورة ففي صورة واحدة وهي أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مُظْلِمة بكسر اللام أي ظلماً بسبب الكذب، ومنه الكذب للإصلاح بين الناس، وفيه إشارة إلى أن التعريض في مثل هذه الصور أحوط.

(٢) قوله: إياكم والظن، أي احذروا وقُوا أنفسكم من الظنّ، أي ظُنّ السوء بالمسلم وهو تهمة يميل إليها (١) القلب بلا دليل، ويركن إليها والمراد به عقد القلب، وحكمه على غيره بالسوء بلا دليل، وهو حرام كسوء القول، وأما الخواطر وحديث النفس فعفو، كذا حققه الغزالي في «إحياء العلوم».

(٣) قوله: أكذب الحديث، أي حديث النفس لأنه يكون بوسوسة الشيطان في قلب الإنسان، قال الخطّابي: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تُناط به الأحكام غالباً، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضرّ بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بلا دليل، وقال عياض: استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي، وحمله المحققون على ظنَّ مجرّدٍ عن الدليل ليس مبنياً على أصل ولا تحقيق نظر.

<sup>(</sup>١) في الأصل إليه، وهو تحريف.

ولا تجسَّسُوا<sup>(۱)</sup> ولا تنافسوا<sup>(۲)</sup> ولا تحاسدوا<sup>(۳)</sup> ولا تباغضوا<sup>(٤)</sup> ولا تدابروا، وكونوا عبادُ<sup>(٥)</sup> الله إخواناً<sup>(۲)</sup>.

٨٩٦ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن

- (۲) قوله: ولا تنافسوا، من المنافسة، البرغبة في الشيء وطلب الانفراد به، وعُلُوّه فيه، والمنهي عنه التنافس في أمور الدنيا لبطلب العلوّ والفخر على الناس، وعُلُوّه فيه، والمنهي فنه التنافسون المتنافسون المتناف
- (٣) قوله: ولا تحاسدوا، من الحسد وهو تمنّي زوال ما أنعم الله على غيره أراده لنفسه أم لم يُرد، وأما تمنّي مثله لنفسه من غير أن يزول عن غيره فهو غِبْطة بالكسر جائزة.
- (٤) قوله: ولا تباغضوا، أي لا تكسبوا أسباباً مفضية إلى البغض والعداوة، وهـو مذموم إذا كان لغير الله، وأما إن كان في الله فهو مندوب، وكذا التدابر أي مهاجرة أخيه وترك السلام والكلام معه، كأن كلا منهما يُولِي دُبُره ويُعرض عن أخيه فإن لم يكن في الله فهو حرام، وإن كان لله كمهاجرة أهل البدع من حيث ابتداعهم فهو مندوب، كما بسطه السيوطي في رسالته «الزجر بالهجر».
  - (٥) أي عبيده الخواص الكاملين.
  - (٦)، خبر بعد خبر أي متآخِين ومتاحبِّين في ما بينهم.

<sup>(</sup>١) قوله: ولا تجسّسوا، من التجسّس، وهو البحث والتفتيش عن معائب الناس وسرائرهم، وفي رواية: بزيادة «ولا تحسّسوا» بالحاء مكان الجيم من التحسس، وهو بمعنى التجسس، ومنهم من فرّق بأن الذي بالحاء استماع حديث القوم، والثاني البحث عن العورات، وقيل غير ذلك، كما بسطه الزرقاني في «شرحه».

<sup>(</sup>١) سورة المطفّفين: الآية ٢٦.

أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: من شرّ الناس (١) ذو الـوجهين الذي (٢) يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه .

#### (باب الاستعفاف<math>(7) عن المسألة والصدقة)

٨٩٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عطاء بن ينزيد الليثي، عن أبي سعيد الخُدري: أنّ ناساً (٤) من الأنصار سألوا

أي عند الله يوم القيامة.

(Y) قوله: الذي يأتي، تفسير لذي الوجهين وإشارة إلى أنه ليس المراد به تعدد الوجه حقيقة فما جعل الله لرجل من وجهين في جسده، بل المراد أنه يأتي قوماً بوجه وقوماً بوجه آخر، فيظهر عند كل أحد ما يخفيه عن الآخر كذباً وخداعاً، وإفساداً ونفاقاً.

(٣) قوله: باب الاستعفاف<sup>(١)</sup> عن المسألة، أي السؤال، وأخذ الصدقة أي طلب العفّة والكفّ عنه من غير حاجة.

(٤) قوله: أنّ ناساً، قال الحافظ ابن حجر: لم يتعين لي أسماؤهم إلا أنّ النسائي ما يدل على أن أبا سعيد الراوي منهم، وللطبراني عن حكيم بن حزام أنه خوطب ببعض ذلك لكنه ليس أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم، وردّه العيني بأنّ في النسائي عن أبي سعيد: سرَّحتني أمي إلى رسول الله على يعني لأسأله من حاجة شديدة فأتيته فاستقبلني، فقال: من استغنى أغناه الله، الحديث وزاد فيه: من سأل وله أوقية فقد ألحف، فقلت: ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم أسأله. وليت شعري أيّ دلالة هذا من أنواع الدلالات وليس فيه شيء يدل على كونه مع الأنصار في حالة سؤالهم.

<sup>(</sup>١) ترجم البخاري: باب الاستعفاف عن المسألة، قال الحافظ: أي في شيء من غير المصالح الدينية، فتح الباري ٣٣٦/٣.

رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى أنفَدَ (١) ما عنده، فقال: ما يكن (١) عندي من خير فلن أدَّخِرَه (١) عنكم، من يستعف (١) يعف الله، ومن يتَصَبَّر (١) يُعنه الله، ومن يتَصَبَّر (١) يُصَبِّره الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً هوخير (٨)، وأوسعُ من الصبر (٩).

٨٩٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه(١٠)

- (١) أي أفرغ وأفنى، ولم يبق منه شيء.
- (٢) شرطية وفي رواية: ما يكون فما موصولة.
- (٣) قوله: فلن أدّخره، بتشديد الدال المهملة أي لن أحفظه وأجعله ذخيرة معرضاً عنكم بل كل ما يكون عندي أعطيه لكم .
  - (٤) بتشديد الفاء وكسر العين أي يطلب العفة، ويكفّ عن السؤال.
- (٥) قوله: يَعُفُّه، بفتح حرف المضارع وضم العين وفتح الفاء المشددة،
   أو من الإعفاف أي يرزقه العفّة ويوفقه ما يمنعه عن الذّلة.
- (٦) قوله: ومن يستغن، أي يُظهر الغنى بما عنده عن المسألة. يُغنه الله، من الإغناء أي يمدّه بالغنى عن الناس فلا يحتاج إلى أحد.
- (٧) قوله: ومن يتصبّر، بتشديد الباء أي يعالج صبـراً ويتكلّفه مع الضيق.
   يُصَبّره الله، أي يرزقه صبراً ويوفقه له.
  - (٨) في رواية خيراً بالنصب صفة عطاء.
    - (٩) لكونه جامعاً لمكارم الأخلاق.
- (١٠) قوله: أن أباه، أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وفي رواية أحمد بن منصور البلخي، عن مالك، عن عبد الله، عن أبيه، عن أنس.

أخبره: أن رسول الله ﷺ استعمل (١) رجلًا من بني عبد الأشهل (٢) على الصدقة، فلما قدم سأله أَبْعِرَةً (٣) من الصدقة، قال (٤): فغضب رسول الله ﷺ حتى عُرف (٥) الغضبُ في وجهه، وكان مما يُعْرَفُ به الغضبُ في وجهه أن (١) يُحْمَرً عيناه، ثم قال: الرجل يسألني ما (٧) لا يصلح لي ولا له، فإن منعتُه كرهتُ (٨) المنعَ، وإن أعطيتُه أعطيته ما لا (٩) يصلح لي ولا له، فقال الرجل: لا أسألك منها (١٠) شيئاً أبداً.

قال محمد: لا ينبغي أن يُعطى من الصدقة (١١) غنياً. وإنما نَرَىٰ (١٢)

<sup>(</sup>١) أي جعله عاملًا وناظراً.

<sup>(</sup>٢) بالفتح وسكون الشين: بطن من الأوس.

<sup>(</sup>٣) قوله: أَبْعِرَة، بالفتح وسكون الباء وكسر العين جمع بعير، أي سأله عدداً من تلك الإبل زيادة على قدر عمله.

<sup>(</sup>٤) أي الراوي.

أي بأثره وهو الحُمْرة.

<sup>(</sup>٦) لشدة الغضب وكظمه الغيظ.

<sup>(</sup>٧) ومنه مال الصدقة.

<sup>(</sup>٨) لكون جبلته على الجود والكرم.

<sup>(</sup>٩) لعدم حِلَّه لي وله.

<sup>(</sup>١٠) أي من الصدقة.

<sup>(</sup>١١) أي إلا العامل عليها بقدر عمله.

<sup>(</sup>١٢) أي نَظُنّ.

أن النبي ﷺ قـال ذلك (١)، لأنّ الـرجل كـان غنياً (٢)، ولـو كان فقيـراً لأعطاه منها.

## ٢١ - (باب الرجل يكتب إلى الرجل يبدأ (٣) به)

١٩٩٨ أخسبرنا مسالك، أخسبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أنه كتب (١٤) إلى أمير المؤمنين عبد الملك يُبايعه (٥) فكتب (٦): بسم الله الرحمٰن الرحيم، أما بعد (٧)، لعبد

(١) أي ذلك الكلام الدال على الامتناع لذلك العامل.

(٢) قوله: كان غنياً، كما يفيده قوله إنْ أعطيتُه أعطيتُه بما لا يصلح لي وله،
 فلا يحل له من مال الصدقة إلا بقدر عمله لقولـه تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها﴾(١).

 (٣) قوله: يبدأ به، أي بالرجل المكتوب إليه، ويذكر اسمه ونعته في صدر مراسلته، ثم يذكر اسم نفسه وما يقوم مقامه.

(٤) قــولــه: أنــه كتب، في روايــة البخـاري، عن ابن دينــار قــال: شهــدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الله بن مــروان، يعني بعد قتــل عبد الله بن الزير، وانتظام المُلك له وتفرُّده به، ومبايعة الناس له.

- (°) جملة حالية.
- (٦) أعاده تفسيراً وتثبيتاً.
- (٧) قوله: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، هذه كلمة ينبغي استعمالها في صدور الكتب والرسائل، وقد استعملها النبي ﷺ في صدور مكاتبته إلى كسرى =

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الأية ٦٠.

الله (١) عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، سلامٌ عليك (٢)، فإني أحَمد (٢) إليك الله الذي لا إله إلا هو وأُقِو (٤) لك بالسمع (٥) والطاعة على

وهرقل وغيرهما، ويقال: أول من تكلم بها داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ويُستحبُّ أيضاً البداية بالبسملة، وعليه كانت كُتُب النبي على بعدما نزلت حكاية كتابة سليمان إلى مَلِكة سبأ بلقيس: «إنه من سليمان وإنه بسم الله السرحمن السرجيم»، وقد ورد أن النبي على كان يكتب أولاً باسمك اللهم، كما كان أهل الجاهلية يكتبونه حتى نزلت: فرسم الله مَجراها ومُرسها (١) فكتب بسم الله إلى أن نزلت آية نزلت: فقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن إلى أن نزلت آية كتاب سليمان، فكتب البسملة التأمّة، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو عبيد عن الشعبي. وفي الباب، عن أبي مالك أخرجه أبو داود في «مراسيله»، وميمون بن مهران، أخرجه ابن أبي حاتم، وكذا عبد السرزاق وابن المنذر، عن قتادة، كما ذكره السيوطي في «الدرّ المنثور».

(١) قـوله: لعبـد الله، أي هذا مكتـوبَ لأجله أو اللام بمعنى إلى، ووصفه بعبد الله إشارة إلى أنه ينبغى له الخضوع وعدم الاغترار بالملك.

(۲) قوله: سلام عليك، بالتنكير وهو والتعريف فيه متساويان، وقيل: التنكير أولى اقتفاءً بما في القرآن: ﴿سلامٌ على نوح﴾ و﴿سلام على إبراهيم﴾ وغير ذلك، وقيل عند الخطاب والمشافهة التعريف أولى اقتداءً بالأحاديث الواردة به.

(٣) أي أُنهي<sup>(٢)</sup> إليك حمده. (٤) من الإقرار.

(٥) أي سمع ما تأمره وتنهاه، والإطاعة فيه لقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولى الأمر مِنْكُم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية ١٤.

 <sup>(</sup>٢) والأظهر أن يقال أحمد الله منتهياً إليك، كذا في الأوجز ١١٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٥٩.

سُنَّةِ الله(١)، وسُنَّة رسول الله ﷺ فيها استطعت(٢).

قال محمد: لا بأس إذا كتب الرجسل إلى صاحب أن يبدأ بصاحبه (٣) قبل نفسه.

• • ٩ - عن عبد الرحمن بن أبي الزّنده، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه كتب إلى معاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت (٤).

(١) قوله: على سُنَّة الله، أي على طريقته وطريقة رسوله وشريعته، أشار بذلك إلى ما ورد «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»، أخرج الترمذيُّ نحوه وغيره.

(٢) أي في ما قدرت (١) فإن التكليف والاتباع ليس إلا بحسب الوسع،
 وما هو خارج عنه.

(٣) أي يذكره قبل ذكره.

(٤) قوله: من زيد بن ثابت، تتمته: سلامٌ عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إلّه إلاً هو، أما بعد: فإنك كتبتَ تسألني عن ميراث الجَدّ والإخوة، وإن الكملالة وكثيراً مما نقضي به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلاّ الله، وقد كنا نحضر من ذلك أموراً عند الخلفاء بعد رسول الله على فوعينا منها ما شِئنا أن نعي، فنحن نُفتي بعدُ من استفتانا في المواريث، كذا أورده السيوطي في «الدر المنثور»، في آخر سورة النساء مسنداً إلى رواية الطبراني عن خارجة بن زيد.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: على حسب ما كان النبي 難 أخذ عليهم من قوله: وفيما استطعتم،، وأنه إذا التزم ذلك للنبي 難 بشرط الاستطاعة فبأن يشترط ذلك لغيره أوّلي وأحرى. أوجز المسالك ٢٦٤/١٥.

ولا بأس(١) بأن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه في الكتاب.

#### ۲۲ \_ (باب الاستئذان(۲))

9 · ۱ من عطاء بن علاء أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار (۳): أن رسول الله على سأله رجل، فقال: يا رسول الله

(١) قوله: ولا بأس، إعادة لما مرَّ تأكيداً. ومراده به بيان الجواز من غير كراهة أخذاً من فعل زيد وابن عمر وإلاَّ فالأفضل هو البداية بنفسه قبل ذكر صاحبه اقتداءً بكتاب سليمان، وكتب النبي على إلى السلاطين فإنها مُصَدَّرة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي وإلى كسرى وإلى غير ذلك، بل قد وردت فيه أخبار قولية سردها السيوطي في «الجامع الصغير» وعلي المُتقي في «منهج العُمَّال في سنن الأقوال»، فأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» عن أبي الدرداء مرفوعاً: «إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه وإذا كتب فليتر به فإند أنجع للحاجة وهومن التتريب أي يُلقي التراب عليه ليجف وينجح، وأخرج الطبراني في «الكبير» من حديث النعمان بن بشير: إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه، وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي هريرة: العجم بيدأون بكبارهم إذا كتبوا فإذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه.

- (٢) قوله: باب الاستئذان، أي طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله تعالى: ﴿يا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى تستأنِسُوا وَتُسَلِّموا على أَهْلِهَا﴾ (١) الآية، قال أبو أيوب: قلت: يا رسول الله هذا التسليم قد عرفناه فعا الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فَيُوذن أهل البيت، أخرجه ابن أبى شيبة، والطبراني، والحكيم الترمذي.
- (٣) قال ابن عبد البر: مرسل صحيح لا أعلمه يُسْنَد من وجه صحيح صالح.

سورة النور: الآية ٢٧.

أستاذِنُ (١) على أمّي؟ قال: نعم، قال الرجل: إني معها (٢) في البيت، قال: استأذِن عليها، قال: إني أخدِمُها، قال رسول الله على التُحبُّ (٣) أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذِنْ عليها.

قال محمد: وبهذا نأخذ. الاستئذان حَسَن (٤)، وينبغي أن يستأذن الرجل على كل (٥) من يُحرُم عليه النظر إلى عورته ونحوها.

۲۳ ــ (باب التصاوير<sup>(۱)</sup> والجَرَس وما يُكره منها) ۲۰ ــ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن سالم بن عبد الله، عن

<sup>(</sup>١) بحذف حرف الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) قوله: إني معها في البيت، يعني أنا وأمّي يكونان في بيت واحد، والاستئذان إنما شُرع في غير بيته فكأنه أراد بذكر هذا ثم بذكر خدمته لها الاطلاع على علَّة شرعية الاستئذان في مثل هذا، أو قصد التخفيف لتعسَّر الاستئذان في كل مرة، فنبَّه النبي ﷺ على علَّة شرعية بقوله: أتحبّ أن تراها \_ أي أمك \_ عريانة؟! باستفهام إنكاري، يعني إذا لم تحبه فإنْ دخلت عليها بلا إذن فلعلها عند ذلك تكون عريانة فتراها كذلك(١).

<sup>(</sup>٣) بهمزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٤) أي مستحسن.

<sup>(</sup>٥) ولو كان من محارمه لا على زوجته وأمته.

 <sup>(</sup>٦) قوله: باب التصاوير، جمع تصوير مصدر مستعمل في المصور.
 والجَرَس، محرَّكة ما يُعلُق بعنق الدابَّة فيصوَّت، كذا في «المُغرب».

إن ترك الاستثلان على المحارم وإن كان غير جائيز إلا أنه أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها ونحوهما، انظر الأوجز ١٣٤/١٥.

الجرّاح (١) مولى أم حبيبة عن أمّ حبيبة (٢): أن رسول الله ﷺ قال: العيرُ (١) التي فيها جَرّس لا تصحبها الملائكة (٤).

قال محمد: وإنما رُوي(٥) ذلك في الحرب لأنه يُنذَر به العدوُّ.

٩٠٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النضر (٦) مولى عمر بن

(١) قوله: عن الجرّاح، قال القاري: بالفتح وتشديـد الجيم. انتهى. وقال السيوطي في «إسعاف المبطأ»: كنيته أبـو الجرّاح، عن مـولاته أم حَبيبـة وعثمان، وعنه سالم وغيره، وئُقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير.

- (٢) أخت معاوية أم المؤمنين.
  - (٣) بالكسر أي القافلة.
- (٤) أي ملائكة الرحمة غير الكَتبَة.
- (٥) في نسخة: نرى. قوله: وإنما رُوي ذلك، أي تعليق الجرس في أعناق الدواب لأنه يُنذَر مجهول من الإنذار أي يُخوَّف به العدو، فجاز ذلك بهذه النيَّة ليكون أهيب وأخوف في نظر الكفار، قال عليّ القاري: فيه أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وقد ورد: الجرس مزامير الشيطان، رواه أحمد في «مسنده» ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة، ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة، «لا تصحبن الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس»، وأبو داود بلفظ «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس».
- (٦) قوله: أخبرنا أبو النضر، سالم بن أبي أميَّة مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله، عن عبيد الله، عن عبيد الله، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عبيد الله بن عبية هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، وفيه اختلاج من وجوه: أحدها: أن أبا النضر إنما هو مولى لعمر بن عبيد بن معمر التيمي لا لعمر بن عبد الله بن عبيد الله كما مرَّ ذكره في (باب الوضوء من المذي). وثانيها: أن سالماً ع

عبد الله بن عبيد الله، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يَعُوده (١)، فوجد عنده (٢) سهل بن خُنيف (٣)، فدعا أبو طلحة إنساناً (٤) يَنزع (٥) غَطاً تحته، فقال سهل بن حنيف: لِمَ

أبا النضر لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عتبة بن مسعود بل عن ابنه عبيد الله بن عبد البر(۱). فالصواب ما في «موطأ يحيى»: مالك عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله تبديل عبيد في قوله مولى عمر بن عبيد بعبد الله تبديل ع عبيد الله بان عبد الله، وتبديل ابن عبد الله بن عبد الله من زلّة النساخ، وفي بعض نسخ هذا الكتاب أخبرنا أب أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله من عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله من عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله من عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله ب

- (١) أي لعيادته في مرضه.
  - (٢) أي عند أبـي طلحة.
    - (٣) بصيغة التصغير.
      - (٤) أي من خدمه.
- (٥) قـوله: يشزع، أي ليخرج نَمَـطاً كان تحته، وهو بفتح النـون وفتـح (٢) الميم: ضرب من البسط له خمل رقيق، قاله السيوطي.

<sup>(</sup>۱) قبال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه. وزَعم بعض العلماء أن عبيد الله لم يلق أبا طلحة، وما أدري كيف قال ذلك، وهو يعروي حديث مالك هذا؟ وأظنه لقول بعض أهل السَّير: مات أبو طلحة سنة ٣٤هـ، وعبيد الله حينته لم يكن ممن يصح له السماع، وهذا ضعيف، والأصح أن وفاة أبي طلحة بعد الخمسين، كذا في الأوجز ١٤٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كسر الميم»، وهو خطأ. انظر مجمع بحار الأنوار ٤ /٧٨٧.

تَنزِعُه (١) ؟ قال: لأنَّ فيه (٢) تصاوير، وقد قال رسول الله ﷺ فيها ما قد علمتُ (٢). قال سهل: أوَلمُ يقل إلاَّ ما كنان .........

(١) أي لأيِّ سبب تخرجه من تحتك؟

(٢) أي في ذلك النمط.

(٣) قوله: ما قد علمت، من أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. وفي رواية عند الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. وعند أبعي داود والنسائي وابن حبان: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا كلب. والمراد بالجنب الذي يعتاد ترك الغسل ويتهاون به قاله الخطابي، ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان: أتباني جبريـل فقال لي: أتيتـك البارحـة فلم يمنعني أن أكون دخلتُ إلاَّ أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قِرام \_ بالكسر أي ستَّر \_ فيه تماثيل، وكمان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الـذي في البيت فيقطع فيصيـر كهيأة الشجرة ومُرْ بالسِتر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين تـوطـآن ومُرْ بـالكلب فيُخرج. وفي الباب أخبار أُخر مبسوطة في «كتاب الترغيب والترهيب» للمنذري وغيره، قال ابن حجر المكي الهَيْتُمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبـائر»: عَـدُّ هذا أي تصوير ذي روح على أي شيء كان كبيرة هو صريح الأحاديث الصحيحة، ولا ينافيه قول الفقهاء: يجوز ما على أرض وبساط ونحوهما من كل مُمْتَهَن، لأن المراد أنه يجوز بقاؤه ولا يجب إتلافه، وأما جعل التصوير لذي روح فهو حرام مطلقاً، ثم رأيت في «شرح مسلم» ما يصرح بما ذكرته حيث قال ما حاصله: تصوير صورة الحيوان حرام من الكبائر سواء صنعه لما يُمْتَهَن أو لغيره، سواء كان ببساط أو درهم أو ثوب، وأما تصوير صورة الشجر ونحوها فليس بحرام، وأما المصوّر بصورة الحيوان فإن كان معلَّقاً على حائط أو ملبوس كثوب أو عِمامـة مما لا يُمتهن فحـرام، أو ممتهناً كبساط يُداس ووسادة فلا يحرم. لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ الأظهر أنه عام في كل صورة. هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي ومالك والثوري وأبى حنيفة وغيرهم. رَقْعًا $^{(1)}$  في ثـوبٍ؟ قـال: بلَى $^{(7)}$ ، ولكنه أطيب $^{(7)}$  لنفسي.

قال محمد: وبهذا نأخذ. ما كان فيه من تصاوير من بساط يُبسَط أو فراش (٤) يُفرَش أو وِسادة (٥) فلا بأس بذلك. إنما يُكره (١) من ذلك في الستر، وما يُنصب (٧) نَصْباً. وهو قولُ أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

- (٢) أي قد قال ذلك وجوَّز إبقاء التصوير في البساط.
  - (٣) من التطييب أي أُطْهَر للتقوى واختيار الأولى.
    - (٤) حرف الترديد للتنويع والتوضيح .
      - (٥) بالكسر ما يُتَوَسَّد ويُتَّكى به.
        - (٦) لما فيه من تعظيم الصورة.
          - (٧) أي يُقام ويُعلَّق.

<sup>(</sup>١) بالفتح أي نقشاً (١). قوله: إلا ما كان رقماً، ظاهره جواز الرقم في الثوب مطلقاً وهو قول طائفة , وذهب جماعة إلى المنع مطلقاً , وقالت طائفة بالفرق بين الممتهن والمعلَّق، وقالت جماعة: إن كانت ثابتة الشكل قائمة الهيأة حرم، وإن تفرقت الأجزاء جاز، قال ابن عبد البر: إنه أعدل الأقوال.

<sup>(</sup>١) نقشاً ووشياً. كذا في الأوجز ١٤٧/١٥.

## ٢٤ - (باب اللَّعِب(١) بالنَّرْد(٢))

عن موسى بن مَيْسرة، عن سعيد $^{(7)}$  بن أبي هند، عن أبي موسى $^{(3)}$  الأشعري $^{(9)}$ : أن رسول الله على قال: من لَجِبَ بالنَّرد فقد عصى الله ورسوله $^{(7)}$ .

. (١) بالفتح.

- (٢) قوله: بالنرد، بفتح النون وإسكان الراء، لعب معروف ويسمى الكعاب والنردشير، قاله الدَّميري في «حياة الحيوان» عند ذكر العقرب، قال ابن خلَّكان في ترجمة أبي بكر الصُّولي، الكاتب المشهور: إنه كان أوحد زمانه في لعب الشطرنج، وزعم كثير من الناس أنه الذي وضعه، وهو غلط، وواضعه رجل يقال له صِصَّة بصادين مهملتين الأولى مكسورة، والثانية مشددة مفتوحة، وضعه لملك الهند «شهرام» بكسر الشين، وكان أردشير بن بابك أول ملوك الفرس قد وضع النرد، ولذا قيل له نردشير نسبوه إليه، وجعله مثالاً للدنيا وأهلها، فجعل المرقعة الذي عشرة بيتاً بعدد شهور السنة، وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر، وجعل المصوص مثل القضاء والقدر، فافتخرت الفرس بوضع النرد، فوضع صِصَّة الهندي الحكيم الشطرنج لملك الهند فقضت حكماء ذلك العصر بترجيح الشطرنج. انتهى. الشطرنج لملك الهند فقضت حكماء ذلك العصر بترجيح الشطرنج. انتهى.
- (٣) قال السيوطي: سعيد بن أبي هند الفزاري المدني مىولى سمرة، وثقه
   ابن حبان، مات في أول خلافة هشام.
- (٤) اسمه عبد الله بن قيس من أجِلة الصحابة، مات سنة أربع وأربعين،
   ذكره في «أسد الغابة» وغيره.
  - (٥) نسبة إلى أشعر بالفتح قبيلة باليمن.
- (٦) قوله: ورسوله، وفي رواية أبي داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى «من لعب بالنردشير فكأنما صَبّغ يده بدم خنزير». ولمسلم وأبي داود وابن ماجه: «فكأنما غَمَسَ يده في لحم خنزير ودمه». وعند أحمد وأبى يعلى

قال محمد: لا خير<sup>(١)</sup> باللعب كلِّها من النَّرْد<sup>(٢)</sup> والشَّطْرنج <sup>(٣)</sup> وغير ذلك .

والبيهقي وغيرهم: أنه على قال: «مثل الذي يلعب النرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». وعند البيهقي، عن يحيى بن أبي كثير: مرَّ رسولُ الله على قوم يلعبون بالنرد، فقال: «قلوب لاهية وأيد عاملة وألسنة لاغية» وبهذه الأحاديث ذهب أكثر العلماء إلى كون اللعب بالنرد حراماً (١)، تُردُّ به شهادة اللاعب. وهناك أقوال لبعض الشافعية مخالِفَةً لهذا القول قد ردَّها ابن حجر المكى في «الزواجر».

(١) قوله: لا خير باللعب كلّها، فإنه إن كان مقامراً به فهو مَيْسر محرَّم بالكتاب، وإن لم يكن مقامراً فهو عبث باطل لحديث: «كل لهو يُكره إلاَّ ملاعبة الرجل زوجته ومشيته بين الهدفين \_ أي هدف السهم المرمي \_ وتعليم فرسه»، أخرجه ابن حبان في «كتاب الضعفاء» بسند ضعيف. وفي الباب عن عقبة بن عامر بلفظ: «ليس من اللهو إلاَّ ثلاث: تأديب الرجل فرسّه، وملاعبته مع أهله، ورميه بقوسه ونبّله» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والطبراني. وعند النسائي وإسحاق بن راهويه ومعجم الطبراني من حديث جابر بن عبد الله، والبزار وابن عساكر من حديث جابر بن عميرة مرفوعاً: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلاَّ أربعة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين ولعب إلاَّ أربعة: ملاعبة الرجل السباحة». وعند الحاكم بسند ضعيف من حديث أبي هريرة نحوه، ذكر ذلك كله الزيلعي في «نصب الراية» والعيني في «البناية».

- (٢) لما مر فيه من الأخبار.
- (٣) قوله: والشُّسطرنج، بكسر الشين المعجمة، وقد يقال بكسر السين =

 <sup>(</sup>١) وفي المحلى: ويتحريم النرد قالت الأئمة الأربعة والجمهور، وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: يكره ولا يحرم. الأوجز ٩٠/١٥.

## ۲۰ \_ (باب النظر إلى اللعب(١)) ۹۰٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر، أنه أخبره من سمع

المهملة، ولا يُقـال بالفتح كذا في «القـاموس» وغيـره، واختلفوا فيـه على أقـوال: قيل: مباح لما فيه من تشحيذ الخواطر. وقيل: مكروه تنزيهاً ما لم يُقامَر به أو يُفضي إلى تضييع الصلوات، وهو الأصح عند الشافعية، وذكر الدَّميري في «حياة الحيوان» أنَّ تجويزه مرويٌّ عن عمر وأبي هريرة وأبي اليسـر والحسن البصري والقـاسم بن محمد وأبي مجلز، وعطاء وسعيد بن جبير وغيـرهم. وقيل: هـو مكروه تحـريماً إن خلا عن القمار وتضييع الصلوات، وإلا فحرام، وهو مذهب أصحابنا، ونسبه الدميري إلى أحمد ومالك أيضاً. وذكر ابن حجر المكى في «الزواجر» أنَّ المنع منه مأثور عن أبيي موسى الأشعري، فإنه قال: لا يلعب بالشطرنج إلَّا خاطىء، وعن ابن عمر قال: إنه شرٌّ من الميسر، وابن عباس والنخعي ومجاهد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ويؤيدهم ما أخرجه الأثرم في «جامعة» بسنـد ضعيف من حديث واثلة مرفوعاً: إن لله في كل يـوم ثلاث مـائة وستين نـظرة إلى خلقه ليس لصـاحب الشاه فيها نصيب، والمراد به صاحب الشطرنج لقوله شاه. وأخرج أبـو بكر الأجُرِّي من حديث أبى هريرة: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهـو فلا تسلِّموا عليهم. وفي رواية: أشـد الناس عـذاباً يـوم القيامـة صاحب الشاه(١). وهذه الروايات على تقدير ثبوتها دالَّة على الكراهة التحريمية أو الحرمة (٢). وفي المقام نظر.

(١) أي اللعب المباح الذي لم يَرِدْ فيه منع شرعي.

انظر كنز العمال ١٥/٤٤٠١٤.

<sup>(</sup>٢) وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الشطرنج وعليه الأثمة الثلاثة، وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك. وذهب الشافعي إلى كراهته تنزيهاً على الصحيح المشهور عنه ما لم يواظب عليها. انظر أوجز المسالك ٩٣/١٥.

عائشة تقول: سمعت(١) صوت أناس يلعبون(١) من الحَبَش(١) وغيرهم يومَ عاشوراء، قالت: فقال رسول الله ﷺ: أُخِبَين(١) أن تري(٥) لَعِبَهم؟ قالت: قلت: نعم، قالت: فأرسل إليهم رسول الله ﷺ فجاؤوا(١)، وقام رسول الله ﷺ(١) بين الناس فوضع كفَّه على الباب، ومَسدً يده(٨)، ووضعتُ ذَقني(٩) على يده، فجعلوا يلعبون(١١) وأنا أنظر(١١)، قالت: فجعل رسول الله ﷺ يقول: حسبك(١١)، قالت:

- (٢) بالحربة وغيرها.
- (٣) بفتحتين جنس من السودان.
  - (٤) بهمزة الاستفهام.
  - (٥) في نسخة: ترين.
    - (٦) أي قريب الدار.
- (٧) أي خارج باب حجرة عائشة.
  - (٨) لزيادة الحجاب.
  - (٩) أي من داخل الحجرة.
    - (١٠) في المسجد النبوي.
- (١١) إلى لعبهم. (١٢) أي يكفيك، أي هل كفاكِ؟

<sup>(</sup>١) قوله: سمعت صوت أناس، وفي رواية: صبيان من الحبشة. وفي الحديث دليل على إباحة اللعب المباح والنظر إليه تطييباً وتشريحاً بشرط أن لا ينجر إلى أمر مكروه، وشد من استند لإباحة الغناء لا سيما مع المزامير والرقص للنساء والأمارد بهذا، وتفوّه بأن النبي في نظر إلى رقص الحبشة، وهو قول باطل قد قام لردّه حملة الشريعة قديماً وحديثاً. ومن أراد تفصيل المرام فليرجع إلى كتاب «السماع» من إحياء العلوم وغيره.

وأسكتُ مرتين (١) أو ثـالاثاً، ثم قـال لي: حسبُكِ، قلت: نعم. فـأشار إليهم فانصرفوا.

## (باب المرأة تصل(Y) شعرها بشعر غيرها) - Y7

9٠٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن مُحيد بن عبد الرحن: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حَجَّ (١) وهو على المنبر(١) يقول: يا أهلَ المدينة أين علماؤكم؟ (٥) - وتناول(١) قُصَّةً (٧) من

- (١) أي لم أقرّ بالكفاية.
- (٢) لغرض ازدياد شعرها وتحصيل جمالها.
  - (٣) أي في السنة التي حجّ فيها.
    - (٤) أي منبر مسجد المدينة.
- (٥) أي أين علماؤكم العارفون بالسنن حيث لا يمنعون مِنْ مثل هذا.
  - (٦) أي أخذ في يده.
- (٧) قوله: قُصّة (١) من شعر، بضم القاف وتشديد الصاد، خصلة مجتمعة من الشعور تزيدها المرأة في شعرها لتظهر كثرتها، كانت في يد حَرَسي بفتحتين أي واحد من الحرس أي الخدم الذين يحرسون وفي رواية للشيخين: أنه أخرج كُبّة من شعر فقال: ما كنت أرى أحداً يفعله إلا اليهود، وأن رسول الله ﷺ بلغه فسماه الزور. وعند الطبراني بسند ضعيف: أن رسول الله ﷺ خرج يوماً بقصّة، فقال: إن

<sup>(</sup>١) هي شعر الناصية والمراد قطعة من الشعر، كذا في الأوجز ٩/١٥. وحرسي قال الجوهري: الحرس هم الذين يحرسون السلطان والواحد حرسي لأنه قـد صار اسم جنس فتُسِب إليه. عمدة المقاري ١٣/٢٢.

شعرٍ، كانت في يد حَرَسي لله سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت (١) بنو إسرائيل حين اتخذ هذه (٢) نساؤهم.

قال محمد: وبهذا نأخذ. يُكره للمرأة أن تصل شعراً إلى شعرها ( $^{(1)}$ ) أو تتخذ قُصَّة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس  $^{(1)}$  إذا كان  $^{(0)}$  صوفاً  $^{(1)}$ . فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي  $^{(V)}$ . وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

ت نساء بني إسرائيل كنّ يجعلن هذا في رؤوسهن، فلُعِنّ وحُرِّم عليهن المساجد. وفي الساحيدين والسنن: قال رسول الله ﷺ: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي الباب أخبار كثيرة بسطها المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» وغيره دالّة على كون الوصل كبيرة لا يحلّ بحال وإنْ أَمَرها زوجُها.

- (١) أي بالعذاب والبلاء.
  - (٢) أي القُصّة.
- (٣) وإن لم يكن قُصَّة مجتمعة بل طاقاً مفرداً.
  - (٤) أي في شعره.
  - (٥) أي الموصول.
- (٦) أي شعر<sup>(١)</sup> الضأن، وكذا غيره من الحيوانات.
  - (٧) لحرمة استعمال جزء الأدمي لكرامته.

<sup>(</sup>١) مذهب الحنفية أن الوصل بشعر الأدمي حرام وبغيره يجوز وهـو مذهب ابن عبـاس والليث، وحكاه أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء وهو مؤدّى مـا رواه أبو داود عن سعيـد بن جبير والإمـام أحمد، كذا في الأوجز ١٩٢١٥.

### ٢٧ - (باب الشفاعة(١))

(١) قوله: باب الشفاعة (١)، أي الشفاعة المحمدية يوم القيامة، وهي الأصحاب الكبائر والصغائر وغيرهم من المسلمين، وقد قسمها السبكي في «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»، وبسط فيها الكلام، منها الشفاعة العامة التي يعجز عنها النبيون، ويحتاج فيها إليه الأولون والآخرون وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه السابقون والآخرون وهي للإراحة من طول الموقف. ومنها الشفاعة لإدخال قوم في الجنة بغير حساب، وهم سبعون ألفاً مع كل سبعون ألفاً. ومنها الشفاعة عند الحساب والميزان. ومنها الشفاعة بإخراج الموحدين من النار. ومنها الشفاعة لأهل الجنة في رفع درجاتهم. وذكر بعضهم لها نوعاً آخر وهو شفاعته لبعض الكفار كأبى طالب في تخفيف العذاب.

(٢) قوله: دعوة، أي دعاء مستجاب لإهلاك قومه أو هدايتهم، أو رفع البلاء عنهم إلى غير ذلك مما ورد أن الأنبياء دعوًا به فاستجيب لهم. وفيه إشعار بأنه لا يلزم أن يكون كل دعاء نبي مستجاباً.

<sup>(</sup>١) قال القاري: الشفاعة خمسة أقسام: أولها: مختصة بنبينا ﷺ وهي الإراحة من هول الموقف، وتعجيل الحساب. الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهمذه أيضاً وردت في نبينا ﷺ. الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم النبي ﷺ ومن شاء الله. الرابعة: فيمن دخل النار من المدنبين فقد جاءت الاحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا تُنكرها. انتهى أي هذه الاخيرة لا ينكرها المعتزلة وغيرهم أيضاً. الكوكب الدري ٢٨١/٣

أختبىء (١) دعوتي شفاعةً لأُمّتي يومَ القيمة.

### ۲۸ - (باب الطيب للرجل(٢))

٩٠٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب كان يتطيّبُ بالمسك المُفتَّت (٣) اليابس.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأسَ (٤) بالمِسك للحَيِّ وللميِّت أن

 (١) قوله: أن أختبيء، أي أختفي وأدخر دعائي لأمتي يوم القيامة فإنّ احتياجهم عند ذلك أكثر، وفقرهم إلى دعائي في ذلك اليوم أظهر.

- (٢) وكذا للمرأة.
- (٣) بتشديد التاء الأولى أي المكسر.
- (٤) قوله: لا بناس بالمسك، بل يُستَحبّ استعماله، بل استعماله الطبب مما مطلقاً حيًّا وميتاً لا ستعماله من النبي في وأصحابه حيًّا وميتاً، بل قد ورد أن الطبب مما لا يُردُّ. وفي «المقامة المسكية»، لجلال الدين السيوطي: قد طُيِّب به رسول الله في خنوط عند وفاته وفَضَلت منه فضلة، فأوصى علي أن يُحنَّظ به تبرّكاً بفضلاته، وأوصى سلمان رضي الله عنه عند احتضاره أن يُرشّ به البيت في أشر الصحيح، وقال: إنه يحضرني ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولكن يجدون الريح، وكم روينا حديثاً صحيحاً جاء فيه ذكر المسك صريحاً، من ذلك أنه شبّه به دم الشهيد وخلوف في ما الصائم، وجعل له عليه المزيد، وقد أمر به في الحائض إذا تطهّرت واغتسلت. انتهى. وفي «حياة الحيوان» حقيقته دم يجتمع في سُرَّة الغزال أي الطبي بإذن الله في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء، وهذه السُرة جعلها الله معدناً للمسك فهي تثمر في كل سنة. انتهى. وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» عند حديث «المسك أطيب الطيب»: دل الحديث على أنه طاهر، صحيح مسلم» عند حديث «المسك أطيب الطيب»: دل الحديث على أنه طاهر، يجوز استعماله في البدن، والشوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مُجْمَع عليه ونقل يجوز استعماله في البدن، والشوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مُجْمَع عليه ونقل يجوز استعماله في البدن، والشوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مُجْمَع عليه ونقل يجوز استعماله في البدن، والشوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مُجْمَع عليه ونقل ي

يتطيّب. وهو قول أبي حنيفة والعامة رحمهم الله تعالى.

### ٢٩ \_ (باب الدعاء)

9 • 9 - أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: دعا رسولُ الله ﷺ على الذين قتلوا(١) أصحاب بئر معونة ثلاثين غداةً، يدعو على رِعْل وذَكُوان وعُصَيَّة: عصتِ الله ورسولَه. قال أنس: نزل في الذين قتلوا ببئر مَعُونَة قرآنٌ قرأناه حتى نُسخ: بلِّغوا قومنا أنَّا قد لَقِينا ربَّنا ورضي الله عنا ورضينا عنه.

أصحابنا عن الشيعة مذهباً باطلاً وهم محجوجون بإجماع المسلمين وبالأحاديث
 الصحيحة في استعمال النبي ﷺ وأصحابه. انتهى.

(١) قوله: على اللذين قَتلوا، أي من المشركين. أصحاب بئر مَعُوْنة بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو بعدها نون، موضع بين مكة وعُسفان، وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة. ثلاثين غداةً أي صباحاً يدعو على رغل بكسر الراء وسكون المهملة \_ بطن من بني سُليم، وذَكُوان \_ بفتح المعجمة \_ بطن من بني سُليم، وذَكُوان وبفتح الله ورسوله: أي هذه الطوائف. والحديث مروي في وصحيح مسلم، وغيره، وكان السريَّة تُعرف بسرية القُرَّاء (١)، وكانوا سبعين، وقيل: أربعين، وقيل: ثمانين. قال أنس: نزل في الذين قُتلوا أي في حق المقتولين قرآن أي بعض منه قرأناه أولاً ثم نُسخ أي تلاوته وهو قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ بِلَغُوا قومنا أنا قد لقينا ربنا ﴾، نُسخ أي تلاوته وهو قوله تعالى حكاية عنهم: كذا ذكره القاري.

 <sup>(</sup>١) وكانت مع بني رعل وذكوان فتح الباري ٧/ ٢٧٩. وكانت هذه السرية في أوائل سنة أربع،
 كذا في اللامع ٣٦٤/٨.

### ۳۰ \_ (باب ردّ السلام)

91۰ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو جعفر القاري، قال: كنت مع ابن عمر، فكان يسلَّم (١) عليه، فيقول (٢): السلام عليكم، فيقول (٣) مثلَ ما يُقال له.

قال محمد: هذا لا بأس به. وإن زاد الرحمة (٤) والبركة فهو أفضل (٥).

ا ٩١١ - أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن الطفيل(١) بن أُبيّ بن كعب أخبره: أنه كان يأتي

- (١) بصيغة المجهول أي يُسلِّم عليه الناس.
  - (٢) أي المسلِّم.
  - (٣) أي ابن عمر.
  - (٤) بأن قال: ورحمة الله وبركاته.
- (٥) قوله: فهو أفضل، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خُبِيَّتُم بَتَحِيةٍ فَحَيُّوا بَأَخْسَنَ مَنها أُورُدُّوْهَا ﴾ (١) لما ورد في الأحاديث عند أصحاب السنن مما يدل على فضل الزيادة.
- (٦) قوله: أن الطَّفَيل، بضم الطاء وفتح الفاء ابن أُبي بضم الألف وفتح الباء وتشديد الياء، ابن كعب الأنصاري الخزرجي، من ثقات التابعين، ويقال: إنه وللد في العهد النبوي وهو عزيز الحديث، وكنيته أبو بطن بالفتح، كذا ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول».

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٨٦.

عبد الله بن عمر، فيغدُوْ معه (۱) إلى السوق، قال: وإذا غَدَوْنا إلى السوق لم يرّ عبد الله بن عمر على سقّاط (۱)، ولا صاحب بيع (۱)، ولا مسكين (١)، ولا أحدٍ (٥) إلّا سلّم عليه. قال الطفيل بن أُبّي بن كعب: فجئت عبد الله بن عمر يوماً (۱) فاستبعني (۱) إلى السوق، قال: فقلت (۱) ما تصنع في السوق؟ ولا تقف (۹) على البيّع، ولا تسأل عن السلع، ولا تساوم بها، ولا تجلس في مجلس السوق، اجلس بنا ههنا

(١) أي يذهب الطفيل مع ابن عمر صباحاً إلى السوق.

 (٢) قوله: على سقاط، قال الزرقاني: بفتح السين وشد القاف بائع رديء الطعام، ويقال له سقطي أيضاً، والمتاع الرديء سقط والجمع أسقاط.

(٣) أي مطلقاً، أيَّ بائع كان، وفي «موطأ يحيى»: صاحب بيته وهـ و
 بمعناه.

- (٤) أي محتاج في السوق.
- (٥) تعميم بعد تخصيص.
- (٦) أي في يوم من الأيام.
- (٧) أي طلب مني أن أتبعه.
  - (٨) لابن عمر.
- (٩) قوله: ولا تقف على البَيِّع، بفتح الباء وشد التحتية المكسورة مشل البائع، أي لا تقف على البيع لتشتري أو تبيع. ولا تسأل عن السَّلَع \_ بكسر ففتح \_ جمع سلعة: المتاع الذي في معرض البيع. ولا تساوم، من المساومة بها أي لا تسأل عن قيمة السلعة، وما يتعلق بها. ولا تجلس في مجلس السوق، أي لتنظر إلى من يمرّ بها، ويعامل فيها، وإذا كان كذلك فما يُخْرِجك إلى السوق؟ بل هو عبث، اجلس بنا ههنا نتحدّث في أمور دينا ودنيانا ولا نذهب إلى السوق.

نتحدّث، فقال عبد الله بن عمر: يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن<sup>(١)</sup> إنما نَغْدُوْ<sup>(٢)</sup> لأجل السلام، نسلّم<sup>(٣)</sup> على من لَقِينَا.

917 — أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قــال رسول الله ﷺ: إن اليهــود<sup>(٤)</sup> إذا سلّم عليكم أحــدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقولوا<sup>(٥)</sup>: عليك.

- (١) أي كان بطنه عظيماً وبه كُنِّي بأبي بطن.
  - (٢) أي نذهب إلى السوق.
- (٣) قوله: نسلم على من لقينا، أي لإدراك هذه الفضيلة المتضمّنة لإنشاء السلام، وقد ورد به الترغيب الوافر، فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً والبخاري في «الأدب المفرد» موقوفاً: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، وإذا مرّ الرجل بالقوم فسلم عليهم فردّوا عليه كان له عليهم فضل درجة، وإن لم يردوا عليه ردّ عليه من هو خير منهم وأفضل. ونحوه عند البيهقي من حديث أبي هريرة. وفي «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتم تحاببتم: أفشوا السلام بينكم. وقال: وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح ابن هانيء عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر.
  - (٤) قوله: إن اليهود، وعند البخاري: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولـوا: وعليكم.
- (٥) قوله: فقولوا عليك، بلا واو لجميع رواة الموطأ، وعند البخاري بالواو، وجاءت الأحاديث في صحيح مسلم بحذفها وإثباتها وهو أكثر. واختار ابن حبيب المالكي الحذف لأن الواو تقتضي إثباتها على نفسه حتى يصح العطف، فيدخل معهم في ما دَعَوْا به، وقيل: هي للاستئناف لا للعطف، وقال القرطبي: كأنه قال: والسام عليك، والأوْلى أن يقال: إنها للعطف غير أنّا نُجاب فيهم ولا يُجَابون كما =

917 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو نعيم وهب بن كَيْسان، عن محمد<sup>(۱)</sup> بن عمرو بن عطاء، قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل يماني<sup>(۲)</sup> فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبسركاته، ثم زاد<sup>(۳)</sup> شيئاً مع ذلك أيضاً (<sup>3)</sup> قال أبن عباس رضي الله عنها: من (<sup>1)</sup> هذا؟ وهو يومئذ (<sup>۷)</sup> قد ذهب بصره قالوا: هذا اليهاني الذي يَغْشَاك (<sup>۸)</sup>،

ووي عن رسول الله ﷺ. وقال النووي: الصواب جواز الحذف، والإثبات، وهو أجود، ولا مفسدة فيه لأن السام هو الموت، وهو علينا وعليهم، وقال عياض: قال قتادة: مرادهم بالسام السأمة أي تسأمون دينكم مصدر سئمت سامة وسآمة وسآماً مثل رضاعاً، وجاء هكذا مفسراً مرفوعاً، وعلى هذا فرواية حذف الواو أحسن.

- (۱) قوله: عن محمد بن عمرو بن عطاء، بن عباس بن علقمة العامري، القدرشي، الممدني، من ثقات التابعين، روى عن أبي حميد، وأبي قتادة، وابن عباس، كذا في «جامع الأصول».
  - (٢) بفتح الياء وكسر النون وشد الياء أي من أهل اليمن.
    - (٣) أي ذلك المسلم اليمانيّ.
    - (٤) أي مع ذكر الرحمة والبركة.
    - (٥) أي للناس الحاضرين في مجلسه.
    - (٦) أي هذا المسلِّم الذي زاد على بركاته من هو؟
- (٧) قوله: وهو يومشذ، هذا كلام أحد من الرواة، والظاهر أنه محمد بن عمرو يعني أن ابن عباس كان قد ذهب بصره، وصار أعمىٰ في ذلك الوقت. فلذلك سأل الناس عن ذلك الرجل وإلا لرآه بعينه ولم يسأل عن تشخيصه.
  - (A) أي يأتيك ويتردد في مجلسك.

فعرَّفوه (١١) إياه حتى عرفه، قال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة.

قال محمد: ويهذا نأخذ. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليكفف(٢٠)، فإن اتباع السُّنَّة أفضل(٣).

(١) أي ذكروا نَعْته ووصفه حتى عرفه.

(٢) أي ليمسك عن الزيادة.

(٣) قوله: فإن اتباع السنة أفضل، لأن العمل الكثير في بدعة ليس خيراً من عمل قليل في سُنَّة، وظاهره أن الزيادة على وبركاته خـلاف السُّنَّة مـطلقاً كمـا يفيده ظاهر قول ابن عباس ويوافقه ما في «موطأ يحيى»: مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلًا سلّم على ابن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، والغاديات والرائحات(١)، فقال ابن عمر: وعليك ألفاً، ثم كأنه كره ذلك. ويطابقه ما أخرجه البيهقي على ما ذكره في «الدر المنثور» عن عروة بن الزبير أن رجلًا سلّم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عروة: ما ترك لنا فضلًا إن السلام انتهى إلى البركة. لكن قد ورد في بعض الأخبار المرفوعة تجويز الزيادة فعند أبي داود والبيهقي: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: السلام عليكم، فردّ عليه، فجلس، فقال النبي عَلَيْم: عشرة، ثم جاءه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه، فجلس، فقال: عشرون ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه فقال: ثـلاثون ثم أتى آخـر، فقال: السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هكذا تكون الفضائل. وفي كتاب «عمل اليوم والليلة ، لابن السُّنَّى \_ قال النووي: في «الأذكار» إسناده ضعيف \_ عن أنس: كان رجل يمر بالنبي على يرعى دوابّ أصحابه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول رسول الله عِنْ : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقيل يا رسول الله تسلُّم عليَّ هذا سلاماً ما تسلَّمه على أحد من أصحابك، قال:

<sup>(</sup>١) النعم الآتية غدوة وروحة. انظر الأوجز ١١٩/١٥.

### ٣١ \_ (باب الدعاء(١))

٩١٤ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، وقال: رآني ابن عمر وأنا أدعو<sup>(٢)</sup> فَأشير بأصبعي أصبع من كل يدٍ فَهَانيْ.

قىال محمد: وبقول ابن عمر ناخذُ. ينبغي أن يُشير بأصبع ٍ واحدة (٢٠). وهو قولُ أبى حنيفة رحمه الله.

٩١٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع

وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلًا(١). فالأولى القـول بتجويـز
 ذلك أحيانًا والاكتفاء على «بركاته» أكثرياً.

- (١) في بعض النسخ باب الإشارة في الدعاء.
- (٢) قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعي، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإشارة في التشهد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله على هذا، يعني الإشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعه فقال له رسول الله على: أحد أحد، أي أشر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقية.
- (٣) قوله: بأصبع واحدة، قال القاري: أي حالة الدعاء مطلقاً، وكذا في التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. انتهى. ولا نعرف رفع الأصبع في حالة الدعاء مطلقاً فليُتأمل.

الكن الحديث أيضاً ضعيف، فالمعروف في السنّة هو الانتهاء إلى البركة وإليه أشار الإمام محمد، كذا في الأوجز ١٠٠٤/١٥.

سعيد بن المسيّب يقول: إن الرجل ليُرفَعُ (١) بدعاءِ وَلَده من بَعده. وقال بيده فرفَعَها إلى السهاء.

#### ٣٢ - (باب الرجل يهجر (٢) أخاه)

917 - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله على قال: لا يحل (٣) لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليسال (٤) ، يلتقيان (٥) ، فيُعرض (١) هذا ويُعرض هذا، وخيرهم (٧) الذي يبدأ بالسلام.

(۱) قوله: إن الرجل ليُرفَعُ، أي في درجاته ومنزله \_ وإن لم يكن بالغاً إليها بعمله \_ بدعاء ولده له بقوله: اللَّهم اغفر لي، ولوالديّ، ونحو ذلك. من بعده، أي بعد موته كما ورد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، وعلم يُتفَع به، وولد صالح يدعو له. أخرجه ابن ماجه وغيره. وقال بيده، أي أشار ابن المسيّب بيده فرفعها إلى السماء تفهيماً لعلو درجات الرجل. ولعليّ القاريّ في تفسير هذه الكلمة ما لا ينبغي ذكره كما لا يخفى على من راجع شرحه.

- (۲) قوله: يهجر، أي يترك من الهجرة بمعنى الترك بترك السلام والكلام والملاقاة ونحو ذلك. أخاه، حقيقياً كان بالنسب أو حُكْمياً بالإسلام والسبب.
- (٣) هكذا وجدنا في نسخ هذا الكتاب، والذي في «موطأ يحيى» وغيره عن
   أبسي أيوب: أن رسول الله قال: لا يحل. . . إلخ .
- (٤) قوله: فوق ثلاث ليال، قال القاضي: ظاهره إباحة ذلك في الثلاث لأن البشر لا بد له من غضب وسوء الخُلق فسومح تلك المدة.
  - (٥) جملة مستأنفة لبيان الهجر.
    - (٦) من الإعراض.
- (٧) قوله: وخيرهم، أي أفضلهما وأكثر ثواباً منهما الذي يبدأ أخاه بالسلام =

# قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي (١) الهجرة بين المسلمين.

الذي هو جالب للمحبة، ودافع للنفرة وعند أبي داود: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة.

(۱) قوله: لا ينبغي الهجرة (۱) بين المسلمين، أي إذا كان لأمر غير ديني، وأما إذا كان كذلك فهو جائز، قال ابن عبد البر: العموم مخصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقيه (۲)، حيث أمر رسول الله به بهجرهم، وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصِلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخاطبة (۲) مؤذية. انتهى. وقال النووي: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة وأنه يجوز هجرانهم دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاث ليال إنما هو لمن هجر لحظ نفسه ومعائش الدنيا، وأما هجران أهل البدع ونحوهم فهو دائم.

 <sup>(</sup>۱) والسلام يخرج من الهجران عند مالك والأكثرين، وعند أحمد: لا بد من عودته إلى الحالة التي كان عليها أولًا. شرح الزرقاني ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رفيقه هو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هَكذا في الأصل والظاهر مخالطة، كما في الأوجز ١٤٣/١٤.

# ٣٣ - (باب الخصومة في الدِّين (١) والرجل يشهد (٢) على الرجل بالكفر)

91٧ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز قال: من جَعَل دينه غَرَضاً (٣) للخصومات أكثر التنقُّل (٤).

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي (٥) الخصومات في الدين.

(١) قوله: باب الخصومة في الدين، قال حجة الإسلام العزالي في «إحياء العلوم»: الخصومة وراء الجدال والبراء، فالبراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزيَّة الكياسة، والجدال: عبارة عما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مال أوحق مقصود، وذلك تارة يكون بالابتلاء، وقد يكون بالاعتراض، والمراء لا يكون إلا بالاعتراض على كلام سبق. انتهى. وفيه أيضاً في بحث المسراء والمجدال: ذلك منهيًّ عنه، قال على المياز أخاك ولا تمازِحه ولا تَعِدْه موعداً فتخلفه. وقال على المجنة، ومن تتحلفه بيت في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بني له بيت في أعلى الجنة، ومن المحدام الله أوتوا الجدل. وقال عصر بن عبد العزيز: من جعل دينه عُرضة هداهم الله إلا أوتوا الجدل. وقال عصر بن عبد العزيز: من جعل دينه عُرضة للخصومات أكثر التنقل. انتهى ملخصاً.

- (٢) من الشهادة.
- (٣) «نشانه»(١). بفتحتين أي هدفاً لسهم الخصومة.
- (٤) في نسخة النقل، أي الانتقال من شيء إلى شيء.
- (٥) قوله: لا ينبغي، قال القاري: لعله أراد المجادلة في أصول الدين
   بالأدلة العقلية مخالفاً لقواعد المجتهدين الذين مدار أمرهم على الأدِلَّة النقلية، إما =

<sup>(</sup>١) بالأردية.

٩١٨ \_ أخبرنا مالك ، أخبرنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : أُمّا امرىء قال لأخيه : كافر ، فقد باء (١) بها أحدهما.

قال محمد: لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب(٢) أذنبه بكفرٍ، وإنْ عَظُم جُرمه(٣)، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

بالطرق القطعية وإما بالشواهد الظنية. انتهى. وهذا تخصيص من غير مخصص فإن
 المجادلة في فروع الدين أيضاً كذلك.

(۱) قوله: فقد باء بها أحدهما، قال الباجي: إن كان المقول له كافراً فهو كما قال، وإن لم يكن خيف على القائل أن يصير كذلك. انتهى. ومعنى باء به: رجع به أى بالكفر(۱).

(٢) قوله: بذنب أذنبه، أي ارتكبه، وإن كان كبيرةً أو أكبر الكبائر أو كان ذنب عقيدة ما لم يبلغ إلى حدّ الكفر، فإن انجرَّ سوء اعتقاده إلى الكفر جاز تكفيره. ومن ثَمَّ نُقل عن السلف ـ منهم إمامنا أبو حنيفة \_ أنا لا نكفِّر أحداً من أهل القبلة، وعليه بنى أئمة الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة والمجسمة وغيرها من فرق الضلالة سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر، وأما ما وشح به مِتأخُّرو الفقهاء كتبهم من أنَّ سبّ الشيخين كفر ونحو ذلك فهو من تخريجاتهم مخالفاً لسلفهم فإن لم يكن مؤوًلاً فهو مردود.

(٣) بالضمّ أي كَبُرَ ذنبه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأوجز ١٥/٢٦٦.

# ٣٤ \_ (باب ما يُكره من أكل الثوم(١١))

919 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد (٢) بن المسيّب: أن النبي على قال: من أكل من هذه الشجرة (٣) \_ وفي رواية: الخبيثة (٤) \_ فلا يقربنَّ (٥) مسجدنا (١) ، يُؤذِينا بريح النُّوم.

(۱) بالضم. لهسن<sup>(۱)</sup>.

(٢) قوله: عن سعيد بن المسيب، قال السيوطي في «تنوير الحوالك»: قال ابن عبد البر: هكذا هو في «الموطأ» عند جميعهم مرسل إلا ما رواه محمد بن معمر عن روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، ومالك عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة موصولاً. وقد وصله معمر ويونس وإبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. قلت: رواية معمر أخرجها مسلم، ورواية إبراهيم أخرجها ابن ماجه، ورواية يونس عزاها ابن عبد البر إلى ابن وهب، وللبخاري من حديث ابن عمر أنه ﷺ قال ذلك في غزوة خيبر.

(٣) قوله: من هذه الشجرة، يعني الثُّوم. وفيه مجاز، لأنَّ المعروف لغة أن الشجر ما له ساق وما لا ساق له فنجم، وبه فسَّر ابن عباس قىوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالنَّجْمُ يَسْجُدَانِ﴾ (٢)، كذا في «شرح الزرقاني».

(٤) صفة للشجرة.

 (٥) بفتح الباء وتشديد النون، وفيه مبالغة فإن القرب إذا كان ممنوعاً فالدخول بطريق أؤلى.

(٢) قوله: مسجدنا، قيل: هذا خاص بمسجد النبي ، والجمهور على
 أنه عام في كل المساجد، ومعنى مسجدنا، يعني مساجد المسلمين، ويدل عليه
 عموم التعليل بقوله: يؤذينا بريح التُّوم، جملة مستأنفة أو حالية، بـل ورد في رواية: =

<sup>(</sup>١) باللغة الأردية. (٢) سورة الرحمن: الآية ٦.

قال محمد: إنما كُرِه ذلك (١) لريحه، فإذا أمَتَّه (٢) طَبْخاً فـلا بأس (٣) به. وهو قول أبـي حنيفة والعامة رحمهم الله تعالى.

### ٣٥ \_ (باب الرؤيا(٤))

97٠ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت أبا ملمة (٥) يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ

= فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بنو آدم، وهذا يدل على أن علّة النهي هو الرائحة الكريهة المؤذية لأهل المسجد من بني آدم والملائكة. وبه استُدِلَّ على كراهة كلَّ ما له رائحة كريهة كالبصل والفجل والكراث ونحو ذلك، ومثله شرب الدخان المتداول في هذه الأزمان، وتداوله بليَّة عامة شملت الخواصّ والعوام واختلفت فيه أقوال الكرام فمن محرِّم، ومن مبيح بـلا كراهة، ومن حاكم بالكراهة تحريماً أو تنزيهاً. وقد حققت الأمر فيه في رسالتي «ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان» فلتُراجع.

- (١) أي أكل الثوم أو قرب المسجد بعد أكله.
- (٢) من الإماتة، أي أزلته، ودفعته بالطبخ مع اللحم وغيره.
- (٣) قوله: فلا بأس بـه، لقول علي رضي الله عنـه: نُهي عن أكل الشوم إلاً مطبوخاً أخرجه الترمذي، وذكر أنه روي مرفوعاً.
- (٤) قوله: باب الرؤيا، بالقصر مصدر كالبشرى، مختصة بما يُسرى مناماً وما يرى مناماً وما يرى المقطة وما يرى بالعين يَقطة يقال رؤية. وقيل الرؤيا عام يقال لرأي العين أيضاً في اليقظة إلاَّ أن الأغلب استعماله في المنام، وقد بسط الكلام فيه القسطلاني في «المواهب اللدنية» والزرقاني في «شرحه» في بحث المعراج.
  - (٥) ابن عبد الرحمن بن عوف.

(١) قوله: الرؤيا من الله(١)، في رواية يحيى الصالحة، وهي صفة موضّحة، وهي ما فيها بشارة أو تنبيه على غفلة، ومعنى كونها من الله من فضله ورحمته أو من إنذاره وتبشيره أو من تنبيهه وإرشاده. والحُلم، بضم الحاء هو لغة عامً للرؤية الحسنة والسيئة غير أن الشرع خص الخير باسم الرؤيا، والشرّ باسم الحلم. من الشيطان، أي من إلقائه وتخويفه ولعبه بالنائم.

- (٢) أي في المنام.
- (٣) أي أمراً مكروهاً يحزنه.
- (٤) بضمّ الفاء وكسرها، وهذا لطرد الشيطان.
  - (٥) تخصيصه لكونه جانب الشيطان.
- (٦) قـوله: وليتعـوذ من شرِّهـا، أي شر تلك الـرؤيا بـأن يقول إذا استيقظ: =

<sup>(</sup>۱) في المسوى، في قوله ﷺ: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فيه بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحاً، إنما الصحيح فيه ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أمّ الكتاب، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها، وهي على أنواع: قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان، أو يريه ما يحزنه، وأمر النبي ﷺ في ذلك بأن يبصق عن يساره، ويتعوذ بالله منه كأنه يقصد به طرده إخزاء، وقد تكون من حديث النفس كمن يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمر، والعاشق يرى معشوقه، وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والرعاف والحمرة، ومن غلبه الصفراء يرى النار والأشياء الصفر، ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة والأشياء السود، والأهوال والموت، ومن غلب عليه البغم يرى البياض والمياه والثلج، ولا تأويل لهذه والأشياء أوجز المسالك ١٥/٩٥.

فإنها(١) لن تضرّه إن شاء الله تعالى.

## ۳۹ \_ (باب جامع الحديث(٢))

9۲۱ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا (آ) يحيى بن سعيد، عن مُحمد بن حَبَّان، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد السرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله عن بيعتين (٤)، وعن لِبْستين (٥)، وعن صلاتين، وعن صوم يومين، فأما

= أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أنْ يصيبني فيها ما أكره في ديني أو دنياي، أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي. وأخرج ابن السنني التعوَّذ بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. وفي «الصحيح» بعد ذكر التعوِّذ: ولا يحدث بها أحداً، وفي رواية لمسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي رواية للشيخين: وليقم فليصل.

- (١) أي تلك الرؤيا.
- (٢) أي الأحاديث الجامعة بين الأحكام المختلفة من الأبواب المتشتَّة(١).
- (٣) قوله: أخبرنا يحيى بن سعيد، الأنصاري، عن محمد بن حَبّان بفتح الحاء وتشديد الباء، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، والصحيح ما في بعض النسخ (٣): أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن الأعرج... إلخ، كما يظهر من معاينة طرق الحديث.
  - (٤) قال ابن حجر: بفتح الباء، ويجوز الكسر على إرادة الهيأة.
    - (٥) بكسر اللام<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في رواية يحيى كتاب الجامع. انظر الأوجز ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) ومنها النسخة التي اعتمد عليها الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. انظر ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) أي عن الهيئتين من هيئات اللباس.

البيعتان: المنابذةُ (١) والملامسة، وأما اللبستان: فاشتهال الصبَّاء والاحتباء بشوب واحد كاشفاً عن فرجه (٢)، وأما الصلاتان: فالصلاة (٣) بعد العصر (٤) حتى تغرب الشمس والصلاة (٥) بعد الصبح (١) حتى تطلع الشمس، وأما الصيامان فصيام يوم الأضحى (٧) ويوم الفطر.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

(۱) قوله: المنابذة والملامسة، هذان من بيوع الجاهلية، فالأول أن ينبذ أي يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الاخر من غير تأمل، ويقول كمل واحد: هذا بهذا. والشاني أن يلمس الرجل ثوبه ولا يتبيَّن له ما فيه، وإنما نُهِي عنهما لكونهما من بيوع الغرر.

(٢) قوله: كاشفاً عن فرجه، قيد لكل منهما لإفادة أنَّ الصَّماء والاحتباء إنما مُنع عنهما لأجل كشف العورة، فإن أمن من ذلك فلا بأس به، وقد روى أبو داود في سننه: نهى رسول الله على عنهما الجبُّوة، والإمام يخطب، ثم ذكر أنهم كانوا يحتبون حال الخطبة، ولم يكرهها إلاَّ عبادة بن نسي، وقال الخطابي: إنما نُهي عنه حال الخطبة لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته للانتقاض. وقال السيوطي في «مرقاة المحود» الجُبُّوة بكسر الحاء وضمها، اسم من الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهر، ويشدُّه عليه، وقد يكون باليدين عوض الثوب.

- (٣) أي النافلة دون القضاء.
  - (٤) أي بعد صلاته.
- أي النوافل ما خلا سنَّة الفجر.
- (٦) أي بعد طلوع الصبح الصادق.
- (٧) أي يـوم عيد الأضحى في ذي الحجة، ويوم الفـطر في شوّال، فـإنهما وما فطر وأكل وشرب.

977 \_ أخبرنا مالك، أخبرني مُخْبرٌ: أنَّ ابن عمر (١) قال \_ وهـو يُـوصي (٢) رجـلًا \_ : لا تَعْتَرض (٣) فيما لا يعنيك، واعـتزل عـدوَّك، واحــذر خليلك إلَّا الأمـين، ولا أمـين إلَّا من خشى الله، ولا تصحب

(١) في بعض النسخ المعتمدة مكان ابن عمر عمر، ومثله أخرجه أبو يــوسف في «كتاب الخراج»، عن عمر.

(٢) أي ينصح رجلًا من أحبابه وخدّامه.

(٣) قوله: لا تعترض، أي لا تتعرض ولا تشتغل فيما لا يعنيك أي لا يفيدك في الدين والدنيا فإن من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وغيره مرفوعاً. واعترل من الاعترال، عدوك، أي كن منه على حذرك ولا تخالطه فيضربك. واحذر، من الحذر بمعنى الخوف خليلك، من أن يخونك في دينك أو دنياك. ولا أمين، أي بأمانة كاملة إلا من خشي الله فإن من لم يخشه لا يبالي بالخيانة. ولا تصحب فاجراً، أي فاسقاً كي لا تتعلم من فجوره، فإن الصحبة مؤثرة والنفس أمارة ولذا ورد «المرء على دين خليله فلينظر من يخالل». ولا تفشي، من الإفشاء بمعنى الإظهار إليه أي الفاجر. سرّك بالكسر وتشديد الراء لله غير مأمون في دينه وأمر نفسه فكيف في أمر غيره. واستشر، من الاستشارة بمعنى طلب المشورة في أمرك دينياً كان أو دنيوياً المذين يخشون الله، فإنهم ينصحونك، ويخلصون الأمر لك، وفيه تنبيه على فضل المشورة ويؤيده قوله تعالى لنبيه: وأشاورهُم في الأمر في «الأوسط»، عن أنس مرفوعاً: «ما خاب من استخار ولا ندم من واحتشار».

سورة آل عمران: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ٣٨.

فـاجـراً كي تتعلَّم من فجـوره، ولا تُفش ِ إليـه سرَّك، واستشر في أمـرك الذين يَخْشَوْن الله عزَّ وجل.

9 ٢٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزَّبير المكيّ، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهي (١) أن يأكل الرجل بشِياله، ويمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل (٢) الصَيَّاء أو يحتبي في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه.

(١) قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله... إلخ، علَّة النهي عن الأكل بالشمال لكون الأكل من باب الإكرام واليمين موضوعة له، وللتجنَّب عن مشابهة الشيطان، فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأما النهي عن المشي في نعل واحدة وكذا في خفَّ واحد فقيل: لأن الشيطان يمشي كذلك، وقيل: هو إرشادي لثلاً يكون أحد الرجلين أرفع من الأخرى فيكون سبباً للبغار، وقيل: لما فيه من قلَّة المروة، وقيل: غير ذلك، وثبت عند الطبراني وغيره: أنه وهي كان إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعها، وهو محمول على بيان الجواز. وقد فصَّلت هذا البحث بما له وما عليه في رسالتي «غاية المقال في ما يتعلَّق بالنعال».

(٢) قوله: وأن يشتمل الصمّاء، بالفتح وتشديد الميم، هو أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيظهر أحد شقيه ليس عليه ثوب، هذا هو تفسير مالك، وصرح به في رواية أبي سعيد الخدري، وعند اللغويين هو أن يشتمل بالثوب حتى يخلّل به جسده، لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده، ولذلك سُمّيت صمّاء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء لا خرق فيها ولا صدع(١)، كذا ذكره الزرقاني.

 <sup>(</sup>١) فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيما يعرض له في الصلاة كدفع بعض الهوام. اهـ. كذا في الأوجز ٢٠٣/١٤.

قال محمد: يُكره للرجل أن يأكل بشياله، وأن يشتمل الصيَّاء، واشتيال الصيَّاء أن يشتمل وعليه ثوب (١) ، فيشتمل به (١) فتنكشف عورته من الناحية التي تُرفع (١) من ثوبه، وكذلك الاحتباء (١) في الثوب الواحد.

# ٣٧ \_ (باب الزهد والتواضع (٥))

ِ ٩٢٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبـد الله بن دينار، أن ابن عمـر أخبره: أن رسول الله ﷺ.

(١) أي واحد.

(٢) بحيث يستر بدنه كله.

(٣) أي تنكشف وتظهر.

- (٤) قوله: وكذلك الاحتباء، بأن يقعد على ألْيتَيه، وينصب ساقيه ملتفًا بثوب أو بيده (١).
- (٥) قوله: باب الزهد (٢) والتواضع، قال القاري: الزهد في الدنيا ترك الحرص والقناعة بما زُزق منها، والتواضع ضد التكبُّر، والتبختر، وحاصلهما ترك صحبة المال والجاه.
- (٦) قبوله: كمان يأتي قباء، بضم القاف ممدوداً ومقصوراً أي مسجد قباء \_ وهبو أول مسجد أُسس على التقبوى \_ راكباً، أحياناً، وماشياً، أحياناً وهذا من تواضعه على فإنه كان قادراً على الركوب كل مرة فترك ذلك واختار المشي مع بعد المسافة تواضعاً.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح الزرقاني ٢٧٧/٤.

 <sup>(</sup>۲) قد بسطت معنى الزهد وحقيقته في مقدمة كتاب الـزهد الكبيـر، الذي حققته وعلّقت عليه وطبع في دار القلم بالكويت.

9۲۰ أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن أنس بن مالك حدَّته هذه الأحاديث الأربعة، قال أنس: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومشذ (١) أمير المؤمنين قد رَقَّع بين كتفيه برقاع ثلاث، لبَّد بعضَها فوق بعض، وقال أنس: وقد رأيتُ يُطْرَحُ (٢) له صَّاعُ تمرِ فيأكله (٣) حتى يأكل حَشَفَه (٤)، قال أنس: وسمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً، و(٥) حرجت معه (١) حتى دخل

(١) قوله: وهو يومئذ، أي يوم رؤيتي على الحالة المذكورة. أمير المؤمنين وخليفة رسول الله في الأرضين، ومع هذا السلطان والجاه اختار التواضع والزهد في اللبس وغيره لله. رأيته قدرقع من الترقيع ماض معروف كما اختاره القاري، أو كنفع أي جعل رقعة مكان قطع الثوب كما اختاره الزرقاني (١). بين كتفيه، أي في ثوبه وقميصه في المقام الذي بين كتفيه برقاع ثلاث بالكسر، وفي بعض الروايات برقع بالضم ثم الفتح كل منهما جمع رقعة بالضم، وهي قطعة من الثوب وغيره تخاط أو تلزق مكان قطع الثوب. لبد، من التلبيد أي ألزق بعضها ببعض وجعل بعضها فوق بعض لأن المقصود كان هو الستر لا الفخر حتى تصلح الخياطة وترفق الرقعة.

- (٢) بصيغة المجهول أي يلقى بين يديه.
- (٣) لكمال تواضعه وحذره عن صنيع أرباب الفخر من أكل النقي، وترك الرديء.
  - (٤) بفتحتين أي رديء التمر ويابسه.
    - (٥) حالية.
    - (٦) أي عمر.

۲۷۹/٤، وفي المحلى: وروي أنه رضي الله عنه خطب وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. كذا في الأوجز ۲۰۸/۱٤.

حائطاً (۱) ، فسمعته يقول (۲) : و (۳) بيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عُمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بغ والله يا ابن الخطاب لتتَّقِينَ اللَّهَ أو ليُعذَّبنَك ، قال أنس : وسمعت عمر بن الخطاب وسلَّم (٤) عليه رجل ، فردَّ عليه السلام ، ثم سأل (٥) عمر الرجل : كيف أنت؟ قال الرجل : أحمَد الله إليك ، قال عمر رضى الله عنه : هذه أردتُ منك .

(١) أي بستاناً.

(٢) قوله: فسمعته يقول، أي يخاطب نفسه ويعاتبها، فيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفتهم ورأسهم وناظم أمورهم، يغخ بغغ، أي عظم الأمر، وفضم، الأول منون، والثاني مسكن ـ وجاء تسكينهما وتشديدهما ـ كلمة تقال عند الرضى والتعجب بالشيء كذا في «القاموس». والله يا ابن الخطاب خاطب نفسه، لتتقين الله أي تخافه، وتحذر عقابه، في أمور نفسه ومن هو أميره، أو ليعذبنك الله، فلا تغتر بالخلافة فإنها ناجية إذا اتصلت بالتقوى وهالكة إذا انضمت مع الهوى(١).

- (٣) أي والحال أن بيني وبينه جدار البستان أنا خارجه وهو داخله.
  - (٤) جملة حالية.

(٥) قوله: ثم سأل عمر الرجل، من كمال تواضعه وحسن خُلُقه: كيف أنت؟ أي كيف حالك؟ فقال الرجل: أحمد الله إليك أي حمداً منتهياً إليك، قال عمر: هذه أي هذه الكلمة المتضمنة لحمد الله أردت منك بسؤالي عنك. قال الزرقاني: قد وافق عمر المصطفى في ذلك، فأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أحمد الله إليك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: ذلك الذي أردتُ منك.

 <sup>(</sup>١) وفي المحلى: إذا كان مثل عمر رضي الله عنه يقول ذلك من الخوف، فغيره أولى بـذلك فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذا في الأوجز ١٥/٣١٥.

977 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: كان عمر بن الخطاب يبعث(١) إلينا بأجِظَّائنا من الأكارع والرؤوس.

9 ۲۷ \_ أخبرنا مالك، أخبرني يحيى بن سعيد، أنه سمع القاسم (۲) يقول: سمعت أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: خرجت (۳) مع عمر بن الخطاب وهو يريد الشام (٤)، حتى إذا دنا (٥) من الشام أناخ عمر، وذهب ..........

(١) قوله: كان عمر بن الخطاب يبعث إلينا، أي إلى أمهات المؤمنين. بأحظًائنا، أي حظوظنا وأنصبائنا. من الأكارع والرؤوس، أي أكارع الغنم ورؤوسها عند ذبحها. والمعنى أنّا نأكل منها ولا نرغب عنها لزهدنا في الدنيا ورغبتنا في العقبى، كذا قال القاري. والأكارع بفتح الهمزة جمع كُراع بالضم، وهي أطراف الشأة من الأيدي والأرجل، والحظ بالفتح والتشديد جمعه حظوظ، وحِظّاء بالكسر والتشديد ذكره في «القاموس» وغيره.

- (٢) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
  - (٣) أي في زمان خلافته.
- (٤) أي يقصد عمر بلاد الشام ويسافر إليه.
- (٥) قوله: حتى إذا دنيا، أي قرب من الشام أناخ أي أجلس عمر بعيره. وذهب لحاجته، قضاء حاجته، قال أسلم: فطرحت فُرْوتي \_ بالفتح \_ أي ألقيت فروتي الذي كنت ألبسه. بين شِقَيْ، بالكسر طَرَفيْ رَحْلي، بالفتح أي رحل بعيري، فلما فرغ عمر من قضاء الحاجة عمد أي قصد لغاية تواضعه إلى بعيري الذي كان عليه الفروة، فركبه على الفرو الذي كان عليه، وركب أسلم مولاه على بعيره أي بعير شيده عمر، فخرجا يسيران إلى الشام على تلك الهيئة حتى لقيهما =

لحاجة (١) ، قال أسلم: فطرحت فَرْوَتِ بِين شِقِّي رَحْلِي ، فلما فرغ عمر عَمَدَ إلى بعيري فركبه على الفروة وركب أسلم بعيرة ، فخرجا يسيران حتى لقيها أهل الأرض ، يتلقَّوْن (٢) عمر ، قال أسلم : فلما دنوا منا أشَوْتُ لهم إلى عمر ، فجعلوا يتحدثون بينهم ، قال عمر : تطمّع أبصارُهم إلى مراكبٍ من لا خلق لهم ، يريد (٣) مراكب العجم .

- ٩٢٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب يأكل خبزاً مفتوتاً (٤) بسمن، فدعا (٥) رجلًا من أهل البادية فجعل (١) يأكل ويتَّبعُ (٧) باللقمة وَضَرَ الصحفة، فقال له عمر:

= أهل الأرض أي سُكًان الشام يستقبلونه ويلاقونه، فلما دَنَوًا أي قربوا منا أشرت لهم إلى عمر أنه هو الراكب على الفرو لئلا يظنوا المولى عبداً والعبد سيداً لاختلاف المركبين، فجعلوا أي أهل الشام يتحدَّثون بينهم تعجُّباً من صنيع عمر وتواضعه وهو أمير المؤمنين. قال عمر لمّا رأى تحدَثهم وتعجبهم: تطمح أي تقع وتطرح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم من ملوك العجم الكفرة ككسرى، وقيصر، فكانوا يظنون أن مركب أمير المؤمنين مثل مراكبهم في الفخر والزينة والشهرة.

- (١) في نسخة: لحاجته.
- (٢) في نسخة: يبتغون.
- (٣) أي يقصد عمر من قوله: من لا خلاق لهم.
  - (٤) من فتّ الخبز إذا كُسر إلى قطعات.
    - (٥) أي ليأكل معه.
      - (٦) ذلك الرجل.
- (٧) قوله: ويتبع، بشد الفوقية باللقمة أي لقمة الخبز. وَضَر الصحفة

كأنك مُفْقِرً، قال: والله ما رأيت سمناً ولا رأيت أكلًا به منذ كذا وكذا، فقـال عمـر رضي الله عنـه: لا آكـل السمن حتى يُحيـيٰ النـاسُ من أول ما أُحْيَوا.

# ٣٨ ـ (باب الحبّ في الله)

979 - أخسبرنا مالك، أخسبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن أعرابياً أقى رسول الله على فقال: يا رسول الله متى الساعة (١)؟ قال (٢): وما أعددُت لها؟ قال:

- بالفتح - أي القصعة وهو بفتح الواو وفتح الضاد المعجمة بعده راء مهملة . الوسخ أي وسخ القصعة وما تعلق به من أشر السمن . فقال له عمر ، لذاك الرجل البادي : كأنك مُفْقِرٌ ، بضم الميم وكسر القاف أي ذا فقر واحتياج حيث تتبع وسخ الإناء فلعلك لا تجد إداماً وفي بعض النسخ : مقفر بتقديم القاف ، والقفر الخالي . قال ذلك الرجل : والله ما رأيت سمناً ولا رأيت أكلاً به أي بالسمن منذ كذا وكذا ، أي من مدة ذكرها ، فقال عمر ، بكمال تواضعه وحسن مرافقته وموافقة رعيته لمّا سمع أن في رعيته من لا يتيسر له أكل السمن مدة مديدة ، وكانت تلك السنة سنة قحط وجدب : لا آكل السمن حتى يُحيى - مجهول - من الإحياء ، الناس أي يعيش الناس عيشاً طيباً . من أول ما أحيوا ، أي كما كانوا يحيون سابقاً أي حتى يحصل لهم المطر والخصب ويتيسر لهم الرزق والإدام .

(١) أي في أي وقت تقوم القيامة.

(۲) قوله: قال: وما أعددت لها، أي ما هَيأت للساعة من الأعمال الصالحة
 حيث تشتاق إليها، وتسأل(١) عن وقتها.

 <sup>(</sup>١) هـذا الرجـل هـو ذو الخـويصـرة اليمـاني الـذي بـال في المسجـد، كـذا في فتـح البـاري
 ٥٥٥/١٠.

لا شيء<sup>(١)</sup>، واللَّه إني لقليل الصيام والصلاة وإني لأحبُّ الله ورسولَـه، قال(٢): إنك مع من أحببتَ.

#### ٣٩ - (باب فضل المعروف والصدقة)

٩٣٠ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد(٣)، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ليس المسكين(٤) بالطَّوَّاف الذي

(١) أي ما هيآت لها شيئاً من الطاعات.

(٢) قـوله: قـال، أي رسول الله ﷺ: إنـك مع من أحببت، يعني إن حبَّك في الله بلّغـك إلى مرافقة من تُعِبّه، وإن كنتَ قليل العمل، وفي معناه ما ورد: «المرءمع من أحبّ» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وشاهده قوله تعالى: ﴿ومن يُطع اللّه والرسولَ فأولئكَ مَعَ الذِين أنْعَمَ اللّه عَليهِم مِن النّبِين والسّديقين والشَّهداء والصَّالِجين وحَسُنَ أولئك رَفِيقًا ﴿(١).

(٣) عبد الله بن ذكوان.

(٤) قوله: ليس المسكين (٢)، أي المسكين الكامل في المسكنة الذي يربو الصدقة عليه ويضاعف لها ثواباً. ليس بالطّوَّاف، بصيغة المبالغة أي كثير الطواف والدور على الناس للسؤال فيعطيه واحد لقمة وآخر لقمتين فيرجع، بل الكامل في المسكنة هو الذي ليس عنده ما يكفيه ويغنيه إلاّ أنه لتعفَّفه وترك سؤاله وإلحاحه. لا يُفطن، أي لا يُعلم مسكنته. ولا يقوم يسأل الناس، بل هـو مُنزَو في بيته قانع صابر معتمد على ربه، فهذا المسكين الذي إذا أعطي أصاب المعطي ثواباً مضاعفاً.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦٩.

 <sup>(</sup>٢) قيل: في الحديث حجة لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك أن المسكين هو الـذي لا يملك شيئاً وأنه أسوء حالاً من الفقير، كذا في الأوجز ٢٥٤/١٤.

يطوف على الناس، تردُّه اللقمةُ واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا(١): فيا<sup>(٢)</sup> المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي ما عنده ما يُغْنيه ولا يُفطَن (<sup>٣)</sup> له فيُتصدَّق عليه (٤)، ولا يقوم (٥) فيسأل الناس (١).

قال محمد: هذا(٧) أحقُّ بالعطية، وأيهما أعطيتُه زكاتـك أجزاك ذلك. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٩٣١ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن معاذ (^) بن

- (١) أي الصحابة الحاضرون.
  - (٢) في رواية: فمن.
  - (٣) بصيغة المجهول.
- (٤) أي لا يعلم أنه مسكين حتى يُتصدَّق عليه \_ بصيغة المجهول \_ لعدم اطلاع الناس على حاله.
  - (٥) أي من بيته.
- (٦) قوله: فيسأل الناس، برفع المضارع في الموضعين عطفاً على المنفي أي لا يفطن فلا يتصدق عليه، ولا يقوم فلا يسأل الناس، أو بالنصب فيهما بأن مضمرةً جواباً للنفي، قاله بعض شراح «المصابيح».
- (٧) قوله: هـذا، يعني ليس الغرض من الحـديث نفي المسكنة عن السـائل الطوّاف وحصره على المتعفف حتى لا يجزىء أداء الزكاة وغيرها إلى الطوّاف، بـل الغرض منه أن هذا أحق بالعطية، وثواب الصدقة عليه أكثر، وأيّهما \_ طـوّافاً كـان أو غيره \_ أعطيت زكاته أجزأ لكون كل منهما من أفراد مطلق المسكين.
- (٨) قوله: عن معاذ بن عمرو بن سعيد، عن معاذ، عن جدّته، هكذا في نسخ متعددة، والصواب ما في (موطأ يحيى) وشرحه: مالك عن زيد بن أسلم العدوي، عن عمرو بفتح العين بن سعد بن معاذ نسبة إلى جدّه، إذ هـ و =

عمرو بن سعيد، عن معاذ، عن جدّته: أن رسول الله ﷺ قال: يا نساء المؤمنات (١)، لا تجقرَنَ (٢) إحداكن لجارتها ولو كُراع شاة مُحرق.

٩٣٢ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبي بُجَيْد (٣)

عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأشهلي، المدني يكنى أبا محمد، وقلبه بعضهم
 فقال: معاذ بن عمرو وهو تابعي، ثقة، عن جدّته، قال ابن عبد البر: قيل اسمها
 حواء بنت يزيد بن السكن، وقيل: إنها جدة ابن بجيد أيضاً صحابية مدنية.

(۱) قبوله: يا نساء (۱) المؤمنات، بإضافة العام إلى الخاص، وفي رواية يا نساء المؤمنات بالرفع. لا تحقرن إحداكن، يُحتمل أن يكون نهياً للمُهدى إليها، وأن يكون نهياً للمهدية لجارتها أي لا تستنْكِفَنَ من إهداء شيء حقير أو قبوله. ولبوكان كُراع شاة بالضم ما دون العقب من المواشي والدواب. محرق، نعت لكراع، والمراد به المبالغة في إهداء شيء وقبوله من غير استنكافه بسبب قِلته أو حقارته، كذا في «شرح الزرقاني» وغيره.

(٢) بنون التأكيد.

(٣) قوله: عن أبي بُجَيد، بضم الباء وفتح الجيم، وفي نسخة ابن بجيد، وهو الموافق لما في «موطأ يحيى» وغيره، الأنصاري ثم الحارثي، نسبة إلى بني حارثة بطن من الخزرج من الأنصار، عن جدّته هي أم بجيد مشهورة بكنيتها، واسمها حَوّاء بفتح الحاء وتشديد الواو، بنت يزيد بن السكن، قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة في رجال الأربعة»: اتفق رواة الموطأ على إبهام ابن بجيد إلا يحيى بن :

<sup>(</sup>١) وروي بضم الهمزة منادى مفرد، والمؤمنات: صفة له، فيُرفع على اللفظ وينصب بالكسر على اللفظ وينصب بالكسر على المحل، ولا تحقرن: نهي يحتمل أن يكبون للمهدية أو المهدي إليها. والكراع بالضم: ما دون العقب من الرجل للمواشي والدواب وهو مؤنث. ولعل تبذكيره لغة وشرح الزرقاني، ٢١/٤٤.

الأنصاري ثم الحارثي، عن جدّته: أن رسول الله ﷺ قال: ردّوا (١) المسكين ولو بظِلْف (٢) مُحرق.

9٣٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا سُمَيّ (٣) عن أبي صالح (٤) السمّان، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: بينها رجل (٥٠) عشي

= بكير فقال: عن محمد بن بجيد، وبه جزم ابن البرقي فيما حكاه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ»، ووقع في أطراف المِزِّي أن النسائي أخرجه من وجهين: عن مالك عن زيد، عن عبد الرحمن بن بجيد ولم يترجم في «التهذيب» لمحمد بل جزم في «مبهماته» أنه عبد الرحمن، وليس بجيد فإن النسائي إنما رواه غير مسمى كأكثر رواة الموطأ، ومستند من سمّاء عبد الرحمن ما في السنن الشلاثة عن الليث عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد، ولا يلزم من كون شيخ المقبري عبد الرحمن أن لا يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر اسمه محمد، كذا في «شرح الزرقاني».

- (١) أي أعطوه.
- (٢) قوله: ولو بظِلف (١)، قال القاري: بالكسر للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير. محرق، على النعت، والمراد به المبالغة على إعطاء السائل أو محمول على أيام القحط الكامل.
  - (٣) بالتصغير.
  - (٤) اسمه ذكوان، وكان بائع السمن فلقب سمَّاناً بالفتح وتشديد الميم.
    - (٥) قال الحافظ: لم يسم.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: حض بـ ذلك ﷺ على أن يعـطي المسكين شيئًا، ولا يـرده خـاثبًا، وإن كـان ما يعطاه ظلفاً محرقًا، وهو أقل ما يمكن أن يعـطي، ولا يكاد أن يقبله المسكين، ولا ينتفع به إلا في وقت المجاعة والشدة. المنتقى ٣٣٤/٧.

بطريق (١) فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها، فشرب ثم خرج (٢)، فإذا كلب يلهث (٣) يأكل الثرى من العطش فقال (٤): لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل (٥) الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ (١) خُفّه (٧) ثم أمسك (١) الخُفَّ بِفِيه حتى رَقِيَ فسقي الكلب، فشكر الله له

(١) قـوله: بـطريق، وعند الـدارقطني يمشي بـطريق مكة، وفي روايــة لــه:
 يمشي بفلاة.

(٢) أي من البئر.

(٣) قوله: يلهث يأكل الثرى، بفتح الأول مقصوراً التراب النديّ، واللهث شدة توتر النفس من تعب وغيره، ويقال: لهث الكلب لسانه إذا أخرجه من شدة العطش، كذا في «النهاية» وغيره.

(٤) أي ذلك الرجل في نفسه.

(٥) قوله: مثـل الذي، ضبـطه بعضهم بالنصب، وفـاعل بلغ الكلب أي بلغ
 مبلغاً مثل الذي بلغ بـي، وبعضهم بالرفع على أنه فاعل والكلب مفعول.

(٦) أي من الماء.

(V) بالضم وتشديد الفاء «موزه» (۱).

(٨) قوله: ثم أمسك المخف، أي رأسه بفمه ليصعد من البئر لعُسْر الرقيّ من البئر، حتى رَقِيَ – بفتح الراء وكسر القاف – أي صعد من البئر، فسقي الكلب أي ذلك الماء، زاد في رواية الصحيحين: فأرواه أي جعله ريّاناً. فشكر الله له، أي قبل عمله واستحسنه، ورضي منه، فغفر له تجاوز عن سيئاته وأدخله الجنة. واستشكل سقيه الكلب من خفّه بأن سؤر الكلب ولعابه نجس فيلزم تنجُس خفّه

<sup>(</sup>١) باللغة الأردية.

فغفر له، قالوا(١): يا رسول الله، وإنّ لنا في البهائم(١) لأجراً؟ قال: في كل ذات كَبد(١) رطبة(٤) أجر.

#### ٤٠ \_ (باب حق الجار)

9٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عَمْرة حدَّثته: أنها سمعت عائشة تقول: ما زال جبرئيل يُوصيني بالجارُ (٥) حتى ظننتُ (١) لَيُورَّتُه (٧).

وأجيب بأنه يجوز أن يكون خارج البئر إناء فأخرج الماء بالخف، وجعله فيه وسقاه منه، وعلى تقدير التسليم إنما بعثه على ذلك الضرورة والشفقة، وغسل الخف بعده ممكن. هذا كله على تقدير ثبوت نجاسة لعاب الكلب في الأديان السابقة أيضاً وإلا فلا إشكال.

- (١) قوله: قالوا، أي الصحابة الحاضرون، سُمِّي منهم سراقة بن مالك عند أحمد.
  - (٢) أي في الإحسان إليها.
    - (٣) بالفتح ثم الكسر.
- (٤) قوله: رطبة، أي برطوبة الحياة يعني في الإحسان إلى كـلَ ما لـه حياة أجر، قيل: هذا في بني إسرائيل، وأما في الإسلام فهو مخصص بما لم يؤمر بقتله وإهلاكه كالكلب والخنزيـر، ورُدّ بأنـه لا حاجـة إليه فـإن الأمر بـالقتل لا يستلزم أن لا يكون في الإحسان إليه أجراً.
  - (٥) أي بالشفقة والإحسان به.
  - (٦) أي ظننتُ بكثرة وصيَّته وشدَّة اهتمامه أنه يجعله وارثاً.
    - (٧) في نسخة: لَيورتُه.

# (باب اكتتاب العلم)(١) \_ ٤١

9۳٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن عَمرو بن حزم: أن انظُرْ (٢) ما كان من حديث رسول الله ﷺ أو سُنته (٣) أو حديث عمر أو نحو هذا (١٤) فاكتبه لى (٥)، فإنى قد خِفْتُ ..........

- (٣) أي طريقته المروية تقريراً أو بلاغاً.
- (٤) من أحاديث بقية الخلفاء وغيرهم.
- (٥) قوله: فاكتبه لي، هذا أصل في كتابة العلم والشريعة، وفي رواية أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى أهل الآفاق، انظروا إلى حديث رسول الله فاجمعوه، وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً، فيستفاد منه كما أفاده الحافظ ابتداء تدوين الحديث النبوي، وقال الهروي في «ذمّ الكلام»: لم تكن الصحابة والتابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يردونها حفظاً ويأخذونها لفظاً إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء التام حتى خيف على عمر بن عبد العزيز الدروس، وأسرع الموت في العلماء فأمر أبا بكر بن محمد بالكتابة، كذا في «إرشاد الساري»، ومما يُستَذلُ به في الباب قول أبي هريرة: ما من أصحاب رسول الله أحد أكثر حديشاً منّي عنه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب، وأنا لا أكتب، أخرجه البخاري،

 <sup>(</sup>١) قوله: باب اكتتاب العلم، قال القاري: أي انتساخها، ومنه قوله تعالى:
 ﴿ وقالوا أَسَاطِيْرُ الْأُولِيْنَ اكتَتَبَهَا فَهِي تُملى عَلَيْه بُكْرَة وأَصِيلًا ﴾ (١).

 <sup>(</sup>۲) بيان لما كتبه أي تـأمـل وتفكّـر مـا وصـل إليــك أو في روايتـك من
 الأحاديث.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٥.

دُروس (١) العلم وذهاب العلماء.

قال محمد: وبهذا نأخذ. ولا نرى بكتابة العلم بأساً (٢). وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

#### ٤٢ - (باب الخضاب(٢))

٩٣٦ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن الأسود بن

والترمذي، وغيرهما. وكذا ما أخرجه البخاري وغيره في حديث طويل: أن النبي النبي الخصوص النبي الخصص النبي الله خطبة بمكة، فقال رجل من اليمن يقال له أبو شاه: اكتبه لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وكذا ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيرهم: من أنه سئل علي هل عندكم كتاب؟ فقال: لا إلا كتاب الله أوما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة فيها بعض أحكام الديّة، ونحو ذلك. فبهذه الآثار والأخبار أجاز الجمهور كتابة العلم وتدوينه لا سيّما إذا خاف ذهاب العلم، فحينشذ يكون واجباً، وقد كان الصحابة ومن قرب منهم مُسْتَغُنِين عن ذلك غير معتادين لذلك لاعتمادهم على حفظهم، وكثرة حَمَلة العلم فيهم، فلما صار الأمر إلى ما صار احتيج إلى الكتابة إبقاءً للشريعة.

- (١) بالضم أي اندراس العلم بموت العلماء.
- (٢) قوله: بأساً، وقد ورد عن أبي سعيد: استأذنًا عن رسول الله في الكتابة فلم يأذن لنا. وهو محمول على أول الأمر لما يُخاف باختلاطه بكتاب الله، أو على عدم الضرورة بدليل ما عن أبي هريرة: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله فيسمع منه: الحديث، فيعجبه ولا يحفظ، فشكاه ذلك إليه فقال رسول الله: استعن بيمينك وأوماً بيده للخط، أخرجهما الترمذي.
- (٣) قوله: باب الخضاب، بكسر الخاء من خضب يخضب خضاباً إذا صبغ شعره الأبيض.

عبد يغُوث كان جليساً (١) لنا، وكان أبيض (٢) اللحية والرأس، فغدا (٢) عليهم ذات يوم، وقد حَرها، فقال له القوم: هذا (٤) أحسن، فقال: إن أمّي (٥) عائشة زوج النبي على أرسلت إليّ البارحة (١) جاريتَها نُخَيْلة (٧) فأقسمَتْ (٨) عليّ لأصبغنّ، فأخبرتني (٩) أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصبغ (١٠).

- (١) أي مجالساً ومصاحباً.
- (٢) أي كان شعر لحيته ورأسه أبيض.
- (٣) قوله: فغدا عليهم، أي فمر عبد الرحمن عليهم يوماً من الأيام صباحاً،
   وقد جعلها أحمر وصبغها بالحمرة.
  - (٤) أي هذا اللون أحسن بالنسبة إلى البياض.
- (٥) قـولـه: إن أمي، أطلق عليهـا أمّ لأنهـا أم المؤمنين، قــال الله تعـالى:
   ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾.
  - (٦) أي في الليلة الماضية.
- (٧) قـولـه: نُخَيْلة، بضم النـون وفتح الخـاء معجمة عنـد يحيـى وغيـره،
   ومهملة عند البعض، وسكون التحتية، اسم جارية لعائشة، قاله الزرقاني.
  - (٨) أي عائشة أو نخيلة من جانب عائشة.
    - (٩) أي عائشة بواسطة أو نخيلة عنها.
- (١٠) قوله: كان يصبغ، قال الزرقاني: قال مالك: في هذا الحديث بيان أن رسول الله الله لم يصبغ ولو صبغ لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود مع قولها إن أبا بكر كان يصبغ أو بدونه، وقد أنكر أنس كونه الله صبغ. وقال ابن عمر: إنه رآه يصبغ بالصفرة. وقال أبو رمثة: أتبت النبي الله وعليه بردان أخضران، ولم شعر قد علاه الشيب، وشيبه مخضوب بالجنّاء، رواه الحاكم وأصحاب السنن.

وسئل أبو هـريرة: هـل خضب رسول الله؟ قـال: نعم. رواه الترمـذي. وجُمع بـأنه صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات فأخبر كلٌّ بما رأى.

(۱) قوله: بالوسَمة، بفتحتين، وبفتح الأول وسكون الثاني، وبكسره أيضاً على ما في «القاموس» و «المغرب»، هو ورق النيل، والخضاب به صرفاً لا يكون سواداً خالصاً بل مائلاً إلى الخضرة، وكذا إذا خلط بالحناء وخضب به، نعم لو خضب الشعر أولاً بالحناء صِرفاً ثم الوسمة عليه يحصل السواد الخالص فيكون ممنوعاً كما سياتي ذكره.

(٢) قوله: والجنّاء، بكسر الحاء وتشديد النون، ورق معروف يخضب النساء به أيديهن وأرجلهن، ويكون لونه أحمر. والصفرة بالضم أي غير الزعفران فإنه مكروه للرجال. بأساً أي خوفاً وضيقاً ففي «مسند أحمد» عن أبي أمامة مرفوعاً: يا معشر الأنصار حمِّروا أو صفَّروا وخالِفُوا أهل الكتاب. وإن تركه أبيض من غير خضاب فلا بأس، وأما الخضاب بالسواد الخالص فغير جائز لما أخرجه أبوداود(۱)، والنسائي وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس مرفوعاً: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام(۱)، لا يريحون رائحة الجنة. وجنح ابن الجوزي في «العلل المتناهية» إلى تضعيفه مستنداً بما رُوي أن سعداً والحسين بن علي كانا يخضبان بالسواد، وليس بجيد =

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن رقم ٤٢١٢ باب الترجل، ويقول المنذري كما في درجات صرقاة الصعود ص ١٧١: أخرجه النسائي وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود، ولا النسائي وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري وهو من الثقات اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، فالحديث صحيح مختصراً.

<sup>(</sup>۲) دانه دان سینهائی کبوتران بالفارسیة.

بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كلُّ ذلك حسن (١١).

27 \_ (باب الولي<sup>(۲)</sup> يستقرض من مال اليتيم)

977 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل (٢) إلى ابن عباس رضي الله عنها فقال له: إن لى (٤) يتياً وله إبل فأشرب (٥) من لبن إبله؟ قال له ابن عباس:

= فلعله لم يبلغهما الحديث، والكلام في بعض رواته ليس بحيث يُخرجه عن حيز الاحتجاج به، ومن ثَمَّ عدّ ابن حجر المكي في «الزواجر» الخضاب بالسواد من الكبائر، ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً: من خضب بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة، وعند أحمد: وغيروا الشيب ولا تقربوا السواد. وأما ما في «سنن ابن ماجه» مرفوعاً: إن أحسن ما اختضبتم به هذا السواد أرغب لنسائكم وأهيب لكم في صدور أعدائكم، ففي سنده ضعفاء فلا يُعارِض الروايات الصحيحة، وأخذ منه بعض الفقهاء جوازه في الجهاد.

- (١) أي من الخضاب والترك.
- (٢) في نسخة: الوصيّ. أي من يربّي اليتيم، ويصلح أموره.
- (٣) في رواية: أعرابي. قـد أخرج هـذه القصة سعيـد بن منصور وعبـد بن
   حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس أيضاً.
  - (٤) أي في تربيتي وحفظي.
- (٥) قوله: فأشرب من لبن إبله، يحتمل أن يكون خبراً وأنْ يقدر استفهاماً (١) وعلى كلّ تقدير فمراده الاستفتاء، قال له ابن عباس. إنْ كنت تبغي ضالة إبله، أي تطلب ما فقد من إبله وضاع من ماله وتخدم في ما يتعلق بحاله. وتهنأ، أي تطلب =

<sup>(</sup>١) كما في نسخة يحيى: أفأشرب.

إن كنتَ تبغي ضالَّة إبله، وتُهْنَأ جَرْبَاها وتليط حـوضها، وتسقيهـا يوم وِرْدِها فاشرب غير مضر بنشل ِ، ولا ناهكٍ في حَلب.

قال محمد: بلغنا<sup>(١)</sup> أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنــه ذكر

= يقال: هذا الإبل، إذا طلاه ودلك على جسده القطران بالفتح وهو دواء يُطلى به الإبل المبتلاة بالجرب وغيره. جرباها(۱)، بالفتح إبله الجرباء بالقطران. وتليط حوضها، وفي نسخة تلوط أي تطيّنه وتصلحه، وليحيى: تلُطَّ بضم اللام وتشديد الطاء. وتسقيها، أي الإبل يوم وردها بالكسر أي شربها، فاشرب من لبنه فإنك(۱) تستحقه من خدمتك، غير مضرّ بالنصب أي حال كونك غير ضارّ، بنسل بفتحتين أي بالولد الرضيع، ولا ناهكِ بكسر الهاء أي غير ضائع في حلب، يقال: نهكت الناقة أنهكها إذا لم يبق في ضروعها لبناً، والحكّب بفتحتين اللبن المحلوب وبتسكين اللام الفعل، والمعنى غير مستأصل اللبن، كذا ذكره القارى وغيره(۱).

(۱) قوله: بلغنا، هذا البلاغ أخرجه عبد الرزاق، وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير وابن المنذر والنجاس في «ناسخه» والبيهقي في سننه من طرق عن عمر، قال: إني أنزلت نفسي في مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيتُ استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرتُ قضيت. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي، عن ابن عباس: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف يعني القرض. وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه، وأخرج عبد بن حميد والبيهقي من طريق

<sup>(</sup>١) والجربى: مؤنث أجرب، كذا في المحلى. أوجز المسالك ١٤/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فإنه».

<sup>(</sup>٣) قال الباجي: وقوله: فاشرب غير مضر بنسل: والحديث على معنى إباحة له ليشرب من لبنها على شرطين: أحدهما: لا يضر بأولادها. والثاني: أن لا يستأصل في اللبن. المنتقى ٧/٣٨٨.

والي اليتيم، فقال: إن استغنى استعفّ، وإن افتقر أكل بالمعروف قرضاً. بلغنا عن سعيد بن جبير فسر هذه الآية ﴿ومن كان غنيّاً فلْيَسْتَهْفِفْ ومَن كان فقيراً فليأكل بالمُعْرُوفِ﴾ قال: قرضاً(١).

٩٣٨ \_ أخبرنا سفيان الشوري، عن أبي إسحاق (٢)، عن صِلَة (٢) بن زُفَر: أن رجلًا أق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أوصني (١) إلى يتيم، فقال: لا تشتريّنً (٥) من ماله شيئًا ولا تستقرض من

ابن جبير عنه قال: والي اليتيم إن كان غنياً فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيراً أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقوت لا يجاوزه، وما يستر من عورته فإذا أيسر قضى، وإن أعسر فهو في حِلّ. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عنه، قال: إذا احتاج والي اليتيم وضع يده فأكل من طعامهم ولا يلبس منه ثوباً ولا عمامة. وأخرج ابن المنذر والطبراني عنه قال: يأكل وليّ مال اليتيم بقدر قيامه على ماله، ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذّر. وفي الباب آثار أُخَر مبسوطة في «الدر المنثور» للسيوطي.

- (١) أي في معنى الأكل بالمعروف.
- (٢) هو عمرو بن عبد الله بن علي السبيعي الهمداني الكوفي.
- (٣) قوله: عن صلة، هو صلة بكسر الصاد وفتح اللام، بن زُفَر بضم الزاء وفتح الفاء أبو العلاء العبسي الكوفي، روى عن عمار وحذيفة وابن مسعود وعليّ، وابن عباس، وعنه أبو وائل، وأبو إسحاق السَّبيعي، وأيوب السختياني وغيرهم، قال الخطيب وابن خراش وابن حبان: ثقة، وكذا عن ابن معين والعجلي وابن نمير، مات في خلافة مصعب بن الزبير، كذا في «تهذيب التهذيب».
  - (٤) أي انصحني في أمرِ يتيم هو في كفالتي.
    - (°) بصيغة النهى مع النون المشددة.

ماله ششاً(١).

والاستعفاف(٢) عن ماله عندنا أفضل . وهو قول أبى حنيفة والعامّة من فقهائنا.

#### (باب الرجل ينظر إلى عورة(7) الرجل) 43 – (باب الرجل ينظر

9٣٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت عبد الله بن عامر يقول: بينا<sup>(٤)</sup> أنا أغتسل ويتيم كان في حَجْر أبي، يَصُبُّ أحدنا على صاحبه إذ طلع علينا عامر ونحن كذلك، فقال: ينظر بعضكم إلى عورة بعض؟ والله إني كنت لأحسبكم خيراً مثاً. قلت<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) قوله: ولا تستقرض من ماله شيئاً، هذا بظاهره دالً على عدم جواز الاستقراض أيضاً وهو محمول على حالة الاستغناء وعدم الحاجة، وأما عند الحاجة فيجوز كما دلت الآثار السابقة فإن اضطر إلى الأكل جاز أكله.

 <sup>(</sup>٢) هذا قول المؤلف أي الكفّ عن ماله ولـو استقراضاً إذا لم يحتج إليـه أفضل من غيره.

<sup>(</sup>٣) بفتح العين: ما يجب ستره.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: بينما. قوله: بينا أنا أغتسل ويتيم كان في حَجْر – بالفتح – أبي، يعني كان في تربية أبي عامر. يصب أحدنا، أي أحد منا، أنا واليتيم، وكانا يغتسلان عاريين في موضع واحد فيلقي الماء أحدهما على صاحبه الاخر. إذ طلع علينا، أي ظهر علينا جاء إلينا أبي عامر بن ربيعة، ونحن أنا واليتيم كذلك، أي نغتسل ونصب الماء فقال أي عامر متعجباً وزاجراً: ينظر بعضكم إلى عورة بعض وهو حرام، والله إني كنت لأحسبكم أي نظنكم خيراً منا أي في الديانة والتقوى، وقد ظهر خلاف ذلك حيث لا تخاف الله وتنظر إلى ما لا يحل النظر إليه.

<sup>(</sup>٥) قوله: قلت، أي في خاطري: قوم، أي هم قوم وُلـدوا ــ مجهول ــ في الإسلام أي وعُلِّموا الأحكام ولم يولدوا في شيء من الجاهلية ليكونـوا معذورين في

قوم وُلِدوا في الإسلام لم يُـوْلَـدوا في شيء من الجـاهليـة، والله لأظنَّكم الخَلْفَ.

قال محمد: لا ينبغي للرجـل(١) أن ينظر إلى عـورة أخيه المسلم(٢) إلاَّ من ضرورة لُداواة ونحوه(٣).

٤٥ – (باب النفخ في الشُرْب (٤))
 ٩٤٠ – أخبرنا مالك، أخبرنا أيوب (٥) بن حبيب مولى سعـد بن

الجهل ببعض الآداب الدينية: والله لأظنكم الآن الخَلْف بفتح الخاء وسكون اللام لا بفتحها، ففي «المصباح» هو خلف صدق من أبيه إذا قام مقامه، وهو خَلْف سوء بالسكون هذا أكثر كلامهم، ومنهم من يجيز الفتح والسكون في النوعين، وعلى السكون جاء التنزيل ﴿ فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاة ﴾ (١٠) كذا ذكره القارى.

- (١) وكذا للصبي المراهق.
  - (٢) وكذا الكافر.
- (٣) قوله: إلا من ضرورة لمداواة، بالضم ونحوه (٢)، فإن الضرورات تُبيح المخطورات فيجوز النظر إلى عورة الرجل والمرأة للاحتقان، والخنان، والخفض أي ختان المرأة، وموضع القرحة وغير ذلك، ومن مواضع الضرورة حالة الولادة فيجوز للقابلة النظر إلى فرج المرأة، ومنها النظر إلى موضع البكارة إذا احتيج إليه في مسألة العِنْين. والبسط في كتب الفقه.
  - (٤) في نسخة: الشراب. بالضم مصدر، أي في حالة شرب الماء وغيره.
- (٥) قوله: أخبرنا أيوب بن حبيب، قال الذهبي في «الكاشف»: أيوب بن =

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>۲) في نسخة: ونحوها.

أبي وقّاص، عن أبي المثنى الجهني (١) قال: كنت عند مَرْوان بن الحكم فدخل أبو سعيد (١) الحُدري على مروان، فقال لـه مروان (٣): أسمعت من رسول الله ﷺ أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ قال: نعم (١)، فقال

حبيب المدني، عن أبي المثنى، وعنه مالك وفليح وثقه النسائي، وقال أيضاً في «الكنى»: أبو المثنى الجهني، عن سعد وأبي سعيد، وعنه أيوب ومحمد بن أبي يحيى ثقة. انتهى. وقال ابن عبد البر: لم أقف على اسمه.

- (١) بالضم نسبة إلى جهينة.
  - (٢) سعد بن مالك.
    - (٣) استخبار.

(٤) قوله: قال نعم، سمعته نهى عن النفخ في الشراب، وروي النهي عنه أيضاً من حديث ابن عباس عند أحمد، وزيد بن ثابت عند الطبراني، وزاد أبو سعيد الخدري على الجواب ذاكراً سؤال رجل عن رسول الله وجوابه عند نهيه عن النفخ في الشراب، فقال: فقال له أي لرسول الله وجل ممن حضر ذلك المجلس: إني لا أروى بفتح الألف وسكون السراء من نفس بفتحتين واحد، يعني لا يحصل لي الري من الماء في تنفس واحد، فلا بد لي أن أتنفس في الشراب، فقال له رسول الله والمؤلفة: أبن أمر من الإبانة القدّح بالفتح أي قدح الشراب عن فيك ثم تنفس، قال ذلك الرجل: فإني أرى القدّاة وبالفتح عود أو شيء في الشراب يتأذى به الشارب فيه أي الماء، فلا بد لي أن أنفخ في عود أو شيء في الشراب لقذاة. قال له رسول الله الله الشرب ليذهب ذلك القذاة. قال له رسول الله الله عن الإراقة بنيا النفخ في عن النفخ بنيادة الهاء أي فأرق تلك القذاة عن الشراب، ولا تنفخ فيه. وإنما نهى عن النفخ في الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقد أره، وقد يتغير الماء بالنفخ (۱)، وفي الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقد أره، وقد يتغير الماء بالنفخ (۱)، وفي الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقد أره، وقد يتغير الماء بالنفخ (۱)، وفي الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقد أره، وقد يتغير الماء بالنفخ (۱)، وفي الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقد أره الماء بالنفخ (۱)، وفي الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقد أره الماء بالنفخ (۱)، وفي

<sup>(</sup>١) والأطباء الـروميـون في هذا الزمان يشدِّدون في النهي عن النفخ أشد النهي، ويـزعمون أن

له رجل: يا رسول الله، إني لا أرْوَى من نَفَس واحد، قال: فأبِنْ القَدَحَ عن فيك ثم تنفَّس، قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: فأهرِقْها.

# ٤٦ \_ (باب ما يُكْرَهُ(١) من مصافحة النساء)

٩٤١ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المنكدر، عن أُمَيْمَة (٢) بنت رُقَيْقَة أنها قالت: أتيتُ رسول الله ﷺ في نسوة تُبَايعُه (٣) فقلنا:

الحديث دليل على إباحة الشرب من نَفَس واحد لأنه لم ينه الرجل عنه، بل قال له ما معناه: إنْ كنت لا تروى من واحد فأبِن القدح، حكاه ابن عبد البر عن مالك، وورد النهي عن ذلك أيضاً، ومجرد الجواز لا ينافي الكراهة، فعند الترمذي: لا تشربوا واحدة كشُرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسَمُّوا إذا أنتم شربتم.

(١) قوله: باب ما يُكره، ذكر صاحب «الهداية» وغيرها أنه لا يجوز مصافحة النساء إذا كانت مما تشتهى، أما لـوكانت عجـوزاً لا تُشتهى أوكان الـرجل شيخـاً كبيراً فلا بأس به لانعدام خوف الفتنة.

(٢) قوله: عن أُمَيْمة، بضم الهمزة وفتح الميم وتحتية ساكنة ثم ميم، بنت رُقيْقة بقافين على وزن أميمة، وهي أخت خديجة أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد، فخديجة خالة أميمة، وأبوها نجاد بن عبد الله بن عمير، وقيل: عبد الله بن نجاد القرشي، كذا في «الاستيعاب» وغيره.

(٣) في نسخة: نبايعه. قوله: في نسوة تبايعه، قال القاري: صفة لجماعة النسوة، ويحتمل أن يكون بنون المتكلم، وتُسمّىٰ هذه البيعة بيعة النساء(١)،

النفس تخرج الأبخرة الحارة السمية المشتملة على الجراثيم فتختلط بالشراب فإذا شهربه أحمد عن ذلك ترجع هـذه الجراثيم إلى الجـوف فتحدث أمـراضاً كثيـرة، كذا في الأوجـز ٢٢٥/١٤.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: هذه البيعة التي ذكرتها أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية، المنتقى ٣٠٧/٧.

يا رسول الله، نُبايعُك على أن لا نُشرك بالله شيئاً (١)، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل (٢) أولادنا، ولا نأتي ببهتان نَفْتريه (٣) بين أيدينا (٤) وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف (٥)، قال رسول الله ﷺ: فيا استطعتُنَّ (٢)، وأطقتُنَّ، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا (٧) منَّا بأنفسنا،

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا جَاءَكَ المومناتُ يُبَايِعْنَكَ على أن لا يُشْرِكْنَ بِـاللّهِ
شَيْئًا ولا يَسْرِقْنَ، ولا يَزْنِينَ، ولا يَقْتُلْنَ أولادَهن ولا يَأْتِينَ بِبُهَتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيدِيهِنَّ،
وأَرْجُلِهِنَّ ولا يَعْصِيْنَكَ في معروفٍ فَبَايِعْهُنَّ واستَغْفِر لَهُنَّ اللّهَ ﴾ (١١).

- (١) عامّ لكونه في سياق النفي.
- (٢) كما كانت عادة أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق.
  - (٣) أي نختلقه.
- (٤) قوله: بين أيدينا وأرجلتا، قال الزرقاني: أي من قِبَل أنفسنا فكنًى بالأيدي والأرجل عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، أو أن البهتان نـاشىء عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم يبرزه بلسانه.
- (٥) قوله: معروف، أي في ما عُـرف شرعاً وفيه إشارة إلى أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
  - (٦) أي هذا كله بحسب طاقتكن.
- (٧) قوله: أرحم، أي حيث قال الله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴿(٢)، وقال رسوله: فيما استطعتُنَّ، فأوجبا الامتثال بحسب الطاقة البشرية ولم يُكلِّفا بما ليس في الوسع.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن: الآية ١٦.

هَلُمَّ(١) نُبايعك يا رسول الله ﷺ، قال: إنِّي لا أُصافِحُ النساءَ(٢)، إنما قولي لامرأة قولي لامرأة واحدة، أو(٤) مثل قولي لامرأة واحدة.

 (١) قوله: هلمًّ، أي تعال نبايعك باليد كما تبايع الرجل بالمصافحة، وعند النسائي فقلن: ابسط يدك نصافحك.

(٢) قوله: إني لا أصافح النساء، فيه دليل على أنه لا ينبغي المصافحة عند البيعة بالنساء، وأن بيعة النبي على بالنساء لم يكن بأخذ البد، وهو مُفاد قول عائشة: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، أخرجه البخاري، وفي رواية له عنها: «ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك». وأخرج أبو نعيم في «كتاب المعرفة» من حديث نُهيَّة بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على النبي على النبي المعرفة من حديث نُهيَّة بنت وبايع السباء ولم يصافحهم، وعند أحمد من حديث ابن عمر: أنه لله لم يكن يصافح النساء. وجاءت أخبار ضعيفة بمصافحته النساء عند البيعة أحياناً، فعند الطبراني من حديث معقل بن يسار: أن النبي كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الشوب، وأخرج ابن عبد البر، عن عطاء وقيس بن أبي حازم: أن النبي كان إذا بايع لم يصافح النساء إلاً على يده ثوب (١)، كذا ذكره ابن حجر والزرقاني، ولعله محمول على مصافحة العجائز، وقوله في عدم مصافحة. الباب «لا أصافح النساء» الثابت بالطرق الصحيحة صريح في عدم مصافحة.

- (٣) أي في حصول البيعة ووجوب الطاعة.
- (٤) شكّ من الراوي في اللفظ والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) وضع الثوب على يده كان في أول الأمر، كذا في الأوجز ٢٦٢/١٥.

## ٤٧ \_ (باب فضائل أصحاب(١) رسول الله على)

98۲ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسبّب يقول: لقد جَمَع لي وقّاص يقول: لقد جَمَع لي (٢) رسول الله ﷺ أَبَوَيْه يوم أُحُد.

98٣ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، قال: قال ابن عمر رضي الله عنها: بعث رسول الله ﷺ بَعْثاً (٢) فأمَّر(٤) عليهم أسامة بن زيد، فطعن(٥) الناس(١) في إمْرَته، فقام رسول الله ﷺ، وقال: إنْ تطعنوا في إمْرَته فقد كنتم تطعنون(٧) في إمْرَة أبيه من قبل،

(١) أي بعضهم.

 <sup>(</sup>٢) قوله: لقد جمع لي، أي قال يوم غزوة أُحد ارْم فداك أبي وأمّي،
 وكذا جمع للزبير بن العوام كما عند الترمذي وغيره، وفيه منقبة عظيمة لهما.

<sup>(</sup>٣) بالفتح، أي أرسل جيشاً(١).

<sup>(</sup>٤) أي جعله أميراً عليهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: فطعن الناس في إمرته، قال القاري: بكسر الهمزة أي في إسارته وولايته لكونه صغير القوم وحقيرهم في الصورة، ولأنه من الموالي، وكان في القوم أبو بكر وعمر.

<sup>(</sup>٦) أي المنافقون أو أجلاف العرب.

 <sup>(</sup>٧) قـوله: فقـد كنتم تطعنـون، أي قبل ذلـك في إمارة أبيـه زيد بن حـارثة متبنّى رسول الله وحِبه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته. فتح الباري ٨٧/٧.

وأَيْمُ<sup>(١)</sup> اللَّهِ إِنْ<sup>(٢)</sup> كان<sup>(٣)</sup> لِخَليقاً<sup>(٤)</sup> للإِمْرة، وإنْ كان<sup>(٥)</sup> لَمِنْ أحبّ الناس إليّ من بعده<sup>(١)</sup>.

988 - أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله (٧) بن مَعْمَر، عن عُبَيد (٨) يعني ابن حنين، عن أبي سعيد الخُدري: أن رسول الله على المنبر (٩) فقال: إن عبداً (١٠)

- (١) بهمزة مفتوحة بمعنى القسم.
  - (٢) مخفّفة من مثقلة مكسورة.
    - (٣) أي أسامة.
    - (٤) أي لائقاً.
    - (٥) أي أسامة.
    - (٦) أي بعد أبيه زيد.
    - (V) في نسخة: عبيد الله.
- (٨) قال ابن حجر في «التقريب»: عبيد بن حُنين بنونين مصغراً، أبو عبد الله المدني ثقة، قليل الحديث، مات سنة خمس ومائة.
  - (٩) أي للخُطبة.
- (۱۰) قوله: إن عبداً، وصف نفسه بالعبودية لأنها المرتبة الكاملة اقتداءً بقوله تعالى في حقه: ﴿ لَلّٰذِي أَسَرَى بِعَبْدِه لَيلاً ﴾ (۱)، وبقوله تبارك: ﴿ الّٰـذِي نَزّْلَ الفُرقَانَ عَلَى عَبْدِه ﴾ (۲)، وبقوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي ينهى \* عبداً إذا صلى ﴾ (۲)، =

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق: الآية ٩ \_ ١٠.

خيَّره الله تعالى بين أن يُؤْتِيَه من زهرة الدنيا<sup>(۱)</sup> ما شاء، وبين ما عنده <sup>(۲)</sup>، فاختار العبد ما عنده، فبكى أبو بكـر<sup>(۳)</sup> رضي الله عنه، وقــال: فَلَـيْنــاك بـآبائنــا وأمهاتنــا، قال: فعجبنــا<sup>(۱)</sup> له، وقــال الناس: انــظروا إلى هــذا

وبقوله تعالى: ﴿وَانَّه لَمَّا قَام عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوه كَادوا يَكُونُون عَلَيْهِ لِبَداّ ﴾ (١) فإن المراد بالعبد في هذه الآيات هو النبي ﷺ، وإنما أبهم الأمر، ولم يعين نفسه من بدو الأمر إحالةً على إفهام حُذّاق الصحابة وامتحاناً لفهمهم، ولثلا يحصل لهم الملال دفعة بسماع خبر مصيبةٍ عظيمة.

- (١) قبوله: من زَهرة الدنيا، بالفتح أي بهجتها وزينتها، قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: المراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وحدودها، شبَّهها بزهرة الروض.
  - (٢) أي ما عنده من لَذَّة العقبى والدرجات العلى.
- (٣) قوله: فبكى أبو بكر، لما أنه كان من أفقه الصحابة وأعلمهم بالأسرار النبوية، ففهم أن مراده بالعبد المخيَّر المختار ما عند الله هو نفسه، فبكى حزناً على فراقه، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا أي أنت عندي بآبائنا معاشر المسلمين، وأمهاتنا، فإن بقاءك خير لنا من بقاء آبائنا وأمهاتنا.
- (٤) قوله: قال فعجبنا، أي قال أبو سعيد الخُدْري: فتعجبنا انحن حُضَّارَ الصحابة ... من بكاء أبي بكر، وقال الحاضرون بعضهم لبعض على سبيل الاستعجاب: انظروا إلى هذا الشيخ مع كِبر سنًه ووفور علمه يخبر رسول الله بخبر عبد من عباد الله، وهو يَفْدي الآباء والأمهات عليه. وهذا التعجب إنما كان لعدم وصول الأفهام إلى ما فهمه أبو بكر، ثم ظهر لهم ما ظهر له أن العبد الذي أخبر عنه رسول الله كان نفسه.

البورة الجِنّ : الآية ١٩.

الشيخ يُخبر رسول الله ﷺ بخبر عبد خيّره الله تعالى، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله ﷺ هو المُخيّر(١)، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلَمنا به(٢). وقال(٢) رسول الله ﷺ: إن أمنَّ الناس(١) علىّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنتُ متَّخذاً (٥) خليلاً لاتَّخذتُ أبا بكر

· (١) أي بين الأمرين الدنيا والعقبسي .

(٢) أي بهـذا الأمر، أو بـالنبـي ﷺ وبسرّه، وفيـه منقبة عـظيمـة لأبـي بكـر
 بإقرار الصحابة .

(٣) أي في تلك الخطبة.

(٥) قوله: ولمو كنت متخذاً، قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: قال القاضي: أصل الخلّة الافتقار والانقطاع، فخليل الله المنقطع إليه، وقيل: الخلّة الاختصاص، وقيل: الخلّة الاصطفاء، وقيل: الخليل من لا يسع قلبه غيره، والمعنى أن حبّ الله لم يُبْقِ في قلبه موضعاً لغيره.

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: فإن ذلك يدل على ثبوت يد لغيره إلاً أن لأبي بكر رجحاناً، فالحاصل أنه
 حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في ذلك. فتح الباري ١٣/٧.

خليلًا ولكن أخوة (١) الإسلام، ولا يُبْقَينُ (٢) في المسجد خَوخة إلَّا خوخة أبي بكر.

٩٤٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن إسماعيل (٣) بن

(١) أي الإخوة الحاصلة بيني وبينه بسبب الإسلام كافية، وفي رواية: ولكن أخي وُصاحبي، وفي رواية لمسلم والترمذي: إلاّ أني أبـرأ إلى كلَّ خلَّ من خلَّه، ولو كنت متخذاً خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، إنَّ صاحبكم خليل الله.

(٢) قوله: ولا يُبْقَين ، بصيغة المجهول في المسجد. خُوْخَة ، بالفتح باب صغير إلى المسجد يدخل منه ، إلا خوخة أبي بكر، وفيه منقبة عظيمة لأبي بكر، وأسارة إلى استخلافه لكون الخليفة محتاجاً إلى المسجد في كل وقت، وقد ورد نظير ذلك لعلي من قوله على : «سُلُّوا الأبواب كلَّها إلا بباب علي»، أخرجه أحمد والنسائي في «السنن الكبرى» والضياء في «المختارة» والحاكم والترمذي والطبراني وغيرهم بألفاظ متقاربة متعددة، وقد أخطأ ابن الجوزي حيث حكم بوضعه زعماً منه أنه معارض لما في الصحاح من حديث خوخة أبي بكر، وليس كذلك فإن علياً أنه معارض لما في الصحاح من حديث خوخة أبي بكر، وليس كذلك فإن علياً لم يكن له باب إلا إلى المسجد، وكان الأصحاب لهم بابان باب إلى المسجد وباب إلى خارجه، فأمر النبي على بسدً الأبواب إلاً باب علي ثم أحدث الناس الخوخة إلى المسجد، فأمر الناس بسدِّها إلاَّ خوخة أبي بكر، وكانت القصة الأولى قبل غزوة أحد، والثانية في مرض الوفاة النبوية، كذا حققه الحافظ ابن حجر في «القول المسدد في الذب عن مسئد أحمد» (١) والسيوطي في «شد الأثواب في سلد الأبواب».

(٣) هو إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شَمَّاس الأنصاري المدني ،
 ذكره ابن حبان في «ثقات التابعين».

<sup>(</sup>١) وكذا في فتح الباري ١٥/٧.

عمد بن شابت الأنصاري، أن شابت (١) بن قيس بن شَاسُ اس (٢) الأنصاري، قال: يا رسول الله، لقد خَشِيْتُ أن أكونَ قد هلكتُ قال: لِمُ إِنَّ ؟ قال: نهانا الله أن نُحِبَّ أن نُحْمَد (٤) بما لم نَفْعَلْ، وأنا امرؤ أُحِبِّ الحمد (٥) ، ونهانا عن الخُيلاء (٢)، وأنا امرؤ أُحِبُّ الجمال (٧)، ونهانا اللَّهُ

(١) هو من أعلام الأنصار شهد أحداً وما بعدها، وكان خطيب الأنصار،
 استُشهد يوم اليمامة سنة ١٢هـ، كذا في «جامع الأصول».

- (٢) بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم.
- (٣) في نسخة: ثم قال: بِمَ، أي لأيِّ شيء هلكتَ.
- (٤) قوله: نهانا الله أن نُجِبُ أن نُحْمَدَ، بصيغة المجهول. بما لم نفعل، أي بقولمه تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ اللّذِينَ يَفْرَحُونَ بَمَا أَتُوا ويُجِبُّونَ أَن يُحمَّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ (١) الآية نزلت في شأن المنافقين.
  - (٥) أي ثناء الناس لي.
  - (٦) بضم الخاء وفتح الياء، الكبر.
- (٧) قوله: وأنه امرؤ أحب الجمال، كأنه ظنَّ أن مجرد حبُّ الجمال من الخُيلاء، وقد نُهي عنه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يُجِبُّ كلَّ مُخْتَال فَخُور ﴾ (٢٠، وقد روى الترمذي عن ابن مسعود قال: قال النبي ﷺ: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من كبر، فقال رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسناً، فقال: إن الله يحب الجمال، ولكن الكِبْسر مَنْ بَطَر الحق، وغَمَص الناس، أي احتقرهم وافتخر عليهم.

سورة آل عمران: الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٣٦.

أَن نرفع (١) أصواتنا فوق صوتِك، وأنا رجلٌ جَهِيْر(٢) الصوتِ، فقال رسول الله ﷺ: يا ثـابت، أما(٣) تَـرْضَى أن تعيش(١) حميداً (٥)، وتُقْتَـلَ شهيداً (١)، وتَدْخُلُ الْجُنَّةُ (٧).

# ه ه النبي ﷺ) النبي ﷺ) عن (٩) أبى عن (٩) أبى الحسرنا مالك، أخرنا (٨) ربيعة، عن (٩) أبى

 (١) قوله: أن نرفع أصواتنا، بقوله: ﴿ يَا أَيْهَا الذَّيْنِ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَـوَاتَكُم فَوقَ صَوتِ النَّبِي وَلا تَجْهَرُوا له بِالقَوْل كَجَهَّرٍ بعضِكم لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكم وَأَنْتُم لا تَشْعُرُونَ﴾ (١).

- (٢) أي عالي الصوت، وكان في سمعه ثقل، من كان كذلك يكون جهير الصوت غالباً.
  - (٣) بهمزة، وما نافية قاله تسليةً له.
    - (٤) أي في الدنيا.
      - (٥) أي محموداً.
      - (٦) وكان كذلك.
- (٧) قوله: وتدخل الجنة، قال القاري: لعل قوله ﷺ ببشارته إلى الجنة متضمَّن أنه ليس ممن يظنُ نفسه أنه في الخصائل الدنيَّة والشمائل الرديَّة.
- (٨) قوله: أخبرنا ربيعة عن أبي عبد الرحمن، هكذا في نسخ عديدة، والصواب في بعض النسخ موافقاً لما في «موطأ يحيى» وغيره: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع... إلخ، وهو المعروف بربيعة الرأي.
  - (٩) في نسخة: بن.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ٢.

عبد الرحمن، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ: ليس بالطويل بالبائن (١)، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم، وليس بالجَعْد القَطَط، ولا بالسَّبط، بعثه الله على رأس أربعين سنة (٢)،

(١) قوله: ليس بالطويل البائن، مِنْ بَانَ إذا ظَهَر أي المُفْرط في الطول، ولا بالقصير أي البائن كما صرح به في رواية مسلم عن البراء يعني أنه بينهما، وعند البخاري عن أنس: كان رَبْعة من القوم. ولا بالأبيض الأمهق، من المهق، شدة البياض أي ليس شديد البياض، كلون الجصّ. وليس بالآدم، بالمد، أي لا شديد السمرة، وإنما كان يخالط بياضه الحُمْرة. وليس بالجَعْد، بفتح الجيم وسكون العين ودال مهملة أي منقبض الشعر، يتجعّد ويتكسّر كشعر الحبش، والزّنج. القطط، بفتح القاف والطاء الأولى ويجوز كسرها، وهو مقابل السبط بفتح السين وكسر الموحدة، أي المنبسط المسترسل يعني أن شعره ليس نهاية في الجعودة ولا في السبوطة بل وسطاً بينهما كذا في «شرح شمائل الترمذي» لعلي القاري وغيره.

(٢) قوله: على رأس أربعين سنة، أي آخر أربعين سنة من عمره، وهذا القول بأنه بُعث في الشهر الذي ولد فيه، والمشهور عند الجمهور أنه وُلد في الربيع الأول وبُعث في رمضان، فعلى هذا يكون حين البعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف، فمن قبال أربعين ألغى الكسر، أو جبر. وأما ما رواه الحاكم أنه بُعث وهو ابن ثلاث وأربعين (١)، وعن مكحول أنه بُعث ابن اثنين وأربعين فشاذً، كذا ذكره الحافظ ابن حجر.

 <sup>(</sup>١) وقال القاري: ولعل الجمع بينهما بأن بعث النبوة في أول الأربعين وبعث الرسالة في رأس ثلاثة وأربعين، كذا في الأوجز ٢١٣/١٤.

فأقام بمكة عشر سنين (١)، وبالمدينة (٢) عشر سنين، وتوفاه الله عـلى رأس ستين سنة (٣) وليس في رأسه ولحيته عشرون (٤) شعرة بيضاء.

وما يُستحب من ذلك (٥)
 وما يُستحب من ذلك (٥)
 إبن عمر: اخبرنا مالك ، أخبرنا عبد الله بن دينار ، أن ابن عمر:

(١) قوله: فأقام بمكة عشر سنين، عند البخاري عن ابن عباس: لَبِث بمكة ثلاث عشرة سنة، وبُعث لأربعين، ومات وهو ابن ثلاث وستين، وجمع السُّهَيلي بأن من قبال ثلاث عشرة عدَّ من أول ما جاء به المَلك، ومن قال عشراً: عدّ ما بعد الفترة، فإنّ الوحي فتر بعد ما نزل ثلاث سنين، كما رواه أحمد. وهناك أقوال وروايات أُخر مبسوطة في «فتح الباري».

- (٢) أي بعد الهجرة، وهذا بالاتفاق.
- (٣) قوله: على رأس ستين، روي عن جمع من الصحابة منهم معاوية في عمره ثملاث وستون، وروي عن ابن عباس وأنس وعائشة ستون، وروي عنهم ما يوافق المشهور أيضاً فهو المعتمد.
- (3) قوله: عشرون، أي بل أقل، فعند البخاري عن عبد الله بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض، وفي «صحيح مسلم» عن أنس: كان في لحيته شعرات أبيض، وعند ابن سعد عن أنس: ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة.
- (٥) قوله: وما يستحب من ذلك، أي من زيارة قبره، اختُلف فيه بعد ما اتفقوا على أن زيارة قبره ﷺ من أعظم القُربات، وأفضل المشروعات، ومن نازع في مشروعيته فقد ضلً، وأضلً، فقيل: إنه سُنة ذكره بعض المالكية، وقيل: إنه واجب، وقيل قريب من الواجب، وهو في حكم الواجب، مستدلاً بحديث «من حج ولم يَزُرني فقد جفاني، أخرجه ابن عدي، والدارقطني وغيرهما، وليس بموضوع كما ظنه ابن الجوزي وابن تيمية، بل سنده حسن عند جَمْع، وضعيف =

كان إذا أراد سفراً (١) ، أو قدم من سفر جاء قبر النبي ﷺ فصلى عليه ، ودعا ثم انصرف .

= عند جَمْع، وقيل: إنه مستحب بل أعلى المستحبات، وقد ورد في فضله أحاديث، فمن ذلك «من زار قبري وجبت له شفاعتي». أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وسنده حسن، وفي رواية الطبراني «من جاءني زائراً لا تعلمه(۱) حاجة إلا زيارتي كان حقّاً علي أن أكون له شفيعاً». وعند ابن أبي المدنيا عن أنس: من زارني محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً. وأكثر طرق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفةً لكن بعضها سالم عن الضعف القادح، وبالمجموع يحصل القوة كما حققه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» والتقي السبكي في كتابه «شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام»، وقد أخطأ بعض معاصريه، وهو ابن تيمية، حيث ظنّ أن الأحاديث الواردة في هذا البا كلها ضعيفة بل موضوعة، وقد ألفتُ في هذا البحث رسائل على رغم أنف المعاند الجاهل، حينما ذهب بعض أفاضل عصرنا إلى مكة ورجع من غير زيارة مع استطاعته، وألف ما لا يليق ذكره فائلة يصلحنا ويصلحه ويوفقنا ويوفقه.

(١) قوله: كان إذا أراد سفراً، وفي رواية عبد الرزاق: كان إذا قدم من سفر أتي قبر النبي في فقال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية: كان يقف على قبره، فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر. وفي رواية عن نافع: كان ابن عمر يسلّم على القبر، ورأيته مائة مرة أو أكثر يأتي ويقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وظاهره أنه كان دأبه وإن لم يسافر، كذا في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» و «المواهب» وشرحه، وفي الباب عن أنس عند البيهقي وابن أبي الدنيا، وجابر عند البيهقي، وأبي أيوب عند أحمد والطبراني والنسائي.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي مجمع الزوائد ٢/٤: لا يعلم له حاجة.

قال محمد: هكذا ينبغي أن يفعله إذا قدم المدينة (١) يأتي قبر النبي ﷺ.

#### ٥٠ \_ (باب فضل الحياء (٢))

٩٤٨ \_ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، يسرفعه (٣) إلى النبي ﷺ، قال: من حُسْن إسلام المرأ تسركه ما لا يعنيه (٤).

قال محمد: هكذا ينبغي للمرء المسلم (٥) أن يكون تاركاً لما لا يعنيه.

<sup>(</sup>١) بيان لهكذا أي يحضر عنده ويصلي ويسلم عليه.

<sup>(</sup>٢) هو صفة تنقبض بها النفس عن القبيح.

<sup>(</sup>٣) قوله: يرفعه، هذا مرسل عند جميع رواة الموطأ إلا خالد بن عبد الرحمن الخراساني فوصله عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن أبيه، وخالد ضعيف، قاله ابن عبد البر. والحديث أخرجه أحمد وأبويعلى والترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني والحاكم وغيرهم من طرق، كما بسطه السيوطي، والزرقاني.

<sup>(</sup>٤) بالفتح من عناه إذا تعلقت عنايته به أي ما لا يفيده من فضول الأقوال وسيئات الأعمال ١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) لقوله تعالى: ﴿والذِّينَ هُمْ عَن اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٢).

 <sup>(</sup>١) قبال ابن عبد البر: هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، كذا في الأوجز ١٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآية ٣.

989 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا سلمة (١) بن صفوان الزرقي، عن يريد بن طلحة الركاني، أن النبي على قال: إنّ لكل دين خُلُقاً (١)، وخُلُق (٣) الإسلام الحياء.

• ٩٥٠ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا تُخْبِرٌ (٤)، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ مرّ على رجل (٥) يعظ (١) أخاه في الحياء، فقال رسول الله ﷺ: دَعْه (٧) فإن الحياء من الإيمان.

(۱) قوله: سَلَمَة، بفتحتين ابن صفوان بن سلمة الزُّرَقي، بضم الـزاء، وفتح الراء، نسبة إلى بني زريق، مدني ثقة عن يزيد بن طلحة الرُّكاني بالضم، نسبة إلى ركانة، وهو والد طلحة، وهو ابن عبد يزيد بن هاشم، وذكر ابن حبان يزيد هـذا في «ثقات التابعين» كذا في «شرح الزرقاني».

- (٢) بضمتين وتسكِّن اللام أي خصلة وطريقة شرعت فيه.
  - (٣) أي طبع هذا الدين الذي به قوامه: الحياء.
- (٤) في «رواية يحيى»: مالك عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر.
  - (٥) قال الحافظ: لم أعرف اسم الواعظ ولا أخيه.
    - (٦) أي ينصحه ويلومه على كثرته وأنه يضره.
- (٧) أي اتركه على هذا الخلق، ولا تمنعه فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان(١).

<sup>(</sup>١) قال الباجي: إن خلق الإسلام الحياء، والحياء يختص بأهل الإسلام والمراد بالحياء - والله أعلم - الحياء فيما شرع فيه الحياء، وأما حياء يؤدي إلى ترك التعلم فليس بمشروع. كذا في المنتقى /٢١٣/، والأوجز ١٣٦/١٤.

## ٥١ - (باب حقّ الزوج على المرأة)

(۱) و - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني (۱) بشير بن يسار، أن حُصين بن مِحْصَن أخبرة : أن عَمَّةً له أتت رسول الله هج، وأنها (۲) زعمت أنه قال (۳) لها: أذات (٤) زوج أنت؟ فقالت: نعم، فزعمت (٥) أنه قال لها: كيف أنتِ له؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عبروتُ عنه، قال: فانظري أين أنتِ منه، فإنما هو جنتُك أو (١) نارُك.

(١) قوله: أخبرني، بشير هو بشير على وزن فعيل، بن يَسار بالفتح، الحارثي، المدني، وثقه ابن معين، وقال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً أدرك عامة أصحاب رسول الله في وكان قليل الحديث، وشيخه في هذه الرواية هو حُصَين مصغراً، ابن مِحْصن بكسر الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، ذكره ابن حبان في «ثقات التابعين»، وقال ابن السكن: يُقال له صحبة غير أن روايته عن عمّته، وليست له رواية عن رسول الله في، كذا في «تهذيب التهذيب»، و «تقريب التهذيب».

- (٢) أي أنَّ عمَّته قالت.
- (٣) أي قال لها رسول الله حين أتت عنده.
  - (٤) بهمزة استفهام.
- (٥) قوله: فزعمت أنه، أي فقالت: إنه قال لها رسول الله: كيف أنتِ لزوجك في السرضاء والسخط والخدمة؟ فقالت: ما آلوه أي ما أَقَصَّر في خدمته ورضائه ما استطعت، فقال له(١) رسول الله لها: انظري أي تأمّلي وتفكّري في كل وقت أين أنت منه؟ أهو راض عنك؟ أم ساخط؟ فإن رضي عنك يُدخلك الجنة، وإنْ سخط عليك يُدخلك النار، فهو باعث دخول الجنة والنار.
  - (٦) في نسخة: و.

<sup>(</sup>١) في الأصل: زيادة وله،، وهو خطأ.

#### ٥٢ \_ (باب حقّ الضيافة)

۱۹۵۲ أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيح (١) الكعبي: أن رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن (٢) بالله واليوم الآخر (٣) فليُكْرِم (٤) ضيفه، جائزته (٥) يومُ ولَيلة، والضيافة ثلاثة أيام، فها كان بعد

(١) قوله: عن أبي شُريح، بضم الشين مصغّراً. الكعبي، نسبةً إلى كعب بن عمرو بطن من خزاعة، اسمه خويلد بن عمرو على الأشهر، أو عمرو بن خويلد، أو همانيء، أو كعب بن عمرو أو عبد الرحمن، أسلم قبل الفتح مات بالمدينة سنة ٣٨هـ، كذا في «الاستيعاب» وغيره.

- (٢) أي إيماناً كاملًا.
- (٣) ذكره إشارة إلى أنه يوم الثواب والعذاب، فمن آمن به إيماناً كاملًا طلب
   الأعمال الحسنة وتجنّب عن السيئة.
- (3) قوله: فليُحُرم، قال الزرقاني: الأمر بالإكرام للاستحباب عند الجمهور لأن الضيافة من مكارم الأخلاق لا واجبة لقوله جائزة، والجائزة تفضَّل وإحسان، هكذا استدل به الطحاوي وابن بطال وابن عبد البر، وقال اللبث وأحمد: تجب الضيافة ليلة واحدة للحديث المرفوع: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» وأجاب الجمهور عن هذا وما أشبهه أن هذا كان في صدر الإسلام حين كانت المواساة واجبة وبأنه محمول على ضيافة المضطرَّين.
- (٥) قوله: جائزته، بالرفع مبتدأ أي منيحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يُقدر عليه يوم وليلة، بالرفع خبر المبتدأ ويُروى جائزته بالنصب فيكون مفعولاً ثانياً، والمعنى وهي يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام يعني من غير تكلف، كالتكلف الـذي في اليوم الأول، فإذا مضت الثلاث فقد مضى حق الضيف، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. في التعبير عنه إشارة إلى التنفير عنه، ولا يحل له أي للضيف أن يشوي بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وكسر الواو أي يقيم عنده أي عند من أضافه حتى =

ذلك فهو صدقة، ولا يحلُّ له أن يَثْوي عنده حتى يُحرِجَه.

#### ٥٣ - (باب تشميت(١) العاطس)

90٣ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه (٣) فشمَّته (٤)، ثم إن عطس فشمّته، ثم إن عطس فقل له: إنك إن عطس فقل له: إنك

يُحْرِجُه بضم الياء وكسر الراء أي يوقعه في الحرج والضيق، كذا في السرح الزرقاني.

- (١) قوله: باب تشميت، هو بالشين المعجمة معناه الإبعاد عن الشماتة، والتسميت بالمهملة معناه الدعاء بالهداية إلى السمت الحسن، والخُلُق المستحسن، وكل منهما يُستعملان في جواب العطسة بيرحمك الله، كذا في «تهذيب النووي».
  - (٢) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
    - (٣) بفتح الطاء.
- (٤) قوله: فشمّته، ظاهر الأمر للوجوب(١)، وبه قال أصحابنا وغيرهم: إن جواب العطسة واجب إلا أنه مقيّد بما إذا حَمِدَ لحديث: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فشمّتوه، وإذا لم يحمد فلا تشمّتوه، أخرجه البخاري في «الأدب المفرد».

<sup>(</sup>١) قال النووي في والأذكارة: قال أصحابنا: التشميت سنّة على الكفاية لوقال بعضهم أجزأ عنهم، لكن الأفضل أن يقول كل واحد منهم، واختلف أصحاب مالك، فقال القاضي عبد الوهاب سنّة كفاية، وقال ابن مزين: يلزم كلَّ واحد منهم، واختاره أبو بكر بن العربي، والصحيح من مذهب الحنفية أنها تجب على الكفاية، وفي رواية يستحب، وفي وسفر السعادة ظاهر الأخبار الصحيحة الافتراض عيناً. اهد. أوجز المسالك ١٣٤/١٥.

مضنوكُ (١). قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري (٢) أبعد الثالثة أو الرابعة.

قال محمد: إذا عَطَس فشمِّته، ثم إن عطس فشمِّته، فإن لم تشمّته حتى يعطس مرتين أو ثلاثاً أجزاك(٣) أن تشمّته مرة واحدة.

#### ٤٥ \_ (باب الفرار من (٤) الطاعون)

م ٩٥٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا محمد (٥) بن المنكدر، أن عامر بن المعدد بن أبي وقّاص أخبره، أن (٦) أسامة بن زيد أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: إن هذا الطاعون (٧) .............

(١) قوله: إنك مضنوك، بضاد معجمة أي مزكوم، والضّناك بالضم الـزكام،
 والقياس مضنك ومزكم، لكنه جاء على ضنك وزكم، قاله ابن الأثير في «النهاية».

(٢) قوله: لا أدري، أي لا أحفظ قوله إنك مضنوك هـل قال بعد العطسة الثالثة أو الرابعة، وعند أبي داود وأبي يعـلى وابـن السُّنِّي من حديث أبي هـريرة موفوعاً: إذا عـطس أحـدكم فليشمَّنه جليسه، فـإن زاد على ثـلاث فهـو مـزكـوم ولا يشمَّت بعد ثلاث.

- (٣) أي يكفي التشميت الواحد لأن العبادات المتجانسة تتداخل.
  - (٤) أي من موضع وقع فيه.
  - (٥) في رواية يحيى: وأبو النضر.
- (٦) في رواية يحيى: أن عامراً سمع أباه يسأل عن أسامة: هـل سمعت
   رسول الله ﷺ في الطاعون شيئاً: فقال أسامة سمعته يقول. . . الحديث.
- (٧) قوله: إن هذا الطاعون، فسره كثير من أصحاب الغريب، وشرّاح الحديث بالوباء وهو كل مرض عام بسبب فساد الهواء، وليس بجيد، بل هو أخص :

رِجْزُ<sup>(۱)</sup> أُرْسِـلَ على مَنْ كـان قبلكم، أو أُرْسِـل<sup>(۲)</sup> على بني إسرائيـل ــ شك<sup>(۲)</sup> ابن المنكدر في أيّبـما قال ــ فإذا سمعتم به (<sup>1)</sup> بأرض فــلا تدخلوا

منه بدليل أنه ورد في الحديث أن الطاعون لا يدخل المدينة، وورد أن المدينة كان فيها(١) وباء الحُمّى، ولذا قال القاضي عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، وقال النووي: هو بشر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب يحصل مع خفقان القلب والقيء، ويخرج في الأباط والأيدي والأصابع وسائر الجسد، وقد بسط الكلام في تحقيق معناه، وذكر الاختلاف فيه وإيراد الأخبار الواردة فيه الحافظ ابن حجر في رسائته «بذل الماعون في فضل الطاعون».

(١) بكسر الراء أي عذاب<sup>(٢)</sup>.

(٢) قوله: أو أرسل على بني إسرائيل، أخرج قصة نزوله على قوم فرعون وعلى بني إسرائيل عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي وغيرهم، وقد ورد أنه مات من قوم موسى بالطاعون في يوم واحد سبعون ألفاً، وورد أيضاً عند أحمد والبخاري أن الطاعون كان عذاباً على الأمم السابقة، وهو رحمة وشهادة لهذه الأمة. وورد أيضاً عند أحمد والطبراني وابن خزيمة وأبي يعلى وغيرهم أنّ الطاعون وخزُ أعدائكم من الجنّ، وهو بالفتح الطعن غير (٣) النافذ. وقد بسط الكلام على هذه الأخبار مع فوائد شريفة الحافظ في «بذل الماعون».

- (٣) أي في أنَّ أيِّ هذين اللفظين قال.
- (٤) أي بوقوعه ببلد أنتم خارجون عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيه»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) الرجز: بالزاي. العذاب، وبالسين: الخبيث أو النجس أو القذر، وقد يرد بمعنى العذاب أيضاً، قال الحافظ: المحفوظ بالزاي أي عذاب، كذا في الأوجز ٨٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الغير، وهو تحريف.

عليه (1) وإن وقع في أرض فلا تخرجوا فراراً منه (7).

قال محمد: هـذا حديث معـروف (٣) قد رُوي عن غـير واحد (١٤)،

(١) قوله: فلا تدخلوا عليه، قال ابن دقيق العيد: الذي يترجّع عندي في النهي، عن الفرار، وعن الدخول أن الإقدام عليه تعرَّض للبلاء ولعله لا يصبر عليه، وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل، فمنع ذلك لاغترار النفس، وأما الفرار فقد يكون داخلًا في باب التوغل في الأسباب متصوراً بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه فيقع التكليف في القدوم كما يقع في الفرار فأمر بترك التكليف في هما.

(٢) قوله: فراراً منه، أي لأجل الفرار عن الطاعون، فإن قضاء الله لا يُردد ولوكتتم في بروج مشيدة (١)، وفيه إشارة إلى أنه لو خرج لا لهذا القصد بل لحاجته فلا بأس به، وقد أخرج الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ إلي اللّه يُرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم اللّوفُ حَذَرَ المَوتِ، فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْياهُمْ (٢)، من طريق محمد بن إسحاق، عن وهب بن منبه قال: كان حزقيل بن بورى، ويقال له ابن العجوز هو الذي دعا للقوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قال ابن إسحاق: فبلغني أنهم خرجوا من بعض الأوباء من الطاعون أو من سقم كان يصيب الناس، حذراً من الموت، الحديث. ونحوه عند عبد الرزاق، وابن أبى حاتم وغيرهم.

- (٣) أي مشهور.
- (٤) أي عن كثير من الصحابة بطرق متعددة.

سورة النساء: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٤٣.

فلا بأس إذا وقع <sup>(١)</sup> بأرض أن لا يدخلها اجتناباً له.

## ٥٥ \_ (باب الغِيبة (٢) والبُهْتان (٣))

٩٥٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا الوليد(٤) بن عبد الله بن صيّاد، أن المطّلب(٥) بن عبد الله بن حَنْطَب المخزومي: أخبره أن رجلًا سأل

- أي الطاعون<sup>(۱)</sup> وكذا الحكم في كل وباء عام.
  - (Y) بكسر الغين<sup>(Y)</sup>.
    - (٣) بضم الباء.
- (٤) قوله: أخبرنا الوليد بن عبد الله بن صيّاد: هو أخوعمارة بن عبد الله بن صيّاد، قال الزرقاني: لم يذكره البخاري في «تـاريخه» ولا ابن أبـي حـاتم، ولا ترجم لـه ابن عبد البر، لكن ذكره ابن حبان في «الثقات» وكفى برواية مالك عنه توثيقاً.
- (٥) قوله: أن المطّلب بن عبد الله بن حنطب، وقع في «موطأ يحيى»: حويطب، وهو غلط وهو أبو الحكم المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة بعدها باء موحَّدة ابن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي، القرشي، المدني من ثقات التابعين، كذا في «جامع الأصول». وذكر الحافظ أن روايته هذه مرسلة وهو كثير الإرسال، ولعله أخذه من عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، وقد أخرجه مسلم والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) وقد وقع النهي عن القدوم عليه وعن الفرار عنه، فالنهي الأول لبيان الحذر عن التعرض للتلف، والشاني لبيان لزوم التوكل والرضا بقضاء الله ولبيان أن العذاب الواقع لسبب المعصية لا يدفعه الفرار، وإنما يدفعه التوبة والاستغفار، كذا في الأوجز ٢٦/١٤.

 <sup>(</sup>۲) قال القاري: الغيبة ـ بكسر العين ـ أنْ تذكر أخاك بما يكوه في الغيبة ـ بالفتح ـ بشرط أن
 يكون ذلك موجوداً وإلا فهو بهتان. مرقاة المفاتيح ١٣٥/٩.

رسول الله ﷺ، ما الغيبة (١)؟ قال رسول الله ﷺ: أَنْ تَذْكُرَ (٢) من المرء ما يكره أن يسمع، قال: يا رسول الله، وإنْ كان حقّاً (٣)؟ قال رسول الله ﷺ: إذا قلتَ باطلًا (٤) فذلك ........

 (١) قوله: ما الغيبة، أي ما حقيقتها وماهيتها التي أمرنا الله تعالى بالاجتناب عنها بقوله: ﴿ولا يَغْتَب بعضُكم بَعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْساً فَكَرهْتُمُوه﴾(١).

(٢) قوله: أنْ تذْكُر، أي هو ذكرك من المرء مسلماً كان أو كافراً، بالغاً كان أو صبياً، متقياً كان أو فاجراً، سواء كان الذكر كتابة أو نطقاً، أو رمزاً أو إشارةً أو محاكاةً، ونحو ذلك، لكن يُشترط أن يكون في الغيبة فإن كان في حالة الحضرة فهو ليس بغيبة بل من أنواع السب مشافهة. ما يكره أن يسمع، أي شيئاً يكرهه ويحزن منه إن سمعه المغتاب في دينه أو دنياه أو خُلقه أو أهله، أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته إلى غير مما يتعلق به. وقد استثنى الفقهاء صوراً (٢) من الغيبة حكموا بجوازها لضرورة أو لمصلحة، بسطها الغزالي في «إحباء العلوم»، وقد شرعت في تأليف رسالة طويلة في هذا الباب مشتملة على الأحاديث والحكايات مع شرعت في تأليف رسالة طويلة في هذا الباب مشتملة على الأحاديث والحكايات مع من الهجرة وكتبت منها أجزاء كثيرة ثم وقعت عوائق عن إتمامها وأسأل الله أن يوفقني لاختنامها.

 (٣) أي وإن كان ما ذكره حقاً صادقاً كأنه ظن أن الغيبة لا يكون إلا بالكذب فاستفسر عن حقيقة الأمر.

(٤) أي قولاً كاذباً في حقه.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٢.

 <sup>(</sup>۲) قال عيسى بن دينار: لا غيبة في ثلاثة: إمام جائر، وفاسق معلن فسقه، وصاحب بدعة المنتقى ۱۹۱۲/۳.

البهتان <sup>(١)</sup>.

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي أن يذكر لأخيه المسلم (٢) الرزَّلةَ (٣) تكون منه مما يَكْرَه، فأما صاحب الهوى (٤) المُتعَالِنُ بهواه المتعرِّف (٥) به، والفاسق المتعالن بفسقه فلا بأس (١)، أن تذكر هذين بفعلها. فإذا ذكرت من المسلم ما ليس فيه فهو البهتان، وهو الكذب (٧).

(V) أي نوع منه هو الافتراء والكذب على الغير.

<sup>(</sup>١) أي هو قسم آخر، وهو الافتراء والبهتان وهو أعظم من الغيبة معصيةً (١).

 <sup>(</sup>٢) قوله: المسلم، تقييده اتفاقي كما قيد في بعض الروايات بالأخ وإلا فالغيبة تعم الكافر، وتحرم غيبة الذِّمّي كالمسلم، وفي غيبة الكافر الحربسي قولان.

<sup>(</sup>٣) قوله: الزّلة، بفتح الزاء وتشديد اللام أي المعصية على سبيل الغفلة.

<sup>(</sup>٤) أي من يتبع هو نفسه ويبتدع برأيه.

 <sup>(</sup>٥) أي الطالب الشهرة به.

<sup>(</sup>٦) قوله: فلا بأس أن تذكر، لكن لا لغرض التحقير بل ليحذر الناس منهما، ويحصل الزجر والحياء لهما، وقد ورد: «أترغبون عن ذكر الفاجر بما فيه الهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس». وعند أبي الشيخ: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له».

<sup>(</sup>١) قال الباجي: لما فيه من الباطل. أوجز المسالك ٢٨٤/١٥.

## ۲٥ \_\_ (باب النوادر(١))

٩٥٦ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير(٢) المكيّ، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله على قال: أَغْلِقُوا الباب(٣)، وأَوْكُوا السِّقاء،

(١) قال القاري: أي الأمور النادرة في الأحوال الواردة الصادرة.

(٢) محمد بن مسلم بن تَدُرُس.

(٣) قوله: أغلقوا الباب، بفتح الهمزة من الإغلاق، أي حراسةً للنفس والمال من أرباب الفساد والشيطان. وأَوْكُوا، بفتح الهمزة وسكون الـواو من الإيكاء أي اربطوا. السِّقاء، بكسر السين القِرْبة التي يُسقى منها أي شُـدوا رأسها بالوكاء وهو بالكسر الخيط الذي يُشدُّ به فم القِـرْبة، وهـذا للمنع من الشيـطان واحتراز عن الوباء الذي ينزل في ليلة من السُّنَة كما ورد بـه في الأخبار. وأَكْفِئُوا الإِناء، بقطع الهمزة وكسر الفاء، ويوصلها وضمّ الفاء الأول رباعي، والثاني ثلاثي أي اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان والهوام المؤذية. أو خمِّروا، من التخمير بمعنى تغطية الإناء، قيل: إنه شك من الراوي، وقيل: هـو من الحديث أي أكفـوه إن كان خــالياً وخمّروه إن كان شاغلًا، وأطفئوا المصباح، من الإطفاء أي عند الرُّقاد. فإن الشيطان لا يفتح غَلَقاً بفتحتين أي باباً مُغْلَقاً إذا ذُكر اسم الله عليه. ولا يَحلُّ، بفتح حرف المضارع وضم الحاء. وكاءً، خيطاً رُبط به. ولا يكشف إناءً، إذا خُمِّر أوأكفي. وإن الفويسقة تصغير الفاسقة أي الفارة. تَضْرَمُ (١) بفتح حرف المضارع وكسر الراء من الضرم أي تُوقِد على الناس بيتهم بـأن تجرُّ الفتيلة المشتعلة فتلقيهـا على ثوب أو غيره، وهذه الأوامر إرشادية(٢)، وفيها منافع دينية ودنيوية، كذا في «شرح الزرقاني» وغيره.

<sup>(</sup>١) قال القاري: بضم التاء وكسر الراء المخففة، وفي نسخة: بتشديدها أي توقد النار وتحرق. مرقاة المفاتيح ٢٣١/٨.

<sup>(</sup>٢) ويحتمل أن تكون للندب لا سيما فيمن ينوي امتثال الأمر. كذا في المرقاة.

وأَكفئوا الإِناء ــ أو خُّـروا الإِنـاء ــ وأطفئوا المصبـاح، فـإن الشيـطان لا يفتح غَلَقاً، ولا يَحُلِّ وِكاءً، ولا يكشف إِناءً، وإِن الفُّوَيْسِقَة تَضْرِم على الناس بيتَهم(١).

90٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزُّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: المسلم يأكل في مِعًى والكافر يأكل في سبعة أمعاء (٢).

(١) في نسخة: بيوتهم.

(٢) قوله: في سبعة أمعاء، جمع مِعًى بالكسر مقصوراً وهو الأشهر، وفيه الفتح والمد، وجمع المقصور أمعاء، كعنب وأعناب، والممدود أمعية كحمار وأحمرة. وقد رُوي هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما بطرق عديدة، واختلفوا في معناه لما أن الحسَّ يرفعه فرُبُّ كافر يأكل قليلاً والمسلم كثيراً، فقيل: إن اللام عهدية، والمراد خاص، وهو ما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة: أن رجلاً كان يأكل كثيراً، فأسلم، فكان يأكل قليلاً فذكر ذلك للنبي الله فقال: إن المؤمن يأكل في مِعًى واحد، الحديث. وبهذا جزم ابن عبد البر وقال: لأنَّ المعاينة وهي أصح علوم الحواس تدفع أن يكون ذلك في كل مؤمن وكافر، وقيل: ليست حقيقة العدد مرادة بل المراد قلة أكل المؤمن، وكثرة أكل الكافر، وقيل: المؤمن لقلة حرصه يشبعه ملاً معى واحد، والكافر لا يشبعه إلاً ملاً أمعائه السبعة، وقيل: المؤمن إذا أكل سمّى، والكافر لم يسمّ فيشترك معه الشيطان، فيأكل كثيراً. والحكم المؤمن إذا أكل سمّى، والكافر لم يسمّ فيشترك معه الشيطان، فيأكل كثيراً. والحكم على هذه الأقوال غالبيّ، وقيل غير ذلك، كما بسطه الزرقاني في «شرحه»(١).

<sup>(</sup>١) ويسط شيخنا في الأوجز ٢٥٩/١٤.

٩٥٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سُلَيم (١) يرفعه (١) إلى رسول الله ﷺ، أنه قال: الساعي (٣) على الأرْمِلَةِ (٤) والمسكين، كالذي (٥) يجاهد في سبيل الله أو (١) كالذي يصوم النهار ويقوم الليل.

٩٥٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرني ثور بن زيد الدِّيكي، عن أبي الغيث (٧) مولى أبي مطيع، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ مثل ذلك.

- (١) بالتصغير.
- (٢) أي يجعل صفوان هذا الخبر مرفوعاً.
  - ( $^{(1)}$ ) أي بالخدمة والنفقة  $^{(1)}$ .
- (٤) قوله: على الأرْمِلة، بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم، المرأة التي مات زوجها وهي فقيرة وجمعها الأرامل، والحديث مخرَّج عند الشيخين والنسائي وأحمد والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة، ذكره القاري.
  - (٥) أي في الثواب.
  - (٦) قال القاري للشك أو للتنويع.
- (٧) قوله: عن أبي الغيث<sup>(١)</sup> مولى أبي مطيع، ذكر في «تهـذيب التهذيب»
   و «التقريب» مولى ابن مطيع، وأنّ اسم أبي الغيث سالم المدني، ذكره ابن حبان
   في «الثقات»<sup>(۱)</sup> ووثقه ابن سعد وابن معين.

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: معنى الساعي الذي يـذهب ويجيء في تحصيل مـا ينفع الأرملة والمسكين.
 فتح الباري ٩٩٩/٩.

 <sup>(</sup>٢) أبو الغيث: مولى ابن مطيع لا أب مطيع كما في التقريب (٢٨١/١) واسم أب الغيث سالم المدنى ثقة من الثالثة.

قـال ابن حبان: أبـو الغيث، مولى عبـد الله بن مطيع بن الأسود القـرشي، عداده في أهـل
 المدينة يروي عن أبـي هريرة، روى عنه ثور بن يزيد. كتاب الثقات (٣٠٦/٤).

97٠ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن صَعْصعة، أنه سمع سعيد بن يَسَار (١) أبا الحُباب (٢) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: من يُرد الله به خيراً يُصِبْ منه (٣).

971 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم وحمزة (٤) ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله على قال: إن الشؤم (٥) في المرأة والدار والفرس.

- (١) بفتح الياء والسين.
  - (٢) بضم الأول.
- (٣) قوله: يُصِبْ منه، قال القاري: أي ابتلاه بالمصائب والأمراض وهو بضم أوله وكسر ثانيه، وفاعله ضمير راجع إلى الله، وضمير «منه» راجع إلى «مَنْ»، والرواية بالبناء للفاعل في الأشهر على ما ذكره السيوطي، والحديث رواه البخاري وأحمد.
  - (٤) هو شقيق سالم بن عبد الله، مدني ثقة كذا في «التقريب».
- (٥) قوله: إن الشؤم، بضم الشين، وواوه همزة خُفَفَت فصارت واواً وهـو ضد اليَّمْن. في المرأة والدار والفرس، أي كائن فيها، وقد اختلفوا في معناه لكونه مخالفاً لظاهر الأحاديث الواردة بنفي الطيرة ونفي الشؤم على أقـوال، منها: ما أشار إليه صاحب الكتاب من أن أصل الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فليس فيه إثباته فيها بل معناه إنْ كان في شيء ففي هذه الأشياء لكنه ليس فيها ولا في غيره، وهذا اللفظ أخرجه مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه من حديث سهل بن سعد، والشيخان من حديث ابن عمر، ومسلم والترمذي من حديث جابر، وفيه أن بعض طرق الحديث مصرِّحة بوجود الشؤم في هذه الأشياء ففي بعضها عند الشيخين «لا عدوى وظِيرة، إنما الشؤم في ثلاثة». ومنها: أنه إخبار عما كان يعتقده أهل الجاهلية، وقد أنكرت عائشة على أبى هريرة حين سمعت أنه يروي ذلك،

قال محمد: إنما بلغنا أن النبي ﷺ قال: إنْ كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس.

977 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، قال: كنت مع عبد الله بن عمر بالسوق عند دار خالد(١) بن عقبة، فجاء رجل يريد(٢) أن يُناجِيه، وليس معه أحدٌ غيري وغير الرجل الذي يريد أنْ يُناجِيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر حتى كنّا أربعة(٣) قال(٤): فقال لي

= وقالت: ما قاله رسول الله على وإنماقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون بذلك. وفيه أنه لا معنى لإنكاره فقد وافق أبا هريرة جمعٌ من الصحابة بروايته من غير ذكر الجاهلية. ومنها: وهو أرجحها أن الشؤم يكون في هذه الثلاثة غالباً بحسب العادة لا بحسب الخلقة ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء الله وقدره، فمن وقع له شيء من هذه الأشياء أبيح له تركه، وهناك أقوال أُخر أيضاً مبسوطة، في «فتح الباري»(١) وغيره.

(١) قوله: خالد بن عُقبة، بضم العين وسكون القاف ابن أبي معيط القرشي الأموي، صحابي من مُسلمة الفتح وداره كانت بسوق المدينة، ذكره الزرقاني.

(٢) أي يقصد أن يُسارِرَ ابن عمر.

(٣) أي صرنا أربعة أنا وابن عمر والمناجي وآخر.

(٤) أي ابن دينار.

<sup>(</sup>١) ٦٠/٦، وفي بذل المجهود ٢٠/١٦، أن الطيرة بمعنى الشؤم المذاتي والنحوسة الذاتية منتفية حيث أوردها بلفظ إن الشرطية الدالة على أنه غير واقع، فالمعنى لو تحقق الشؤم في شيء بهما المعنى لكان في هما فه الثلاثة لكنه غير متحقق فيها فعلا يتحقق في شيء، وأما الشؤم بمعنى ما يلحق من المضار أحياناً أو قلة الجدوى في بعض أفرادها نسبة إلى البعض الآخر منها فغير منفي بل أثبته بعد قوله الشؤم في المدار إلى آخره.

وللرجل الذي دعا: استرخيا<sup>(۱)</sup> شيئاً فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقـول: لا يتناجيٰ<sup>(۲)</sup> اثنان دون واحد<sup>(۲)</sup>.

977 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال(أ): إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها، وإنها

(١) أي استأخرا عن هذا الموضع قليلًا بحيث لا يسمعان التناجي.

(٢) بألف مقصورة.

(٣) قوله: اثنان دون واحد، لأنه يُوقع الحزن والمللال في قلبه، وقد يخطر بباله أن التناجي في ما يتعلق بحاله فيشاذًى به، وهو مناف لحسن العِشرة والمودَّة، وخصه بعضهم بالسفر لأنه مظنة الخوف وليس بجيَّد، بـل العلة عامة والحكم يعمُّ بعمومها.

<sup>(</sup>١) في الأصل أبلمة، وهو تحريف والصواب أنملة كما في فتح الباري ١٤٥/١.

مَشَلُ المسلم فحدِّشوني ما هي؟ قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، قال: فاستحييت، فقالوا: حَدِّثْنا يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة، قال عبد الله: فحدَّثُ (١) عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي من ذلك، فقال عمر: والله لأن تكون (١) قُلْتَها إُحبُّ إليَّ من أن يكون لي كذا وكذا.

978 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبيد الله بن دينار، قال: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: غِفار (٣) غفر الله لها، وأسلم: سالمها الله، وعُصيَّةُ: عصتِ الله ورسولَه.

= الناس في شجر البوادي، أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البادية دون النخلة. فوقع في نفسي أنها النخلة، أي ظننت أن هذه التي شُبَّه بها المسلم هي النخلة. فاستحييت، من أن أتكلم بحضرة رسول الله في وعنده أبو بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة توقيراً لهم وهيبةً. فقالوا: حدَّثنا، بصيغة الأمر، كذا في «فتح البارى» وغيره.

- (١) أي أخبرته بأنه وقع في قلبي ولم أذكره حياءً.
- أي أن قولك إنها النخلة في الحضرة النبوية عند اختباره كان أحب لي من كذا وكذا من الدنيا لأنه منقبة عظيمة.
- (٣) قـوله: غِفار، قال القاري: منوناً، وغير منوناً: رهط منهم أبـوذر الغِفاري. غفر الله لها، أي أقول ذلك في حقهم، وكان بنـوغفار يسـرقون الحُجّاج فدعا لهم النبي على بعدما أسلموا ليذهب عنهم ذلك العار. وأسلم، بالفتح قبيلة أخرى. سالمها الله، أي صنع الله ما يوافقهم ولا يؤذيهم. وإنما دعا لهما لأنهما دخلافي الإسلام بغير حرب. وعُصَيَّة، بالتصغير جماعة قتلوا قُرَّاء بئر معونة عصت الله ورسوله.

970 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كنا حين نبايع رسول الله ﷺ على السمع(١) والطاعة(٢) يقول لنا: فيما استطعتم(٢).

977 - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ لأصحاب (٤) الحِجْر: لا تَدْخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين (٥) إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أنْ يُصيبكم (١) مثل ما أصابهم.

- (١) أي سمع الأوامر والنواهي.
- (٢) أي طاعة الله ورسوله وأولى الأمر.
  - (٣) بكمال شفقته<sup>(١)</sup>.
- (٤) قوله: لأصحاب المحبِّر، بكسر الحاء وسكون الجيم أي في حقهم، وهم ثمود قوم صالح المذكورون في قولم تعالى: ﴿ولقَدْ كَدُّبَ أَصْحَابُ المحبِّرِ المُمْرَسُلِين﴾ (٢) وحِجْر مدينتهم بين المدينة النبوية وبين الشام، وكان مروره على عليها في سنة غزوة تبوك، ولمّا مرَّ به قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلاَّ أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وتقنَّع بردائه وأسرع السير حتى جاز الوادي، ذكره البغوي في «تفسيره».
  - (٥) بصيغة المفعول.
  - (٦) أي كراهة أن يصيبكم مثله أو لئلاً يصيبكم مثله.

 <sup>(</sup>١) قبال صاحب المحلى: أي يلفن أحدهم أن يقول: (فيما استطعت) لشلا يدخل في بيعته ما لا يطيقه، قاله النووي، كذا في الأوجز ٢٥٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآية ٨٠.

97٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي مُحكيريز (١) قال: أدركتُ ناسساً من أصحاب رسول الله على يقولون: مِنْ (٢) أشراط (٣) الساعة المعلومة المعروفة (٤) أن ترى (٥) الرجل يعدخل البيت لا يشكُ من رآه أن يدخله لسوء (٢) غير أن الجُدر (٧) تُواريه.

معتُ عمّي أبو سهيل (^) قال: سمعتُ أخبرني عمّي أبو سهيل (الله قال: سمعتُ أبي (٩) يقول: ما أعرف (١٠) شيئاً مما كان الناس عليه إلا النداء بالصلاة.

(۱) قوله: عن أبي مُحَيْريز، بضم الميم وفتح الحاء وسكون الياء وكسر الراء ثم سكون الياء ثم زاء معجمة. وفي نسخة ابن محيريز، وهو أبو محيريز عبد الله بن محيريز بن جنادة المكي، من رهط أبي محذورة كان يتيماً في حَجره، روى عن أبي محذورة وأبي سعيد الخُدري ومعاوية وعبادة بن الصامت، وأمّ الدرداء وغيرهم، تابعي ثقة من خيار المسلمين، كذا في «تهذيب التهذيب».

- (٢) تبعيضية، والغرض منه بيان فساد الزمان وشيوع العصيان.
  - (٣) جمع شرط بالفتح بمعنى العلامة.
    - (٤) صفة للساعة أو للأشراط.
      - (٥) بصيغة الخطاب.
    - (٦) أي لمعصية من زنا أو سرقة.
  - (٧) بضمتين، جمع جدار يعني أن الجدر تستره.
    - (٨) أسمه نافع.
  - (٩) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي جدّ الإمام مالك.
- (١٠) قوله: ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس، أي الصحابة. عليه إلاَّ النـداء =

979 \_ أخبرنا مالك أخبرني (١) نُخْبِرٌ: أن رسول الله ﷺ قال: إني (٣) أُنسَى لأسُنَّ.

= بالصلاة، أي الأذان فإنه باق على ما كان عليه، لم يدخل فيه تغيَّر ولا تبديل بخلاف غيره حتى الصلاة فقد أُخَّرت عن أوقاتها، كذا قال الباجي، ومما يوافقه قول أبي الدرداء حيث دخل على أمّ الدرداء مُغْضَاً فقالت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد على شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً. وهذا بالنسبة إلى زمان الصحابة والتابعين، فكيف لو رأيا زماننا هذا الذي شاعت فيه البدعات وراجت المنكرات أو اتُخذت البدعة سنة، والسنّة بدعة، وصار المنكر معروفاً والمعروف منكراً، فإنا لله وإنّا إليه راجعون.

(١) قوله: أخيرني مخبر، قبال ابن عبد البير: لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله على مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غيير «الموطأ» مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول. انتهى. قال الزرقاني: وما وقع في «فتح الباري» أنه لا أصل له فمعناه يُحتجُ به لأنَّ البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لا سيَّما من مالك.

(٢) قوله: إني أنسى، قال القاري: بتشديد السين بمعنى على المفعول أي يرد علي النسيان. لأسُن، بفتح فضم فتشديد أي لابين طريقاً يسلك في الدين فهو سبب لإيراد النسيان وعروضه. انتهى. ووقع في «موطاً يحيى»: إني لأنسى أو أُنسَّى لأسُنَّ، الأول بصيغة المعروف والثاني بصيغة المجهول، وأو للشك عند بعضهم، وقال عيسى بن دينار، وابن نافع: ليست للشك، بل معنى ذلك أنسى أنا أو يُنسَّني الله، ووجهه أن يُراد: إني لأنسَى في اليقظة وأُنسَى في النوم فأضاف النسيان في النوم إلى الله لما كانت حالًا لا يقبل التحرز، ويحتمل أن يراد: إني أنسى حسب ما جرت به العادة من النسيان مع السهو والذهول، أو أنسَّى مع تذكّر الأمر، فأضاف الثاني إلى الله كذا

9۷۰ \_ أخبرنا مالك بن أنس، أخبرنا ابن شهاب الزهري، عن عبادة (١) بن تميم، عن عمه عتبة: أنه رأى (٢) رسول الله ﷺ مستلقياً (٣) في المسجد (٤)؛ واضعاً إحدى يديه (٥) على الأخرى.

ذكره الباجي. وذكر القاضي عياض في «الشفا» أنه رُوي: إني لا أنسى ولكني أُنسًى
 لأسن، وروي: لست أنسى ولكنى أُنسًى لأسن.

(١) قوله: عن عبادة بن تميم عن عمه عتبة، هكذا وجدنا في نسخ عديدة. والذي في «موطأ يحيى»: مالك، عن عباد بن تميم المازني، عن عمه، وهكذا أخرجه البخاري في أبواب المساجد، وأبواب اللباس، وأبواب الاستئذان، ومسلم في أبواب اللباس، وأبو داود في الأدب، والترمذي في الاستئذان، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الصلاة: كلهم من طريق مالك. ونص الترمذي على أن عم عباد بن تميم المازني هو عبد الله بن زيد المازني، وكذا نص عليه شُرَّاح صحيح البخاري: ابن حجر في «فتح الباري»، والعيني في «عمدة القاري»، والكرماني في «الكواكب الدراري»، والقسطلاني في «إرشاد الساري». وذكروا أيضاً أن عبّاد بفتح العين وتشديد الباء، وأن عبد الله بن زيد عَمُّه أخو أبيه لأمه، وقد مرَّ منا ذكرهما في ما سبق.

- (٢) فيه جواز الاستلقاء والاتكاء وأنواع الاستراحة في المسجد.
  - (٣) حال.
  - (٤) أي المسجد النبوي.
- (٥) قوله: واضعاً إحدى يديه على الأخرى، قال الخطّابي: فيه بيان جواز هذا الفعل، والنهي الوارد فيه، وهـو ما رُوي عن جابر: نهى رسـول الله ﷺ أن يضع الرجل إحدى يديه على الأخرى وهو مستلق، أخرجه مسلم وغيره منسوخ، وبه جزم ابن بطّال، وقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه فعل ذلك لبيان الجـواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا في مجتمع الناس لما عُرف من عـادته ﷺ من الجلوس بينهم =

۹۷۱ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كانا يفعلان ذلك(١٠).

قال محمد: لا نرى بهذا بأساً. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.

9۷۲ ـ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: لو دُفِنْتِ(٢) معهم قال: قالت: إني إذاً لأنا(١) المبتدئة بعملى.

9۷۳ – أخبرنا مالك قال: قال سلمة لعمر بن عبد الله: ما شأن عثمان بن عفان لم يُدْفن معهم (٤)؟ فسكت ثم أعاد عليه قال: إن الناس كانوا يومئذٍ متشاغلين (٥).

<sup>=</sup> بالوقــار التام. وجمع البيهقي والبغوي بـأن النهي حيث يخشى بدوّ العــورة والجواز حيث يُؤمّن ذلــك. وهـــو أولى من دعـــوى أن النهي منســوخ لأن النســخ لا يثبت بالاحتمال.

<sup>(</sup>١) قوله: كانا يفعلان ذلك، وكذا نُقل فعل ذلك أي الاستلقاء واضعاً إحدى رجليه على الأخرى عن ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وعثمان وأنس، أخرجه ابن أبي شيبة، وبه قال الحسن البصري والشعبي وابن المسيِّب ومحمد بن الحنفية وغيرهم. ورُوي عن محمد بن سيرين ومجاهد وطاووس والنخعي وابن عباس وكعب بن عجرة الكراهة، كذا في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>Y) أي لو وَصَّيْتِ بأن تدفني مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر في الحجرة لكان أحسن.

 <sup>(</sup>٣) أي إني حيناند لمستأنفة بعملي في المستقبل، ويحبط عملي الماضي،
 يعني لو فعلتُ ذلك لحبط عملي كأنها قالته تواضعاً وأدباً.

<sup>(</sup>٤) أي مع نبيَّه وضجيعَيْه.

<sup>(</sup>٥) أي في أمر الفتنة فلم يتيسَّر لهم ذلك ودفنوه بقرب البقيع.

9٧٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (١٠): أن النبي ﷺ قال: من وُقِيَ (٢) شرَّ اثنين وَلَجَ (٣) الجنَّ ما وأعاد (٤) ذلك ثلاث مرات \_ مَنْ وُقِيَ شرَّ اثنين ولج الجنة ما بين لجليه وما بين رجليه.

م ٩٧٥ مريم عليه أخبرنا مالك قال: بلغني أن عيسى (٥) بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تُكثروا (١) الكلام بغير ذكر الله، فتقسُو (٧) قلوبُكم

(١) قوله: عن عطاء بن يسار، مرسلاً بلا خلاف أعلمه عن مالك، قالـه ابن عبد البر. قال الزرقاني: ورواه البخاري والترمذي موصولاً من حديث سهل بن سعد، والعسكري وابن عبد البر وغيرهما عن جابر، والترمذي والحاكم وابن حبان عن أبس.

- (٢) مجهول أي حُفظ.
- (٣) من الولوج بمعنى الدخول.
- (3) قوله: وأعاد، أي أعاد رسول الله على هذا القول ثلاث مرات، وقال له رجل في كل مرة ألا تخبرنا? فسكت، فقال رسول الله على في المرة الرابعة مفسّراً «من وُقي شرّ اثنين ولج الجنة». ما بين لَحْييّه بينتج اللام: هما العظمان النابتتان في جانب الفم اللتان عليهما شعر اللحية وما بينهما هو اللسان وما بين رجليه يعني فرجه، ووقع في «موطأ يحيى» تكرار هذا العبارة ما بين لحييه وما بين رجليه ثلاث مرات، قال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وُقِيَ شرهما وُقِيَ أعظم الشرّ.
  - (٥) خاتم أنبياء بني إسرائيل.
    - (٦) أي بل أكثروا ذكر الله.
  - (٧) بالنصب أي بسبب الغفلة عن الله.

فإن القلب (١) القاسي بعيد من (٢) الله تعالى ولكن لا تعلمون (٣) ولا تنظروا في الماسون (٩) ولا تنظروا في الناس كأنكم أرباب (٤) وانظروا فيها كأنكم (٩) عبيد، فإنما الناس (١) مُبتَلَى (٧) ومُعافى فارحوا (٨) أهل البلاء (٩) واحمدوا الله تعالى على العافية (١٠).

- (١) تعليل للنهي.
- (٢) أي من رحمته ولطفه.
- (٣) قوله: ولكن لا تعلمون، أي هذا الأمر أنَّ كثرة الكلام بغير الذكر يُقسي القلب، وأنه بعيد من الله، وورد مثل هذا عن نبينا ﷺ: لا تُكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أخرجه الترمذي.
- (٤) جمع رب أي لا تنظروا إلى المذنبين بنظر الحقارة كما ينظر الرب إلى عبده.
  - (٥) ليحصل لكم الخشية والخوف.
  - (٦) أي لا يخلو الناس عن أحد هذين.
    - (V) أي بالذنوب<sup>(۱)</sup>.
    - (٨) بالدعاء لهم، وستر عيبوهم.
      - (٩) أي المبتلين بالذنوب.
        - (١٠) من الذنوب.

<sup>(</sup>١) أو العاهات والمصائب كذا في الأوجز ١٥/ ٢٨٠.

9٧٦ \_ أخبرنا مالك، حدثني سميّ (١) مولى أبي بكر، عن أبي صالح (٢) السيّان، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: السفو قطعة (٣) من العذاب، يمنع أحدَكم نومَه وطعامَه وشرابَه، فإذا قضى

(١) قوله: حدَّثني سمّي، هكذا عند جميع رواة الموطأ إلّا أنَّ عنـد بعضهم: «عن سُمَى» بدون ذكر التحديث، وشذّ خالد بن مخلد، فقال: مالك، عن سهيل أخرجه ابن عدي، وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك، عن سهيل وأنه وهم فيه، والمحفوظ عن مالك عن سمّى، ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن أبي النضر، أخرجه الدارقطني والطبراني ووهم فيه أيضاً على مالـك، ورواه روَّاد بن الجراح، عن مالك، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة، وعن سميٌّ، عن السمّان. . . إلخ، فزاد إسناداً آخر أخرجه الدارقطني، وقال: أخطأ فيه روّاد وليس ممن يُحتجّ به، والمعروف أنَّ مالكاً تفرُّد بهذا الإسناد بهـذه الروايـة عن سمّي حتى قال عبد الملك الماجشون، قال مالك: ما لأهل العراق يسألوني عن حديث «السفر قطعة من العذاب؟» فقيل: لم يروه عن سُمَى غيرك، فقال: لوعرفت ما حدَّثت به. وكذا تفرد سُمَىّ بروايته عن أبى صالح ولا يُحفظ عن غيـره، وروى أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه مثله. وهذا يدلُّ على أنَّ له في حديث سهيل أصلًا، وأما أبو صالح فلم يتفرُّد به بـل رواه عن أبـي هريـرة سعيد المقبـري عند أحمد وجمهان عند ابن عـدى ولم ينفرد بـه أبو هـريرة أيضاً، فرواه الـدارقطني والحاكم بإسناد جيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبى سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة. هذا ملخص ما بسطه ابن عبد البر وابن حجر.

(٢) اسمه ذكوان.

(٣) قوله: قطعة، بالفتح، أي جزء من العذاب، وبين وجهه بقوله: يمتع أحدكم أي في السفر نومه وطعامه وشرابه بنصب أواخرها بنزع الخافض أو على أنه مفعول ثانٍ، والأول أحدكم أي يمنع السفر أحدكم معتاده في النوم وغيره. وسئل ⊨ أحدُّكم نَهمته (١) من وجهه (٢) فَلْيُعَجِّلْ (٣) إلى أهله.

9۷۷ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو علمتُ أن أحداً (٤) أقوى على هذا الأمر مني لكان أنْ أُقدَّم (٥) فيُضرب عنقي أهونُ عليَّ (١)،

إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لِمَ كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب، قال ابن بطال: ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر مرفوعاً: «سافروا تصحّوا»، لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب. انتهى. وفي «شرح الزرقاني» ورد علي سؤال من الشام هل ورد السفر قطعة من سقر كما هو دارج على الألسنة فأجبت لم أقف على هذا اللفظ، ولم يذكره الحافظان السخاوي والسيوطي في الأحاديث المشهورة على الألسنة، فلعل هذا اللفظ حدث بعدهما، ولا تجوز روايته بمعنى المشهورة على الألسنة، فلعل هذا اللفظ حدث بعدهما، ولا تجوز روايته بمعنى وقطعة من سقر لا يؤدّي معنى قطعة من العذاب بمعنى التألم من المشقة لأن لفظ سقر يقتضي المشقة جداً. انتهى. وفي «شرح القاري»: ما اشتهر على الألسنة أن السفر قطعة من السفر قطعة من السقر فليس بمحفوظ، وإنما يُحكى عن عليّ (۱).

- (١) بفتح النون أي حاجته.
- (٢) أي من مقصده، وعند ابن عدي: فإذا قضى أحدكم وطره من سفره.
- (٣) من التعجيل: أي فليرجع إلى أهله عاجلًا لينجو من العذاب والمشقة.
  - (٤) أي أحداً من الصحابة أقوى على إقامة الخلافة وانتظامها.
    - ٥) أي بين يدي الناس.
    - (٦) أي أسهل عليَّ من تحمُّل هذا الأمر الخطير.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في باب العمرة تحت باب السفر قطعة من النار.

فمن وَلِيَ هذا الأمر بعدي (١) فليعلم أن سيرده عنه (٢) القريبُ والبعيـدُ، وأيم اللَّهِ إن كنتُ لأقاتل الناس عن نفسي.

٩٧٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرني مُخْبرٌ، عن أبي الـدرداء رضي الله تعالى غنه، قال: كان الناس(١) وَرَقاً(١) لا شوك فيه، وهم اليوم شوك (٥) لا ورق فيه، إن تركتهم (١) لم يتركوك وإن نقدتُهم نقدوك.

٩٧٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: كان إبراهيم(٢) عليه السلام أول الناس ضيّف الضيف،

<sup>(</sup>١) أي من صار وليًّا للخلافة بعد موتي.

<sup>(</sup>٢) قوله: فليعلم أن سيرده عنه، أي عن نفسه باللطف والعنف. القريب والبعيد، أي أهل بلده وغيرهم، أو الأقارب والأجانب. وأيم الله قسم. إن كنت، أي قد كنت لأقاتل الناس خاصة وعامة عن نفسي حتى لا يكون لأحد علي اعتراض في ديني ودنياي وعرضي، كذا ذكره القاري.

<sup>(</sup>٣) أي السابقون الأولون.

 <sup>(</sup>٤) يفتحتين: أي كورق من أوراق الأشجار الخالية عن الشوك، أي لم يكن ضرر في مصاحبتهم.

<sup>(</sup>٥) أي يضرّ مجالستهم ويصل النقصان منهم.

<sup>(</sup>٦) قـوله: إن تـركتهم، أي إن تركتهم على حـالهم ولم تتعرَّضْ منهم لا يتركونك بل يبحثون عن حالك، وإن نقدتهم بأن تكلمت في حقهم ما هو الحق، وتعرضت بأحوالهم، وميَّزت بين حقهم وباطلهم نقدوك، وتكلموا في حقك عوضاً ولو بالباطل. وأشار بذلك إلى فساد الزمان وأهله وهـذا بالنسبة إلى عصره فما باله من عصرنا هذا؟!

<sup>(</sup>٧) قوله: كان إبراهيم، الخليل على نبينا وعليه السلام. أول الشاس ضيّف ع

وأول الناس (١) اختتن، وأول الناس قصَّ شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تعالى: وقار يا إبراهيم، قال: ربِّ زدني وقاراً.

• ۹۸۰ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيّب يحدثه عن أنس أنه قال (٢) رسول الله ﷺ: كأني

= الضيف، وكان له فيه اهتمام بليغ حتى كان لا يأكل بغير ضيف. وأول الناس اختتن، من الاختتان وهو ابن ثمانين سنة بالقَدوم بالفتح كمـا أخرجــه الشيخان وهــو بالفتح ــ اسم آلة النجّار ــ يعني الفـاس، وقيل هــو اسم موضـع وقع اختتـانه فيــه، وفي رواية لابن حبان وغيره: أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين وعـاش بعده ثمـانين. وأول الناس قص شاربه، أي قطعه. وأول الناس رأى الشيب، أي بياض الشعر، فقال: يا رب ما هذا؟ سأله تعجُّباً لمّا لم يكن له سابقة به. فقال الله: وقار، أي باعث وقار وعزة بين الناس، فقال: رب زدني وقاراً. وكذا ورد عن النبي ﷺ: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور الإسلام». ومن أوليات إبراهيم أنه أول من قصَّ أظفاره واستحدَّ، ذكره ابن أبي شيبة، عن أبي سعيد، وأول من تُسَرُّول، وأول من فرق كما عند ابن أبىي شيبة عن أبي هريـرة، وأول من خضب بالحِنَّاء والكتم، أخرجـه الديلمي عن أنس مرفوعاً، وأول من خطب على المنبر أخرجه ابن أبي شيبة، عن سعـد بن إبراهيم، عن أبيه، وأول من قاتل في سبيل الله أخرجه ابن عساكر عن جابر، وأول من رتب العسكر ميمنة وميسرة، أخرجه ابن عساكر عن حسان بن عطية، وأول من عمل القسى، أخرجه ابن أبى الدنيا، عن ابن عباس، وأول من عانق، أخرجه ابن أبى الدنيا عن تميم الداري، وأول من ثرّد الثريد، أخرجه ابن سعد عن الكلبي، وأول من اتخذ الخبر المبلقس أخرجه المديلمي عن نبيط بن شريط، وأول من راغم، أخرجه أحمد، عن مطرف، كذا ذكره السيوطي.

<sup>(</sup>١) في نسخة: من.

<sup>(</sup>٢) في بعض أسفاره حين رأى موسى يذهب إلى مكة ملبّياً.

أنظر (١) إلى موسى عليه السلام يهبط (٢) من ثنيَّة (٦) هَرْشي ماشياً، عليه ثوب أسود.

9۸۱ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع أنس بن مالك يقول: دعا رسول الله الله النصار ليُقطِع (٤) لهم بالبَحرين (٥)، فقالوا: لا والله إلا أن تُقطِع (٢) لإخوانِنا من قريش مثلها، مرتين أو ثلاثاً، فقال: إنكم سترون بعدي (٧) أَثَرَة فاصبروا حتى تلقّوْني.

<sup>(</sup>١) فيه إثبات حياة الأنبياء وأنهم يحجّون ويصلّون.

<sup>(</sup>٢) أي ينزل.

<sup>(</sup>٣) بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء. وهَرْشي، بفتح الهاء وسكون الراء بعدها شين مفتوحة مقصورة موضع بين مكة والمدينة، كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٤) أي من إقطاع الأراضي بالبحرين.

<sup>(</sup>٥) بلد قريب البصرة.

<sup>(</sup>٦) قوله: إلا أن تقطع، أي لانرضى بأن تقطع لنا إلا أن تقطع لنا مرتين أو ثلاث مرات لإخواننا من قريش المهاجرين، فإن لهم علينا فضلاً. وهذا من كمال زهد الأنصار ومواساتهم للمهاجرين.

 <sup>(</sup>٧) قوله: إنكم سترون بعدي، أي بعـد موتي أثّـرة(١) بفتحتين أي يستأثـر عليكم غيركم في ما تستحقونه من المناصب العلية كالإمارة والقضاء فاصبـروا حتى =

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال وكان الأمر
 كما وصف ﷺ، وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية فوقع كما قال. فتح الباري ١١٨/٧.

9۸۲ \_\_ أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، قال: سمعت علقمة (١) بن أبي وقاص (٢) يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول (٣): إنما

= تلفُّوني أي يوم القيامة. ورواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي بلفظ إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، كذا في «شرح القاري».

(١) هكذا في نسخ عديدة وفي نسخة علقمة بن وقاص وهو الصحيح الموافق لروايات كثيرين، قال في «التقريب» علقمة بن وقاص بتشديد القاف الليثي المدني، ثقة ثبت. أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل: إنه وُلد في العهد النبوي، مات في خلافة عبد الملك.

(٢) في نسخة: ابن وقَاص.

(٣) قوله: يقول، هذا الحديث أحد أركان الإسلام قد أخرجه جمع من العظام، فرواه البخاري في «صحيحه» في مواضع (١٠): في باب الوحي بلفظ: «إنما الأعمال بالنيات» وفي كتاب النكاح بلفظ: «العمل بالنية»، وفي كتاب العتق بلفظ: «الأعمال بالنية»، وكذا في الهجرة، وفي كتاب الأيمان بلفظ إنما الأعمال بالنية، وكذا في كتاب الجيل. وعند مسلم في الجهاد «إنما الأعمال بالنية»، وكذا أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وعند ابن حبان والحاكم «الأعمال بالنيات». وهذه الطرق كلها تدور على يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن علقمة، عن عمر. وذكر ابن دحية أنه أخرجه مالك في «الموطأ» ونسبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وفي «التخيص الحبير» إلى الوهم، وقال: صدر هذا الوهم من الاغترار بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، وردّه السيوطي في «تنوير الحوالك» بقوله في «موطأ محمد بن الحسن»، عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على المحوالك، بقوله في «موطأ محمد بن الحسن»، عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على

<sup>(</sup>۱) انظر رقم: ۱، ٥٤، ٢٥١٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ١٩٨٣، ٣٥٩٢.

ما في سائر الموطآت، منها حديث إنما الأعمال بالنية، وبذلك يتبين صحة قول من عرى روايته إلى «الموطأ»، ووهم من خطأه في ذلك. انتهى. وهذا الحديث لم يصح إلا من هذا الطريق الفرد، فلم يصح عن رسول الله إلا عن عمر، ولا عن عمر إلا من رواية التيمي، ولا عن روايته إلا من رواية التيمي، ولا عن روايته إلا من رواية يحيى، وانتشر عنه وصار مشهوراً، فرواه أكثر من مائتي إنسان، وقد وردت لهم متابعات لا يخلو أسانيدهم عن شيء كما حققه الحافظ في «شرح النخبة» وغيره.

- (١) قوله: وإنما لامرىء ما نوى، ذكر القرطبي وغيره أنه تأكيد للجملة الأولى، والأولى ما ذكره النبووي أنها تفيد اشتراط تعيين المنبوي كمن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها. والجملة الأولى تفيد اشتراط مطلق النية، ومعناه إنما ثواب الأعمال بالنية وهذا متفق عليه، أو صحة الأعمال بالنية، وفيه خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية في العبادات الغير(١) المقصودة.
  - (٢) أي كان قصده من هجرته وتركه دار الحرب طاعةَ الله ورسوله ورضاه.
    - (٣) أي فهي موجبة للثواب ولرضاء الله ورسوله.
- (٤) قـوله: أو امـرأة، ذكرهـا على حدة مـع دخولهـا تحت دنيـا للزيـادة في التحذير لأن الافتتان بها أشدّ، وقيل: خصّها (٢) بالذكر لما أن رجلًا هاجر من مكـة إلى

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في الأصل: (الغير المقصودة) وهو استعمال خاطىء، وغلط شائع، لما جمع فيه من إدخال وألى على وغير، مع الإضافة إلى ما فيه وألى وصوابه أن يقال (العبادات غير المقصودة).
(٢) في الأصل: وخصه، وهو خطأ.

هاجر(١) إليه.

# ٧٥ \_ (باب الفأرة (٢) تقع في السَّمْن)

9۸۳ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عُبيد الله (٢) بن عتبة، عن عبد الله بن عباس (٤): أن النبي ﷺ سُئل (٥) عن فأرة وقعت

= المدينة ليتزوج امرأة تسمَّىٰ أم قيس، وكان يقال له مهاجر أم قيس، فلهذا خَصَّ في الحديث ذكر المرأة، قال الحافظ في «فتح الباري»: قصة مهاجر أم قيس، رواها سعيد بن منصور والطبراني، لكن ليس فيه أن هذا الحديث سيق لأجله.

- (١) أي من أمور الدنيا لا خلاق له في العقبى.
  - (۲) موش<sup>(۱)</sup>.
- (٣) نسبة إلى جدِّه فإنه عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة \_ بالضم \_ بن مسعود.
- (٤) قوله: عن عبد الله بن عباس، ظاهره أن الحديث من مسند ابن عباس، وكذا رواه القعنبي وغيره، ورواه أشهب وغيره عنه بترك ابن عباس، وذكر ميمونة بعد عبيد الله، وأبو مصعب ويحيى بن بكير عنه بإسقاطها، والصواب ما في «موطأ يحيى»: مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، واختلف فيه أصحاب ابن شهاب أيضاً، فرواه ابن عبينة ومعمر عنه على الصواب، والأوزاعي بإسقاط ميمونة، وعقيل مرسلاً بإسقاطهما، كذا ذكره ابن عبد البر.
- (٥) قوله: سئل، السائيل هو ميمونة كما رواه الدارقطني من طريق يحيى
   القطان وجويرية كلاهما، عن مالك به أن ميمونة استفتت عن الفارة تقع في السمن
   أي الجامد، كما في رواية ابن مهدي، عن مالك، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي =

<sup>(</sup>١) بالفارسية.

في سمن فهاتت؟ قال: خذوها(١) وما حولها من السَّمْن فاطرحوه (٢).

قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا كان السمن (٣) جامداً (٤) أُخذت الفأرةُ وما حولها من السمن فرُمِي به، وأكل (٥) ما سوى ذلك، وإن كان

في «مسنده» عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب وزاد البخاري عن ابن عيينة، عن ابن شهاب فماتت، وعند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها(١)، وإن كان مائعاً فلا تقربوها، وبه أخذ الجمهور في الجامد والمائع، إن المائع ينجس كله دون الجامد، وخالف في المائع جمع منهم الزهري والأوزاعي، كذافي «شرح الزرقاني».

- (١) أي الفأرة.
- (٢) أي ألقوه، وكلوا الباقي (٢).
  - (٣) وكذا نحوه من الأشربة.
- (٤) في بعض النسخ جامساً وهو بمعناه.
- (٥) لعدم وصول النجاسة إليه بسبب جموده.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: هذا يقتضي أنه سئل عن سمن جامد ولو كان ذائباً لم يتميز ما حولها من غيره ولكنه لما كان جامداً نجس ما جاورها بنجاستها، وبقي الباقي على ما كان عليه من الطهارة. المنتقى ٧٩ ٢/٧.

<sup>(</sup>٢) في البذل: فيه دليل على المسألة الفقهية، وهي أن النجاسة إذا لم يُعلم وقت وقوعها بحكم بوقوعها بالنسبة إلى الوقت الحادث إلى أقرب الأوقات كأنها وقعت في هذا الوقت، فإن الفأرة لم يُعلم بأنها متى وقعت في السمن، وهل كان السمن وقت وقوعها سائلاً أو جامداً أو كان بين بين، فاعتبر رسول الله ﷺ وقوعها في الحال. انظر أوجز المسالك ١٨٥/١٥٠.

ذائباً (١) لا يُؤكل منه (٢) شيء، واسْتُصبحَ (٣) به. وهو قـول أبـي حنيفة والعامة من فقهائنا.

# ۸ه ـ (باب دباغ (١) الميتة)

9.08 \_ أخبرنا مالك، حدَّثنا زيد بن أسلم، عن أبي وَعلة (٥) المصري، عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله على قال: إذا دُبِغ الإهَاب (١) فقد طهر (٧).

٩٨٥ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا (^) يزيد بن عبد الله بن قُسيط (٩)،

- (١) أي مائعاً سائلًا.
  - (٢) لتنجسه كله.
- (٣) قوله: استُصبح، مجهول من الاستصباح أي استُعمل في السراج وغيره، وقيَّده الفقهاء في كتبهم بغير المسجد فلا يجوز فيه الاستصباح بالسمن والدهن النجس.
- (٤) قوله: دباغ المبيتة، أي جلد التي ماتت من غير ذبح شرعي، وهـو بكسر المدال عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها. وقد أخرج صاحب الكتاب في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ.
  - (٥) عبد الرحمن بن وَعلة بالفتح.
- (٦) هو بالكسر الجلد الغير المدبوغ، وجمعه أُهُب بضمتين وفتحتين، كذا
   في «المصباح» و «المغرب».
  - (V) بضم الهاء.
  - (A) في كثير من النسخ زيد وليس بصواب.
    - (٩) على صيغة التصغير.

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، عن أمِّه (١)، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ أمر أن يُستمتع (٢) بجلود الميتة إذا دُبغت. محمد النبي الله بن عبيد الله بن

(١) قال الزرقاني: هي تابعية مقبولة لا يُعرف اسمها.

(٢) قوله: أمر أن يُستمتع، أي يُنتفع على أيُّ وجه كـان، وفي رواية للنسـائي وابن حبان، عن عائشة مرفوعاً: دباغ جلود الميتة طهـورها، وفي روايـة للنسائي: ذكاة الميتة دباغها، وعنـد الدارقـطني والبيهقي عنها: طهـور كلُّ أديم دبـاغه. وفي الباب عن زيد مرفوعاً: دباغ جلود الميتة طهورها، وسلمة بن المحبَّق أن رسول الله ﷺ أتى في غزوة تبوك على بيت فإذا قِرْبة معلقة فسال الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: دباغها ذكاتها، وبهذه الأحاديث ونظائرها ذهب الجمهور إلى الطهارة بالدباغة مطلقاً إلا أنهم استَثنَوْا من ذلك جلد الإنسان لكرامته وجلد الخنزير لنجاسة عينه، واستثنى أيضاً جلدَ الكلب مَنْ ذهب إلى كونه نجس العين، وهو قول جمع من الحنفية وغيرهم، ولم يدل عليه دليل قـويّ بعد، ومنهم من ذهب إلى طهارة جلد مأكول اللحم بالدبغ دون غيره أخذاً من قصة شاة ميمونة، قال النووي: هو مذهب الأوْزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. انتهي. والأحاديث المطلقة العامة حجة عليهم، ومنهم من قال: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، قال النووي: رُوي هذا عن عمر وابنه عبد الله وعائشـة وهو أشهـر الروايتين عن أحمـد، وإحدى الروايتين عن مالك. انتهى. والأحاديث الواردة في الطهارة بالدباغة حجة عليهم، وقال أحمد في القديم: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ثم رجع عنه لمّا رأى قوة الأخبار الواردة فيه(١).

 <sup>(</sup>١) بسط شيخنا مذاهب العلماء في دباغ الجلود الميتة وطهارتها بالدباغ في الأوجز، فارجع إليه
 ١٨٧/٩.

عبد الله، قال(١): مرَّ رسول الله ﷺ بشاة كان أعطاها مولى لميمونة (٢) زوج النبي ﷺ ميتة(٣) فقال رسول الله ﷺ: هلَّا(٤) انتفعتم بجلدها، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حُرِّم أكلها(٥).

قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر، وهو (١) ذكاته ولا بأس بالانتفاع(٧) به، ولا بأس ببيعه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

- (٣) صفة لشاة.
- (٤) حرف تحضيض وفي رواية: أفلا.
- (٥) قوله: إنما حُرِّم أكلها، مجهول من التحريم أو معروف ثلاثي بضم الراء أي لم يحرم إلا أكل الميتة لا الانتفاع بأجزائها وجلدها، واستدل بظاهره الزهري كما حكاه أبو داود وأحمد عنه أن جلود الميتة طاهرة ينتفع بها بغير الدباغة، ورده الجمهور بأنه ورد التقييد بالدباغ في روايات أخرى صحيحة فوجب القول به، كذا في «فتح الباري».
  - (٦) أي ذبحُه كذكاته بالفتح أي ذبحه.
  - (٧) وأما قبل الدبغ فلا يجوز البيع ولا الانتفاع.

<sup>(</sup>۱) قوله: قال: مرَّ، هكذا رواه جمع من رواة المموطأ عن عبيد الله مرسلاً كابن بكير والقعنبي، والصحيح وصله عن ابن عباس كما رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم وجماعة ومعمر ويونس والزبيدي، وعقيل من أصحاب ابن شهاب، كذا قال ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٢) قوله: كان أعطاها مولى لميمونة، في رواية يحيى: أعطاها مولاة لميمونة. وظاهرهما أن تلك الشاة قد أعطاها مولى أو مولاة لأحد. والذي في عامة الكتب: صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وغيره: أنها تصدَّقَ بها على مولاة لميمونة.

# ٥٩ \_ (باب كَسب الحَجّام)

9AV \_ أخبرنا مالك، حدثنا مُحيد الطويل، عن أنس بن مالك قال: حَجم (١) أبو طَيْبة رسولَ الله ﷺ فأعطاه صاعاً من تمر وأمر أهله(٢) أن يُخَفِّفُوا(٣) عنه من خَرَاجِه(٤).

قـال محمد: وبهـذا نأخـذ. لا بأس أن يُعـطى الحجّام أجـراً عـلى حجامته. وهو قول أبـى حنيفة (°).

(١) قوله: حجم أبو طيبة، اسمه نافع، وقيل: ميسرة، وقيل: دينار، ذكره السيوطي. وفي «جامع الأصرل»: أبو طيبة نافع الحجام مولى محيصة بن مسعود الأنصاري صحابي معروف، وطَيْبة بفتح الطاء وسكون الياء وبالباء الموحدة.

(٢) أي موالِيَه.

(٣) من التخفيف.

(٤) قوله: من خَراجه، بالفتح هو ما يجعل العبد على نفسه لسيِّده في كـل يوم.

(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قبال الجمهور(١)، أخذاً من أحاديث حجامة النبي على وإعطائه أجره، وقال ابن عباس: احتجم رسول الله الله في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجّام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه، أخرجه الترمذي في الشمائل. وروي: كسب الحجّام خبيث، أخرجه الترمذي وغيره، وعند أحمد وأصحاب السنن عن محيصة: أنه سأل النبي عن كسب الحجام، فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: أعلفه نواضحك. وحمله الجمهور على النهي للتنزيه. ومنهم من قال: محل الجواز ما إذا كانت الإجرة معلومة، والمنع ما إذا كانت مجهولة، وجنح =

<sup>(</sup>١) كذا في الأوجز ٢٠١/١٥.

٩٨٨ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: المملوك وماله لسيّده (١) ولا يصلّح (١) للمملوك أن يُنفق من ماله شيئاً بغير إذن سيّده إلّا أنْ يَأْكُلَ (١) أو يَكْتَسَى (١) أو ينفق (٥) بالمعروف (١).

قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة إلا أنَّـه يرخَّص لـه في الطعام الذي يوكّل أن يُطْعِمَ (٢) منه، وفي عاريـة الدابّـة ونحوهـا (٨). فأما هبة درهم ودينار أو كسوة ثوب فلا. وهو قول أبـى حنيفة رحمه الله.

۹۸۹ \_ أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كانت لعمر بن الخطاب تسعُ صِحاف (٩) .....

= الطحاوي إلى نسخ حديث المنع بحديث الجواز، كذا في «جمع الوسائل شرح الشمائل» لعلى القارى.

- (١) لكونه مالكاً لرقبته ويده.
  - (٢) أي لا يجوز.
  - (٣) أي المملوك.
- (٤) في نسخة: أويلبس. والمعنى واحد.
- (٥) من الإنفاق أي في بعض ضرورياته أو المراد به التصدُّق بما يعلم رضى
   مولاه.
  - (٦) قَيْد للأخير أو للكلِّ.
  - (٧) أي يطعم منه غيره فقيراً أو جليساً.
    - (٨) من المنافع.
- (٩) قوله: تسع صِحاف، بكسر الصاد جمع صَحفة بالفتح وهي القصعة الواسعة.

يبعث (١) بها(٢) إلى أزواج النبي ﷺ، إذا كانت الظُّرفَةُ (٣) أو الفاكهةُ أو القَسْم، وكان يبعث بآخِرِهن (٤) صحفة إلى حفصة (٥)، فإن كان (٦) قلة أو نقصان كان بها.

(١) أي في عهد خلافته.

- (٢) أي بواحدة منها إلى واحدة منهن.
- (٣) قوله: إذا كانت الظُّرُفة، بالضم أي إذا وجدت بالتحفة من المأكول والمشروب. أو الفاكهة أو القَسْم، بالفتح أي القسمة من اللحم وغيره، قاله القارى.
  - (٤) أي بعد أن يرسل إلى سائر الأزواج.
  - (٥) لكونها بنته فلا تضر القلة ولا تحزنها.
- (٦) قوله: فإن كان، أي فإن وُجدت قلة في كمية ذلك الشيء المبعوث أو نقصان في كيفيته كان ذلك بحصة حفصة لكونها آخر الحصص، والنقصان إنما يظهر في الآخر.
- (٧) قوله: يقول، مقصوده الإشارة إلى ارتفاع البركة بوقوع الفتنة، وأنّ الفتن معدن المحن، وأنه لا يأتي زمان إلا وبعده شرّ منه.
  - (٨) أي في سنة ٣٥هـ.
    - (٩) أي فتنة شهادته.
  - (١٠) أي من الأصحاب الذين كانوا في غزوة بدر.

فتنة (١) الحَرَّة فلم يبق من أصحاب (٢) الحُديبية أحد، فإن وقعت الثالثة لم يبق بالناس طِباخُ (٢).

991 \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: كلُّكُم راع (٤) وكلُّكم مسؤولٌ عن رَعِيتُه (٥)، فالأمير (٦) الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم (٧)، والرجل راع على أهله (٨) وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على مال زوجها، وهي مسؤولة عنه (٩)، وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو

<sup>(</sup>۱) قوله: ثم وقعت فتنة الحرّة، بفتح الحاء وتشديد الراء المهملة أرض ذات حجارة سود بقرب المدينة الطيبة وكانت الفتنة هناك زمن يزيد سنة ٦٣ ابتُلي بها أهل المدينة ابتلاءً شديداً.

<sup>(</sup>٢) أي الذين حضروا الحديبية مع الرسول وبايعوه تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: لم يبق بالناس طِباخ، بالكسر بمعنى العقل، يعني إنْ وقعت فتنة ثالثة لا يبقى في الناس عقل ولا خير ويذهب بـركة وجـود الصحابـة الذين هم زينـة الدنيا والدين مطلقاً.

<sup>(</sup>٤) قوله: كلكم راع ، من الرعاية بمعنى الحفاظة أي كلكم راع لرعبته وناظم لأمور من يتبعه، فيُسأَل كل عن رعيته عما وقع منه في حقهم من العدل والظلم.

<sup>(</sup>٥) بالفتح ثم الكسر ثم التشديد مع الفتح.

<sup>(</sup>٦) أي السلطان ومن ينوب منابه.

<sup>(</sup>٧) أي عمّا صدر منه فيهم.

<sup>(</sup>٨) أي زوجته وأولاده وخوادمه وغيرهم ممن يُعُوله.

<sup>(</sup>٩) أي عن مال زوجها أنفقت في محله أم في غيره؟

مسؤول عنه (١) ، فكلُّكُمْ راع (٢) وَكُلُّكُمْ مسؤولٌ عن رعيّته.

997 \_ أخبرنا مالك، حدّثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الغادر(٣) يقوم يوم القيمة يُنصب له لـواء، فيقال هذه غُدرة فلان.

99٣ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: الخيل في نواصيها (أ) الخير إلى يوم القيمة.

٩٩٤ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:

(٢) قوله: فكلكم راع، قال القاري: هذا تأكيد لما قبله مُجْمَلًا ومفصَّلًا في صورة النتيجة، ولا يبعد أن يقال: إن السرجل وحده مسؤول عن رعيته من أعضائه وهي السمع والبصر واليد والرجل واللسان والأذن ونحو ذلك كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوْادَ كُلِّ أولئك كَانَ عنه مسؤُولًا ﴾(١) والحديث رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر.

(٣) قوله: إن الغادر، أي من يغدر بعهده ويخلف في وعده من الكفار وغيرهم، يقوم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يُنصب، بصيغة المجهول أي يُرفع له. لواء، بالكسر يكون علامة على غدرته يطلع عليها الناس فيُقال من جانب الملائكة هذه غُدرة فلان بالضم.

(٤) قوله: في تواصيها، جمع ناصية مقدّم الـرأس إشارة إلى فضل الخيل لكونه آلة الجهاد. وكون الخير في ناصيته إلى يوم القيامة إشارة إلى دوام فتح أهل الإسلام وغلبتهم بخيلهم.

<sup>(</sup>١) من جهة أمانته وخيانته.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٣٦.

أنه رآه(١) يبول قائماً.

قال محمد: لا بأس بذلك، والبول جالساً أفضل.

990 \_ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: ذرون(٢) ما تركتكم فإنما هلك من

(١) قوله: أنه رآه، أي رأى عبدُ الله بن دينار ابن عمر يبول قائماً، ولعله كان أحياناً اقتداءً بالنبي على المباحات والاتفاقيات، وقد روى حذيفة أنه أله أتى سباطة قوم فبال قائماً، أخرجه أبو داود وغيره. وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: أنّ النبي في بال قائماً من جُرح كان بمأبضه، وهو بهمزة ساكنة: عرق في باطن الركب. وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن مجاهد قال: ما بال رسول الله في قائماً إلا مرة في كثيب أعجبه. وعن الشافعي: كانت العرب تستشفي وجع الصلب بالبول قائماً. فلعله كان به إذ ذاك وجع صلب، وقيل لم يكن هناك موضع القعود فبال قائماً. فلعله كان به إذ ذاك سهل بن سعد: أنه رأى النبي في يبول قائماً. وهذا كله لبيان الجواز وإلا فالعادة المستمرة للنبي في وأصحابه هو البول قاعداً حتى قالت عائشة: مَنْ حَدَثكم أنّ رسول الله بال قائماً فلا تصدّقوه، أخرجه النسائي والترمذي وقال: إنه أحسن شيء رسول الله بال قائماً فلا تصدّقوه، أخرجه النسائي والترمذي وقال: إنه أحسن شيء في الباب، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، كذا فصله السيوطي في الباب، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، كذا فصله السيوطي في «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود» و «زهر الرّبي على المجتبى» وغيرهما.

(٢) قوله: فروني، أي اتركوني ما تركتكم ولا تتعرضوا بالتفتيش والسؤال، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم السابقة كبني إسرائيل بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كما ذكر الله في كتابه في قصة البقرة وسؤال رؤية الله ودخول قرية الجبارين وغير ذلك. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما لم أنه عنه فاسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بالسؤال والتشديد فيشدد الله عليكم. وفيه إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل المنع، وفي رواية ابن جريسر وأبي الشيخ وابن مسردويه عن

كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فها نهيتُكم عنه فاجتنبوه.

٩٩٦ أخبرنا مالك، حدّثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت ابنَ أبي قُحافة (١) نَزع دَنوباً أو ذَنوبين (٢)، في نَزْعه ضعف واللَّهُ يغفر له (٣)، ثم قام عمر بن الخطّاب، فاستحالت (٤) غَرْباً، فلم أرَ عبقريّاً (٥) من الناس ينزع

أبي هريرة: خَعطَبنا رسولُ الله على فقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكّت عنكم فإنما هلك مَنْ قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فأنزل الله: ﴿يَا أَيّهَا الَّـذِيْنَ آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدً لكم تسؤُوكُم ﴾(١). وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي عند ابن جرير والطبراني وابن مردويه، وابن عباس عند ابن مردويه، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما كما بسطه السيوطي في «الدر المنثور».

- (١) أي أبا بكر، وأبو قُحافة بالضم كنية والده.
- (٢) بالفتح: الدلو الكبير، أي أخرج من البئر.
- (٣) أي يتجاوز عنه ولا يأخذه بضعفه لعدم تقصيره.
- (٤) بالفتح: الـدلو الكبير من الذنـوب أي فصارت تلك الـدلو دلـواً عظيماً
   أخرج به ماءً كثيراً.
- (٥) بفتح العين وسكون الباء وفتح القاف وكسر الراء وشد الياء: أي شديـداً قوياً.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٠١.

نَزْعه (١) ، حتى ضرب الناس بعَطَن (٢) .

#### ٦٠ \_ (باب التفسير<sup>(۱)</sup>)

99٧ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصَين، عن أبي يربوع (٤) المخزومي، أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الصلاة

(١) منصوب بنزع الخافض أي كنزعه (١).

(٢) قوله: حتى ضرب الناس بعطن، بفتحتين موضع يجلس فيه الدواب حول الحوض والماء للسقي. والمعنى نزع عمر ورَوِي الناس بشربهم حتى جعلوا العطن، أبركوا دوابهم للسقي لكثرة الماء. وفي الحديث إشارة كالصراحة إلى قلة مدة خلافة أبي بكر وإلى ما وقع في زمن خلافته من اضطراب الأحوال بسبب ارتداد العرب وظهور المتنبئين، وإلى قوة عمر في أمر الدين وطول خلافته وشيوع الدين في زمنه، وقد وقع كل ذلك كما رأى، وكانت رؤيته ذلك مناماً كما في رواية الصحيحين وغيرهما، بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها الصحيحين وغيرهما، بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها مناء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة، الحديث. وبه ظهر ما في كلام القاري حيث فسر قوله رأيت بقوله أي علمت بالكشف أو الإلهام، أو رأيت في المنام. انتهى. فإن الترديد مختل النظام لثبوت الرؤية المنامية برواية الأعلام، ومن المعلوم أن منام الأنبياء وحي عند علماء الإسلام.

(٣) أي لبعض آيات كتاب الله.

(٤) قوله: عن أبي يربوع المخزومي، في نسخة: ابن يربوع، وهو الموافق لما في «موطأ يحيى»، وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع بفتح الياء المخزومي، أبو محمد المدنى، نُسب إلى جَده، من ثقات التابعين، ذكره في «التقريب».

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. فتح الباري ٣٩/٧.

(١) قوله: الصلاة الوسطى، أي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى (١) وقد اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم، وتخالفت الروايات عنهم، فعن ابن عباس عند البيهقي وابن جرير وعبد الرزاق وابن أبـي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور أنها صلاة الصبح، ومثله عن علي عند البيهقي، وابن عمر عند ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وعبد بن حميد، وورد مثله عن عطاء وجابر بن زيد وطاوس وعكرمة. هذا أول الأقوال، الثاني: أنها صلاة الظهر وهو قول زيد بن ثابت أخرجه البخاري وأبو داود وابن جرير والطحاوي وأبويعلى والطبراني والبيهقي وابن أبيي حاتم وأحمد وابن منيع والضياء المقدسي وغيرهم، وهو مرويّ عن ابن عمر عند الطبراني، وعن أبي سعيد الخدري عند البيهقي، وعن على عند ابن المنذر. والثالث: أنها العصر وهو مذهب عليّ رجع إليه بعد ما كان يظن أنها الصبح لمّا سمع قول النبي على يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وغيرهم، وهو المرويّ عن ابن عمر عند ابن جرير والطحاوي وعبد بن حميد وعن أبي أيوب عند البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي وابن المنذر، وعن أم سلمة عند ابن أبى شيبة وابن المنذر، وعن عائشة عند ابن جرير وابن أبى شيبة، وعن حفصة عند عبد بن حميد وغيره. والرابع: أنها صلاة المغرب ورد ذلك عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم. وهناك أقوال أخر مبسوطة في «فتح الباري» وغيره، والأثار المذكورة وغيرها مبسوطة في «الدر المنثور» والذي يظهر بعــد التنقيد أن أصــح الأقوال هــو القول الشالث لكونــه موافقــاً لكثير من الأحاديث الصحيحة المرفوعة، وإليه ذهب أكثر الصحابة كما ذكره

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الأية ٢٣٨.

99۸ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع (١)، أنه قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي على قالت: إذا بلغت هله الآية (٢) فآذين (٣)، فلما بلغتُها آذَنْتُها (١) فقالت: حافظوا(٥) على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين.

٩٩٩ \_ أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن القَّعْقَاع(١) بن

الترمذي، وجمهور التابعين كما ذكره الماوردي، وأكثر علماء الأثر كما قاله ابن
 عبد البر، وهو الصحيح عند الحنفية والحنابلة، وذهب أكثر الشافعية وبعض
 المالكية مخالفاً لقول إماميهما أنها الصبح.

- (١) هو عمرو بن رافع العدوي مولاهم، مقبول، ذكره في «التقريب».
  - (٢) أي التي فيها ذكر الصلاة الوسطى.
    - (٣) أي أخبرني.
    - (٤) أي أعلمتها.
- (٥) قوله: حافظوا، أي اكتب هكذا بزيادة «وصلاة العصر»، وهذه الكتابة وكتابة عائشة قبل أن تُجمع المصاحف المختلفة على مصحفٍ واحد في زمن عثمان فإنه لم يُكتب بعد ذلك إلا ما أُجمع عليه وثبت بالتواتر أنه قرآن، قاله ابن عبد البر.
- (٦) بفتح القافين بينهما عين ساكنة: كِنَانِيُّ، مدني، ثقة، ذكره في «الكاشف».

<sup>(</sup>١) قال الحافظان ابن حجر والعيني: الجمهور على أنها العصر، كذا في الأوجز ٣/٣٥.

حكيم، عن أبي يونس<sup>(۱)</sup> مولى عائشة، قال: أَمَرَتْني أن أكتب لها مصحفاً، قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِني ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾، فلما بلغتها آذنَتْها وأُمَلَّتُ<sup>(۱)</sup> عليّ: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر<sup>(۱)</sup> وقوموا لله قانتين﴾<sup>(3)</sup>، سمعتها من رسول الله ﷺ.

انه سمع الله عبارة بن صياد، أنه سمع الله بن المسيّب يقول (٥) في الباقيات الصالحات: قول العبد:

(١) قال الزرقاني: من ثقات التابعين، لا يُعرف اسمه.

(٢) أي (١) كتَبتْ علي وأمرَتْني بكتابتها هكذا.

(٣) قوله: وصلاة العصر، استَدل به وبحديث حفصة مَنْ قـال: إن الصلاة الوسطى غير العصر، يجعل العطف للمغايرة، ومن قـال باتحـادهما يجعـل العطف للبيان، وهو الموافق لما رُوي عن عائشة وحفصة.

(٤) أي: ساكنين أو خاشِعِين أو داعِين، على اختلاف التفاسير. والأول أوفق بشأن نزولها فإنها نزلت نَسْخاً للتكلَّم في الصلاة كما بسطْتُه في رسالتي «إمام الكلام في ما يتعلّق بالقراءة خلف الإمام».

(٥) قوله: يقول في الباقيات الصالحات، أي في تفسير قوله تعالى: ﴿المالُ والبنونَ زِينةُ الحياةِ الدنيا والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عندَ رَبَّكَ ثـواباً وخيـرٌ أملاً﴾ (٢)،
 وهذا التفسير منقول موقوفاً ومرفوعاً كما بسطه السيوطي في «الدر المنثور»، فأخرج =

 <sup>(</sup>۱) فَأَمَلْتُ: بتشديد اللام من الإملال وبتخفيفها من الإملاء وكلاهما بمعنى أي ألقت. بذل المجهود ٢٠٠/٣. وفي نسخة القاري: فقالت بدل وأمّلت، وفي البذل: فأملت.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية ٤٦.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

١٠٠١ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب وسئل(١) عن

ابن أبيي شيبة وابن المنذر، عن ابن عباس قال في تفسيره: سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتسبيح والتصميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحوه أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه من حديث النعمان بن بشير والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في «المعجم الصغير» والحاكم وابن مردويه والبيهقي من حديث أبي هريرة وابن أبي وابن مردويه من حديث أبي الدرداء، وابن مردويه من حديث أبي المنذرة وعن ابن عمر أخرجه المنقول عن عثمان ، أخرجه أحمد وابن جرير وابن المنذر، وعن ابن عمر أخرجه ابن جرير والبخاري في «الريخه».

(۱) قوله: وسئل، أي والحال أن ابن شهاب سئل عن المحصنات من النساء في قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء في قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء إلاً ما ملكت أيمانكم ﴾ علفاً على أمهاتكم في قوله قبله: ﴿حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتُكم وأخواتُكم ﴾ (۱) الآيسة، قال ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: هن ذوات الأزواج، فالمعنى حُرِّمت عليكم المحصنات بالفتح اللاتي لهن أزواج ما لم يُطلقوا أو يموتوا ﴿إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يعني السبايا التي سُبين ولهن أزواج في دار الحرب فإنه يحل لمُلاكهن وطؤهنَّ بعد الاستبراء لأنَّ بالسبي وتخالف الدارين يرتفع النكاح. وهذا التفسير صرويّ عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد ع

سورة النساء: الآية ٢٣، ٢٤.

المحصَنات من النساء، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: هنّ ذوات الأزواج. ويرجع<sup>(١)</sup> ذلك إلى أن الله حرم الزنا.

المبرنا عمر بن عمر بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن حرا بن عمر بن حرا أن أباه أخبره، عن عمرة بنت عبد الرحن، عن عائشة زوج النبي على أنها قالت: ما رأيتُ (٢) مثل ما رغبت هذه الأمة عنه، من

والحاكم والبيهقي، وعن ابن مسعود عند أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وعبد بن 
حميد، وعن أنس عند ابن المنذر وغيرهم من الصحابة والتابعين. وأخرج الطحاوي 
وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله هي بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً فظهروا عليهم، وأصابوا 
سبايا فكان ناساً من أصحابه تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين 
فأنزل الله هذه الآية.

#### (١) أي حاصل هذا التفسير حرمة الزِّنا.

(Y) قوله: ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه، وأعرضت عنه بأن تركت العمل بمقتضاها مثل هذه الآية فإن الآية ناصَّة على أنه يجب الصلح بين المتنازعين وإرشاد الباغين إلى حكم الله ورسوله فإن أبوًا فالقتل إخلاءً للعالم عن شرَّهم وقد ترك أكثر الناس العمل به، وكان نزول هذه الآية لمّا كانت امرأة من الأنصار تحت رجل وكان بينها وبين زوجها شيء فحبسها فجاء قومها وقومه واقتتلوا بالأيدي والنعال. وقيل: نزلت لما انطلق رسول الله ﷺ إلى عبد الله بن أبيّ المنافق راكباً على حمار، فلما أتاه قال: إلبك عني لقد آذاني نَتن حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجلً من قومه فشتما، ووقعت المقاتلة بالأيدي والنعال، كذا ذكره البغوي في «معالم قومه فشتما، وقعاد أيف على أن البغي لا يُزيل اسم الإيمان، ويدل عليه الروع عن على أنه سئل وهو القدوة في قال أهل البغى عن أهل الجمل وصِفَين =

هذه الآية: ﴿ وَإِنْ (١) طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينْ (٢) اقتتلوا فَأَصْلِحُوْا بينهما، فَإِن بغتُ (٣) إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء (٤) إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا (٥) بينهما ﴾ .

أهم مشركون؟ قال: من الشرك فرّوا، فقيل: منافقون؟ فقال: لا، لأن المنافقين
 لا يذكرون الله إلا قليلًا، قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوًا علينا.

- (١) شرطية.
- (٢) فيه حجة قويه لأهل السنَّة على أن الكبائر لا تُخرج العبد عن الإيمان.
  - (٣) من البغي وهو الخروج عن الحدّ، أي تعدُّت.
    - (٤) أي ترجع إلى حكم الله.
  - (٥) بالعدل بحملها على الإنصاف والرضاء بحكم الله.
- (٣) قوله: في قول الله، قال البغوي: اختلف العلماء في معنى هذه الآية (١) وحكمها، فقال قوم: قدم قوم المهاجرون المدينة، وفيهم الفقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا وهم يومئل مشركات، فرغب ناس من فقراء المهاجرين إلى نكاحهن لينفقن عليهم، فنزلت ﴿وحُرَّم ذلك على المؤمنين﴾ لأنهن مشركات، هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والزهري والشعبي. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكانت بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته في يحمل الأسارى بمكة وحانت بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته في الجاهلية، فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسها، فقال مرثد: إن الله حرَّم الزنا، ع

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٣.

ينكح (1) إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، قال (٢): وسمعته (٦) يقول: إنها نُسخت (٤) هذه الآية بالتي بعدها ثم قرأ: 

﴿وَأَنكُ حُوا (٥) الاً يامي (١) منكم والصالحين من عبادكم وإماثكم .

قال محمد: وبهذ نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا

= فقالت: فانكحني، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ فقرأها عليه، وقال: لا تنكحها. فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصاً في حق أولئك دون سائر الناس. وقال قوم: المراد بالنكاح هو الجماع ومعناه الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. وقال سعيد بن المسيّب وجماعة: إن حكم هذه الآية منسوخ، وكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها قوله تعالى: ﴿وَأَنكحوا الأيامى ﴾ (۱) فدخلت الزانية في أيامى المسلمين (۱).

- (١) هو وما بعده خبر بمعنى النهي.
  - (۲) أي يحيى بن سعيد.
  - (٣) أي سعيد بن المسيّب.
    - (٤) بصيغة المجهول.
    - (٥) خطاب إلى الأولياء.
- (٦) جمع أيِّم: مَنْ لا زوج لها وهو مطلق يشمل الزانية وغيرها.

سورة النور: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ورجح هذا القول الإمام أبو جعفر الطبري وقال: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عنى في هذا الموضع الوطء. وإن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وإن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. تفسير الطبري ٥٨/٨.

لا بـأس بتزوّج (١) المـرأة، وإن كانت قـد فجرت (٢)، وإن يـتزوجهـا من لم يفجّر (٣).

(١) قوله: بتزوّج المرأة(١)، وإن كان بمن زنى بها وإن كانت حُبْلَى بالزنى،
 لكن إذا تزوجت الحبلى بالزنا بغير الزاني لا يحـل له الـوطـ إلى وضع الحمـل وإن
 نكحت بالزاني يجوز له الوطء.

- (٢) أي زنت.
- (٣) أي من لم يزنِ.
- (٤) قوله: ولا جُناح، بالضم أي لا إثم. عليكم فيما عرَّضتم به (٢)، من التعريض، وهو التلويح بشيء يفهم به السامع مراده من غير التصريح من بيان لما خطبة \_ بالكسر \_ وهي التماس نكاح النساء المعتدات المذكورات في ما قبل هذه الآية. أو أكنتتم، أي أضمرتم وأخفيتم في أنفسكم، كذا في «معالم التنزيل».
  - (٥) بيان للتعريض أي هو قولك للمرأة في حال العدَّة.

<sup>(</sup>١) في بذل المجهود ١٩/١٥: ومذهب الحنفية في ذلك، وهو ما قالمه الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم في وزاد المعادة وقال بالحرمة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.

للمرأة وهي في عِدَّتها من وفاة (١) زوجها: إنك عمليَّ (٢) كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله سائق (٣) إليك رزقاً، ونحو هذا من القول.

١٠٠٥ \_ أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: دُلُوك (٤) الشَّمس مَيْلها.

(١) وكذا في عدَّة طلاقها.

(٢) أي عندي مكرَّمة.

(٣) أي موصلُ إليك رزقاً حسناً يعني بتزويجي إيّاك.

(3) قوله: دُلوك الشمس، أي المذكور في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسق ب بفتحتين الليل وقرآنَ الفجر إن قرآنَ الفجر كان مشهوداً﴾ (١) ، وفيه إشارة إلى الصلوات المكتوبات وأوقاتها ، فقرآن الفجر إشارة إلى صلاة الفجر . ومعنى قوله مشهوداً: يشهده ملائكة الليل والنهار المتعاقبون يجتمعون عند ذلك ، وبه فسر ابن عباس في رواية ابن جرير وابن أبي شببة وابن مسعود كما في رواية سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر ، وأبو هريرة في روايته عن النبي هي ، أخرجه البخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن مردويه ، وغسق الليل ابن عباس غسق الليل بدء الليل ، أخرجه ابن جرير ، وأخرج ابن أبي شببة ، عن أبي هريرة : غسق الليل غروب الشمس ، فيكون إشارة معاهد وعبد الرزاق ، عن أبي هريرة : غسق الليل غروب الشمس ، فيكون إشارة الى صلاة المغرب ، وعن ابن عباس أنه ظلمة الليل أخرجه ابن الأنباري وابن المنذر فيكون شاملاً لصلاتي المغرب والعشاء ، وهو أوْلي الأقوال . ودلوك الشمس فسره وابن مسعود بالغروب المنذر وابن المنذر وابن المنذر وابن المنذر وابن المنذر وابن المنذر وابن أبي شيبة والن جرير وابن المنذر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه ، وكذا ء

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الأية ٧٨.

(۱) عن (۱) الخصين، عن (۱) ابن عباس قال: كان يقول: دُلوك الشمس مَيْلها(۲) وغسق الليل اجتماع الليل وظُلْمته.

. قال محمد: هذا قول (٣) ابن عمر وابن عباس، وقال عبد الله بن مسعود: دُلُوكها غروبها، وكلِّ حَسَن (٤) .

= أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جريس وابن المنذر عن ابن عباس، وابن أبي شيبة وابن المعذر وابن أبي حاتم عن عليّ، فيكون إشارة إلى المغرب ولا يكون لصلاة الظهر ذِكْرٌ في هذه الآية وكذا للعصر، وفسَّره ابن عمر بالنزوال أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جريس وابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو رواية عن ابن عباس فيكون إشارة إلى صلاة الظهر، ويُستفاد العصر من قوله إلى غسق الليل والآثار في هذا الباب مبسوطة في «الدر المنثور».

- (١) قوله: عن، في «موطأ يحبى»: مالك عن داود بن الحصين أخبرني مُخبِر عن ابن عباس، قال ابن عبد البّر في «الاستذكار»: المُخبر المُبْهم عكرمة، كان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيّب فيه.
  - (٢) أي زوالها من نصف النهار.
- (٣) وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين، وقول ابن مسعود اختاره النخعي ومقاتل والضحاك والسُّدّي، كذا ذكره البغوي.
- (٤) قوله: وكلَّ حسن، لأن اللفظ يجمع المعنيين فإن أصل الدلوك الميلان، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت، لكن لا يخفى أن التفسير بالزوال أولى القولين لكثرة القائلين، ولأنَّا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها بخلاف الغروب كذا قال البغوي، ومما يؤيد ترجيح تفسير الزوال بموافقته لكثير من الأخبار المرفوعة، فأخرج ابن مروديه، عن عمر، عن النبي على للدلوك الشمس، قال: لزوال الشمس، وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مرويه والديلمي

۱۰۰۷ \_ أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، أن عبد الله بن عمر أخبره: أن (١) رسول الله ﷺ قال: إنما أجَلُكم (٢) فيها خلا من الأمم، كها(١) بين صلاة العصر إلى مغرب(١) الشمس، وإنما مَثَلُكم (٥) وَمَثِلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمّالًا (١) فقال: من يعمل لي إلى

بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعاً: دلوك الشمس زوالها. وأخرج ابن جرير، عن عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل لـدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر. وأخرج ابن جرير عن أبي برزة الأسلمي: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر حين زالت الشمس ثم تلا هذه الآية.

- (١) هذ الحديث معروف بحديث القيراط، أخرجه البخاري في مواضع،
   ومسلم والترمذي وغيرهم وله طرق كثيرة.
  - (٢) بفتحتين أي مدة بقائكم بالنسبة إلى من مضى من الأمم.
    - (٣) أي التشبيه في القلة.
    - (٤) مصدر ميمي بمعنى الغروب.
- (٥) قوله: وإنما مثلكم، المثل بفتحتين في المعنى كالمِثْل بكسر الميم، وهو النظير ثم قيل: للمقول (١) السائر الممثل مضربه بمورده مثل، ولم يضربوا مشلاً إلا بقول فيه غرابة، وههنا تشبيه للمركب بالمركب فالمشبّه والمشبّه به هما المجموعان الحاصلان في الطرفين، وإلاً كان القياس أن يقول كمثل أقوام استأجرهم رجل، كذا قال العيني في «عمدة القاري» (١).
- (٦) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل أي قوماً يعملون له العمل بالأجرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المعقول هو تحريف.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ٥٣/٥.

(١) قوله: على قيراط قيراط، قال الكرماني في «الكواكب الدراري» القيراط نصف دانق، وأصله قرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل أحد حرفي التضعيف كما في الدينار، والمراد به ههنا النصيب والحصة، وكُرَّر ليدل على تقسيم القراريط على جمعيهم كما هو عادة كلامهم.

- (٢) أي فهذا مثل اليهود استعملهم الله بأجر إلى مدة طويلة فعملوا.
  - (٣) أي ذلك الرجل المستعمل.
  - (٤) إشارة إلى قلَّة مدة النصارى بالنسبة إلى اليهود.
    - ٥) أي المستعمِل.
  - (٦) حرف تنبيه نبَّه به النبي ﷺ على فضل هذه الأمة.
    - (٧) أي رسول الله ﷺ.
- (A) قوله: نعن أكثر عملًا، قال الكرماني: فإن قلت قول اليهود ظاهر، لأن الموقت من الصبح إلى المظهر أكثر من العصر إلى المغرب، لكن قول النصارى لا يصح إلاً على مذهب الحنفية حيث يقولون: وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا من جملة أدلتهم فما هو جواب الشافعية عنه حيث قالوا: هو مصير الظل مثلًا وحينتذٍ لا يكون وقت الظهر أكثر من وقت العصر؟ قلت: لا نسلًم أن وقت الظهر ليس بأكثر منه، ولئن سلَّمنا فليس هو نصاً في أن كلًا من الطائفتين =

وأقلّ (١) عطاءً، قال: هل ظلمتكم (٢) من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضلى (٣) أُعطيه من شئت (٤).

قال محمد: هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل (°) من

= أكثر عملًا لصدق أن كلَّهم مجتمعين أكثر عملًا، أو يُقال: لا يلزم من كونهم أكثر عملًا أكثر زماناً لاحتمال كون العمل أكثر في زمان أقل، وجاء في آخر صحيح البخاري في باب السُّنَة، قال أهل التوراة ذلك. انتهى كلامه. ومثله في «عمدة القارى» وغيره.

- (١) بالنسبة إلى الأمة المحمدية الآخذة بقيراطين.
- (٢) أي نقصت من حقكم الذي قرَّرت لكم جزاءً لعملكم شيئاً.
  - (٣) أي تفضُّلي وإحساني.
- (٤) أي فإني مختار لا أسأل عما أفعل فلا ينبغي تكلُّمكم إلَّا إنْ كنت نقصت حقكم(١).
- (٥) قوله: أفضل من تعجيلها، استنبط أصحابنا الحنفية أمرين، أحدهما: ما ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه «الأسرار» وتبعه الزيلعي شارح «الكنز» وصاحب «النهاية شرح الهداية» وصاحب «البدائع» وصاحب «مجمع البحرين» في «شرحه» وغيره أن وقت الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، ووقت العصر منه إلى الغروب كما هو رواية عن إمامنا أبي حنيفة، وأفتى به كثير من المتأخرين، وجه الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء، أحدها: أن قوله ﷺ: إنما أجلكم فيما خلا كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة على النسبة ع

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: فيه حجة لأهمل السنّة على أن الشواب من الله على سبيل الإحسان منه جلّ جلاله. فتح الباري ٤٤٦/٤.

= إلى زمان من خلا، وزمان هذه الأمة هو مشبَّه بما بين العصر إلى المغرب فلا بد أن : يكون هذا الزمان أقـلً من زمان اليهـود، أي من الصبح إلى النظهـر، ومن زمـان النصاري أي من الظهر إلى العصر ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصاري إلَّا إذا كان ابتداء وقت العصر من حين صيرورة الظل مثليه، فإنه حينتُذٍ يزيد وقت الظهـر، أي من الـزوال إلى المثلين، على وقت العصـر من المثلين إلى الغـروب، وأمــا إن كان ابتداء العصـر حين المثل فيكـونان متسـاويين، وفيما ذكـره في «فتـح البـاري» و «بستان المحدثين» و «شرح القاري» وغيرها: أما أولًا: فلأن لـزوم المساواة على تقدير المثل ممنوعة فإن المدة بين الظهر والعصر لوكان بمصيـر ظل كـل شيء مثله يكون أزيد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ما هـ و محقق عند الـرياضيين، إِلَّا أَن يُقال هذا التفاوت لا يظهر إلًّا عند الحساب، والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد. وأما ثنائياً: فلأن المقصود من الحديث مجرد التمثيل، ولا يلزم في التمثيل التسوية من كـل وجه. وأما ثالثاً: فلأن قلة مـدة هذه الأمـة إنما هي بـالنسبة إلى مجموع مُدَّتَيْ اليهـود والنصاري، لا بـالنسبة إلى كـل أحد، وهــو حاصــل على كلِّ تقدير. وأما رابعاً: فلأنه يحتمل أن يُراد بنصف النهار في الحديث نصف النهار الشرعي، وحينتْذِ فلا يستقيم الاستدلال. وأما خامساً: فإنه ليس في الحديث إلَّا أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقلّ من الزوال إلى العصر، ومن المعلوم أن صلاة العصر لا يتحقق في أول وقته غالبًا، فالقلة حاصلة على كـل تقدير، وإنما يتمُّ مـرام المستـدل إنْ تمَّ لـوكـان لفظ الحـديث مـا بين وقت العصــر إلى الغـروب وإذ ليس فليس. وثـانيها: أن قــول النصارى نحن أكثـر عملًا لا يستقيم إلَّا بقلة زمــانهم ولن تكون القلة إلَّا في صورة المثلين، وفيه ما مرَّ سابقاً وآنفاً. وثــالثهــا: مــا نقله العيني أنه جعل لنا النبيي ﷺ من زمان الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب، وهو يدل على أن بينهما أقلُّ من ربع النهار، لأنه لم يبقّ من الدنيا ربع الزمان لحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبّابة والـوسطى، فنسبة ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما مضى مقدار ما بين السبَّابة والوسطى.

= قال السهيلي(١): وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل منها سبع، وزيادتها على السبّابة نصف سبع. انتهى. وفيه أيضاً ما مرَّ سالفاً. ثم لا يخفى على المستيقظ أن المقصود من الحديث ليس إلا التمثيل والتفهيم. فالاستدلال لـو تمُّ بجميع تقاريره لم يخرج تقدير وقت العصر بالمثلين إلَّا بطريق الإشارة. وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على مضيّ وقت الظهـر ودخول وقت العصر بالمثل، ومن المعلوم أن العبارة مقدِّمة على الإشارة، وقد مرَّ منَّا ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكلام. الأمر الثاني: ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر \_ أي من أول وقتها \_ أفضل من تعجيلها. وقال بعض أعيان متأخري المحدثين في «بستان المحدثين» ما معرَّبه: ما استنبطه محمد من هذا الحديث صحيح، وليس مدلول الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقل من نصف النهار إلى العصر ليصح قلة العمل وكثرته، وذا لا يحصـل إلاَّ بتأخير العصر من أول الوقت. انتهى. ثم ذكر كلاماً مطوِّلاً محصُّله الردُّ على من استدل به في باب المثلين، وقد ذكرنا خلاصته، ولا يخفى أن هذا أيضاً إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصاري وإلَّا فلا، كما ذكرنا، مع أنه إنَّ صح فليس هو إلا بطريق الإشارة والأحاديث الدالَّة على التعجيل بالعبارة مقدِّمة عليه عند. أرباب البصارة. وقد مر منا ما يتعلق بـ في صدر الكتاب، والله أعلم بالصـواب. ألا تىرى، تنويىر للمدعىٰ أنه ﷺ جعل ما بين الظهر إلى العصر، أي إلى صلاة العصر أكثر مما بين العصر، أي صلاته إلى المغرب، أي وقته وهـو غروب الشمس في هذا الحديث، ومن عجُّل العصر، أي صلاة في أول وقته وهـو صيرورة الظل مثلاً كما هو رأى جمهور العلماء وبه قال صاحب الكتاب وصاحبه أبويوسف وهو رواية عن شيخهما أبي حنيفة، بل قيل: إنه رجع إليه وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة. كان ما بين الظهر، أي أول وقته وهو الزوال إلى العصر، أقل مما بين :

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القاري ٥٣/٥.

= العصر، أي وقت صلاته إلى المغرب، قال صاحب «بستان المحدثين» معترضاً عليه انقضاء المثل على حسب قواعد الأظلال إنما يكون عند بقاء رُبع النهار في أكثر البلاد فيكون الوقتان متساويين، لا أقل وأكثر، ثم قال مجيباً يمكن التوجيه بـأن مراد الإمام محمد من قوله ما بين الظهر مـا بين وقته المتعــارف للصلاة يعني متــأخراً عن ابتداء وقته لا سيما في الصيف فإن الإبراد فيه مستحب. انتهى بمعرَّبه، وفيه ما فيه، فإن وقت الظهر من الزوال إلى المثل حسبما حققه الحساب يكون أقل من رُبِعِ النهار تحقيقاً، وإن كان ربع النهار تقريباً، وكـلام صاحب الكتـاب مبنيّ على التحقيق لا على التقريب، فهذا يدل على تأخير العصر، قال القاري: في «شرحه»: لا يخفي أن الحديث بظاهره يـدل على تـأخيـر دخـول وقت العصـر كمـا قـال بــه أبو حنيفة لا على تأخيره بطريق الأفضلية. انتهى. وأنت تعلم أنـه دعوى بـلا دليل، بل الظاهر خلافه كما ذكرنا تفصيله، وتأخير العصر، أي من أول وقتها أفضل، أي أكشر ثواباً من تعجيلها، أي أدائها في أول وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقيّة، بتشديد الياء، وهذا بيان لمدة التأخير، وبيَّن معنى البيضاء النقية بقوله: لم تخالطها، أي الشمس صُفْرة، وهـو قول أبـي حنيفـة والعامـة من فقهائنـا، أي فقهاء العراق(١) وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكتاب، والعلم عند من عنده أمّ الكتاب.

هذا آخر الكلام في هذا التعليق، والحمـد لله على أن جعل لنـا التوفيق خيـر رفيق، والصلاة على رسوله وآله وصحبه الفائزين بأعلى التحقيق، وكان اختتامـه يوم الخميس الثامن من شعبان من شهور السنة الخـامــة والتسعين بعــد الألف والمائتين =

<sup>(</sup>١) ويؤيدهم حديث: وبعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فهذا يشير إلى قصر المدة، قال العيني: فشبّه ما بقي من المدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. عمدة القاري ٥٣/٥.

تعجيلها، ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث، ومن عجَّل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب، فهذا يدل على تأخير العصر، وتأخير العصر أفضل من تعجيلها، ما دامت الشمس بيضاء نقيَّة لم تُخالطها صُفْرةً. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

 من الهجرة حين إقامتي بالوطن حُفظ عن شرور الزمن، وكان الشروع فيه في شوال
 من السنة الحادية والتسعين حين إقامتي بحيدر آباد الدكن نقاها الله عن البدع والفتن(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يقول الفقير إليه تعالى الدكتور تقي الدين الندوي القاطن بمدينة العين أستاذاً ومعلماً في جامعة الإمارات العربية المتحدة: فرغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه يوم الجمعة في ٢٥ ذي القعدة ١٤١١هـ، الموافق ٧ يونيو ١٩٩١م.

اللَّهُم تقبلُه منا كما تقبلت من عبادك المقربين الصالحين، واجعله خالصاً لوجهـك الكريم واغفر لنا ما وقع منا من الخطأ والزلل، وما لا ترضى به من العمل، فإنك عفو كريم رب غفـور رحيم.

## (خاتمة الطبع)(١)

حامداً ومصلياً وبعد، فلا يخفى على أولي النّهى ذوي العقل والبحجى أنّ موطأ مالك برواية الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة من أجلً كتب الحديث وأنفعها، فيه من الفوائد واللطائف أرفعها، وقد كان جمع من العلماء والطلبة ممتذي الأعناق إلى طبعه مُحشَّى ومُصحَّحاً فإنه وإن طُبع مرة بعد أخرى لا ني الأولى، فتوجه الفاضل لكنه لم يُهتم بتصحيحه كما ينبغي لا في الأخرى ولا في الأولى، فتوجه الفاضل الكامل, فخر الأماجد والأماثل مولانا الحافظ الحاج محمد عبد الحيّ اللكنوي أدام الله فيضه العلي إلى تصحيحه وتعليق حاشية عليه، فألف تعليقاً مسمى التابعيق المممجد على موطأ محمد، وصحع نسخة منه بمقابلة نسخ عديدة اثنتان منها مطبوعتان وخمس منها مكتوبة، إحداها نسخة جرى عليها نظر الشيخ عبد الحق الممحدث الدهلوي رحمه الله الولي، فصارت نسخته المقابلة بها مما لا نظير له ولا مثيل له، وقد اهتم بذكر أحوال الرواة وتراجمهم، ومنهم من تكرر ذكرهم تنبها على شيء من الاختلاف زيادةً للفائدة وقد أعلمت أسامي الرواة بعلامة الصفحة التي مر ذكرهم فيها ليسهل الأمر على الطالب، ثم توجه ذو المجد والامتنان محمد التي مر ذكرهم فيها ليسهل الأمر على الطالب، ثم توجه ذو المجد والامتنان محمد عبد الواحد خان بن المرحوم محمد مصطفى خان بأمر الجناب المولوي محمد عبد الواحد خان بن المرحوم محمد مصطفى خان بأمر الجناب المولوي محمد

<sup>(</sup>١) هذه خاتمة الطبعة الأولى، ثم طبع هذا الكتاب في مطبعة اليوسفي بأمر مولانا الحاج المولوي المفتي محمد يوسف الفرنكي محلي في سنة ثلاث مائة بعد الألف وخمسة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، وبعد ذلك طبع الكتاب عدة مرات بالخط الفارسي، في الهند وباكستان.

خادم حسين العظيم آبادي سلمه الله ذو الأيادي، إلى طبعه في المطبع المصطفائي مع الاهتمام التام بالصحة والمقابلة فجاءت بحمد الله كما يعجب الناظر ويفرح المناظر، وكان ذلك في شهر رجب من شهور السنة السابعة والتسعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية.

صورة ما قرَّظه الأديب الأريب الفاضل اللبيب المتوقِّد الذكيّ الأوحد المولوي محمد عَبْد العلي المدْراسي مؤرخاً لهذا التعليق الممجّد على موطأ محمّد:

نَحمدُ المِفضَالَ حَمْداً مُستَمِرٌ فَيضُهُ ثُمُّ صَلُواتٌ زَيِّاتٌ عَلَى خيرِ الرِّرَى بَعْدَهُ طُوبَى لِمُشْتَاقِي حَديثِ المُصطَفَىٰ بَادِرُوا يَا أَيُّهِا الخُلاَنُ هَاذَ دِيْنَكُمْ إِن تَعْلِيقَ المُوطَّا تَمَّ فِي شَرح الحَديثِ لَفَظُه شَمسُ الضُّحَى مَعناه بَدرٌ فِي اللَّجَى صَنَّفَ المَولَى أَبُو الحَسناتِ عَبدُ الحيِّ ذَا وَهَو فِي عُلَمَاثِنَا صَدْرٌ كِبدرٍ فِي النَّجِي لَس مُحْتَاجاً إلى مَدَّحِي لَعَمْرِي فَضْلَهُ لَس مُحْتَاجاً إلى مَدَّحِي لَعَمْرِي فَضْلَهُ كان مُطبوعاً بأمر المُولوي خادِم حُسين كان مُطبوعاً بأمر المُولوي خادِم حُسين اعتنى بِالطَّبِع عَبدُ الواحدِ الخانَ المُدير قد سَالنَا مِن مُنادي الغَيب تاريخ الخِتَام

## ولفهاكمت الفنتي

- (١) فهرس الأحاديث القولية.
- (٢) فهرس الأحاديث الفعلية.
- (٣) فهرس آثار الصحابة والتابعين.
  - (٤) فهرس الأعلام المترجم لهم.
    - (٥) فهرس المسائل الفقهية.
    - (٢) فهرس المسائل الحديثية.
      - (٧) فهرس مراجع التحقيق.
        - (٨) فهرس الموضوعات.

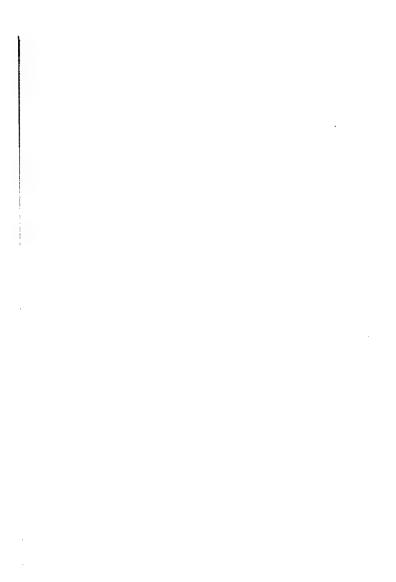

(١)فهرس الأحاديث القولية

| الحديث                              |     | المراوي                   | م/ص(*)      |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|-------------|
|                                     | [1] |                           |             |
| ائذن لعشرة                          |     | أنس بن مالك               | ٤٠٠/٣       |
| اجلس                                |     | يحيى بن سعيد              | 440/4       |
| أحلب                                |     | يحيى بن سعيد              | ٣٨٦/٣       |
| ادّخروا الثلث وتصدِّقوا بما بقي     |     | عائشة                     | 71A/Y       |
| اذبح ولا حرج                        |     | عبد الله بن عمرو بن العاص | 217/4       |
| اذهبي حتى تضعي                      |     | عبد الله بن أبــى مليكة   | ۸٦/٣        |
| ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة          |     | صفوان بن عبد الله         | ٥٧/٣        |
| اركبها                              |     | أبو هريرة                 | YAY/Y       |
| ارم ولا حرج                         |     | عبد الله بن عمرو بن العاص | 212/7       |
| استأذن عليها                        |     | عطاء بن يسار              | 214/4       |
| اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة   |     | أبو بكر بن عبد الرحمن     | 781/4       |
| افعل ولا حرج                        |     | عبد الله بن عمرو بن العاص | 2/513       |
| افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي |     | عائشة                     | 401/1       |
| اقتلوه                              |     | أنس بن مالك               | \$ \$ 0 / 4 |
| اقضِهِ عنها                         |     | سعد بن عبادة              | 179/5       |
| اقضيا يومأ مكانه                    |     | الزهري                    | Y . Y / Y   |
| اكلاً لنا الصبح                     |     | محيد بن المسيب            | 0 8 1 / 1   |
| امسحه بیمینك سبع مرات               |     | عثمان بن أبي العاص        | ٣٨٤/٣       |
|                                     |     |                           |             |

<sup>(\*)</sup> م = المجلد؛ ص = الصفحة.

| الحديث                                         | الراوي               | ماص          |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| انحرها وألق قلادتها أو نعلها                   | عروة بن الزبير       | 7/9/7        |
| انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك                | عن عطاء بن أبـي رباح | T•A/Y        |
| انقضي رأسك وامتشطي وأهلًي                      | عائشة                | TOA/Y        |
| أأرسلك أبو طلحة؟                               | أنس بن مالك          | 447/4        |
| ابكر أم ثيب؟                                   | سعيد بن المسيب       | 94/4         |
| اتأذن لي في أن أعطيه                           | سهل بن سعد الساعدي   | 441/4        |
| أتاني جُبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابـي | السائب بن خلاد       | 701/7        |
| أتحب أن تراها عريانة؟                          | عطاء بن يسار         | ٤١٧/٣        |
| أتحبين أن تري لعبهم؟                           | عائشة                | 270/4        |
| أتطعمينها مما لا تأكلين؟                       | عائشة                | 7/77         |
| إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده            | أبو هريرة            | 1/9/1        |
| إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل                   | ابن عمر              | 1/387        |
| إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه                    | ابن عمر              | <b>T</b>     |
| إذا أمَّن الإمام فأمَّنوا                      | أبو هريرة            | 1/433        |
| إذا ثوِّب بالصَّلاة فلا تأتوها تسعون           | أبو هريرة            | r17/1        |
| إذا جئت فصلً مع الناس وإن كنت قد صليت          | محجن الديلي          | 1/20         |
| إذا دبغ الإهاب فقد طهر                         | ابن عباس             | 11/4         |
| إذا دخل أحدكم المسجد فليصلُّ ركعتين            | أبو قتادة            | **/ <b>*</b> |
| إذا دعي أحدكم إلى وليمة                        | ابن عمر              | *47/4        |
| إذا زنت فاجلدوها                               | زيد بن خالد          | 99/4         |
| إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن     | أبو سعيد الخدري      | 1/70         |
| إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلِّي        | عطاء بن يسار         | :04/1        |
| إذا صلَّى أحدكم ثم جلس في مصلًّاه              | أبو هريرة            | ٧٨/٢         |
| إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم          | أبو هريرة            | .20/1        |
| إذا قلت باطلاً فذلك البهتان                    | المطلب بن عبد الله   | 97/4         |
| إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت                   | أبو هريرة            | .0/1         |
| إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق                    | ابن عمر              | 27/7         |
| إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر           | أبو سعيد الخدري      | YA/Y         |
| إذا كان الحرّ فأبردوا عن الصلّاة               | أبو هريرة            | £٣/1         |
| إذا ماتت فآذنوني بها                           | أبو أمامة            | Y1/Y         |

| الحديث                                              | الراوي                    | م/ص           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| ذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ                | المقداد بن الأسود         | 1777          |
| ذات زوج أنت؟                                        | حصين بن محصن              | ٤٨٥/٣         |
| رى أن تضربه ثمانين                                  | على بن أبي طالب           | ۱۰۸/۳         |
| راه فلاناً، لعمُّ لحفصة من الرضاعة                  | عائشة                     | 091/4         |
| ربع وهي العرجاء                                     | البراء بن عازب            | 710/7         |
| صدق ذو اليدين                                       | أبو هريرة                 | 201/1         |
| صلاتان معأ؟                                         | سلمة بن عبد الرحمن بن عوف | ۱/۸۶۳         |
| عطه إياه، فإن خيار الناس                            | أبو رافع                  | ٣٠٤/٣         |
| غلقوا الباب وأوكوا السِّقاء                         | جابر بن عبد الله          | 1917          |
| فلا تسترقون له من العين؟                            | عروة بن الزبير            | ۳۸۳/۳         |
| قركم ما أقركم الله على أن الثمر                     | سعيد بن المسيب            | 4.4/4         |
| كل كل ذي ناب من السباع حرام                         | أبو هريرة                 | 7/777         |
| كُلِّ تمر خيبر هكذا؟                                | أبو هريرة                 | <b>147/</b> 2 |
| كُلُّ ولدك نحلته مثل هذا؟                           | النعمان بن يشير           | ۲۷۷/۳         |
| لم آمركم أن تُؤذِنوني؟                              | أبو أمامة                 | 177/7         |
| لم تَرَي أن قومك حين بنؤا الكعبة اقتصروا            | عائشة                     | ۲/٥٨٣         |
| لم تكن طافت معكن بالبيت؟                            | عائشة                     | 7/7/7         |
| لا صلُّوا في الرحال                                 | ابن عمر                   | 008/1         |
| لا أخبركم بخير الشهداء؟                             | زيد بن خالد الجهني        | 455/4         |
| ما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا                    |                           | ٤٠/٣          |
| ما علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالفطر            | عمرو بن العاص             | 7/3/7         |
| ما والذي نفسي بيده لأقضينّ                          | أبو هريرة وزيد بن خالد    | ۸٤/٣          |
| مر رسول الله ﷺ أهل المدينة أن يُهلُوا من ذي الحليفة | ابن عمر                   | 777/ Y        |
| مر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ                           | سعيد بن أبسي وقاص         | 711/7         |
| مسك منهن أربعاً وفارق سائرهن                        | ابن شهاب                  | 7/173         |
| نْ تذكر من المرء ما يكره أن يسمع                    | المطلب بن عبد الله        | 897/4         |
| نْ تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون                  | ابن عمر                   | ٤٧٣/٣         |
| نْ عطس فشمَّته                                      | أبو بكر بن محمد           | ٤٨٧/٣         |
| نَّ كان الشَّوْم في شيء                             |                           | ٤٩٨/٣         |
| ن أحدكم إذا قام في الصلاة جاءه الشيطان              | أبو هريرة                 | 1/433         |

| لحديث                                           | الراوي                   | م/ص       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| ن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر        | أبو سعيد الخدري          | ٤٧٦/٣     |
| ن بلالًا ينادي بليل فُكلوا                      | ابن عمر                  | 179/5     |
| ن الذي حرم شربها حرم بيعها                      | ابن عباس                 | 117/4     |
| ن الذي يشرب في آنية الفضة                       | أم سلمة                  | ۲۸۸/۳     |
| ن رسول الله ﷺ أمر أن يُستمتع بجلود              | عائشة                    | 011/4     |
| ن رسول الله ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة    | ابن عمر                  | ۳۷۰/۳     |
| ن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا                | أبو هريرة                | ۱۸۰/۳     |
| ن رسول الله ﷺ رخّص لصاحب العريّة                | زید بن ثابت              | 14./4     |
| ن رسول الله ﷺ كان ينهى عن أكل لحوم الضحايا      | جابر بن عبد الله         | 77./7     |
| ن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله          | جابر بن عبد الله         | £ £ V / T |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب              | أبو ثعلبة الخشني         | 771/7     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا           | ۔<br>ابن عمر             | 7/7/5     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث  | جابر بن عبد ال <b>له</b> | 7/-75     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى             | عَمْرة                   | ١٨٨/٣     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدؤ صلاحها | ابن عمر                  | ۱۸۸/۳     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار وعن شرائها      | ابن عمر                  | Y17/7     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة         | ابن عمر                  | 771/4     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم         | سعيد بن المسيب           | ۲۲۷/۳     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر                  | سعيد بن المسيب           | ۲۱۸/۳     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة               | سعيد بن المسيب           | 778/4     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة               | ابن عمر                  | 777/7     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته           | ابن عمر                  | 709/7     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن تلقّي السلع حتى تهبط       | ابن عمر                  | ۲۰۸/۳     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن الشّغار                    | ابن عمر                  | 7/073     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى              | سلیمان بن یسار           | 717/7     |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن لبسُ القَسٰيّ              | على بن أبي طالب          | 7/50      |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال.                    | ابن عمر                  | Y•V/Y     |
| ن الرجل ليرفع بدعاء ولده                        | سعيد بن المسيب           | £77/7     |
| ن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان                  | عبد الله الصُّنابِحي     | p { • / 1 |
| ن الشؤم في المرأة والدار والفرس                 | ابن عمر                  | £9Y/T     |

| م/ص     | الراوي                   | الحديث                                    |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٧٤/٣   | أبو سعيد الخدري          | إن عبداً خيِّره الله تعالى بين أن يؤتيه   |
| 078/5   | ابن عمر                  | إن الغادر يقوم يوم القيامة                |
| ٤٨٤/٣   | يزيد بن طلحة             | إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء      |
| 94/4    | جابر بن عتیك             | إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته         |
| 140/4   | ابن عمر                  | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم          |
| ٤٩٩/٣   | ابن عمو                  | إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها            |
| ٤٠٣/٣   | جابر بن عبد ال <b>له</b> | إن المدينة كالكير                         |
| ۳٦٠/٣   | سعيد بن المسيب           | إن الناس إذا رفعوا شيئاً                  |
| 14./4   | أبو العلاء بن عبد الرحمن | أن النبـي ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت |
| 111/4   | أبو قتادة الأنصاري       | أن النبي ﷺ نهى عن شرب التمر               |
| 2/1/4   | أسامة بن زيد             | إن هذا الطاعون رجز                        |
| 277/4   | ابن عمر                  | إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم            |
| 749/4   | الصعب بن جثامة           | إنا لم نردّه عليك إلّا أنا حُرُم          |
| 107/4   | سعد بن أبــي وقاص        | إنك لن تخلُّف فتعمل عملًا صالحاً          |
| 202/4   | أنس بن مالك              | إنك مع من أحببت                           |
| 017/٣   | أنس بن مالك              | إنكم سترون بعدي أثرة                      |
| ۵۳۸/۳   | ابن عمر                  | إنما أجلكم فيما خلا من الأمم              |
| 014/4   | عمر بن الخطاب            | إنما الأعمال بالنية                       |
| 1/183   | أنس بن مالك              | إنما جعل الإمام ليؤتم به                  |
| 019/5   | عبيد الله بن عبد الله    | إنما حُوم أكلها.                          |
| 079/1   | ابن عمر                  | إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل      |
| 7/8/5   | عائشة                    | إنما نهيتكم من أجل الداقة                 |
| 78/4    | سعيد بن المسيب           | إنما هذا من أخوان الكهان                  |
| ٣٧٤/٣   | ابن عمر                  | نما يلبس هذه من لا خلاق له                |
| £ . Y/Y | عاصم بن عدي              | نه (攤) رخص لرعاء الإبل في البيتوتة        |
| 25/1    | أبو قتادة                | نها ليست بنجس إنها من الطوافين            |
| 177/7   | عائشة                    | نهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها     |
| 1/4.3   | أبو هريرة                | ني أقول ما لي أنازع القرآن؟               |
| 0.7/7   |                          | ني أُنَّسُ لأسُّنّ                        |
| ۳۷٦/۳   | ابن عمر                  | ي كنت ألبس هذا الخاتم                     |

| م/ص   | الراوي                   |     | الحديث                                    |
|-------|--------------------------|-----|-------------------------------------------|
| ۲۰۷/۲ | ابن عمو                  |     | إني لست كهيئتكم                           |
| ۲۰۸/۲ | أبو هريرة                |     | إني لست كهيئتكم                           |
| ٣/٢٧٤ | أميمة بنت رُقيْقة        |     | إني لا أصافح النساء                       |
| 0.1/1 | أبو هريرة                |     | أو لكلُّكتم ثوبان؟                        |
| 204/1 | أنس بن مالك              |     | أولم ولو بشاة                             |
| ٤٠٨/٣ | أبو هريرة                |     | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث          |
| ۲۰۸/۲ | أبو هريرة                |     | إياكم والوصال                             |
| 97/7  | سعيد بن المسيب           |     | أيشتكي؟ أبه جِنَّة؟                       |
| £VV/Y | ابن عباس                 |     | الأيم أحق بنفسها من وليِّها               |
| 28./4 | ابن عمر                  |     | أيَّما امرىء قال لأخيه: يا كافر           |
| 781/4 | ابن مسعود                |     | أيما بيُّعان تبايعا فالقول                |
| ۲۸۳/۳ | جابر بن عبد ال <b>له</b> |     | أيما رجل أعمر عمري                        |
| 788/4 | عبد الرحمن بن الحارث     |     | أيما رجل باع متاعاً                       |
| 190/5 | سعد بن أبــي وقاص        |     | أينقص الرطب إذا يبس؟                      |
| 19/4  | زيد بن أسلم              |     | أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا            |
| 791/7 | أنس بن مالك<br>أنس       |     | الأيمن فالأيمن                            |
|       |                          | [ب] |                                           |
| 24/4  | أنس بن مالك              |     | بطعام؟                                    |
| 790/5 | عطاء بن يسار             |     | يع الجمع بالدراهم واشتر                   |
| 117/5 | ابن عباس                 |     | بمَ ساررته؟                               |
| ۸۸/۳  | زيد بن أسلم              |     | بني هذين                                  |
| 804/4 | أبو هريرة                |     | بينما رجل يمشي في طريق فاشتد              |
| 90/7  | أبو هريرة                |     | بينما رجل يمشي وجد غصن شوكٍ               |
|       |                          | [ت] |                                           |
| 7777  | ابن عمر                  |     | تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضا |
| 778/7 | عروة بن الزبير           | ان  | تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضا |
| ٤٠/٣  |                          |     | تحلفون وتستحقُّون دمَ صاحبكم              |
| 44./1 | أم سليم                  |     | تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟            |

| الحديث                                 | الراوي                       | م/ص           |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| تُسْتَاذن الأبكار في أنفسهن            | سعيد بن المسيب               | £V9/Y         |
| تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها       | زيد بن أسلم                  | <b>٣</b> ٢٠/١ |
| تكلم                                   | أبو هريرة وزيد بن خالد       | ۸۲/۳          |
| توضأ واغسل ذكرك ونم                    | عمر بن الخطاب                | 14./1         |
| التمر بالتمر مثلًا بمثل                | عطاء بن يسار                 | 798/4         |
| [ك]                                    |                              |               |
| الثلث، والثلث كثير                     | سعد بن أب <i>ي</i> وقاص      | 101/4         |
| [5]                                    |                              |               |
| جرح العجماء جبار                       | أبو هريرة                    | ۲۸/۳          |
| الجار أحقُّ بصقبه                      | الشريد بن سويد               | 202/2         |
| [5]                                    |                              |               |
|                                        | عائشة                        | 270/4         |
| حسبك                                   | عائشة                        | ٤٧٦/٣         |
| [5]                                    |                              |               |
| خُذ هذا فتصدق به                       | أبو هريرة                    | 174/4         |
| خذوها وما حولها من السَّمن             | ابن عباس                     | 017/4         |
| خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن  | ابن عمر                      | 4.4/4         |
| خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم        | ابن عمر                      | ٣١٠/٢         |
| الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة | اين عمر                      | 078/4         |
| [4]                                    |                              |               |
| دُعْه، فإن الحياء من الإيمان           | ابن عمر                      | ٤٨٤/٣         |
| دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية          | جابر بن عتيك<br>جابر بن عتيك | 97/7          |
| دية الخطأ أخماس: عشرون بنت مخاض        | این مسعود                    | ۱۲/۳          |
| الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم       | أبو هريرة                    | ۲۸۸/۳         |

| الحديث                                     | الراوي            | م/ص   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------|
| [ ذ                                        |                   |       |
| ذروني ما تركتكم فإنما أهلك                 | أبو هريرة         | 070/4 |
| الذهب بالذهب مثلًا بمثل                    | عبادة بن الصامت   | ۲۰0/۳ |
| الذهب بالفضة رباً إلَّا هاء                | عمر بن الخطاب     | 79./٣ |
| الذي ما عنده ما يغنيه ولا يفطن له          | أبو هريرة         | ٤٥٥/٣ |
| ]                                          |                   |       |
| رآني ابن عمر وأنا أدعو                     | عبد الله بن دينار | ٤٣٦/٣ |
| رأيت ابن أبــي قحافة نزع ذنوباً            | أبو هريرة         | 077/5 |
| رخص رسول الله ﷺ لأهل البيت القاصي في الكلب | إبراهيم النخعي    | ٤٠٦/۴ |
| ردّوا المسكين ولو بظلف محرق                | جدة الحارثي       | ٤٥٧/٣ |
| الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له          | محمد بن عمرو      | 11/4  |
| الرؤيا من الله والحلم من الشيطان           | أبو قتادة         | 227/7 |
| ١٤ .                                       |                   |       |
| زادك الله حرصاً ولا تَعُد                  | الحسن             | 01/7  |
| [س                                         |                   |       |
| سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا           | أبو الدرداء       | 791/4 |
| سمُّوا الله عليها ثم كلوها                 | عروة بن الزبير    | 704/1 |
| الساعي على الأرملة والمسكين                | صفوان بن سليم     | 197/4 |
| السفر قطعة من العذاب                       | أبو هريرة         | ۵۰۸/۳ |
| [ شر                                       |                   |       |
| الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله         | جابر بن عتيك      | 7/7   |
| الشهداء خمسة: المبطون شهيد                 | أبو هريرة         | 47/7  |
| [ م                                        |                   |       |
| صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم | عبد الله بن عمرو  | EAA/1 |
| صلاة القاعد على نصف صلاة القائم            | عبد الله بن عمرو  | EA9/1 |

| الحديث                                           |       | المراوي           | م/ص           |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|
| صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين                 |       | كعب بن عجرة       | ٤٢٠/٢         |
| الصلاة الوسطى                                    |       | زید بن ثابت       | ٥ ٢٧/٣        |
| ٠ [ط]                                            | [ط]   |                   |               |
| طعام الاثنين كافي للثلاثة                        |       | أبو هريرة         | 1.1/4         |
| طوفي من وراء الناس وأنت راكبة                    |       | أم سلمة           | <b>*</b> YA/Y |
| [2]                                              | [ع]   |                   |               |
| عليكم بالسكينة                                   |       |                   | 7447          |
| عليكم بالسكينة فإن البرُّ ليس بإيضاع             |       |                   | 7/597         |
| العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة           |       | أم حبيبة          | ٣/٨/٤         |
| [غ]                                              | [غ]   |                   |               |
| غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم                 |       | أبو سعيد الخدري   | 140/1         |
| غفار غفر الله لها                                |       | ابن عمر           | 0 / ٣         |
| غلبنا عليك يا أبا الربيع                         |       | جابر بن عتيك      | 97/7          |
| [ ف ]                                            | [ ف ] |                   |               |
| فاخرجن                                           |       | عائشة             | 778/7         |
| فانظري أين أنتِ منه                              |       | حصين بن محصن      | ٤٨٥/٣         |
| فَأَبِنُ الْقَدْحُ عَنْ فَيْكُ ثُمَّ تَنفُّس     |       | أبو سعيد الخدري   | ٤٧٠/٣         |
| فأهرقها                                          |       | أبو سعيد الخدري   | ٤٧٠/٣         |
| فبما كان ذلك؟                                    |       | أبو هريرة         | 044/4         |
| فتحلف لكم يهود                                   |       |                   | ٤١/٣          |
| فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده             |       | ابن عمر           | 1/500         |
| نلا تفعل، بع تمرك بالدراهم                       |       | أبو هريرة         | 797/4         |
| لمعل ابنك نزعه عِرق                              |       | أبو هريرة         | 077/7         |
| نهى (رسول الله ﷺ) عنه (بيع الرطب إذا يبس بالتمر) | لتمر) | سعد بن أبـي وقاص  | 190/4         |
| هلي فيها من أورق؟                                |       | أبو هريرة         | 077/7         |
| هلاً قبل أن تأتيني به .                          |       | صفوان بن عبد الله | ٥٨/٣          |

| لحديث                                         | الراوي                  | م/ص       |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| وق هذا                                        | زيد بن أسلم             | ۸۸/۳      |
| ى الركاز الخمس<br>ي الركاز الخمس              | , -                     | 104/4     |
| ي<br>می کل ذات کبد رطبة أجر                   | أبو هريرة               | 809/8     |
| بيما استطعتم                                  | ابن عمر                 | 0.1/2     |
| نيما استطعتنَّ وأطقتنَ                        | أميمة بنت رُقَيْقَة     | ۲/۱۷٤     |
| [ق]                                           |                         |           |
| نال الله عز وجل: قُسمت الصلاة بيني وبين عبدي  | أبو هريرة               | £ • V / 1 |
| ناتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  | أبو هريرة               | 174/7     |
| ند أجرنا من أجرت يا أم هانيء                  | أم هانيء                | 0.5/1     |
| ند رأيت الذي صنعتم البارحة                    | عائشة                   | 1/9/5     |
| نولوا: اللهم صلِّ على محمد                    | أبو حميد الساعدي        | 7//7      |
| نولوا: اللهم صلِّ على محمد                    | أبو مسعود: عقبة بن عمرو | Y1/Y      |
| نوموا                                         | أنس بن مالك             | ٣٩٨/٣     |
| فوموا فلنُصلِّ بكم                            | أنس بن مالك             | 08/1      |
| [4]                                           |                         |           |
| كأني أنظر إلى موسى عليه السلام يهبط           | أنس بن مالك             | 011/4     |
| كيِّر كَبُّر                                  |                         | ٤٠/٣      |
| كل ذلك لم يكن. (جواباً على ذي اليدين)         | أبو هريرة               | ٤٥٠/١     |
| كلا، والله ما أحللتها اللهم إني لا أحل        | عمر بن الخطاب           | 177/4     |
| كيف أنتِ له؟                                  | حصين بن محصن            | ٤٨٥/٣     |
| كل شراب أسكر فهو حرام                         | عائشة                   | 1.9/4     |
| كلكم راع وكلُّكم مسؤول                        | ابن عمر                 | ٥ ٢٢/٣    |
| كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم           |                         | 177/7     |
| كلوا وتزودوا وادخروا                          | جابر بن عبد الله        | 7/17      |
| كُلُّهُ (لمن لم يجد الصدقة في كفارة إفطار)    | أبو هريرة               | 174/1     |
| [7]                                           |                         |           |
| لبيك اللهم لبيك                               | ابن عمر                 | 7/137     |
| لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر | أم سلمة                 | ۲۲۲/۱     |
| لست بآكله ولا محرِّمه "                       | ابن عمر                 | 740/1     |

| م/ص       | المراوي               | الحديث                                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|
| ٤٢٨/٣     | أبو هريرة             | لكل نبي دعوة                            |
| ٤٧٨/٣     | ثابت بن قیس           | لم                                      |
| 4.4/1     | عائشة                 | لو اغتسلتم (أي غسل الجمعة)              |
| Y7/Y      | أبو جهم الأنصاري      | لو يعلم المار بين يدي المصلّي           |
| 97/7      | أبو هريرة             | لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول  |
| ۳۸٦/٢     | عائشة                 | لولا حدثان قومك بالكفر                  |
| £ £ A / Y | أبو بكر بن عبد الرحمن | ليس بك على أهلك عوان                    |
| 10./4     | أبو هريرة             | ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة |
| 188/8     | أبو سعيد الخدري       | ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة    |
| 202/4     | ً<br>أبو هريرة        | ليس المسكين بالطُّوَّاف الذي يطوف       |
| T0T/T     | ابن عمر               | اللهم ارحم المحلُقين                    |
|           |                       | [+]                                     |
| ۳۸٥/۳     | یحیی بن سعید          | ما اسمك؟                                |
| ٧٩/٣      | ابن عمر               | ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟       |
| 187/8     | این عمر               | ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه        |
| 744/1     |                       | ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن  |
| 209/4     | عائشة                 | ما زال جبريل يوصيني بالجار              |
| 017/1     | عائشة                 | ما من امرىء تكون له صلاة بالليل يغلبه   |
| 019/1     | محجن الديلي           | ما منعك أن تصلي مع الناس؟               |
| ٤١١/٣     | أبو سعيد الخدري       | ما يكن عندي من خير فلن أدخره            |
| AY/Y      | أبو هريرة             | مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم    |
| 0.1/1     | ابن عمر               | ىشى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يصبح        |
| 0.4/1     | أم هانيء              | سرحباً بأمِّ هانيء                      |
| 0.0/7     | ابن عمر               | نْرُهُ فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر     |
| 777/7     | القاسم بن محمد        | لرها فلتغتسل ثم لتهل                    |
| 191/4     | ابن عمر               | ىن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضَه     |
| ٤٠٤/٣     | سفيان بن أبـي زهير    | ن اقتنى كلباً لا يغني به زرعاً          |
| 777/7     | محمد بن على           | ن أحب منكم أن يستمتع بثيابه             |
| T1T/T     | عروة                  | ن أحيىي أرضًا ميتة فهي له               |

| الحديث                                            | المراوي                   | م/ص          |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس           | أبو هريرة                 | 004/1        |
| من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة            | أبو هريرة                 | ٤٣٤/١        |
| ىن أعنق شركاً له في عبد                           | ابن عمر                   | 272/2        |
| سَ أَكُلُ مِنْ هَذَهِ الشَّجِرَةِ                 | سعيد بن المسيب            | 2/133        |
| ىن باع نىخلاً قد أُبُرت                           | أبن عمر                   | 707/7        |
| ىن بايعته فقل لا خلابة                            | ابن عمر                   | 747/         |
| ىن توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر               | أبو هريرة                 | ۱۸۳/۱        |
| ىن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت                     | أنس بن مالك والحسن البصري | 4.1/1        |
| ىن حلف على يمين فرأى غيرها                        | أبو هريرة                 | ۱۷٤/۳        |
| ىن حمل علينا السلاح فليس منا                      | ابن عمر                   | ۳٦٨/٣        |
| ىن شىر الناس ذو الوجهين                           | أبو هريرة                 | ۲۱۰/۳        |
| ىن شرب الخمر في الدنيا                            | ابن عمر                   | 112/5        |
| ىن حسِن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه              | علمي بن حسين              | ٤٨٣/٣        |
| ىن صلَّى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة     | جابر بن عبد الله          | 1/513        |
| ىن صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة       | جابر بن عبد الله          | 1/173        |
| ىن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج | أبو هريرة                 | ٤٠٦/١        |
| ىن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له             | أبو سلمة بن عبد الرحمن    | 1/775        |
| ىن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر            | أبو سعيد الخدري           | 2777         |
| ىن كان له إمام فإن قراءته له قراءة                | عبد الله بن شداد          | 1/873        |
| ىن كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة                | عائشة                     | 404/1        |
| ىن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم             | أبو شريح الكعبـي          | 1/5x3        |
| ىن لعب بالنَّرد فقد عصى الله ورسوله               | أبو موسى الأشعري          | 277/4        |
| ىن نذر أن يطيع الله فليطعه                        | عائشة                     | ۱۷۰/۳        |
| ىن نسي صلاة فليصلُّها إذا ذكرها                   | سعيد بن المسيب            | 00./1        |
| ىن وقف بعرفة فقد أدرك حجه                         |                           | 1/773        |
| ىن وقىي شرُّ ائنين ولج الجنة                      | عطاء بن يسار              | 0.1/2        |
| ن ولد له ولد فأحب                                 |                           | 7/805        |
| ن يحلب هذه الناقة؟                                | يحيى بن سعيد              | ٣٨٥/٣        |
| ىن يرد الله به خيراً يَصِب منه                    | أبو هريرة                 | <b>٤٩٧/٣</b> |
| لمال الذي خلقه الله تعالى في الأرض                |                           | 101/4        |

| م/ص           | المراوي               | الحديث                                         |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 777/7         | ابن عمر               | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار               |
| 21012         | أبو هريرة             | المسلم يأكل في معى                             |
|               |                       | [6]                                            |
| 2/7/8         | عطاء بن يسار          | نعم                                            |
| 441/4         | ابن عباس              | نعم (لما سئل عن النيابة في الحج)               |
| <b>797/7</b>  | ابن عباس              | نعم (لما سئل عن النيابة في الحج)               |
| <b>444/</b> 4 | ابن سيرين             | نعم (لما سئل عن النيابة في الحج)               |
| ۲۳۰/۱         | أم سليم               | نعم، فلتغتسل (لما سئل عن المرأة ترى في المنام) |
| 14./2         | ابن عمر               | نهى أن ينبذ في الدُّباء والمزفت                |
| <b>۲</b> ٦٧/٣ |                       | نهى (النبي ﷺ) عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة    |
| ٣٠٣/٢         | ابن عمر               | نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً   |
| 411/4         |                       | نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته            |
| 222/4         | أبو هريرة             | نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين                      |
| 0 2 1 / 1     | عبد الله الصَّنابحي   | نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات       |
| 7.4/1         | عمر بن الخطاب         | نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما (يومي العيد)        |
| 772/5         | أبو سعيد الخدري       | نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة          |
| 0 2 V / Y     | علي بن أبـي طالب      | ُنهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر       |
| 777/5         | سعيد بن المسيب        | نهي عن بيع الحيوان باللحم                      |
| ۰۰۰/۳         | ابن عمر               | النخلة                                         |
|               |                       | [ 4- ]                                         |
| 771/7         | معاوية بن أبسي سفيان  | هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه       |
| TOA/Y         | عائشة                 | هذه مكان عمرتك                                 |
| 111/4         | ابن عباس              | هل علمت أن الله عز وجل حرمها                   |
| ٤٠٣/١         | أبو هريرة             | هل قرأ معي منكم من أحد                         |
| 044/4         | أبو هريرة             | مل لك من إبل                                   |
| ۲۰۳/۱         | طلق بن علي            | ملٍ هو إلَّا بضعة من جسدك (من مس الذُّكَر)     |
| 019/8         | عبيد الله بن عبد الله | للا انتفعتم بجلدها                             |
| 444/4         | أنس بن مالك           | للمي يا أم سليم ما عندك؟                       |

| م/ص            | الراوي                       | الحديث                                      |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1/377          | أبو هريرة                    | هو الطهور ماؤه الحلال ميتتهُ                |
| ٣٣٦/٣          | عائشة                        | هو لك يا عبد بن زَمعة                       |
|                |                              |                                             |
| Y <b>Y</b> Y/Y | این عمر                      | [J]                                         |
| 177/7          |                              | وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم              |
| 077/1          | أبو يونس<br>أبو سعيد الخدري  | وأنا أصبح جنباً ثم أغتسل                    |
| AA/Y           | ابو سعيد الحدري<br>أبو هريرة | والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن       |
| 144/1          | ببو هریره<br>عطاء بن یسار    | والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله |
| 171/7          |                              | والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده.       |
| ۳۷٦/٣          | آبو يونس<br>ابن عمر          | والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله          |
| ٤٥٣/٣          | ابن عمر<br>أنس بن مالك       | والله لا ألبسه أبداً<br>وما أعددت لها؟      |
| 719/7          | اس بن مانت<br>عائشة          |                                             |
| Tor/Y          |                              | وما ذاك؟<br>١١ - "                          |
| TT1/T          | ابن عمر                      | والمقصِّرين<br>الأرد أ                      |
| TTY/T          |                              | الولاء لمن أعتق                             |
| ***/*          | عائشة                        | الولاء لمن أعتق                             |
| 17771          | عاسته                        | الولد للفراش وللعاهر الحجر                  |
|                |                              | [4]                                         |
| 7/105          |                              | لا أحب العقوق                               |
| 1/073          | ابن عمر                      | لا إلَّه إلَّا الله وحده لا شريك له         |
| 7/17           | سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد   | لا بأس بها كلوها.                           |
| 7/77           | عطاء بن يسار                 | لا بأس بها كلوها.                           |
| 740/4          | عطاء بن يسار                 | لا تأخذ الصاع بالصاعين                      |
| ۲۸۷/۳          | أبو سعيد الخدري              | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ مثلاً بمثل     |
| 0 2 2 / 7      | الزبير بن عبد الرحمن         | لا تحل لك حتى تذوق العسَيْلة                |
| 177/7          | عطاء بن يسار                 | لا تحلُّ الصدقة لغني إلاُّ لخمسة            |
| 0.1/2          | ابن عمر                      | لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين          |
| 174/1          | اين عمر                      | لا تصوموا حتى تروًا الهلال                  |

| الحديث                                       | الراوي                 | م/ص    |
|----------------------------------------------|------------------------|--------|
| لا تقسم ورثتي دينارأ                         | أبو هريرة              | 180/8  |
| لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم            |                        | 77/7   |
| لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام | عبد الله بن مسعود      | £V£/1  |
| لا جناح عليك                                 | عطاء بن يسار           | ٤٠٧/٣  |
| لا خير في الكذب                              | عطاء بن يسار           | ٤٠٧/٣  |
| لا خير فيها                                  | عطاء بن يسار           | 11./٣  |
| لا قطع في ثمر معلَّق                         | عبد الله بن عبد الرحمن | 89/4   |
| لا قطع في ثمر ولا كَثَر                      | رافع بن خدیج           | ٥٣/٣   |
| لا نورث، ما تركناه صدقة                      | عائشة                  | 150/2  |
| لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي                   | خالد بن الوليد         | 748/1  |
| لا يبع بعضكم على بعض                         | ابن عمر                | 779/5  |
| لا يبقينُ دينان بجزيرة العرب                 | عمر بن عبد العزيز      | ۳۸۰/۳  |
| لا يتحرى أحدكم فيصليَ عند طلوع الشمس         | ابن عمر                | 044/1  |
| لا يتناجى اثنان دون واحد                     | أبن عمر                | 299/4  |
| لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها              | أبو هريرة              | 200/7  |
| لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه             | ابن عمر                | 14333  |
| لا يحتلبنُّ أحدكم ماشية امرىء                | ابن عمر                | 400/4  |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد | عائشة وحفصة            | 004/4  |
| لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه                    | أبو أيوب الأنصاري      | 244/4  |
| لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.                 | أبو هريرة              | \$0V/Y |
| لا يرث المسلم الكافر                         | أسامة بن زيد           | 141/4  |
| لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الإفطار         | سهل بن سعد             | 7.77   |
| لا يُغلقُ الرهن                              | سعيد بن المسيب         | 451/4  |
| لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه                 | این عمر                | ۳۸۰/۲  |
| لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات      | ابن عمر                | 4.1/1  |
| لا يمس القرآن إلاَّ طاهر                     | عبد الله بن أبسي بكر   | AY/Y   |
| لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز                   | أبو هريرة              | ۲۷۱/۳  |
| لا يمنع نقع بئر                              | عمرة بنت عبد الرحمن    | 419/4  |
| لا يمنعك ذلك فإن الولاء                      | عائشة                  | Y71/4  |
| لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح             | عثمان بن عفان          | 771/7  |
|                                              |                        |        |

| م/ص   | الراوي                 | الحديث                                          |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------|
| £99/1 | عامر الشعبي            | لا يؤمّن الناس أحد بعدي جالساً                  |
|       |                        | [ي]                                             |
| 277/4 | ابن عمر                | يا أبا بظن                                      |
| 2/9/4 | ثابت بن قیس            | يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً                 |
| 1/775 | عائشة                  | يا عائشة عيناي تنامان ولا ينام قلبي             |
| 1/187 | ابن السباق             | يا معشر المسلمين، هذا يوم جعله الله تعالى عيداً |
| 7/503 | جدة معاذ               | يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها        |
| 98/4  | یحی <i>سی</i> بن سعید  | يا هزال، لو سترته بردائك                        |
| 7/780 | عائشة                  | يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة              |
| 777/4 | أبو سعيد الخدري        | يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم                     |
| 7/11  | أم سلمة                | يطهره ما بعده                                   |
| 410/4 | عُبد الله بن أبــي بكر | يمسك حتى يبلغ الكعبين                           |
| 74./1 | ابن عمر                | يهلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفة                |

(٢)فهرس الأحاديث الفعلية

| الامسم                 | الحديث                                            | م/ص(*) |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| ابن بحينة              | صلًى بنا رسول الله ﷺ ركعتين                       |        |
|                        | ثم قام ولم يجلس                                   | 202/1  |
| ابن شهاب               | أن النبـي ﷺ كان يصلّي يوم الفطر                   |        |
|                        | والأضحى قبل الخطبة                                | 11./1  |
| ابن شهاب               | فلما رآه النبي ﷺ وثب إليه فرحاً                   | 045/4  |
| أبو أيوب               | هكذا رأيته (ﷺ) يفعل (كيف كان يغسل                 |        |
|                        | ِ النبي ﷺ رأسه وهو محرم)                          | 794/7  |
| أبو أيوب الأنصاري      | صلَّى رسول الله ﷺ المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً | 499/4  |
| أبو بكر محمد بن عمرو   | أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا من بني                | 2/7/4  |
| أبو بكر محمد بن عمرو   | فغضب رسول الله ﷺ حتى عرف الغضب                    | 217/4  |
| أبو جعفر               | كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين                       |        |
|                        | صلاة العشاء إلى صلاة الصبح                        | 18/4   |
| أبو سعيد الخدري        | كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الوسط                 | 777/7  |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن |                                                   | T0 7/T |
| أبو قتادة              | أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة            | 04/4   |
| أبو هريرة              | أن رسول الله ﷺ سجد في ﴿إِذَا السماء انشقت﴾        | 71/7   |
| أبو هريرة<br>-         | فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة .          | 40/4   |
| أبو واقد الليثي        | كان (رسول الله ﷺ) يقرأ بقاف والقرآن المجيد        | 718/1  |
| أسامة بن زيد           | كان (رسول الله ﷺ) يسير العَنَق حتى إذا وجد        | 797/Y  |
| أم سلمة                | أن رسول الله ﷺ كان يُقبّل وهو صائم                | 144/1  |

<sup>\*)</sup> م = المجلد؛ ص = الصفحة.

| الاسم الحديث                                                    | م/ص   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| أم الفضل ابنة الحارث أرسلت أم الفضل بقدح من لبن                 |       |
| وهو ﷺ واقف بعرفة                                                | 71./7 |
| أم قيس بنت مِحْصَن أنها جاءت بابنِ لها صغير لم يأكل الطعام      |       |
| إلى رسول الله ﷺ فوضعه في حجره                                   |       |
| فبال على ثوبه فدعا بماءٍ فنضح عليه ولم                          | 1/307 |
| أم هانيء أن رسول الله ﷺ صلَّى عام الفتح ثمان ركعا               | 0.1/1 |
| أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح                    |       |
| وعلى رأسه                                                       | 255/4 |
| أنس بن مالك فرأيت رسول الله ﷺ يتتبُّع الدباء من حول ال          | T90/T |
| أنس بن مالك كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن                  | ٤٨٠/٣ |
| أنس بن مالك حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ فأعطاه صاعاً.              | 04./4 |
| جابر بن عبد الله الله على الحَجَر إلى الحَجَ                    | 7/337 |
| جابر بن عبد الله الله الله على حين هبط من الصفا مشى             | 7/1/7 |
| حفصة بنت عمر ما رأيت النبي ﷺ يصلي في سبحته قاعداً               | EAY/1 |
| حفصة بنت عمر أن رسول الله ﷺ كان إذًا سكت المؤذن                 | ነኛለ/ነ |
| خنساء ابنة خِذام أن أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فجا         | 201/4 |
| ربيعة بن أبـي عُبد الرحمن أن رسول الله ﷺ أقطع لبلال بن الحارث م | 1/501 |
| الزهري كان رسول الله ﷺ يمشي أمام الجنازة، وال                   | 1/5-1 |
| الزهري أن النبي ﷺ أخذ من مجوس البحرين الج                       | 120/7 |
| زيد بن خالد الجهني فقام (أي النبي ﷺ) فصلى ركعتين خفيفتير        |       |
| ثم صلّى                                                         | 01./1 |
| سعيد بن محيصة فقضى رسول الله ﷺ على أهل الحاله                   | ۳۱/۳  |
| سعيد بن المسيّب أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم.            | 119/7 |
| سعيد بن المسيّب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل               | 77/7  |
| سعيد بن المسيّب كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة          |       |
| فيخرص                                                           | ۳۰۹/۳ |
| سعيد بن يسار أن النبي ﷺ أوتر على راحلته                         | ٧/٢   |
| سليمان بن يسار أن رسول الله 選 عام حجة الوداع كان                | Y0Y/Y |

| م/ص     | الحديث                                    | الأسم              |
|---------|-------------------------------------------|--------------------|
|         | أن رسول الله ﷺ احتجم فوق رأسه             | سليمان بن يسار     |
| 247/7   | وهو يومئذ محرم                            |                    |
| 71.7    | أن رسول الله ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة | سليمان بن يسار     |
| 441/4   | فقلُّه رسول الله ﷺ بيده                   | سهل بن سعد         |
| 100/1   | أنه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر           | سُويد بن نعمان     |
| 4./4    | كتب إليّ رسول الله ﷺ في أشيم الضبابـي     | الضحاك بن سفيان    |
|         | أن رسول الله ﷺ بعث معاذ بن جبل            | طاوس بن کیسان      |
| 109/4   | إلى اليمن                                 |                    |
| 177/1   | أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمسُ     | عائشة              |
| 1/207   | أتي النبي ﷺ بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء  | عائشة              |
|         | كان رسول الله ﷺ يصيب من أهله              | عائشة              |
| 147/1   | ثم ينام ولا يَمُسُّ ماءً                  |                    |
|         | أن رسول الله ﷺ كان يصلِّي من الليل        | عائشة              |
| 0.1/1   | إحدى عشرة ركعة                            |                    |
|         | ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان          | عائشة              |
| 1/175   | ولا غيره على إحدى عشرة ركعة               |                    |
|         | أن رسول اللہ ﷺ كان لا يسلِّم في           | عائشة              |
| 19/4    | ركعتي الوتر                               |                    |
|         | فأشهد على رسول الله ﷺ أنه كان يصبح جنباً  | عائشة              |
| 14./1   | من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم      |                    |
| Y\A/Y   | كان رسول الله ﷺ يصوم حتى يقال: لا يفطر    | عائشة              |
| 440/4   | كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلى رأسه   | عائشة              |
|         | كان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصو     | عبد الرحمن بن هرمز |
| 079/1   | في سفر                                    |                    |
| V & / Y | خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى فاستسقى        | عبد الله بن زید    |
|         | أن رسول الله ﷺ أكل جنب شاةٍ               | عبد الله بن عباس   |
| 1/277   | ثم صلَّى ولم يتوضأ                        |                    |
|         | فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله ﷺ | ابن عباس           |
| 012/1   | وأهله في طولها                            |                    |
| 197/7   | أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان     | ابن عباس           |
|         | . •                                       |                    |

| م/ص           | الحديث                                        | الاسم                          |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>٣٩٠/</b> ٢ | وجعل رسول الله على يصرف وجه الفصل بيده        | ابن عباس                       |
| TVE/1         | كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه     | عبد الله بن عمر                |
|               | كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة             | عبد الله بن عمر                |
| 1/773         | وضع كفّه                                      |                                |
|               | أن رسول الله ﷺ كان إذا عَجِل به السير         | عبد الله بن عمر                |
| ۱/۷۲ه         | جمع بين المغرب والعشاء                        |                                |
| ٥٧٣/١         | كان رسول الله ﷺ يصلّي على راحلته في السفر     | عبد الله بن عمر                |
| 077/1         | فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير           | عبد الله بن عمر                |
| 01/1          | كان رسول الله ﷺ يفعله (الصلاة على الدابة)     | عبد الله بن عمر                |
| TV/Y          | رأيت رسول الله ﷺ على حاجته مستقبل بيت المقدس  | عبد الله بن عمر                |
| <b>V9/Y</b>   | أن رسول الله ﷺ يصلى قبل الظهر ركعتين          | عبد الله بن عمر                |
|               | أما الأركان فإني لم أَرَ رسول الله ﷺ استلم    | عبد الله بن عمر                |
| <b>7</b> 77/7 | إِلَّا اليمانيَيْنَ                           |                                |
| ۳۸٧/٢         | أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة           | عبد الله بن عمر                |
| 444/4         | أن رسول الله ﷺ صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة | عبد الله بن عمر                |
|               | أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من حج              | عبد الله بن عمر                |
| £70/Y         | أو عمرة                                       |                                |
|               | أن رسول الله ﷺ كان إذا صدر من الحج            | عبد الله بن عمر                |
| £41/1         | أو العمرة                                     | 3 0                            |
| 09/4          | أن النبي ﷺ قطع في مجن                         | عبد الله بن عمر                |
| ۸٠/٣          | فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما                   | عبد الله بن عمر                |
| ۲۰/۳          | أن النبىي ﷺ خطب في بعض مغازيه                 | عبد الله بن عمر                |
| ۲۰۰/۳         | كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله ﷺ          | عبد الله بن عمر                |
| 777/7         | أن رسول الله ﷺ بعث سرية قِبَل نجد             | عبد الله بن عمر                |
| ٧٥/٣          | اتخذ رسول الله ﷺ خاتماً من ذهب                | عبد الله بن عمر                |
| ٤٨/٣          | أن رسول الله ﷺ كان يأتي قباء                  | عبد الله بن عمر                |
| 1-8/4         | أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً في المسجد        | عتية                           |
| 15./4         | أن النبي ﷺ لم يعتمر إلاً ثلاث عُمَر           | عبب<br>عروة بن الزبير          |
|               | أن رسول الله ﷺ كبّر في صلاة من الصلوات        | عوره بن الوبير<br>عطاء بن يسار |
| 1/17          | ثم أشار                                       | مساد بن پسار                   |
|               | تم اسدر                                       |                                |

| م/ص           | الحديث                              | الاسم                |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1-9/4         | أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنازة  | علي بن أبـي طالب     |
|               | كان رسول الله ﷺ يكبِّر كلما ُّخفض   | علي بن الحسين        |
| <b>T</b> YA/1 | وكلما رفع                           |                      |
| · ***/*       | أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد    | محمد بن زين العابدين |
| 1/277 :       | أن النبي ﷺ ذهب لحاجته في غزوة تبوك  | المغيرة بن شعبة      |
|               | كان (رسول الله ﷺ) يقرأ:             | النعمان بن بشير      |
| 1/7.5         | ﴿هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْغَاشِيةَ﴾ |                      |

. . .

(٣) فهرس آثار الصحابة والتابعين

| م/ص(*) | الاسم             | الأشر                                        |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|
|        |                   | [1]                                          |
| 101/1  | أبو هريرة         | أنا أخبرك؛ صلِّ الظهر إذا كان ظلك            |
| 111/4  | أبو هريرة         | أنا لعمر الله أخبرك، اتْبعها من أهلها        |
| 188/4  | سعيد بن المسيب    | أبى عمر بن الخطاب أن يورِّث أحداً من الأعاجم |
| 009/4  | عائشة             | اتق الله واردد المرأة إلى بيتها              |
| 41/4   | عمر بن الخطاب     | أتحلفون خمسين يميناً ما مات منها؟            |
| 277/1  | عائشة             | أتدري ما مثلك؟ إذا جاوز الختان الختان        |
| r/r    | سعيد بن المسيب    | أتريد أن توفّيهم من تلك الأرزاق              |
| ٥٣٧/١  | أبو هريرة         | أحسن إلى غنمك وأطب مُراحها                   |
| 781/4  | زید بن ثابت       | أحلف له مكاني                                |
| £V*/Y  | عثمان بن عفان     | أحلَّتهما آية وحُرِّمتهما آية                |
| ۲۰/۳   | عمر بن الخطاب     | ادخل الخباء حتى آتيك                         |
| 107/4  | سليمان يسار       | أدركتُ الناس وهم إذا أعطوًا                  |
| 044/1  | سعيد بن المسيب    | إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء               |
| 08./4  | زید بن ثابت       | إذا آلى الرجل من امرأته فمضت                 |
| 02./7  | عبد الله بن مسعود | إذا آلى الرجل من امرأته فمضت                 |
| 08./4  | عثمان بن عفان     | إذا آلى الرجل من امرأته فمضت                 |
| 08./4  | عمر بن الخطاب     | إذا آلى الرجل من امرأته فمضت                 |
| YAY/Y  | عروة بن الزبير    | إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها                 |

<sup>(\*)</sup> م = مجلد؛ ص = صفحة.

| م اص          | الاسم             | الأشر                                        |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۲۸۰/۱         | عمر بن الخطاب     | إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان       |
| 10/4          | سعيد بن المسيب    | إذا أصيبت السن فاسودَّت                      |
| ٥٣٠/٣         | عائشة             | إذا بلغت هذه الآية فآذنّي                    |
| 114/1         | أبو هريرة         | إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر     |
| 2/7/3         | عمر بن الخطاب     | إذا دخل بها فُرق بينهما ولم يجتمعا أبداً     |
| 2/7/3         | زید بن ثابت       | إذا دخل الرجل بامرأته وأرخيت الستور          |
| 079/1         | ابن عمر           | إذا سُلِّم على أحدكم وهو يصلي                |
| ٤٠٤/١         | ابن عمر           | إذا صلَّى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام |
| 0/4           | أبو هريرة         | إذا صليتُ العشاء صليت بعدها خمس ركعات        |
| ٥٠٨/٢         | ابن عمر           | إذا طلق العبد امرأته اثنين                   |
| 1/5773        | ابن عمر           | إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة                |
| 011/4         | ابن عمر           | إذا قال الرجل: إذا نكحتُ فلانة               |
| 1.0/1         | عثمان بن عفان     | إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا              |
| <b>۳</b> ۷1/1 | عثمان بن عفان     | إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف               |
| 2 * / ٢       | ابن عمر           | إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه        |
| <b>۳۲۳/</b> 1 | عمر بن الخطاب     | إذا مس الخِتان الخِتان فقد وجب الغسل         |
| ۳۲۳/۱         | عثمان بن عفان     | إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل           |
| <b>414/1</b>  | عائشة             | إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل           |
| 077/7         | ابن عمر           | إذا ملِّك الرجل امرأته أمرها                 |
| 074/7         | سعيد بن المسيب    | إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها                 |
| 7/977         | ابن عمر           | إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها            |
| 788/7         | ابن عمر           | إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها            |
| 7/570         | ابن عمر           | إذا وضعت فقد حلت                             |
| 044/1         | أين عمر           | إذا وضعت ما في بطنها حلَّت                   |
| T01/T         | عثمان بن عفان     | إذا وقعت الحدود في أرض فلا شفعة فيها         |
| ٣٣/٣          | عمر بن الخطاب     | إذن تخرجوا ديته                              |
| 717/7         | عمر بن الخطاب     | اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعاً                |
| 077/7         | زید بن ثابت       | ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة                |
| 441/4         | أبو بكر الصديق    | ارقيها بكتاب الله                            |
| ٧/ •٨٥        | عبد الله بن مسعود | أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتها            |

| الأشر                                        | الاسم             | م/ص       |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------|
| أرسلت من يدك ما كان لك من فضل                | ابن عباس          | 0 2 7 / 7 |
| أرسله حيث وجدته                              | عمر بن الخطاب     | 7/937     |
| أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على                | عائشة             | 097/7     |
| أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه         | أبو هريرة         | 1.0/1     |
| اشربوا العسل                                 | عمر بن الخطاب     | 171/2     |
| اصبب على رأسي                                | عمر بن الخطاب     | ٣٠٠/٢     |
| أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع                 | ابن عمر           | 1/150     |
| إصلاح ذات البين                              | سعيد بن المسيب    | 418/4     |
| أطعم قبضة من طعام                            | عمر بن الخطاب     | 240/2     |
| افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أنمَّ           | عمر بن الخطاب     | 778/7     |
| أفلا قطعته وهل ذكرك إلَّا كسائر جسدك؟        | عبد الله بن مسعود | 1/377     |
| أفي كتاب الله وجدت هذا                       | عبد الله بن عمر   | ٧١/٣      |
| ي<br>ألا أخبركم أو أحدثكم بخير من كثير       | سعيد بن المسيب    | 779/4     |
| ألا صلَّوا في الرحال                         | أبن عمر           | 007/1     |
| امكثى في بينك حتى يبلغ الكتاب أجله           | الفريعة بنت مالك  | 7/350     |
| إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع            | عمر بن الخطاب     | 784/4     |
| أما إنه لم يبلغني عنكما إلَّا خيراً          | عمر بن الخطاب     | 1/3'3     |
| أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالًا            | عمر بن الخطاب     | 018/4     |
| إن استغنى استعف، وإن افتقر                   | عمر بن الخطاب     | ٤٦٦/٣     |
| أن انظُر كما كان من حديث رسول الله ﷺ أو سنته | عمر بن عبد العزيز | 27.13     |
| إن أحبّوا فخذها منهم وارددها عليهم           | عمر بن الخطاب     | 100/7     |
| إن تزوجتها فلا تقربها حتى تُكَفِّر           | عمر بن الخطاب     | 04./4     |
| إن شئتم فلكم، وإن شئتم                       | سعيد بن المسيب    | ۳۰۹/۳     |
| إن صددت عن البيت صنعنا                       | ابن عمر           | 708/7     |
| إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها             | سعد بن أبـي وقاص  | 1/077     |
| إن كان نجساً فاقطعه                          | عبد الله بن مسعود | Y1Y/1     |
| إن كنت تبغى ضالّة إبله                       | ابن عباس          | 270/4     |
| ان كنت تستنجسه فاقطعه                        | عبد الله بن عباس  | 1.4/1     |
| إن لم تعب الوجه                              | سليمان بن يسار    | ۲۷/۳      |
| ير مات أبوهم وهو عبد لم يعتق                 | معيد بن المسيب    | 127/7     |
|                                              |                   |           |

| م/ص           | الاسم             | الأثر                                                 |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 770/5         | نافع              | أن ابن عمر اشترى راحلة                                |
| T0./Y         | نافع              | أن ابن عمر اعتمر ثم أقبل حتى إذا كان بقديد            |
| YTY/Y         | C                 | أن ابن عمر أحرم من إيلياء                             |
| YYY/Y         | نافع              | أن ابني عمر أحرم من الفرع                             |
| •             | نافع              | أن ابن عمر أعتق ولد زني وأمه                          |
| YA1/1         | نافع              | أن ابن عمر بال بالسوق، ثم توضأ                        |
| 079/1         | نافع              | أن ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء                 |
| 009/1         | سالم بن عبد الله  | أن ابن عمر خرج إلى رِيْم فقصر الصلاة                  |
| 78/7          | نافع              | أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين                    |
| ٣٦٦/١         | نافع              | أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي        |
| 070/7         | نافع              | أن ابن عمر طلَّق امرأته                               |
| ۳۷۷/۱         | نافع              | أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه              |
| 144/1         | نافع              | أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ              |
| ٤٨١/٣         | عبد الله بن دينار | أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً                         |
| T0 8/7        | نافع              | أن ابن عمر كان إذا حلق في حج                          |
| 001/1         | نافع              | أن ابن عمر كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة            |
| 009/1         | . نافع            | أن ابن عمر كان إذا خرج حاجًّا أو معتمراً قصر الصلاة   |
| 118/7         | نافع              | أن ابن عمر كان إذا صلَّى على جنازة                    |
| 1/773         | نافع              | أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام       |
| 771/7         | ئافع              | ان ابن عمر كان إذا وخز في سنام بدنته                  |
| 727/1         | نافع              | ن ابن عمر كان تغسل جواريه رجليه                       |
| 194/1         | نافع              | ن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلَّا اغتسل          |
| 099/1         | تافع              | ن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلَّا وهو مدَّهن     |
| 011/1         | مجاهد             | ن ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة                    |
| 277/7         | نافع              | ، ابن عمر كان لا يشق جلال بُدنه                       |
| 190/4         | نافع              | ، ابن عمر كان لا يصوم في السفر                        |
| 790/4         | نافع              | <ul> <li>أبن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم</li> </ul> |
| ۱٦٣/٢         | نافع              | ، ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر                        |
| 191/7         | نافع              | ، ابن عمر كان يحتجم وهو صائم                          |
| <b>44</b> 4/4 | نافع              | ابن عمر كان يحرِّك راحلته في بطن محسِّر               |

| م/ص           | الأسم                    | الأشر                                                                                               |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181/7         | نافع                     | أن ابن عمر كان يُحلِّى بناته وجواريه                                                                |
| 7/737         | نافع                     | أن ابن عمر كان يدع التلبية إذا انتهى إلى الحرم                                                      |
| YV1/Y         | نافع                     | أن ابن عمر كان يشعر بدنته في الشقُّ الأيسر                                                          |
| 448/4         | نافع                     | أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر                                                                    |
| 118/4         | نافع                     | أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة                                                                     |
| T91/4         | نافع                     | أن ابن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة                                                        |
| T90/Y         | نافع                     | أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة                                                                 |
| 41./1         | نافع                     | أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد                                                          |
| 1/173         | سالم وعبيد الله ابنا عمر | أن ابن عمر كان يقدم صبيانه من المزدلفة                                                              |
| 1/150         | نافع                     | أن ابن عمر كان يقرأ في السفر في الصبح                                                               |
| 11./4         | نافع                     | أن ابن عمر كان يكبّر كلما رمي الجمرة بحصاة                                                          |
| 710/7         | نافع                     | أن ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم                                                                  |
| T1A/Y         | نافع                     | أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم                                                              |
| 100/4         | نافع                     | أن ابن عمر كان يُكفِّر عن يمينه                                                                     |
| 1/173         | نافع                     | أن ابن عمر كفّن ابنه واقد بن عبد الله                                                               |
| ۲/۲۳3 -       | نافع                     | أن ابن عمر لقي رجلًا من أهله يقال له المجبّر                                                        |
| 0VV/1         | نافع                     | أن ابن عمر لم يصلِّ مع صلاة الفريضة في السفر                                                        |
| 7/3/5         | نافع                     | أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة                                                            |
| 7/3/Y         | نافع                     | أن ابن عمر ورَّث حفصة دارها                                                                         |
| <b>4</b> 71/4 | عروة                     | أن أبا بكر سيَّب سائية                                                                              |
| 184/2         | القاسم بن محمد           | إن أبا بكر كان لا يأخذ من مال صدقة حتى                                                              |
| 1.4/4         | سعيد بن أبي سعيد         | أن أبا هريرة نهى أن يُتَبع بنار بعد موته                                                            |
| 771/7         | . عبد الرحمن بن قاسم     | أن أباه القاسم كان يدخل مكة ليلًا وهو معتمر فيطوف                                                   |
| 000/1         | زید بن ثابت              | إن أفضل صلاتكم في بيوتكم إلاَّ صلاة الجماعة                                                         |
| 277/4         | عبد الرحمن بن الأسود     | إن أمي عائشة زوج النبي ﷺ                                                                            |
| 209/1         | يحيى بن سعيد             | أن أنس بن مالك صلَّى بهم في سفر كان معه فيه                                                         |
| 040/4         | القاسم                   | أن النص بن مالك صلى بهم هي عطو دن عد قي ١٠٠٠<br>أن تقول للمرأة وهي في عدتها                         |
| 150/2         | ا<br>عروة بن الزبير      | أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظُّباء في الإحرام                                              |
| 197/7         | الزهري<br>الزهري         | أن الزبير بن العوام كان يعرود طليف الطباء في الم طرام<br>أن سعداً وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان |

| م/ص          | الامسم                 | الأثر                                                         |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۰۷/۳        | أبو الزناد             | أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يكرهان                 |
| ٤٣٥/٣        | ابن عباس               | إن السلام انتهى إلى البركة                                    |
| 727/7        | ابن شهاب الزهري        | أن ضوال الإبل كانت في زمن عمر                                 |
| 411/1        | عمرة                   | أن عَأَنْشَةَ كَانْتَ إِذَا حَجَّتَ وَمَعَهَا نَسَاءَ تَخَافَ |
| 7/537        | القاسم بن محمد         | أن عائشة كانت تترك التلبية إذا واحت إلى الموقف                |
| 12./7        | القاسم بن محمد         | أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها                   |
| 727/7        | مرجانة مولاة عائشة     | أن عائشة كانت تنزَّل بعرفة بنمرة                              |
| 1./4         | يحيى بن سعيد           | أن عبادة بن الصامت كان يؤمُّ يوماً فخرج يوماً للصبح           |
| 708/5        | أبو سلمة بن عبد الرحمن | أن عبد الرحمن بن عوف أشترى من عاصم بن عدي                     |
| 1/373        | إبراهيم النخعي         | أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام                   |
| YYY/1        | أبان بن عثمان ً        | أن عثمان أكل لحماً وخبزاً ثم صلَّى وَلم يتوضأ                 |
| 7 /1         | السائب بن يزيد         | أن عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة                         |
| 109/5        | عمر بن الخطاب          | إن عَلَيٌّ أمراً من أمر الناس جسيماً                          |
| T9A/1        | كليب بن شهاب           | أن علي بن أبي طالب كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى           |
| 279/7        | إبراهيم النخعي         | أن عمر أجاز شهادة رجل وآمرأتين                                |
| 17./5        | يسار بن نمير           | أن عمر أمر أن يكفّر عن يمينه                                  |
| 114/4        | نافع                   | أن عمر حنّط ابناً لسعيد بن زيد                                |
| 127/7        | أسلم مولي عمر          | أن عمر ضرب الجزية على أهل الوَرِق                             |
| ۳٧٨/٣        | ابن عمر                | أن عمر ضرب للنصاري واليهود والمجوس بالمدينة                   |
| 178/4        | قبيصة بن ذؤيب          | أن عمر فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم                      |
| 77/7         | أبو هريرة              | أن عمر قرأ بهم النجم فسجد                                     |
| Y / T        | عن رجل                 | ن عمر قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين                          |
| 2/1/3        | جابر بن عبد الله       | ن عمر قضي في الضبع بكبش                                       |
| 187/7        | ابن عمر                | ن عمر كان يأخذ عن النَّبط من الحنطة                           |
| <b>TV1/1</b> | نافع                   | ، عمر كان يأمر رجالًا بتسوية الصفوف                           |
| 279/4        | یحیمی بن سعید          | ، عمر كان يتطيب بالمسك                                        |
| 1/733        | مالك بن أبـي عامر      | ، عمر كان يجهر بالقراءة في الصلاة                             |
|              | سعيد بن المسيب         | ، عمر كان يرد المتوفى عنهنَّ                                  |
| 744/4        | ابن عمر                | عمر كان يصلِّي في مسجد ذي الحليفة                             |

| م/ص   | الاسم               | الأثر                                             |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 184/4 | أسلم                | أن عمر كان يؤتي بنَعَم كثيرة من نعم الجزية        |
| 7.8/4 | حميدٌ بن عبد الرحمن | أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب                  |
| ۳۸٦/٣ |                     | أن عمر وعثمان وعلي كانوا يشربون قياماً            |
| 274/7 | سعيد بن المسيب      | أن عمر بن أبي سلمة المخزومي استأذن عمر بن الخطاب  |
|       | _                   | أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن لا يأخذ من       |
| 104/4 | أبو بكر بن محمد     | الخيل ولا العسل صدقة                              |
| 14/4  | ابن عباس            | إن فيه خمساً من الإبل                             |
| 04./1 | ابن عمر             | إن لها الخيار ما لم يمسُّها                       |
| 197/4 | أبو بكر بن محمد     | أن محمد بن عمرو بن حزم باع حائطاً له              |
| 701/5 | زید بن ثابت         | إن الميتة لتتحرك                                  |
| 1.4/4 | القاسم بن محمد      | إن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوًّا ذاهبين      |
| 0.0/2 | عمر بن عبد الله     | إن الناس كانوا يومثل متشاغلين                     |
| 1.41  | عمر بن الخطاب       | إن هذين اليومين نهي رسول الله ﷺ عن صيامهما        |
| 040/4 | عائشة               | انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم       |
| 1/473 | عبد الله بن مسعود   | انصت فإن في الصلاة شغلًا                          |
| 1/373 | عبد الله بن مسعود   | أنصت للقراءةً فإن في الصلاة شغلًا                 |
| 1./1  | ابن عباس            | انظر ماذا صنع الناس                               |
| 4.0/1 | عمر بن الخطاب       | إنكم _ أيها الرهط _ أثمة يقتدي بكم الناس          |
| 7/1/7 | ابن عمر             | إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي                  |
| 1/013 | عبد الله بن عمر     | إنما فعلته منذ اشتكيت                             |
| 7/75  | عائشة               | إنما كان الذي سرق حلى أسماء                       |
| 1/1/1 | عبد الله بن مسعود   | إنما هو بضعة منك (عن مس الذُّكَر)                 |
| 1/717 | أبو الدرداء         | إنما هو رأي الذكر) بَضْعَة منك                    |
| 11.11 | عمار بن ياسر        | إنما هو بضعة منك وإن لكفُّك لموضعاً غيره          |
| 1/9/1 | حذيفة بن اليمان     | إنما هو كمسُّه رأسَه (عن مسَّ الذكر)              |
| 7777  | أبو قتادة           | إنما هي طعمة أطعمكموها الله                       |
| 44/4  | نافع                | أنه (ابن عمر) أُغمى عليه ثم أفاق فلم يقضي الصلاة  |
| 11133 | نافع                | أنه (ابن عمر) كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت   |
| 779/7 | نافع                | أنه (ابن عمر) كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلّده |
| 887/1 | نافع                | أنه (ابن عمر) كان إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس   |

|         |                   | أنه (ابن عمر) كان إذا جمع الأمراء بين المغرب               |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 01/1    | نافع              | والعشاء جمع معهم                                           |
| 44./1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى               |
| 720/1   | عبد الله بن عمر   | أنه (ابن عمر) كان إذارعف رجع فتوضًا ولمُّ يتكلم            |
| £YY/1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان إذا سجد وضع كفيه على الذي                |
| £87/1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع              |
| 2/2/2   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان إذاطاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا      |
| 1/373   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان إذا وجد الإمام قد صلَّى                  |
|         |                   | أنه (ابن عمر) كان ذات ليلة بمكة والسَّماء مُتَغيِّمَةٌ     |
| 0/4     | نافع              | فخشي الصُّبْح                                              |
| 211/5   | . نافع            | أنه (ابن عمر) كان عند الجمرتين الأوليّين يقف وقوفاً طويلًا |
| 11/1    | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يسلُّم في الوتر بين الركعتين             |
|         |                   | أنه (ابن عمر) كان لا يصلّي يوم الفطر قبل الصلاة            |
| 111/1   | نافع              | ولا بعدها                                                  |
| 2/973   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يصلّي الظهر والعصر                       |
| ٥٨٣/١   | . إبراهيم النخعي  | أنه (ابن عمر) كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه             |
| 077/1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يصلي مع الإمام أربعاً                    |
| ٢/٣٤    | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يعرق في الثوب وهو جنب                    |
| ۲۱۰/۱   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو              |
| 098/1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يُقرِّب إليه الطعام فيسمع قراءة الإمام   |
| 1/170   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يقيم بمكة عشراً فيقصر الصلاة             |
| TOA/1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان يكبِّر في النداء ثلاثاً                  |
| 411/1   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ                  |
| 71./4   | نافع              | أنه (ابن عمر) كان ينهى عما لم تَسِنّ من الضحايا            |
| 141/4   | نافع              | نه (ابن عمر) كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم           |
| ٤١٣/٣   |                   | نه (ابن عمر) كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك               |
| £ • / Y | أبو معشر المديني  | نه (عمار بن ياسر) أُغمي عليه أربع صلوات                    |
| 411/4   | ابن شهاب          | نه (عمر بن الخطابٍ) أمر بقتل الحياتٍ في الحرم              |
| ۱/۱۳۲   | عبد الله بن مسعود | نه (ابن مسعود) تعشّی مع عمر ثم صلّی ولم یتوضأ              |
| 1/7/7   | عروة بن الزبير    | نه رأى أباه يمسح على الخفين                                |

أنها (عمرة بنت عبد الرحمن) كانت تبيع ثمارها... أبو الرّجال سعيد بن المسيب إنها نسخت هذه الآية بالتي بعدها... معيد بن المسيب أنهم كانوا زمان عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر... ثعلبة بن أبي مالك إني إذاً لأنا المبتدئة ... إني أشتكي (جواباً لمن اعترض على جلسته في الصلاة) عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم...

7.4/1

0.0/4

EV9/1

117/7

| م/ص           | الاسم             | الأشر                                        |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 99/7          | أسماء بنت عُميس   | إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد             |
| 1777          | عمر بن الخطاب     | إني لأجده (أي المذي) يتحدُّر مني             |
| 041/1         | حفصة              | إني مخبرتك خبراً وما أحب أن تصنعي شيئاً      |
| 14/4          | عبد الله بن مسعود | أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات                |
| 10./7         | سعيد بن المسيب    | أو في الخيلِ صدقة؟                           |
| 27.73         | سهل بن حنیف       | أو لم يقل إلاَّ ما كان رقماً في ثوب؟         |
| 099/4         | عمر بن الخطاب     | أوجعها واثت جاريتك                           |
| 194/1         | عمر بن الخطاب     | أية ساعة هذه؟                                |
| ٤٩٠/٣         | عمر بن الخطاب     | أيتما امرأة نكحت في عدتها                    |
| 012/4         | عمر بن الخطاب     | أيما امرأةٍ طُلُقت فحاضت حيضة                |
| 044/4         | ابن عمر           | أيما رجل آلى من امرِأته                      |
| £40/4         | سعيد بن المسيب    | أيما رجل تزوج امرأةً ويه جنون أو ضرّ         |
| ۳۲۳/۳         | عمر بن الخطاب     | أيما وليدة ولدت من سيدها                     |
| ٧٦/٣          | عمر بن الخطاب     | أيها الناس قد سُنَّت لكم السُّنن             |
|               |                   | [ب]                                          |
| 444/4         | أبو هريرة         | بئس الطعام طعام الوليمة                      |
| 7/177         | سعد بن أبىي وقاص  | بئس ما قلت قد صنعها رسول الله ﷺ              |
| 1/453         | ابن عمر           | بسم الله، التحيات لله والصلوات لله           |
| 718/4         | ابن عمر           | بعته بالبراءة                                |
| ٤٢١/٣         | أبو طلحة الأنصاري | بلى، ولكنه أطيب لنفسي                        |
| 199/1         | عبد الله بن عمر   | بلى، ولكني أحياناً أمسُّ ذكري فأتوضأ         |
| Y \ \ \ \ \ \ | ابن عمر           | بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ﷺ فيها |
| 7/3/7         | سعيد بن المسيب    | البدن من الإبل ومحل البدن البيت العتيق       |
|               |                   | [ت]                                          |
| 91/4          | أبو بكر           | نب إلى الله عز وجل                           |
| 207/7         | عمر بن الخطاب     | طمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم         |
| ٣٣٤/٢         | سعيد بن المسيّب   | غتسل من طُهر إلى طُهر وتتوضأ لكل صلاةٍ .·    |
| 110/1         | ابن عمر           | كفيك قراءة الإمام                            |

| الأثر                                        | الاسم                | م/ص   |
|----------------------------------------------|----------------------|-------|
| توفي عبد الرحمن بن أبي في نوم ٍ نامه         | يحيى بن سعيد         | 411/4 |
| التحيات الطيبات الصلوات الزاكياتُ لله        | عائشة                | 1/073 |
| التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات     | عمر بن الخطاب        | 1/113 |
| [ك]                                          |                      |       |
| ثم جئتم مني، فمن رمى الجمرة التي عند العقبة  | عمر بن الخطاب        | 4.4.3 |
| الثني فما فوقه                               | ابن عمر              | 71.17 |
| [7]                                          |                      |       |
| حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى            | حفصة                 | 079/4 |
| حرمت عليك                                    | عثمان بن عفان        | 0.4/4 |
| حرمت عليك، حرمت عليك                         | زید بن ثابت          | ۰۷/۲  |
| حرمت عليك، حرمت عليك                         | عثمان بن عفان        | ۰۰۷/۲ |
| [خ]                                          |                      |       |
| خذ من حنطة أهلك فاشترِ                       | عبد الرحمن بن الأسود | ٣٠٤/٣ |
| خرجت مع عمر وهو يريد الشام                   | أسلم مولى عمر        | 201/4 |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره           | عائشة                | ۳۱۲/۱ |
| الخطب يسير وقد اجتهدنا                       | عمر بن الخطاب        | 7/17  |
| الخلية والبرية ثلاث تطليقات                  | ابن عمر              | 7/250 |
| [4]                                          |                      |       |
| دخل زيد بن ثابت فوجد الناس ركوعاً فركع       | أبو أمامة            | 07/7  |
| دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبّع | عبد الله بن عتبة     | 071/1 |
| دلوكها (الشمس) غروبها                        | ابن مسعود            | ۵۳۷/۳ |
| دلوك الشمس مَيْلها                           | ابن عمر              | ۳۱/۳  |
| دلوك الشمس ميلها                             | ابن عباس             | ٥٣٧/٣ |
| [3]                                          |                      |       |
| ذكاة ما كان في بطن الذبيحة                   | سعيد بن المسيّب      | 180/4 |

.

| الأثر                                             | الاسم                 | م/ص   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| الذي يفوته العصر كأنما ؤتر أهله وماله             | ابن عمر               | 097/1 |
| [،]                                               |                       |       |
| رأيتُ ابن عمر إذا أراد أن يسجد سوّى الحصى         | أبو جعفر القارىء      | ٤٦٠/١ |
| رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه                 | عبد العزيز بن حكيم    | r97/1 |
| رأيت أبا بكر الصديق أكل لحماً ثم صلَّى ولم يتوضأ  | جابر بن عبد الله      | YYA/1 |
| أيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتى بماء فتوضأ   | . سعيد بن عبد الرحمن  | 1/9/1 |
| رأيت أنس بن مالك في سفر يصلي على حماره            | يحيى بن سعيد          | ٥٧٧/١ |
| أيت صفية ابنة أبـي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها        | تافع                  | 1/547 |
| أيت علي بن أبـي طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى  | كليب بن شهاب          | 1/207 |
| أيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقُّع          | أنس بن مالك           | 219/4 |
| يّ زدني وقارأ                                     | إبراهيم عليه السلام   | 011/4 |
| لرجل أحق بامرأته حتى تغتسل                        | سعيد بن المسيب        | 01/1  |
| لرجم في كتاب الله تعالى حق                        | عمر بن الخطاب         | ٧٣/٣  |
| [ س ]                                             |                       |       |
| سمعت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل               |                       |       |
| ملمان الناس عهدة الثلاث                           | عبد الله بن أبــي بكر | Y0V/T |
| أسلام عليكم                                       | ابن عمر               | 271/7 |
| [ش]                                               |                       |       |
| لهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَّر في الأولى. | ، ، نافع              | 110/1 |
| [ ص ]                                             |                       |       |
| مدقمة الزيتون العُشر                              | ابن شهاب              | 170/1 |
| ملاة المغرب وتر صلاة النهار                       | ابن عمر               | 1/135 |
| صيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج                    | عائشة                 | 7/737 |
| [ط]                                               |                       |       |
| يّبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين بعدما حلق             | عائشة                 | ٤٠٤/٢ |

| الأثر                                                        | الاسم                   | م/ص         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| الطلاق بالنساء والعدة بهن                                    | علي بن أبي طالب         | 011/7       |
|                                                              |                         |             |
| [5]                                                          |                         | A 11.4 from |
| عجباً للعمة تُورث ولا ترِث                                   | عمر بن الخطاب           | 179/4       |
| عدة أم الولد إذا توفي                                        | این عمر                 | 077/7       |
| عدة أم الولد ثلاث حيض                                        | علي بن أبي طالب         | 2/1/2       |
| عدة المستحاضة سنة                                            | سعيد بن المسيب          | 0AA/Y       |
| عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه                                    | عمر بن الخطاب           | 740/4       |
| على زوجها                                                    | سعيد بن المسيب          | 078/4       |
| علیك مشي                                                     | سعيد بن المسيب          | 177/4       |
| عليك هديّ                                                    | عطاء بن أبـي رباح       | 177/٣       |
| عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ ِ بخ                          | عمر بن الخطاب           | ٤٥٠/٣       |
|                                                              |                         |             |
| [ خ ]                                                        |                         |             |
| غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة                | أبو هريرة               | Y9V/1       |
| [ك]                                                          |                         |             |
| فاذهب إلى شربة فادلك منها رأسك                               | عمر بن الخطاب           | 7/7/7       |
| فإذا بلغ رأس مغزاته                                          | سعيد بن المسيب          | *10/*       |
| فديناك بآبائنا وأمهاتنا                                      | أبو بكر الصديق          | ٤٧٥/٣       |
| تعيات بابعة وسهد.<br>فرضت الصلاة ركعتين ركعتين               | عائشة                   | 00V/1       |
| فهلاً طبقتم عليه بيتاً                                       | عمر بن الخطاب           | ۳۷۲/۳       |
| في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب قدميها                     | 4                       |             |
|                                                              | أم سلمة                 | 0.0/1       |
| (لما سئلت عما تصلي فيه المرأة)                               | م سبه<br>سلیمان بن یسار | 11/8        |
| في دية الخطأ عشرون بنت مخاض<br>الدير الدير الدير الذات الدير | -                       | ۸/۳         |
| في الشفتين الدية، فإذا أقطعت                                 | سعيد بن المسيب          | 17/4        |
| في العين القائمة إذا فَقت مائة دينار                         | زید بن ثابت             | 11/1        |
| في كل شيء من الكفارات فيه إطعام                              | مجاهد                   |             |
| في كل نافذة في عضو                                           | سعيد بن المسيب          | ۲۱/۳        |
|                                                              |                         |             |

| م/ص    | الاسم                    | الأثر                                                |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                          | [6]                                                  |
| 1/377  | عبد الله بن عامر         | قد رأيت أبسي (عامر بن ربيعة) يفعل ذلك ثم لا يتوضأ    |
| TEA/T  | ثابت بن ضحّاك            | قد شغلني عنه ضيعتي                                   |
| T. T/T | ابن عمر                  | قد علْمتُ ولكن نفسي بذلك طيبة                        |
| T.0/T  | سعيد بن المسيب           | قطع الورق والذهب من الفساد                           |
| ۵۳۰/۳  | سعيد بن المسيب           | قول العبد: سبحان الله والحمد لله (الباقيات الصالحات) |
| ٤٤/٣   | عمر بن الخطاب            | القسامة توجب العقل                                   |
| 7/77   | عائشة                    | القطع في ربع دينار فصاعداً                           |
|        |                          | [4]                                                  |
| 14.14  | سالم                     | كان ابنُ أم مكتوم لا ينادي حتى يُقال له              |
| £77/1  | سالم بن عبد الله         | كان ابن عمر لا يُقرأ خلفُ الإمام                     |
| 740/1  | نافع                     | كان ابن عمر لا يقنت في الصُّبح                       |
| ۵۱۰/۳  | سعيد بن المسيب           | كان إبراهيم عليه السلام أول الناس ضيّف الضيف         |
| ٥٨٤/١  | نافع                     | كان (ابن عمر) أينما توجّهت به راحلته صلّى التطوع     |
| 781/1  | ے<br>نجے عبد اللہ بن عمر | #                                                    |
| £Y£/Y  | عبد الله بن دينار        | كان عبد الله بن عمر يتصدق بها (أي جلال بدنه)         |
| 04/1   | خصين                     | كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته           |
| ٤٥٢/٣  | یحیی بن سعید             | كان عمر يأكل خبزاً مفتوتاً بسمن                      |
| 201/4  | عائشة                    | كان عمر يبعث إلينا بأحظًاثنا                         |
| 017/1  | ابن عمر                  | كان عمر بن الخطاب يصلِّي كل ليلة                     |
| 094/4  | عائشة                    | كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن: عشر رضعات        |
| 01./4  | أبو الدرداء              | كان الناس ورقاً لا شوك فيه                           |
| 70/7   | سهل بن سعد               | كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده اليمني على ذراعه   |
| 720/7  | أنس بن مالك              | كان يهل المهل فلا ينكر عليه                          |
| 011/4  | أسلم                     | كانت لعمر بن الخطاب تسع صحاف                         |
| 011/1  | . عبيدُ الله الخولاني    | النت ميمونة زوج النبيُّ ﷺ تصلُّي في الدرع والخمار    |
| 71037  | ابن عمر                  | لل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه                         |
| 700/7  | ابن عمر                  | نل ما أمسك عليك                                      |

| م/ص           | الاسم             | الأثر                                           |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|               |                   | كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو    |
| 14./1         | أنس بن مالك       | فيجدهم يصلون العصر                              |
|               |                   | كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قُباء فيأتيهم |
| 174/1         | أنس بن مالك       | والشمس مرتفعة                                   |
| 7/77/         | أبو أيوب الأنصاري | كنا نضحّى بالشاة الواحدة يذبحها                 |
| 189/2         | قدامة بن مظعون    | كنت إذا قبضت عطائي من عثمان سألني : هل عندك مال |
| ۳٤٣/١         | عائشة             | كنت أرجِّل رأس رسُول الله ﷺ وأنا حائض           |
| 1.8/2         | عائشة             | كنت أطيُّب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم      |
| 09/4          | عائشة             | كنتُ أنام بين يدي رسول الله ﷺ                   |
| ٥٨٠/٢         | عمر بن الخطاب     | كُنيف ملىء علماً (عن ابن مسعود)                 |
| 7/750         | الفريعة بنت مالك  | كيف قلتِ؟                                       |
|               |                   | [ ل]                                            |
| 041/1         | معاذ بن جبل       | لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب             |
| ۱ / ۱۳۲۲      | عمر               | لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلى من أن أقوم ليلة     |
| 744/4         | ابن عمر           | لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلىّ               |
| 314/1         | عائشة             | لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء        |
| 790/7         | عثمان بن عفان     | لست كهيأتكم إنما صيد من أجلي                    |
| 194/1         | سعد بن أبسي وقّاص | لعلك مسست ذكرك قم فتوضّأ                        |
| 144/4         | عائشة             | لغو اليمين قول الإنسان                          |
| £A/Y          | عمر بن الخطاب     | لقد احتلمتُ وما شُعرت                           |
| ٤٧٣/٣         | سعد بن أبــي وقاص | لقد جمع لي رسول الله ﷺ أبويه يوم أحد            |
| 008/7         | ابن عمر           | لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق أ                  |
| 211/2         | عمر بن الخطاب     | لِمَ تمنع أخاك ما ينفعه                         |
| 219/8         | سهل بن حُنيف      | لِمَ تنزعه؟                                     |
| ٧٥/٣          | سعيد بن المسيّب   | لما صَدَرَ عمر بن الخطاب من مني                 |
| 700/4         | عثمان بن عفان     | أن أقربها حتى يفارقها زوجها                     |
| \$10/Y        | عبد الله بن مسعود | لها صداق مثلها من نسائها                        |
| 7/493         | علي بن أبي طالب   | لها صداقها بما استحل من فرجها                   |
| <b>TT</b> •/Y | عمر بن الخطاب     | لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك                        |

| م/ص           | الاسم              | الأثر                                           |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 11/5          | عمر بن الخطاب      | لو تمالأ عليه أهل صنعاء                         |
| 0.9/4         | عمر بن الخطاب      | لو علمت أن أحداً أقوى                           |
| 79/7          | كعب بن الأحبار     | لو كان يعلم المارُّ بين يدي المصلِّي            |
| 704/7         | ابن عمر            | لو كنت معك حين أحرمتَ لأمرتكُ أن تُهلِّ         |
| ۲/۲۳۵         | عمر بن الخطاب      | لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره               |
| 18/4          | ابن عباس           | لولا أنك لا تعتبر إلاً بالأصابع عقلها           |
| 1/ • ٣3       | عمر بن الخطاب      | ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً            |
| TOA/T         | سعيد بن المسيب     | ليس برهان الخيل بأس                             |
| 7.27          | ابن عمو            | لیس به بأ <i>س</i>                              |
| 7/7/5         | عبد الله بن عمر    | ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحّي                |
| <b>***</b> /1 | عروة بن الزبير     | ليس على المستحاضة أن تغتسل إلَّا غسلًا واحداً   |
| 1.4.1         | عبد الله بن عباس   | ليس في مسِّ الذُّكَر وضوء                       |
| 1/4.7         | سعيد بن المسيّب    | ليس في مسِّ الدُّكَر وضوء                       |
| Y11/Y         | عائشة              | ليس كما قال ابن عباس                            |
| ٤٨٣/٢         | ابن عمر            | ليس لها صداق ولو كان لها صداق                   |
| ٧٦/٣          | عمر بن الخطاب      | اللهم كبرت سني وضعفت قوّتي                      |
|               |                    | [1]                                             |
| 40.1          | ابن عمر            | ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة                 |
| T 89/Y        | علي بن أبـي طالب   | ما استيسر من الهدي شاة                          |
| 11.11         | علي بن أبي طالب    | ما أبالي إياه (أي الذَّكر) مسست أو انفي أو أذني |
| 9/4           | ابن مسعود          | ما أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر               |
| 1/1/7         | علي بن أبـي طالب   | ما أبالي مسستُه أو طرف أنفي                     |
| 1/5.7         | عبد الله بن عباس   | ما أبالي مسسته أو مسست أنفي                     |
| 1/1/          | ابن مسعود          | ما أجزأت ركعة واحدة قط                          |
| 0.4/4         | مالك بن أبــي عامر | ما أعرف شيئاً مما كان الناس عليه إلَّا النداء   |
| 0.1/1         | عمر بن الخطاب      | ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهنّ           |
| 0.1/4         | عمر بن الخطاب      | ما بال رجال ٍ يعزلون عن ولائدهم                 |
| 7/9/7         | عمر بن الخطاب      | ما بال رجال ينحلون أبناءهم                      |
| 1/1/3         | عمار بن ياسر       | ما حرّم الله تعالى من الحرائر شيئاً إلاّ وقد    |

| م/ص          | الاسم                 | الأثر                                         |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| ٣٣٤/٢        | عمر بن الخطاب         | ما حملكَ على أن تفتيهم بهذا؟                  |
| 7/975        | سعيد بن المسيب        | ما ذبح به إذا بَضّع فلا بأس به                |
| 087/8        | عائشة                 | ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه             |
| 007/7        | رافع بن خديج          | ما شئت إنما بقيت واحدة                        |
| 110/7        | نافع                  | ما صُلِّي على عمر إلَّا في المسجد             |
| 7777         | ابن عباس              | ما ظهر الغلول في قوم                          |
| 018/7        | عمر بن الخطاب         | ما فعلت بجاريتك؟                              |
| 790/7        | أبن عمر               | ما فوق الذقن من الرأس                         |
| 090/4        | ابن عباس              | ما كان في الحولين وإن كانت مصة                |
| 098/4        | سعيد بن المسيب        | ما كان في الحولين وإن كانت مصَّة واحدة        |
| 781/1        | ابنة زيد بن ثابت      | ما كان النساء يصنعن هذا                       |
| ۱۲۷/۳        | عمر بن الخطاب         | مالك في كتاب الله من شيء                      |
| 75./2        | إبراهيم النخعي        | ما لم يتفرقا عن منطق البيع                    |
| 7/170        | عبد الرحمن بن أبي بكر | ما لمي رغبة عنه ولكن مثلي                     |
| 1/0/1        | أسيد بن حُضير         | ما هي بأوَّل بركتكم يا آل أبـي بكر            |
| 1/9/1        | أبو النضر             | ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها              |
| 14.11        | حذيفة بن اليمان       | مثل أنفك (عن مس الذِّكر)                      |
| 178/8        | ابن عمر               | مُرْها فلتركب ثم لتمش                         |
| 189/4        | عمر بن الخطاب         | مُروه فليوص ِلها                              |
| ۸/٣          | ابن شهاب              | مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً            |
| 7/377        | عمر بن الخطاب         | ممن ريح هذا الطيب؟                            |
| 198/4        | ابن عمر               | من استقاء وهو صائم فعليه القضاء               |
| 451/4        | ابن عمر               | من اعتمر في أشهر الحج في شوال                 |
| 747          | سعيد بن المسيب        | من اعتمر في أشهر الحج في شوال                 |
| 2/113        | ابن عمر               | من اقتنى كلباً إلاّ كلب ماشية                 |
| 1/050        | سعيد بن المسيب        | من أجمع على إقامة أربعة أيام فليتم الصلاة     |
| 270/7        |                       | مَنْ أحصر دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوق |
| <b>718/7</b> | عمر بن الخطاب         | من أحيى أرضاً ميتة فهي له                     |
| 40./4        | سعيد بن المسيب        | من أخذ ضالَّة فهو ضال                         |
| 014/1        | ابن عمر               | من أذن لعبده في أن ينكح                       |

| ماص   | الاسم             | الأثر                                          |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|
| ۳۰۰/۳ | ابن عمر           | من أسلف سلفاً فلا يشترط                        |
| 0.1/2 | ناس من الصحابة    | من أشراط الساعة المعلومة أن ترى                |
| 174/1 | أبو هريرة         | من أصبح جنباً أفطر                             |
| 227/2 | سعيد بن المسيب    | من أعتق وليدةً عن دُبُر                        |
| 7/8/7 | ابن عمر أو عمر    | من أهدى بدنة فضلَّت أو ماتت                    |
| 7/077 | ابن عباس          | من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاجُّ     |
| 405/4 | عمر بن الخطاب     | من باع عبداً وله مال                           |
| 110/4 | زید بن ثابت       | من باع غلاماً بالبراءة                         |
| ۲/۳۷3 | سعيد بن المسيب    | من تزوج امرأةً فلم يستطع أن يمسها              |
| 1/7/1 | أبو هريرة         | من توضأ فأحسن وضِوءَه ثم خرج عامداً إلى الصلاة |
| 246/4 | عمر بن عبد العزيز | من جعل دينه غرضاً                              |
| 104/4 | عبد الله بن عمر   | من حلف بيمين فوڭدها                            |
| ٢/٢٠٤ | عمر بن الخطاب     | من رمى الجمرة ثم حلق أو قصّر                   |
| YVA/Y | سعيد بن المسيب    | من ساق بدنة تطوعاً ثم عطبت                     |
| 1/3/3 | ابن عمر           | من صلِّي خلف الإمام كفته قراءته                |
| 2.0/1 | جابر بن عبد الله  | من صلِّي ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن          |
| 09./1 | ابن عمر           | من صلَّى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما       |
| 401/1 | عمر بن الخطاب     | من ضفر فليحلق ولا تشبّهوا بالتلبيد             |
| ۲/۰۳3 | أبن عمر           | من غربت له الشمس من أوسط التشريق               |
| 017/1 | عمر بن الخطاب     | من فاته من حزبه شيء من الليل فقرأه             |
| 174/4 | ابن عمر           | من قال: والله                                  |
| 1/173 | زید بن ثابت       | من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له                  |
| 19/8  | عمر بن الخطاب     | من كان عنده علم في الدية                       |
| 171/4 | أبو هريرة         | من كان له مال ولم يودّ زكاته                   |
| ۲۸۰/۳ | عثمان بن عفان     | من نحل ولداً له صغيراً                         |
| 170/5 | علي بن أبـي طالب  | من نذر أن يحج ماشياً                           |
| ۱/٤٨٥ | نافع              | من نسي صلاة من صلاته فلم يذكر                  |
| 2/7/3 | ابن عباس          | من نسي من نسكه شيئاً أو ترك فليهرق دماً        |
| £45/4 | ابن عباس          | من هذا؟                                        |
| ٤٧٧/١ | عبد الله بن عمر   | من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه                 |

| م/ص       | الاسم                     | الأثر                                          |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٣٠/٢     | این عمر                   | من وقف بعرفة نيلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر   |
| ۲۷۳/۳     | عمر بن الخطاب             | من وهب هبة لصلة رحم                            |
| 791/4     | أبو الدرداء               | من يعذرني من معاوية                            |
| 74./4     | نافع                      | المخرم لا يصلح له أن ينتف من شعره              |
| 400/1     | ابن عمر                   | المرأة الحائض التي تهل بحج أو عمرة تهل         |
| 1/173     | ابن عمر                   | المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط                |
| 408/4     | ابن عمر                   | المكاتب عبد ما بقي عليه                        |
| 011/4     | ابن عمر                   | المملوك وماله لسيَّده                          |
| 1.4/4     | عبد الله بن عمرو بن العاص | الميت يُقمص ويؤذّر                             |
|           |                           | [6]                                            |
|           |                           | نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة  |
|           | جابر بن عبد الله          | والبقرة عن سبعة                                |
| 24./4     | أنس بن مالك               | نزل في الذين قتلوا ببئر معونة                  |
| 2/750     | الفريعة بنت مالك          | نعم                                            |
| 091/1     | أبو أيوب الأنصاري         | نعم صلِّ معه ومن فعل ذلك فله مثل               |
| 1/773     | القاسم بن محمد            | نعم، فارق امرأتك ثلاثاً وتزوج                  |
| 7/753     | عروة                      | نعم فارق امرأتك ثلاثأ وتزوج                    |
| 144/1     | عبد الله بن زید           | نعم، فدعا بوَضوءٍ فأفزع على يديه فغسل          |
| 4/6/4     | عائشة                     | نعم، فليحك وليشدد ولو ربطت يداي                |
| 1/1/      | عمر بن الخطاب             | نعمت البدعة هذه والتي تنامون                   |
| ٤٧٨/٣     | ثابت بن قیس               | نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل          |
|           |                           | [ 4- ]                                         |
| 14.1      | عثمان بن عفان             | هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدُّ دَيْنه |
| 0 N E / Y | عثمان بن عفان             | هذا عمل ابن عمٰك، هو أشار                      |
| ¥7V/Y     | عمر بن الخطاب             | هذا نكاح السر ولا نجيزه                        |
| 017/7     | عبد الله بن مسعود         | هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها                |
| 200/4     | عمر بن الخطاب             | هذه أردت منك                                   |
| 0 8 1 / 1 | عمر بن الخطاب             | هذه المتعة لوكنت تقدمت فيها لرجمت              |

| م/ص   | الاسم             | الأثر                                         |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|
| ٥٣٢/٢ | سعيد بن المسيب    | من ذوات الأزواج                               |
| ٥٨٠/٢ | على بن أبى طالب   | هو أحق بها حتى تغتسل                          |
| £49/Y | حجاج بن عمرو      | هو حرثك إن شئت عطّشته وإن شئت سقيته           |
| 171/1 | ابن عمر           | هو المال الذي لا تؤدّى زكاته                  |
| 014/4 | عثمان بن عفان     | هي تطليقة إلَّا أن تكون سمّت شيئاً            |
| 071/7 | عمر بن الخطاب     | هي على ما بقي من طلاقها                       |
| YAY/Y | ابن عمر           | الهدي ما قُلِّد أو أشعر                       |
|       |                   | [ • ]                                         |
| 181/1 | ابن عمر           | وأي فصل أفضل من السلام                        |
| 2/77  | سعيد بن المسيب    | وكان من مَيْسر أهل الجاهلية بيع اللحم         |
|       |                   | والله إني لأظنني لو جمعتُ هؤلاء على قارىءٍ    |
| 140/1 | عمر بن الخطاب     | واحد لكان أمثل                                |
| 444/1 | أبو هريرة         | والله إني لأشبهكم صلاةً برسول الله ﷺ          |
| 0/٣   | عمر بن الخطاب     | والله لأن تكون قلتها أحب إلي                  |
| ٦٧/٣  | أبو بكر           | والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي                |
| 211/2 | عمر بن الخطاب     | والله ليُمرَّن به ولو على بطنك                |
| ۲۷۸/۳ | أبو بكر الصديق    | والله يا بُنيَّة ما من الناس                  |
| 1/183 | سعيد بن المسيب    | ولا مهرها بما استحل من فرجها                  |
| ۱/۰۳3 | سعد بن أبسي وقاص  | ودِدْتُ أن الذي يقرأ خلف الإِمام في فِيه جمرة |
| 7.88  | عمر بن الخطاب     | وددت أن عندي قفعةً من جراد                    |
| ۱۳۸/۳ | علمي بن حسين      | ورث أبا طالب عقيل                             |
| 7777  | محمد بن علي       | وزنت فاطمة بنت رسول الله ﷺ شعر حسن وحسين      |
| ٥٢٢/٣ | سعيد بن المسيب    | وقعت الفتنة فلم يبق من أهل بدر                |
| 24./2 | عائشة             | ويلَك، من طبُّني؟                             |
| 10/4  | عبد الله بن مسعود | الوتر ثلاث كثلاث المغرب                       |
| 17/7  | عبد الله بن مسعود | الوتر ثلاث كصلاة المغرب                       |
| 14/4  | ابن عباس          | الوتر كصلاة المغرب                            |
|       |                   | [1]                                           |
| 177/7 | سليمان بن يسار    | لا (عن زكاة الدين)                            |

| م/ص          | الاسم             | الأثر                                            |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 807/7        | عمر بن الخطاب     | لا آكل السمن حتى يُحيىٰ الناس                    |
| 7.7/4        | زید بن ثابت       | لا آمرك أن تأكل ذلك ولا تُوكله                   |
| 254/2        | ابن عمر           | لا آمِرك أن تأكلها (اللقطة)                      |
| 7/973        | عمر بن الخطاب     | لا أحب أن أجيزهما جميعاً ونهاه                   |
| <b>۲۱۲/۳</b> | ابن عمر           | لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاماً                    |
| 788/1        | ابن عمر           | لا بأس بأن يغتسّل الرجل بفضل وضوء المرأة         |
| 191/4        | الحسن البصري      | لا بأس ببيع الكُفرِّي                            |
| 7/977        | ابن شهاب الزهري   | لا بأس بذلك (من الرجل المعتكف يذهب لحاجته)       |
| ٣٠٨/٣        | رافع بن خديج      | لا بأس بكراثها بالذهب والورق                     |
| 7/935        | این عباس          | لا بأس بِها وتلا                                 |
| ٣٠١/٣        | سعيد بن المسيب    | لا تبع إلَّا ما آويت إلى رحلك                    |
| 191/4        | عمر بن الخطاب     | لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه                 |
| 140/4        | ابن عمر           | لا تبكوا على موتاكم فإن الميت يعذُّب             |
| 011/4        | ابن عمر           | لا تبيت المبتوتة ولا المتوفي عنها زوجها          |
| <b>YAV/T</b> | عمر بن الخطاب     | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا               |
| ۲۸٦/۳        | عمر بن الخطاب     | لا تبيعوا الورِق بالذهب                          |
| 141/1        | اين عمر           | لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول           |
| 0 2 1 / 1    | عمر بن الخطاب     | لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها           |
| 2/7/3        | ابن عمر           | لا تُرمى الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة |
| ۲۱۳/۳        | عبد الله بن مسعود | لا تشترين من ماله شيئاً                          |
| 7\733        | ابن عمر           | لا تعترض فيما لا يعنيك                           |
| ۲۳۸/۱        | عائشة             | لا تعجلَنَّ حتى ترين القصَّة البيضاء             |
| 9/4          | ابن عباس          | لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً                  |
| 789/4        | عمر بن الخطاب     | لا تقربها وفيها شرط لأحد                         |
| ٧١/٣         | سعيد بن العاص     | لا تقطع يد الأبق إذا سرق                         |
| 0.1/2        | عیسی بن مریم      | لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله                   |
| 7/1/0        | عمرو بن العاص     | لا تلبسوا علينا في ديننا إن تك أمة               |
| ٣٠٤/٢        | ابن عمر           | لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين        |
| 171/4        | ابن عباس          | لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك                     |
| 1/1/1        | جابر بن عبد الله  | لا، حتى يمس الشعر الماء                          |

| ماص           | الاسم                 | الأثر                                            |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 798/4         | سعيد بن المسيب        | لا ربا إلَّا في ذهب أو فضة                       |
| 719/4         | سعيد بن المسيب        | لا ربا في الحيوان                                |
| 7/17/7        | سعيد بن المسيب        | لا رضاعة إلًّا في المهد                          |
| 09./4         | ابن عمر               | لا رضاعة إلَّا لمن أُرضع                         |
| ۳۲۲/۳         | عبد الله بن مسعود     | لا سائبة في الإسلام                              |
| 111/4         | أبو هريرة             | لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر                 |
| 094/4         | ابن عباس              | لا، اللَّقاح واحد                                |
| 499/4         | سعيد بن المسيب        | لا ولكن يعطيه ديناراً                            |
| 79./٣         | عمر بن الخطاب         | لا، والله لا تفارقه حتى تأخذ                     |
| 2/7/3         | عمر بن الخطاب         | لا يبيتنَّ أحد من الحاجّ لياليَ مني وراء العقبة  |
| <b>777/</b> 4 | عمر بن الخطاب         | لا يبيعه في سوقنا أعجمي                          |
| 04. 1         | زید بن ثابت           | لا يحل له حتى تنكح زوجاً غيره                    |
| 797/7         | ابن عمر               | لا يحتجم المحرم إلَّا أن يضطر                    |
| AY/Y          | ابن عمر               | لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلاَّ وهو طاهر     |
| 2/V73         | عمر بن الخطاب         | لا يصدُّرن أحد من الحاج حتى يطوف                 |
| £ 1.4         | عمر بن الخطاب         | لا يصلِح لامرأةٍ أن تُنكح إلاَّ بإذن وليَّها     |
| 114/4         | ابن عمر               | لا يصلِّي الرجل على جنازة إلَّا وهو طاهر         |
| 7/7/7         | ابن عمر               | لا يصوم إلاً من أجمع الصيام قبل الفجر            |
| ٧/٠٢٥         | عائشة                 | لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة                    |
| 701/5         | ابن عمر               | لا يطأ الرجل وليدةً                              |
| 199/4         | ابن عمر               | لا يفرق قضاء رمضان                               |
| ٣١/٢          | ابن عمر               | لا يقطع الصلاة شيء                               |
| 441/4         | ابن عمر               | ! ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره     |
| 0 2 7 / 7     | أبو هريرة             | <ul><li>! ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره</li></ul>   |
| 0 2 7 / 7     | ابن عباس              | <ul> <li>إ ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره</li> </ul> |
|               |                       | [ ي ]                                            |
| ۳۸۰/۲         | عمر بن الخطاب         | ا أمة الله، اقعدي في بيتك                        |
| 740/4         | معاوية بن أبــي سفيان | أمير المؤمنين إن أم حبيبة طيّبتني                |
| 44.3          | كعب الأحبار           | أمير المؤمنين والذي نفسي بيده                    |

| الأثبر                                              | الاسم                | م/ص    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------|
| يا أنس، قم إلى هذه الجرار                           | أبو طلحة الأنصاري    | 117/11 |
| يا أهلَ مكة أتتُّوا صلاتكم فإنا قومٌ سَفْر          | عمر بن الخطاب        | 1/150  |
| يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون                       | عمر بن الخطاب        | 1/373  |
| يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة (المرسلات)     |                      |        |
| أُنها لأخر ما سمعت                                  | أم الفضل             | 184/1  |
| يا رسول الله، لو اشتريت                             | عمر بن الخطاب        | TVT/T  |
| يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنّا نرِد على السباع وترد | ، عليناعمر بن الخطاب | 1/457  |
| يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغضُ                 | سليمان بن يسار       | 711/5  |
| يا يرفأ إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة               | عمر بن الخطاب        | 101/4  |
| يا يرفأ هلُّم ذلك الكتاب                            | عمر بن الخطاب        | 124/4  |
| يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم              |                      |        |
| (عن صلاة الخوف)                                     | ابن عمو              | 7/15   |
| يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته               | ابن عمر              | 1/003  |
| يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك                      | عائشة                | 444/1  |
| يغتسل (لما سئل من الرجل يصيب أهله ثم يكسل)          | زید بن ثابت          | 20/1   |
| يغسل المحرم رأسه                                    | ابن عباس             | 797/7  |
| يقصر وإن تمادي به ذلك شهراً                         | سالم بن عبد الله     | 1/750  |
| يكفر ذلك ما يكفر اليمين                             | عائشة                | 177/4  |
| ينظر بعضكم إلى عورة بعض؟                            | عامر                 | ¥\VF3  |
| اليوم يوم بارد (فتوضأ)                              | عبد الله بن عباس     | 4.0/1  |
| يوميء إيماءً برأسه في الصلاة                        | سعيد بن المسيب       | 140/1  |

## فهرس الأعلام المترجم لهم

## الاسم

الأمسم

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ٣٢٣/١ أبو شريح الكعبى: ٤٨٦/٣ أبو طيبة: ٣/٢٠٥ أبو العاص بن الربيع: ٢/٥٥ أبو عبد الله القرشي (سُمي مولي أبي بكر): أبو عبد الله الهذلي (مكحول): ١/٧٣٥ أبو عبيد مولى عبد الرحمن: ٦٠٧/١ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ١٥/٢ أبو الغيث مولى أبى مطيع: ٤٩٦/٣ أب قتادة: ١/٣٤٧ أبو قتادة السُّلمي: ٣٢/٢ أبو واقد الليشي: ١/٦١٤ أبو يونس مولى عائشة: ٢/١٧٥ أبى بن كعب: ١١٥/٣ الأحوص ابن عبد بن أمية: ٧٧/٢ أرقم بن شرحبيل: ٢١٧/١ أسامة بن زيد: ١/١١١، ٢/٨٧/٢، ١٣٦/٢ إسحاق بن راشد: ۲۳۷/۲ إسحاق بن عبد الله: ١٧٠/١ إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: ٣٤٦/١

rii أبان بن عثمان: ۲۳۲/۱ إبراهيم بن عبد الله بن خُنين:٢/٥٥، ٢٩٦/٢ إبراهيم بن محمد: ٢٠٦/١ إبراهيم النُّخعي: ٢١٠/١ إبراهيم بن يزيد: ٢/٥١٥ ابن أبى ذؤيب: ٣/٢٦٥ ابن قهد: ۲/۹۹۸ أبو أمامة بن سهل بن حنيف: ٢/٢٥ أبو بُجيد الأنصاري: ٤٥٦/٣ أبو بكر بن سليمان: ١/٦٣٧ أبو بكر بن عبد الله النهشلي: ٢٩٨/١ أبو بكر بن عبيد الله: ٣٨٩/٣ أبو بكرين عمر: ١/٤٧٥ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ١٩٢/٣ أبو ثعلبة الخُشنى: ٣١/٢ ابو حذيفة بن عتبة: ٢٠٠/٢ بو الحسن البزّار: ٢٦٦/٣ بو حمزة: ٢/٨٨

بو جعفر القارىء: ١/٣٧٩

بوجهم (عامر): ١/٤٤٢

و سفیان (وهب): ١/٨٤٤

إسرائيل بن يونس: ١/٢٥/١

بشير بن سعد بن جُلاس: ۲۷٦/٣ بشير بن يسار: ١/٤٣٤، ٣/٨٥٤ بكير بن عامر: ٢٤/١ بكيرين عبد الله: ١/٥٠٠ بلال بن الحارث: ١٥٦/٢ بلال بن رباح: ۲۸۷/۲ [ 0] تميم بن عبد عمرو: ١٧٧/١ [ ث] ثابت بن ضحاك: ٣٤٨/٣ ثابت بن قیس: ۲۷۸/۳ ثور بن زید: ۲/۹۹۵ ثور بن يزيد: ۲/۸۲٥ [7] جابر بن عبد الله: ٢٨٦/١، ٢٨٦/١ جابر الجعفى: ١/٩٩٧ جبير بن مطعم: ١/٦٤٣ جرير بن عثمان: ٢٢٦/١ جعفر بن محمد (جعفر الصادق): ٣٤٤/٢، 7777 جهمان مولى الأسلميين: ٢/١٧٥ [7] الحارث بن أبى ذباب: ٢٠٨/١ الحارث بن عبد الله الأعور: ٢٣٨/٢ حاطب بن أبسي بلتعة: ٢٤٨/٣ حبان بن منقذ: ٣٤/٢ حبيب بن عبيد الرحبى: ٢٢٦/١ الحجاج بن عمرو: ٢/٧٩٤ حُذيفة بن اليمان: ٢١٨/١ حزام بن سعید: ۳۰/۳

أسلم القبطى (أبو رافع): ٣٠٢/٣ أسماء بنت عميس: ٩٨/٢ إسماعيل بن إبراهيم: ١٦/٢ إسماعيل بن أبى الحكيم: ٢٢/١٥ إسماعيل بن أبى خالد: ١/٢٥/ إسماعيل بن عياش: ٢٢٦/١ إسماعيل بن محمد: ٤٧٧/٣ الأسود بن سفيان: ١/٥٤٣ الأسود بن يزيد: ٢٩٢/١ أم حكيم بنت الحارث: ٢/٧٧٥ أم سُليم بنت ملحان: ١/٣٢٨، ٣٦٤/٢ أم قيس: ٢٥٣/١ أم كلثوم بنت أبى بكر: ٩٦/٢٥ أم هانيء: ١/٢٠٥ أمامة بنت أبى العاص: ٢/٧٥ أميمة بنت رُقيقة: ٣/٢٧٨ أنس بن مالك: ١٦٧/١ إياد بن لقيط السدوسي : ٢١٨/١ أيوب بن حبيب: ٢٦٨/٣ أيوب بن عُتبة: ١/٢٠٠ أيوب بن موسى: ٣/١٧٥ أيوب السختياني: ٣٩١/٢ [ -] بدّاح بن عاصم: ٤٠٧/٢ البراء بن عازب: ٢١٥/٢ البراء بن قيس: ١/٢١٨ بروع بنت داشق: ٢/٨٨/ بُسر بن سعید: ۱/۰۰۰، ۱/۳۵۰، ۲۸/۲ بسر بن محجن: ١/٨٨٥ بشير بن سعد: ۲۱/۲

[ ٥ ] داود بن سعد بن قیس: ٣١/١ داود بن قیس: ٢٩/١

[ ذ ] ذكوان السمان الزيات (أبو صالح): ٩٥/٢

[ ر ] رافع بن خدیج: ۲/۰۰۰ الربیع بن صبیح: ۳۰۰/۱ ربیعة بن أبي عبد الرحمن: ۱۵٦/۲ ربیعة بن عبد الله: ۱/۳۳/، ۲۳۱/۱ رجاء بن حَيْوَة: ۸/۲۲ رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة): ۲۷۰/۲

[ز]
زبراء (مولاة بني عدي): ۲۰۳۲
الزبير بن العوّام: ۲۰۳۲
زرادة بن أبي أوني : ۲۰۳۲
زياد بن حُدَّيْر: ۲۰۲۲ / ۱۶۵۲
زياد بن تأسلم: ۲۳۲/۱، ۲۲۲/۱
زياد بن ثابت: ۲۰۲۲ / ۳۲۰۸
زياد بن حارثة: ۲۰۱۲ / ۲۰۱۰
زياد بن حارثة: ۲۰۱۲ / ۲۰۱۰
زياد بن عياش: ۲۰۱۲ / ۱۹۶۳
زياد بن عياش: ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳
زياب بنت أبي سلمة: ۲۷۸/۲
زينب بنت جحش: ۲۷/۲۲

الحسن بن أبي الحسن يسسار (أبو الحسن البصري): ١/١١ الجسن بن على: ٢/٣٦٢ الحسن بن عمارة: ٢/ ٤٩١/ الحسن بن محمد: ٢٦٤/٣ الحسين بن على: ٦٦٣/٢ حصين بن إبراهيم: ١٧/٢ حصین بن جندب (أبو ظبیان): ۲۲۰/۱ حصين بن عبد الرحمن: ١/٣٩٠ حفصة بنت عبد الرحمن: ٢/٥٢٥ حفصة بنت عمر: ١/٨٧٤ الحكم بن عبينة: ٢/٢٩ حماد بن أبى سليمان: ١١٠/١ حمزة بن عبد الله بن عمر: ٤٩٧/٣ حميد بن أبى حميد الطويل: ٢/٢٥٤ حميد بن عبد الرحمن: ٢٢٠/٢ ، ٢٢٠/٢ حميد بن قيس: ١٥٨/٢ حُميد بن مالك: ١/٣٦٥ حميدة ابنة عبيد بن رفاعة: ١/٣٤٦

حميد بن أبني حميد الطويل: ۲۲۰/۲ م٠٤ حميد بن أبني حميد الطويل: ۲۲۰/۲ ، ۲۲۰/۲ محيد بن عبد الرحمن: ۱۵۸/۲ ، ۲۲۰/۳ محيد بن مالك: ۱۳۶۱ م٠٤ محيدة ابنة عبيد بن رفاعة: ۳۰۷/۳ محنظلة بن قيس: ۳۰۷/۳ مخالجة بن زيد: ۲۰۲/۲ ، ۲۲/۲ مخالد بن زيد (أبو أبوب الأنصاري): ۱۹۱۱ محالد بن عبد الله: ۱۳۸۸ خالد بن الوليد: ۲۳۳۲ خالد بن الوليد: ۲۳۳۲ خالد بن الوليد: ۲۰/۲۲

سليمان بن أبي حثمة: ١/٣٧٦ سليمان بن أبي سليمان (أبو إسحاق الشيباني): ٢٢١/١ سليمان بن مهران (الأعمش): ١٦/٢ سليمان بن يسار: ٢٦٠/١ سلّم بن سليم الحنفي: ٢١٦/١

سلام بن سليم الحنفي: ٢١٦/١ سهل بن أبي حثمة: ٣٨/٣ سهل بن سعد الساعدي: ٢٥/٢ سُهيل بن أبي صالح: ٣٣٧/٣ سودة بنت زمعة: ٣٣٧/٣ سويد بن نعمان: ٢٣٤/١

[ ش ] شريح بن الحارث: ٥٣٥/٢ شريك بن عبد الله: ٣٦٧/١ شعبة بن الحجاج: ٣١٥/٦ الشفاء بنت عبد الله: ١٣٧/١ شقق بن سلمة (أبو واثل): ٢٣٧/١

[ ص]
صالح بن أبي صالح: ٢٠٧/١
صالح بن كبسان: ٢٠٧/١
صدقة بن يسار: ٢٨٤٨
صفقة بن يسار: ٢٨٢٨
صفوان بن عبد الله بن أمية: ٣٦/٣
صفية ابنة أبي عبيد: ٢٨٦/١
صفية بنت حُييّ: ٢٣٣/٣
صفية بنت شبية: ٣١٣/٢
الصلت بن زبيد: ٢٧٥/٢

[س] السائب بن خلاد: ۲۰۱/۲ سالم أبو النضر: ١/٢٦٠ سالم بن أبي أمية: ١/٥٥٥ سالم بن عبد الله بن عمر: ١٩٨/١، ٢٩٧/١ سالم مولى أبى حذيفة: ٢٠٠/٢ سعد بن أبــي وقاص: ٢٧٩/١ سعد بن إسحاق: ٢/١٦٥ سعد بن طریف (أبو غطفان): ۱۳/۳ سعد بن عبادة: ۲۱/۲ سعد بن عبيد الزهرى: ٢٠٧/١ سعد بن مالك: (أبو سعيد الخدري): ١/ ٢٩٥، TOT/1 سعيد بن أبي سعيد (المَقْبُريُّ): ٢٩٦/١ سعید بن أبسي عَرُوبة: ۱۸/۲ سعید بن جبیر: ۱۱/۱ه سعيد الجاري بن الجار: ٦٤٢/٢ سعید بن زید: ۲۱/۲ه سعيد بن العاص: ٣/٧٠ سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش: ١/٢٧٨ سعید بن عمرو: ۲۰/۲ سعيد بن المسيب: ٢٠٨/١ ، ٣٢٢/١ سعید بن هشام: ۱۹/۲ سعید بن یسار: ۱/۷۵۰ سعید الرقاشي: ۱/۳۰۰ سفیان بن أبى زهیر: ٣/٤٠٤ سفيان بن عيينة: ١/٢٢٤ سفيان الثوري: ٣٠٦/١ سلمة بن دينار (أبوحازم): ٢٥/٢

سلمة بن صفوان: ٣/٤٨٤

عبد الرحمن بن حُباب: ١١٧/٣ عبد الرحمن بن حنظلة: ١٣٢/٣ عبـد الرحمن بن سعيـد بن يربـوع (أبـويـربـوع المخزومي): ۲۷/۳٥ عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة): ١٥١/١ عبد الرحمن بن عبد القارى: ١ /٢٦٦ عبد الرحمن بن عبد الله: ١١٥/١ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة: عبد الرحمن بن عثمان: ١٩٤/١ عبد الرحمن بن عوف: ٢/٢٥ عبد الرحمن بن القاسم: ٣١٢/١ عبد الرحمن بن المُجَبِّر: ٢٤٦/١ عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري: ٣٧١/٣ عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج): ١٨٣/١ عبد الرحمن بن وعْلة السبائي (أبـووعْلة): عبد الرحمن بن يزيد: ١٦/٢، ٢٥٨/٢ عبد الرحمن بن يعقوب: ٣٦٢/١ عبد العزيز بن حكيم: ٣٩٦/١ عبد العزيز بن الرُّبيع (أبو العوام البصري): 4.9/1 عبد الكريم بن أبى المخارق: ٢/٩ عبد الكريم الجزرى: ٢/٨٧٨ عبد الله أبو سلمة: ١/٤٣٤ عبد الله بن أبى أحمد: ١/٨٤٤ عبد الله بن أبي بكر: ٣٦٢/٢ عبد الله بن أبى بكر بن محمد: ٩٨/٢

عبــد الله بن أبى بكـربن محمــد بن عمــرو:

[ض] الضحاك بن خليفة: ٣١٦/٣ الضحاك بن قيس: ٢٠٢/١ ضمرة بن سعيد المازني: ٢٠٢/١، ٢٠٢/١ [ط] طاوس بن كيسان اليماني: ٢/١٥٩ الطَّفيل بن أبي: ٣١/٣ طلحة بن عيد الملك: ٣/ ١٧٠ طلحة بن عبيد الله: ٣٠٤/٢ طلحة بن عمرو المكي: ١/٥/١ [8] عائذ الله بن عمرو (أبو إدريس): ١٨٣/١ عائشة بنت أبى بكر: ١٦٦٦/١، ٢٥٨/١ عائشة بنت قدامة: ٢/١٣٩ عامر بن سعد: ٢/٩٧/ عامر بن شراحيل الشعبي: ١/٤٩٨ عامر بن عبد الله: ٣٢/٢ عاصم بن کلیب: ۲۸۸/۱ عبادة بن الصامت: ٢٠/٢ عبًاد بن تميم: ٧٣/٢ عبّاد بن زیاد: ۱/۲۷۵ سِّاد بن العوَّام: ٢/٣٠٧ بهد الجبار بن العباس الهمداني: ٢٣٨/٢ بد الرحمن بن أبي بكر: ٢٤/٢٥ بد الرحمن بن أبى الزناد: ٩/٣

بد الرحمن بن الأسود: ٣٠٤/٣

بد الرحمن بن أفلح: ۲/۲۹۶

بد الرحمن بن ثروان: ٢١٧/١

710/5

عبد الله بن عمروبن العاص ١/٥٥٨ عبد الله بن عياش: ٢٨٢/٢، ٩٨/٣ عبد الله بن الفضل: ٢/٦٧٢ عبد الله بن قيس: ١/٩٠٥ عبدالله بن كعب: ١/٣٢٤ عبد الله بن مالك (ابن بُحينة): ٤٥٤/١ عبد الله بن محمد بن أبى بكر: ٣٨٤/٢ عبد الله بن محمد بن على: ٢٨٥/٢، ٢/٥٤٦ عبد الله بن محيريز (أبو محيريز): ٥٠٣/٣ عبد الله بن مسعود (ابن مسعود): ٢/٩ عبد الله بن مطيع: ٣٤٠/٣ عبد الله بن واقد: ٢/٧٧ عبد الله بن يزيد: ١ / ٣٩٩ ، ٢ / ٣٩٩ عبد الله السهمي (المطلب ابن أبي وداعة): EAV/1 عبد المجيد بن سهيل: ٣/٢٩٥ عبد الملك بن أبى بكر: ٢٥٠/٣ عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جُرَيْج): 4.5/1 عبد الملك بن مروان: ٩٦/٣ عبد الملك بن مَيْسرة: ٣/٥٠٤ عبيد: ١/٢٢٧ عبيد بن جُريج: ٣٨١/٢ عبيد بن فيروز: ٢١٤/٢ عبيد الله بن عبد الله: ٢٥٣/١، ٢١٧/١

عبيد الله بن عمر: ١١٣/١، ٤٨٢/٢

عبيد المدنى الثقفي (ابن السَّبَّاق): ٢٩٥/١

عبيد الله الخولاني: ١/٥٠٠

عبيدة بن الجرّاح: ٢/١٥٥

عبيدة بن سفيان: ٢/٢٣٢

عبد الله بن أبى حبيبة: ١٦١/٣ عبد الله بن أبى قتادة (ابن أبى قتادة): ١/٣٤٧ عبد الله بن ثابت: ۲/۹۹ عبد الله بن جهيم: ٢٦/٢ عبد الله بن حُنين: ٢/٥٥ عبد الله بن خَطَل: ٢/٤٤٥ عبد الله بن دينار: ١/٢٧٩، ٢٣٢/٢ عبد الله بن ذكوان: ١٨٢/١ عبد الله بن الزبير: ٣٤٥/٢ عبد الله بن زید: ۲۰/۲ عبد الله بن زيد بن عاصم: ١٧٨/١، ٧٣/٢ عبد الله بن سهل: ٣٩/٣ عبد الله بن شداد: ١٦/١ عبد الله الصنابحي: ١/٣٩٥ عبد الله بن عامر: ١/٣٣/١، ٨/٢، ٣/٥٥٥ عبد الله بن عباس: ١٠٥/١، ٢٠٥/١ عبد الله بن عبد الرحمن: ٢٥٣/٣ ، ١٧٥/٣ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين: ٣/٣ عبد الله بن عبد السرحمن بن أبى صعصعة: 144/4

عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن (أبـوليلي): ٣٧/٣

عبد الله بن عبد الله بن عمر: ۸۰/۱۸ عبد الله بن عبید الله (ابن أبـي مُليكة): ۳۸۰/۲ عبد الله بن عتبة: ۸۰/۱۵، ۲۹۹/۲ عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق): ۲۲۹/۱ عبد الله بن عمر بن حفص: ۳۱۲/۲ عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۲۶۰/۱

عمرة بنت حزم: ١/٣٤٠ عمرة بنت عبد الرحمن: ٢٠٨/١، ٢٢٥/٢ عمرو بن الحارث: ٢١٤/٢ عمرو بن حزم: ۲/۲۸، ۳/٥ عمرو بن رافع: ۲۹/۳ عمرو بن سليم الزُّرقي: ٣٢/٢ عمرو بن الشريد: ۲/۹۳ه عمرو بن شعیب: ۲/۵۶۵ عمرو بن العاص: ١/٢٦٦ عمسرو بن عبد الله (أبو إسحاق السبيعي): 197/1 عمرو بن عبد الله: ٢٦٦/٣ عمر بن عبيد بن معمر: ٢٦٠/١ عمرو بن عبيد الله الأنصارى: ٢٨٤/٣ عمرو بن مرّة: ٣٩١/١ عمير بن سعد: ٢١٩/١ عمير مولى ابن عباس: ٢١٠/٢ عويمر بن أشقر: ٦٢١/٢ عويمر بن عامر (أبو الدرداء): ٢٢٧/١ عويمر العجلاني: ٢/٥٥٣ عيسى بن أبى عيسى: ٢/٨١٥ عيسى بن طلحة: ٢/٤/٤

> [غ] غيلان بن سلمة: ٢٦١/٢

[ف] فاطمة بنت قيس: ٥٥٩/٢ فاطمة بنت الوليد: ٦٠٢/٢ الفريعة بنت مالك بن سنان: ٥٦٢/٢٥

عُتبة بن أبى وقّاص: ٣٣٤/٣ عثمان بن أبى العاص: ٣٨٤/٣ عثمإن بن إسحاق: ٣/١٢٥ عثمان بن طلحة: ٣٨٧/٢ عراك بن مالك: ٢/١٥٠ عروة بن أُذينة: ١٦٤/٣ عروة بن الزبيـر بن العوام: ١٦٦١، ١٨٥٥، 7 . . / 7 عطاء بسن أبي رباح: ٢٠٥/١، ٢٧٢، عطاء بن أبى مسلم الخراساني: ١/٦٥٥ عطاء بن يزيد: ١/٣٥٣ عطاء بن يسار: ١/٢٢٩، ١/٢٩٤، ١/٢٢٥ عفیف بن عمرو: ١/٥٥٨ عقبة بن عمرو: ٧٠/٢ عقيل بن أبى طالب: ٥٠٢/١ العلاء بن الحارث: ١/٧٧٥ علاء بن عبد الرحمن: ٣٦٢/١ علقمة بن أبى علقمة: ١/٣٣٧ علقمة بن قيس: ٢٢٣/١ علقمة بن وقاص: ٣/٣٥٥ على بن أبي طالب: ٢٦١/١، ٢٦١/١ عمار بن ياسر: ١/٢١٩ عُمارة بن أكيمة (ابن أُكَيْمة): ٤٠٣/١ عمارة بن صياد: ٢/٣/٢ عمر بن حسين: ٢/١٣٩ المرين الخطاب: ١٩٤/١ سرین ذر: ۱/۸۰ه مربن عبد العزيز: ١٠١/٣

مربن عبد الله: ٣٨٣/٣

المبارك بن فضالة: ٢/٥٣ مجاهد بن جَبْر: ۳۰٦/۱ مُجمّع بن يزيد: ٢ /٤٥٨ محجن الدِّيلي: ١/٨٨٥ مُجِلِّ الضبي: ٢١٢/١ محمد الباقر ابن زين العابدين: ٢٣٧/٢ محمد بن أبان بن صالح: ٣٠٣/١ محمد بن إبراهيم: ١/٢٣٠، ١/٢٦٥ محمد بن أبى بكر: ٣٦٦/٢ محمد بن أبى بكر الثقفي: ٢٤٤/٢ محمد بن أبى بكر بن عمرو: ١٢٩/٣ محمد بن جُبير بن مطعم: ٢٤٢/١ محمد بن خازم (أبو معاوية المكفوف): ١٥/٢ محمد بن سیرین: ۲۹۲/۲ محمد بن عبد الرحمن (أبو بكر): ٣٦٧/١ محمد بن عيد الرحمن (أبو الرجال): ١٨٨/٣ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل: ٢٥٢/٢

محمد بن عبد الله بن أبى عتيق: ٢٢/٢٥ محمد بن عبد الله بن زید: ۲۰/۲ محمد بن عجلان: ١/٣٠١ محمد بن عقبة: ١٣٨/٢

محمد بن على بن الحسين (أبو جعفر): ١٤/٢ محمد بن عمارة: ٢/٨٨

محمد بن عمرو بن عطاء: ٣٤/٣ محمد بن مسلم (ابن شهاب الزهري): ١٥/١ محمد بن مسلم (أبو الزبير): ٢/٧٧ محمد بن المنكدر: ١/ ٢٣٠، ١١/١٥ محمد بن يحيى: ٢/٨١٥ محمد بن يحيى بن حَبان: ٣٤/٢

محمود بن لبيد: ٢٢٤/١

فُضالة بن عبيد: ٧٨/٢٥ الفضل بن عباس: ٢/٣٨٩ الفضل بن غزوان: ١/٨٣٥

[ق]

قابوس بن أبـي ظبيان: ١/٢٢٠ القاسم بن محمد بن أبى بكر: ٣١٢/١ قبيصة بن ذؤيب: ٣/٤٧١، ٢/٧٧٤ قتادة بن دِعامة: ١٩/٢ قدامة بن مظعون: ١٣٩/٢ القعقاع بن حكيم: ٣٣٤/١ قیس بن أبى حازم: ١/٢٢٥ قيس بن الربيع الأسدي: ٢/٨٧٨

[4] كبشة ابنة كعب بن مالك: ٣٤٦/١ كثير بن الصلت: ٢٧٦/٢ کُریب مولی ابن عباس: ۱٤/۱ه كعب بن عُجرة: ٢/١٩/٤ كعب بن قانع (كعب الأحبار): ١/٥٥٥،

> [ 1] ليث بن أبى سُليم: ١٧/١

كيسان بن سعيد المقبري: ١١١/٢

[6] مالك بن أبي عامر: ٣٧١/١، ٢٠٤/١ مالك بن أوس: ٢٨٩/٣ مالك بن الحارث: ١٦/٢

> [هـ] هرَّال بن ذئاب: ۹٤/۳ هشام بن إسماعيل: ۲۵۷/۳ هشام بن عروة: ۲۵۸/۱ هشيم بن بشير: ۲۳۵/۵ هند بنت أبي أمية (أم سلمة): ۲۵۰/۱

[ و ] وائل الحضرمي: ۳۹۲/۱ واسع بن حبان: ۳٤/۲ الوليد بن عبد الله بن صيّاد: ۴۹۱/۳ وهب بن كيسان: ۲۲۸/۱

[ ي ]
یحیی بن الجزّار: ۲۸/۲ه
یحیی بن الجزّار: ۲۸/۲ه
۱/۲۲۶ ، ۲۵/۱۱ ، ۲۵/۱۱ ، ۲۵/۱۱ ،
یحیی بن المهلب (أبو کُذیّنة): ۲۲۱/۱
یرنا مولی عمر بن الخطاب: ۲۲۱/۱ ، ۱۳۳/۳ ، ۱۳۳/۲

يزيد بن عبد الله: ١٣٢/٢

مخرمة بن سليمان: ١/٤/١٥ مرجانة مولاة عائشة: ١/٣٣٧ مروان بن الحكم: ٢/١٧٧ مستعرين كدام: ١١٩/١ المسور بن رفاعة: ٢/٣٤٥ المِسُور بن مخرمة: ٢٩٦/٢ مصعب بن سعد: ١٩٧/١ المطلب بن عبد الله: ٣١/٣ معاذ بن جبل: ١/٨٢٥ معاذ بن عمرو بن سعید: ٣/٥٥٤ معاوية بن أبسى سفيان: ۲/۲۲، ۲۲۶/۲ معقل بن سنان: ۲/۸۷٪ المغيرة بن حكيم: ١/٤٨٤ المغيرة بن شعبة: ٢٧٦/١ المغيرة بن مِقْسم: ١/٥٨٣ المقداد بن عمرو الكندى: ٢٦٠/١ المنذرين الزبير: ٢٦/٢٥ المنفر بن سعد بن المنفر (أبوحميد الساعدي): ۲۷/۲ منصور بن عبد الرحمن: ٣/ ١٧٥ منصور بن المعتمر: ١/٢١٧ موسى بن أبى تميم: ٢٨٨/٣ موسى بن أبسى عائشة: ١٦/١ موسى بن ميسرة: ١/١ ٥٠ ميمونة بنت الحارث: ١/٥٠٠

[ ن ] نافع أبو عبد الله المدني: ٢٣٩/١ نافع بن مالك (أبو سهيل بن مالك): ٣٧١/١ نافع مولى أبـي قتادة: ٣٣٠/٢

يعقوب بن إبراهيم: ٣٩٠/١ يعقوب بن زيد: ٨٥/٣ يعقوب المدنني: ٢٦٧/٣ يعلى بن مُنيَّة: ٣٠٠/٢ يونس بن أبي إسحاق: ١٥٩/٣ یزید بن عبد الله بن قسیط: ۲۲۰/۳ یزید بن عبد الله بن الهاد: ۲۲۳/۲ یزید بن الفعقاع (أبوجعفر القاریء): ٤٦٠/١ یزید المدنني (أبو مُرَة): ۲/۵ یسار بن نُمیر: ۱۵۹/۳

(0)

# فهرس المسائل الفقهية المجلد الأول

| الصفحة    | المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | (أبواب الصلاة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 108-107   | مواقيت الصلاة عند الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177 - 371 | اختلاف الفقهاء في الإسفار أو التغليس في صلاة الصبح واستدلالاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | لا يثبت النسخ بالاحتمال والاجتهاد ما لم يوجـد نص صريـح على ذلك ويتعـذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175       | الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 175       | الجمع بين النصوص مقدّم على الترجيح على المذهب الراجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 - 170 | مذاهب الفقهاء في تأخير صلاة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147       | حكم الاقتصار على غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة في المذهب الحنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 147 - 141 | الوضوء ثلاثاً ثلاثاً أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147       | حكم الاستنثار في الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸٤       | مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/12      | مراد الإمام محمد بقوله: (ينبغي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/12      | حكم الإيتار في الاستجمار ( = الاستنجاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/10      | مذاهب الفقهاء في حكم الاستنجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149       | حكم تقديم غسل اليدين إلى الرسغين عند بداية الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/17      | ايّ النوم الذي يُطلب بعده غسل اليدين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 149    | كلام الفقهاء في ذلك وفي حكم الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | لإجماع على وجوب الوضوء على النائم والمضطجع إذا غلب عليه النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19.       | و المارع حكماً وعقبه بعلَّة دلَّ على أن ثبوت العكم لأجلها<br>ذا ذكر الشارع حكماً وعقبه بعلَّة دلَّ على أن ثبوت العكم لأجلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191       | ختلاف الحال بحسب عدم تيقن النجاسة أو تيقنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197       | المنافعة الم |

| الصفحة     | المسألة                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | تحقيق مسهب من الإمام اللكنوي في أن تارك السنة آثم وإن كـان دون إثم تارك  |
| 191-391    | الواجب، وبيانه المراد بالواجب في كلام الإمام محمد بن الحسن               |
| 197 - 190  | المناء أفضل من غيره في الاستنجاء والجمع بينهما أفضل                      |
|            | ذكـر من كان يـرى من السلف وأهل العلم الـوضوء من مسّ الـذكـر، ومن كــان   |
| 199        | لا يراه                                                                  |
| ۸۲۲ و ۱۳۲۸ | اختلاف أهل العلم في الوضوء مما مسَّت النار                               |
| 777        | استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الأكل وعند بدئه                         |
| 750        | استحباب جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلًا          |
| ۲۳۸ — ۲۳۲  | أحاديث الأمر بالوضوء مما مسَّت النار                                     |
|            | الأحاديث في طهارة الـرجل والمـرأة من إناء واحـد، والأحاديث المعـارضة، ثم |
| 737 _ 337  | بيان آراء الفقهاء                                                        |
| 757        | مذاهب أهل العلم في الدماء الخارجة من الجسم إذا كانت تنقض الوضوء أم لا    |
| 727        | أقوال أهل العلم في الراعف في الصلاة: هل يبني على ما قد صلَّى أم لا؟      |
| 70 - 789   | مذهب الحنفية في ذلك وأدلته                                               |
| 701        | متى يجوز للراعف أن يقتصر على الإيماء في صلاته؟                           |
| 707        | من أخرج من أنفه دماً لا ينتقض وضوءه عند الجميع إلَّا مجاهداً             |
| 202        | أقوال أهل العلم في بول الصبـي والصبية                                    |
| 307 - 007  | اختلاف أهل العلم في كيفية طهارة بول الصبـي والصبية                       |
| 777        | غسل موضع المذي والوضوء منه                                               |
| 777        | مذاهب الفقهاء في طهارة سؤر السبع                                         |
| 177 - 177  | المذاهب الخمسة عشر في مقدار الماء الذي يتنجّس بمجرد ملاقاة النجاسة       |
| 377        | طهورية ماء البحر                                                         |
| ***        | جواز الاستعانة في الوضوء                                                 |
| ***        | استحباب نُبْس ضيّق الكمين من الثياب خاصة في الغزو                        |
| YVV        | جواز العمل الذي لا طول فيه أثناء الوضوء ولا يلزم منه استثنافه            |
| 777        | لا يُنتظر الإمام وإن كان فاضلًا جداً إذا خيف فوات الوقت المِختار         |
|            | نقـل إجماع الفقهـاء على عدم جـواز المسح على الخفين إلَّا لمن لبسهمـا على |
| 44.        | طهارة                                                                    |
|            | اختلاف الفقهاء فيمن قدّم في وضوئه غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل    |
| ۲۸.        | يمسح عليهما أم لا؟                                                       |

| الصفحة       | المسألة                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 741          | مسألتان في لُبُس الخفين بعد طهارة الرجلين يخالف فيهما الشافعية الأحناف |
| 7.47         | جواز تفريق فرائض الوضوء خلافاً للمالكية                                |
| 77.7         | اختلاف الفقهاء فيما يمسح من الخفين                                     |
| YAE          | توقيت المسح على الخفين في الحضر والسفر واختلاف الفقهاء وأدلة ذلك       |
| YA0          | الروايات عن الإمام مالك في مذهبه في المسح على الخفين                   |
| ۷۸۷ و ۸۸۲    | اختلاف الفقهاء في الاكتفاء بالمسح على العِمامة والخمار                 |
| 797 - 79.    | آراء الفقهاء في الوضوء لمن عليه جنابة إذا أراد أن ينام                 |
| T 199        | من قال بوجوب غُسل الجمعة                                               |
| ٣٠٧          | هل يُشترط اتصال غسل الجمعة بالذهاب إليها                               |
| ٣1.          | الغسل للعيد سنة                                                        |
| 711          | آراء الفقهاء في التيمم في الحضر                                        |
| 77           | اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلّت                              |
| 717          | جواز الإقامة في الممكان الذي لا ماء فيه                                |
| 717          | شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج                                  |
| 418          | جواز دخول الرجل علي بنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك         |
| 710          | لا يجب طلب الماء إلا بعد دخول الوقت                                    |
| *17 - *17    | مذاهب الفقهاء في حدّ اليدين في التيمّم                                 |
| 711          | آراء الفقهاء فيما يجوز للرجل أن يباشره من امرأته الحائض                |
| 44 419       | مذاهب الفقهاء في الوقت الذي يحل فيه للرجل إتيان زوجته بعد انقطاع حيضها |
| ٣٢٣          | لو وقع مسّ الختانين بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع                    |
| 441          | أقوال أهل العلم فيمن جامع ولم يُنزل: هل عليه غسل؟                      |
| 771          | أقوال أهل العلم في نقض النوم للوضوء                                    |
| 779          | استحباب عدم الحياء في المسائل الشرعية                                  |
| 441          | وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت                                       |
| 444          | هل تُردّ المرأة المستحاضة إلى عادتها أم إلى تمييزها؟                   |
|              | الخلاف في غسل المستحاضة، وبيان أن مذهب الإمام محمد الوضوء لوقت كل      |
| 772          | صلاة                                                                   |
| ۳۳٦ _ ۳۳٥    | انظر مذهب غيره                                                         |
| 777 <u> </u> | لفوائد الفقهية لحديث: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجة            |
| 444          | لوان الدم الخارج من المرأة                                             |

| الصفحة          | المسألة                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.             | مذاهب الفقهاء في الصفرة والكدرة: هل ذلك من الحيض أم ٤٧                                        |
| 721             | متى يجب نظر المرأة إلى الطهر؟                                                                 |
|                 | جواز العيب على من ابتدع أمراً ليس لـه أصـل، والتنبيـه على حسن الاقتـداء                       |
| ۳٤١             | بالسلف                                                                                        |
|                 | جواز إسراج السُّرُج بالليل                                                                    |
|                 | جواز الاستدلال بنفي شيء مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 251             | خيراً .                                                                                       |
| 737             | -ر<br>مسائل تتعلق بالحائض مجمع عليها                                                          |
|                 | طهارة سؤر الحائض والجنب، وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما، ومن قال بذلك                             |
| 450 - 455       | من أهل العلم                                                                                  |
| ٣٤٨             | الفوائد الفقهية لحديث الهرّة                                                                  |
|                 | طهارة سؤر الهرة وجواز شربه والوضـوء منه وأقـوال السلف وأهل العلم المـوافقة                    |
| 40 454          | لذلك والمخالفة له                                                                             |
| <b>**</b> 0 *   | أقوال فقهاء الحنفية في أن كراهة سؤر الهرة تنزيهية                                             |
| 408             | إجابة المؤذِّن هل هي على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟                                            |
| TOV             | جواز التثويب للإعلام بالصلاة مع ذكر خلاف الإمام محمد لأبسي يوسف                               |
| <b>70</b> Y     | جواز النوم بعد طلوع الصبح أحياناً                                                             |
| ٣٥٨             | أقوال الفقهاء في عدد التكبير والتشهد في الأذان                                                |
| ٥٥٦ و١ ٢٦ ــ ٢٢ | زيادة (حيّ على خير العمل) في الأذان: حكمها والجواب على الأثر الوارد بها                       |
|                 | مُذَهبُ الشَّافِعيُّ أنه لا يجوز أنَّ يبتـدىء الصلاة لنفسـه ثم يأتمَّ بغيـره فإن ذلـك         |
| <b>ነግ</b> ን ይ   | مفسد للصلاة                                                                                   |
| 354 و 243       | خلاف العلماء فيما يدركه المصلي مع الإمام: هل هو أول صلاته أم آخرها؟                           |
|                 | النهي عن السرعة والعجلة إلى الصلاة، وعن الافتتاح والركوع قبل الوصول إلى                       |
| 770             | الصف                                                                                          |
| ٣٦٦             | وبيان أن النهي ليس نهي تحريم بل إرشاد                                                         |
| 777             | قول بعض السلف بالإسراع إلى الصلاة خلافًا لجمهور الفقهاء                                       |
|                 | كراهة التطوع في الصَّلاة إذا أُقيم للصـلاة المفروضـة، واستثناء الحنفيـة ركعتي                 |
| ۸۶۳ ــ ۲۷۸      | سنّة الفجر من ذلك                                                                             |
| ***             | استحباب تسوية الصف في الصلاة خلافاً لابن حزم القائل بالوجوب                                   |
| ۳۷۳ ــ ۳۷۲      | متى ينهض المصلون للصلاة أثناء الإقامة                                                         |
|                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                       |

| الصفحة       | المسألة                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 47.5         | إجماع أهل العلم على أن السنّة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة                    |
| 400          | استحباب رفع اليدين حذاء المنكبين عند افتتاح الصلاة، وذكر من قال بالوجوب       |
|              | هـل يكتفي الإمام عنـد الرفـع من الركـوع بـ (سمـع الله لمن حمـده) أم يُتبعهـا  |
| 477          | بقوله: (ربنا لك الحمد)؟ وثبوت الأخير بدون الواو وبالواو                       |
| ۳۸۳          | هل يقارن رفع البدين التكبير أم هو قبله أم بعده؟                               |
|              | لا ترفع اليدان عند الحنفية في سائر الصلاة بعد تكبيرة الإحــرام، ولكن لا يُفسد |
| ٣٨٤          | رفعهما الصلاة وبيان شذوذ رواية منسوبة لأبسي حنيفة في ذلك                      |
| 710 <u> </u> | مذاهب الفقهاء في رفع البدين بعد افتتاح الصلاة                                 |
|              | الأثار عن بعض الصحابة في عدم رفع اليدين عند الرفع والخفض، وبيان ما لها        |
| ۳۸۸ ــ ۴۸۰   | وما عليها                                                                     |
| <b>የ</b> *ለለ | مختار الإمام اللكنوي في حكم الرفع عند الرفع والخفض                            |
| ٤٠٢ _ ٤٠٠    | أقوال أهمل العلم في القراءة خلف الإمام وأدلتهم                                |
| ٤٠٦          | أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة في الصلاة                                    |
|              | مذهب الإمام محمد كمذهب الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف في عدم القراءة            |
|              | خلف الإمام في الجهرية والسرية، وتخطئة ملا القاري فيما نقله عن                 |
| ٨٠٤          | الإمام محمد                                                                   |
| 113 - 713    | لآثار المؤيِّدة لمذهب الحنفية في امتناع القراءة خلف الإمام                    |
|              | كثـر الحنفية على أن القـراءة خلف الإمام مكـروه تحريمًا وبالـغ بعضهم فقـال     |
| \$14         | بفساد الصلاة، ونَقُد الإمام اللكنوي لذلك                                      |
| ٤١٤          | حقيق الإمام اللكنوي في مسألة (القراءة خلف الإمام)، والرأي الذي انتهى إليه     |
|              | لمام وجود معارض لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام مرفوعاً، وأجوبــة الإمام     |
| AY3          | اللكنوي عما توهم أنه معارض                                                    |
| ٤٣٠          | تعذيب بعذاب الله ممنوع أما التهديد به فغير ممنوع                              |
| 244          | ن أدرك الجماعة بعد الركوع تابع الإمام ولا يُعتدّ من تلك الركعة شيء            |
|              | تشلاف الفقهاء في تفسير حمديث: ومن أدرك من الصلاة ركعة فقــد أدرك              |
| 277 _ 270    | الصلاة،                                                                       |
|              | يُعتد بركعة المسبوق ما لم يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسـه من الركـوع، وذِكْر    |
| 24A          | من خالف ذلك من أهل العلم                                                      |

173 - FT3

ثار والأقوال في الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة

| 279           | جواز قراءة القرآن كله في ركعة واحدة ِ                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               | لو قـرأ بعد الفاتحة في الْأخريين شيئـًا من القرآن لا بـأس به، وردّ قـول من قال  |
| £ £ *         | بوجوب سجود السهو بذلك                                                           |
|               | يُخيُّر المُصلِّي ــ في المـذهب الحنفي ــ في الْأخريين بين القراءة والتسبيــح   |
| 133 - 133     | والسكوُّت، وَّبيان الاختلاف في عزو ذلك إلى وظاهر الرواية،                       |
|               | الجهر بالقراءة في الصلاة فيما يُجهر فيه حسن ما لم يؤدي إلى إجهاد النفس،         |
| 733           | وهو واجب في حالة الجماعة                                                        |
|               | تستحب مقارنة الإمام في التأمين وهي المقارنة الـوحيدة المستحبـة في الصلاة،       |
| 733 e 333     | وقال أهل ُ الظاهرُ بالوجوب                                                      |
| 888           | اختلاف الرواية عن الإمام مالك في استحباب قول الإِمام (آمين) بعد الفاتحة         |
|               | يسنّ الجهر بـ (آمين) في الصلاة الجهرية عنـد الجمهور، إلَّا الحنفيـة فمذهبهم     |
| 880           | -<br>الإسرار                                                                    |
|               | احتجاج ُ الإمامين مالك وأحمد بما ورد في حديث ذي اليدين على جواز الكلام          |
| 201           | لمصلحة الصلاة، وردّ الإمام اللكنوي                                              |
|               | اتفق أهل العلم على أنَّ المصلي إذا تكلُّم متعمداً وهــو يعلم أنه في صــلاة ولـم |
|               | يكُن ذلكُ لإصلاح صلاته مفسدٌ لها إلَّا الأوزاعي، فانظر مذهبه وتضعيف             |
| 103 - 703     | الإمام اللكنوي له ثم انظر اختلاف أهل العلم فيما سوى ذلك وأدلتهم                 |
| \$0\$         | الاختلاف بين أهل العلم في موضع سجود السهو                                       |
| 103 - VO3     | مذاهب أهل العلم في موضع سجود السهو                                              |
|               | المراد بالشك في أصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الأصوليين، كما نقله الحَمّـوي         |
| ٧٥٤ و ٥٥٨     | في «حواشي الأشباه والنظائر»                                                     |
|               | خلاف أهل العلم في المبتلى بالشك في الصلاة: هل يبني على اليقين أم على            |
| 209 - 201     | التحرِّي؟                                                                       |
|               | نَقْل الإمام النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة،       |
| 173           | ُ وَنَقْد ذلك من النووي                                                         |
| 173           | كراهة الالتفات في الصلاة                                                        |
| 773           | طريقة وضع الكفُّ اليمنيٰ في الجلوس الأخير على الفخذ عند الأحناف                 |
|               | اتفاق الإمام أبي حنيفة وصاّحبيه في تجويز الإشارة، والـرد على بعض أصحاب          |
| 171           | اَلْفَتَاوٰى فَي قولهم بعدم الإِشَّارة فضلًا عَن كراهتها                        |
| Y 5 3 _ A 5 3 | حكم الدعاء في التشهد الأول                                                      |

| ,            | تقرير الحافظ ابن عبد البر ثم ابن تيمية أن الاختلاف في التشهد والأذان والإقامة    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              | وعدد التكبير في الجنائز وفي العيدين ورفع عند الركوع والرفع منه وُنْحــو          |
| 277          | ذلك: كله اختلاف في مباح                                                          |
|              | الأفضُّل عند الأحناف تشهد أبن مسعود، وعند الشافعية تشهد ابن عباس، وعنــد         |
| 277          | مالك تشهد ابن عمر                                                                |
| ٤٧٤          | عند الأحناف: القعود الأول واجب، والتشهد فيه واجب، والقعود الأخير فرض             |
|              | يستحب أن يستقبل المصلي في سجوده بأصابعه القبلة وأن تكون مضمومة، وأن              |
| ٤٧٨ و ٤٧٨    | يرفع أصابعه مع رفع رأسه                                                          |
|              | تُـوضع البـدان في السجـود بحـذاء المنكبين ــوهــو قــول الشــافعي ومن تبعــه     |
| ٤٧٨          | ـــ أو الأذنين ـــ وهو قول الحنفية ـــ .                                         |
| £ <b>Y</b> 9 | هل يجوز التربّع في جلوس الصلاة؟                                                  |
| ٤٨٤ _ ٤٨٠    | هيئة الجلوس المسنونة في جلوس الصلاة، وبيان اختلاف أهل العلم في ذلك               |
| ٥٨٤ ــ ٢٨٤   | حكم جِلسة الإقعاء في الصلاة                                                      |
| 193          | يجوز ــ عند الشافعي ــ صلاة المفترض خلف المتنفل وبالعكس                          |
| 193 - 793    | اختلاف أهل العلم في المأمومين إذا صلَّى الإِمام جالساً من مرض                    |
|              | مذهب الإمام أبـي حنيفـة والقاضي أبـي يــوسف، وتحقيق دقيق لمذهب الإمــام          |
| 19V _ 190    | محمد                                                                             |
| 0 * *        | جواز صلاة المرأة في الدرع والخمار والأفضل أن يكون تحت الثوب متزر                 |
| 0+1          | جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة عند الجمهور                            |
| 0.0          | جواز أمان المرأة عند الأئمة الأربعة                                              |
| ۲٠٥          | وجوب ستر ظهر قدم المرأة لأنه عورة ودليل ذلك                                      |
| ۷۰۰و۸۱۵_۱۹   | اختلاف أهل العلم في صلاة الليل والنهار هل تكون مثنى؟                             |
| 0.4          | استحباب الاضطجاع بعد سنَّة الفجر عند الشافعي، ووجوبه عند ابن حزم                 |
| 010          | جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميِّزاً        |
|              | استــدلال النووي بــاستيقاظ النبـي ﷺ في الليــل من النوم وقــراءته القــرآن عـلى |
|              | جواز القراءة للمحـدث، ونقد اللكنـوي استدلالـه بهذا الحـديث لأن نوم               |
| 710          | النبي ﷺ ليس بناقض                                                                |
| 710          | ستحباب قراءة خواتيم آل عمران عند القيام من النوم                                 |
|              | جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران ولا كراهة في ذلـك كما مـال إليه بعض<br>      |
| 710          | المتقدمين                                                                        |
|              |                                                                                  |

| الصفحة           | المسألة                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٧              | قليل العمل في الصلاة لا يفسدها ودليل ذلك من السنّة                             |
| 019              | لا يُكره الزيادة على ثماني ركعات بتسليمة وإحدة                                 |
| ٥٢٠              | هل الأفضل صلاة الليل أربعاً بتحريمة واحدة أم مثن <i>ى</i> ؟                    |
| 07.              | كيف تُصلَّى الوتر                                                              |
|                  | من سبقه حدث في صلاة فلا بأس أن ينصرف ولا يتكلم فيتوضأ، واستدلال                |
|                  | الإمام محمدٌ لذلك بـالحديث ونقـد اللكنوي لـه من خمسة وجـوه، ونقد               |
| ۰۲۰ ـ ۰۲۳        | الكاندهلوي له تعليقاً من المعلّق                                               |
|                  | إذا أحدث الإمام في الصلاة فذهب للتوضوء فلا بد لـه أن يستخلف وإلَّا فسدت        |
| 0 7 2            | صلاته وصلاة من اقتدى به. هذا في المذهب الحنفي                                  |
| ۸۲۵              | هل الذكر أفضل أم الجهاد؟                                                       |
| ۲۹ و ۳۱ ه        | ردّ السلام في الصلاة يفسدها، وذكر من خالف                                      |
| ۰۳۰              | أقول أهل العلم في الردّ على السلام في الصلاة إشارةً                            |
| ٥٣١              | هل يجوز ابتداء المصلي بالسلام؟ وإذا سُلِّم عليه هل يجب عليه الردَّ؟            |
| 040              | أين يقف الإمام في الصلاة؟                                                      |
| ٥٣٨              | الخلاف في بول ما يؤكل لحمه، والأقوال في المذهب الحنفي في بعره                  |
| ٥٣٩              | الخلاف في المراد بكراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها                      |
|                  | يُنهى نهي تحريم عن الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب، ونهي كـراهة وقت              |
| 130              | الزوال                                                                         |
|                  | اختلاف العلماء في نوع الصلاة المنهيّ عنهـا في أوقات الكـراهة، وهــل يفترق      |
| 730 - 730        | يوم الجمعة عن سائر الأيام؟                                                     |
| <b>٤٤٥ و ٥٤٥</b> | حكم الإبراد بالصلاة                                                            |
|                  | لا يسقط عن متعمَّد ترك الصلاة فرضه قياساً بـالأوْلى على النـاثم والنـاسي،      |
| 00*              | وشذوذ بعض أهل الظاهر عن الجمهور في ذلك                                         |
| 007 - 001        | اختلاف أهلِ العلم في قضاء الفائتة في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها            |
| ००१              | أعذار التخلُّف عن الجماعة                                                      |
| ٤٥٥              | اختلاف أهل العلم في كلام المؤذِّن أثناء الأذان                                 |
|                  | يُستثنى من استحباب نافلة الصلاة في البيوت: ما يُشرع لــه التجميع كــالتراويــح |
| 000              | والعيدين وما يخص المسجد كالتحية                                                |
| 001              | عند الحنفية: القصر في السفر عزيمة                                              |
| ۰۳۰              | اختلاف أهل العلم في مسافة القصر وأدلتهم                                        |

|               | يقصر المسافر ولو دخـل مصراً من الأمصـار طالمـا لم يعزم على الإقـامة خمســة      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 370           | عشر يوماً عند الأحناف، ولو كان ذلك المصر وطنّه الأصلي إذا كان هجره              |
| 070           | قول من قال من أهل العلم بأن من أجمع على إقامة أربعة أيام فإنّه يُتم             |
| ٨٢٥           | أقوال أهل العلم في الجمع في السفر                                               |
|               | جـواز الصلاة على الـراحلة في السفر عنـد فقهاء الأمصـار ولكن استحب أحمد          |
|               | وأبو ثور استقبال القبلة في الابتداء وأوجبه الشافعي، وانــظر في أيِّ صلاة        |
| ٥٧٤ _ ٥٧٣     | يجوز ذلك وفي أيّ سفر                                                            |
| ٥٧٦           | اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الوتر                                              |
| ۷۷۵ و ۷۷۵     | هل تؤدي النوافل في السفر                                                        |
| 0 A + _ 0 V 9 | هل تصِلَّى الوتر في السفر على الراحلة أم على الأرض؟                             |
|               | إذا تذكَّر المصلي وهو مع الإمام أن عليه فائتة: يُعتدُّ بصلاته مع الإمام ويقضي   |
| ٥٨٥و٦٨٥_٧٨٥   | التي ذكر عند الشافعي، ولا يُعتد بها عند الأئمة الثلاثة لوجوب الترتيب            |
|               | يستثنى عند الحنفية في اشتراط الترتيب بين الفائتة والحاضرة ما إذا ضاق الوقت      |
| ٥٨٧           | بالحاضرة                                                                        |
|               | من قال: صُلَّيْتُ يُوكَلُ إلى قوله لقبول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أحــد |
| ٥٨٩           | أصحابه                                                                          |
|               | هـل يُعيد من صلَّى ثم أدرك الجمـاعة صـلاته مـرة ثانيـة؟ وأيَّتهمـا تُجـزىء عن   |
| ۵۸۹_۰۹۰و۳۳۹   | . الفرض؟                                                                        |
| 090 _ 098     | من أُحضر له الطعام وأُقيمت الصلاة بأيِّهما يبدأ؟                                |
| 097 - 090     | اختلاف أهل العلم في الصلاة بعد العصر                                            |
| 7             | يُمنع المُحرم من الادِّهان والتطيُّب ولو لصلاة الجمعة                           |
| 1.1           | حكم الأذان الذي زاده سيدنا عثمان رضي الله عنه                                   |
| 7.7           | اختلاف العلماء في السور التي يُقرأ بها في صلاة الجمعة                           |
| 3 . L         | أقوال أهل العلم في الكلام الممنوع بخروج الإمام يوم الجمعة                       |
| 7.0           | حكم الكلام حال خطبة الإمام، واختلاف أهل العلم بذلك                              |
| 7.7           | هل يجب الإنصات من الشروع في الخطبة أو من خروج الإمام؟                           |
| ٦٠٧           | جواز فعل ما لا بدّ منه والإمام يخطب                                             |
| ۸۰۶           | ستحباب الأكل من النُّسُك بِ                                                     |
| ٨٠٢           | حبوز تسمية يوم الجمعة عيداً                                                     |
| 711-719       | قوال أهمل العلم في صلاة الجمعة فيما وقع العيد يوم الجمعة                        |
|               |                                                                                 |

| Itamila                                                                  | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| أقوال العلماء في الصلاة قبل وبعد صلاة العيد                              | 111 - 111 |
| رأي الفقهاء فيماً يُقرأ من السور في صلاة العيدين                         | 710       |
| عدد التكبيرات في ركعتي العيد، ومذهب الحنفية في ذلك                       | 217 - 216 |
| حكم صلاة التراويح والجماعة فيها                                          | 74.       |
| ابتداع من يظن أن الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح بدعة             | 175       |
| مـذهب عمر رضي الله عنـه أن قيام رمضـان في البيت ولا سيما في آخـر الليــل |           |
| أفضل                                                                     | 777       |
| مذاهب أهل العلم في قنوت الفجر                                            | 777       |
| أقوال أهل العلم في الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر                          | 78.       |
| تجوز قراءة القرآن كله في صلاة الرجل وحده أو في ركعة منها                 | 787       |
| مذهب الحنفية أن صلاة الوتر ثلاث ركعات لا يُفصل بينهن بتسليم              | 727       |

## فهرس المسائل الفقهية المجلد الثاني

| الصفحة  | المسألة                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥       | جواز الوتر قبل النوم لمن لم يتعوّد الانتباء في الليل ولم يثق به        |
| ٦       | مسألة نقض الوتر وما ارتآه الإمام محمد فيها                             |
|         | الأفضل عند الإمـام محمد وسـائر الحنفيـة صلاة الـوتـر على الأرض. وتحقيق |
| ٨       | مذهب عبد الله بن عمر في ذلك                                            |
|         | مذهب الإِمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أفضلية صلاة الـوتر قبـل    |
| 11      | طُلُوعِ الفجر فإن طلع قبل أن يوتر فليوتر ولا يتعمد ذلك                 |
| ١٢      | مذهب الإمام محمد صلاة الوتر ثلاثاً متصلة من دون فصل بينها              |
| 71      | عدد سجدات التلاوة وخلاف العلماء فيه وفي حكمها                          |
|         | مذهب مالك، والشافعي في القديم: أن عدَّد السجدات إحدى عشرة ليس في       |
| 77-77   | المفصُّل منها شيء. بيان اختلاف الأدلة ومناقشتها                        |
|         | موضع سجدَتُيُّ سورة الحج، وخلاف الفقهاء في السجدة الشانية، والاختـلاف  |
| ۲٥ _ ۲۳ | في النقل عن ابن عباس في ذلك                                            |
| ٣٠ _ ٢٩ | حكم من يمرّ بين يدي المصلي، وتفسير معنى: فليقاتله                      |
|         | الجمع بين حديث: ولا يقطع الصلاةَ شيء، وما يفيد خلافه من الأحــاديث، مع |
| ٣٢ _ ٣١ | بيان اختلاف الفقهاء في هذا الباب                                       |
| ٣٣      | لأمر بتحية المسجد أمر ندب بالإجماع سوى أهل الظاهر                      |
| 77      | مل تفوت تحية المسجد بالجلوس؟                                           |
| ٣٤      | جوز الاستناد إلى الكعبة لكن لا ينبغي لأحد أن يصلي مواجهاً غيره         |
|         | بت الانصراف عن النبي ﷺ بعد فراغه من الصلاة عن اليمين وعن الشمال،       |
| ٣٥      | نعم الجمهور استحبوا الانصراف إلى اليمين لكونه أفضل                     |
| 44      | ذاهب الفقهاء في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة              |

| الصفحة         | المسألة                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦             | خلاف الفقهاء في المغمى عليه: هل يقضى الصلاة أم لا؟                            |
|                | مذهب الإمام محمد أنه لا ينبغي للمريض أن يسجد على عود ولا شيء يُرفع            |
| 13             | إليه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه                                                |
| 23             | يحرم البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيَّما من المصلي          |
| 23             | سؤر الحائض وَعَرَقها طاهر باتفاق                                              |
|                | حكم النـاسـخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغـه، ومثـالـه أهـل قبـاء فـإنهم      |
| ٤٧             | لم يُؤمروا بالإعادة مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم                |
|                | مذهب الحنفية أنَّ من تحرَّى القبلة فأخطأها لا يعيد الصلاة بخـلاف ما لـوصلَّى  |
| ٤٧             | بغیر تحرَّ لم یجز                                                             |
|                | أجمع أهـل العلم على نجـاسـة كـل مـا يخـرج من الـذُّكـر سـوى المني ففيــه      |
| ٤٩             | الخلاف. وقد سرد الإمام اللكنوي أقوال أهل العلم في المني                       |
| ٥٠             | النضح: معناه وحكمه عند أهل العلم                                              |
|                | من رأى في ثوبه أثر احتلام ولم يتذكّر المنام وقد صلَّى فيه قبل ذلك يحمله على   |
| ٥٠             | آخر نومة نامها ويعيد ما صلّى بعدها                                            |
|                | أقوال أهل العلم في إعادة صلاة المأمومين الـذين ضلُّوا خلف إمام صلَّى جنبـاً   |
| 01-0.          | ناسياً                                                                        |
| ۲٥             | خلاف أهل العلم فيمن ركع منفرداً عن الصف ثم مشى إليه                           |
| ٥٦             | حكم أبس المعصفر                                                               |
| ٥٦             | تُكره قراءة القرآن في الركوع والسجود                                          |
|                | دلالات حديث السيدة عائشة: دكنت أنــام بين يدي رســول الله ﷺ ورِجلاي في        |
| 09             | القبلة فإذا سجد غمزني                                                         |
|                | مذهب الحنفية أن المرأة إذا حاذت الـرجل أو تقـدمت عليه وهمــا مشتركـــان في    |
| 7.             | صلاة واحدة فسدت صلاته                                                         |
|                | اتفقوا على أن جميع الصفـات المرويـة عن النبـي ﷺ في صلاة الخـوف معتدّ          |
| ٦٤             | بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح                                            |
|                | أقــوال العلماء في وضـع اليمني على ظهر كف اليســرى ورُسُعها أثنــاء القيام في |
| 7.7            | الصلاة                                                                        |
| 77             | أختلاف العلماء في طريقة وضع اليد، وفي موضع اليدين من البدن                    |
| 17 <u>-</u> 27 | حكم قول المصلي في التشهد الأخير ووبارك                                        |
| ٧١             | يخصُّ الإمام رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيساً لهم                      |

| الصفحة    | المسألة                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | لا يُسَنَّ عند الإمام أبي حنيفة صلاة خاصة بـالاستسقاء، إلَّا أن العيني حقَّق في |
| ٧٥        | والبناية، أن عدم السنية لا يستلزم البدعة                                        |
| ٧٦        | قول من قال بسنيّة صلاة الاستسقاء وأدلتهم                                        |
|           | الإمام محمد مع أبي يوسف والشافعي والجمهور في استحباب تحويـل الرداء              |
|           | أثناء دعاء الاستسقاء بخلاف الإمام أبسي حنيفةً، وهمل هو خــاص بالإمــام          |
| VV        | أم يشمل أيضاً المأمومين؟ انظر الخلاف                                            |
| ٨٢        | قول من قال بجواز سجدة التلاوة بغير وضوء                                         |
|           | آراء أهمل العلم في فقـه حـديثي طهـارة ذيـل الثـوب المتقـذِّر، وتحقيق الإمـام    |
| ۸٦ — ۸٥   | اللكنوي في ذلك                                                                  |
|           | مذهب الحنفية في مقدار القذر الذي يعلق بالذيل ليتـوجّب غسله، والإشارة إلى        |
| ۸V        | مذهب الإمام الشافعي                                                             |
| 91-19     | عدُّ الإِمام اللكنوي خمساً وأربعين نوعاً من أنواع الشهادة                       |
|           |                                                                                 |
|           | (أبواب المجنائز)                                                                |
| 99        | جمع أهل العلم على جواز غَسل المرأة زوجها الميت، واختلفوا في العكس               |
| 1.4-44    | مل يجب الغُسل من غَسل الميت؟ انظر أقوال أهل العلم وأدلتهم                       |
| 1.5-1.2   | ختلاف أهل العلم في تكفين الميت بالقميص والإزار<br>. م                           |
|           | ا يُكره عند الشَّافعية والحنفية تكفين الميت بأكشر من ثلاثـة أثواب بشـرط أن      |
| 1.0       | يكون وترأ وإن كان الأفضل الاقتصار على الثلاث                                    |
| 1.1       | لهب الحنفية استحباب الإسراع بالجنازة من غير عَدْوِ                              |
|           | فق العلماء على جواز المشي أمام الجنازة وخلفهـا وشمالهـا وجنوبهـا، ولكن          |
| /.v=/.A   | اختلفوا في الأفضلية على مذاهب                                                   |
| 111-11.   | اهب العلماء في القيام للجنازة                                                   |
|           | عقيق مذهب الحنفية في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وبيان مـذاهب            |
| 111 - 311 | أهل العلم                                                                       |
| 3//       | نتلاف المذاهب في الجهر والإسرار بالسلام في صلاة الجنازة                         |
| 110-118   | هب الحنفية وغيرهم في الصلاة على الجنازة بعد صلاتي الصبح والعصر                  |
| 110       | سروعية الصلاة على الجنازة في المسجد وأدلة ذلك                                   |
|           | ره عند الحنفية الصلاة على الجنازة في المسجد وترجيح أنهـا كراهــة تنزيــه،       |
| 711       | وبيان ما استدلوا به                                                             |

| الصفحة    | المسألة                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | مذهب الحنفية أن لا وضوء على من حمل جنازة ولا من حنَّط ميتاً أو كفُّنه            |
| 117       | أو غسله، ويُندب عند الجمهور الوضوء                                               |
|           | جماهير العلماء اشترطوا الطهارة لصحة الصلاة على الجنازة وخالف في ذلك              |
| 114       | الشعبى وابن جرير الطبري                                                          |
| 119 - 114 | مذاهب أهل العلم في التيمّم لصلاة الجنازة لمن خاف فواتها إن هو ذهب يتوضأ          |
| 17.       | استحباب تكثير صفوف المصلين على الجنازة                                           |
| 17.       | اختلاف العلماء في الصلاة على الميت الغائب                                        |
|           | تجوز الصلاة على الجنازة ليلًا إذا حضرت وإن كان الأفضل تأخيرها للنهار ليكثر       |
| 177       | من يحضرها من دون مشقّة ولا تكلُّف                                                |
| ١٢٣       | مذاهب العلماء في عدد تكبيرات صلاة الجنازة                                        |
| 371       | مذاهب أهل العلم في الصلاة على القبر                                              |
|           | مذاهب العلماء في معنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، واختيار الإمام محمد           |
| 177 - 177 | مذهب السيدة عائشة موافقاً للإمام أبىي حنيفة                                      |
|           | رأى الإِمام البيضاوي في اتخاذ مسجد بجوار قبر رجـل صالـح بقصد التبـرّك لا         |
| 114       | التعظيم                                                                          |
|           | النهي عن الجلوس على القبـر وتــوسُّــده والاتكـاء عليــه للتنــزيــه، وعمــل بعض |
| 177       | السلف محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه الإهانة                                |
| 179       | ذكر من حمل النهي على التحريم وأدلتهم من أحاديث الوعيد                            |
|           | (كتاب الزُّكاة)                                                                  |
|           | تحديد نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وبيان أن الزكاة تجب في اللذهب                 |
| 171       | والفضة بعد استبعاد الدَّيْن ويقاء النصاب                                         |
|           | اختـلاف أهل العلم في تقـدير نصـاب الزروع والثمـار على رأيين، وبيــان أدلــة      |
| 150 - 128 | الفريقين                                                                         |
|           | اختلاف الفقهاء فيمن عنده مال استحقت فيه الزكاة فهل يضم إليه مالًا استفاده        |
| ۱۳۷       | لم يبلغ النصاب                                                                   |
| 149       | تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة                                          |
| 189       | يجوز إخراج زكاة المال من غيره                                                    |
| 18+       | اختلاف العلماء في زكاة الحُليّ                                                   |
| 131 - 731 | أدلة القول بوجوب الزكاة في الحلي                                                 |

| لاف العلماء في الزكاة في مال اليتيم واليتيمة                                | 127       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| لاف أهل العلم فيماً يُؤخِّذ من الذَّمِّين من أموال تجارتهم                  | 188       |
| من تُضرب الجزية؟                                                            | 180       |
| لاف أهل العلم في مقدار الجزية                                               | 187       |
|                                                                             | 184 - 184 |
| عُلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلاَّ أن يُشْتروا للتجارة                 | 101       |
| ب الإمام محمدً في زكاة الخيـل وخلافـه لمذهب الإمـام أبـي حنيفة وبيــان      |           |
| الأدلة                                                                      | 101       |
| هب الإمام محمـد إخراج الـزكاة عن العسـل بمقـدار العُشـر بشـرط أن يبلغ       |           |
| خمسة أفراق وعند أبسي حنيفة: في قليله وكثيره العشر                           | 108       |
| هب الإمام محمد أن المعادن لا يؤخذ منها إلَّا الـزكاة بخـلاف قول الإمـام     |           |
| أبـي حنيفة فعنده المعدن كالركاز يؤخذ من قليله وكثيره الخمس                  | 104       |
| هور الفقهاء ــ ومنهم الأئمة الأربعة ــ على أن في الركاز الخمس سـواء كان     |           |
| في دار الحرب أو دار الإسلام، وخالف الحسن البصري                             | 101       |
| بة: رؤيا في الركاز وفتوى أهل العلم فيها                                     | 101       |
| القاري: لا يجـوز العمل بمـا يُرى في المنـام إذا كان مخـالفاً لشـرع النبـي   |           |
| عليه الصلاة والسلام                                                         | 101       |
| ب البقر وما يجب فيه من الزكاة                                               | 17.       |
| هور العلماء وفقهاء الأمصار على أن الكنز هو المال الذي لم تُؤُدُّ زكاته      | 171       |
| زي في سبيل الله يُستحب له أن لا يأخذ شيئاً من الزكاة إذا كان له عنهـا غنيَّ |           |
| 2 3 6 3 2 33.2 3 33 6                                                       | 174       |
| م زكاة الفطر ومقدارها                                                       | 175       |
| حب تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أويومين                                  | 178       |
| ار النصاب في زكاة الزيتون                                                   | 177       |
|                                                                             |           |
| (أبواب الصَّيام)                                                            |           |
| 30 3 0 3 2 2 2 3 0 0                                                        | 177       |
| 6 65 5 6 75.                                                                | 177       |
| 33 35 4 6                                                                   | 179 - 171 |
| وعية الأذان قبل الوقت في الصبح واختلاف العلماء في وقته                      | 179       |

| الصفحة          | المسألة                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 | أجوبة الحنفية القائلين بعدم جواز الأذان قبل الوقت مطلقاً ولو بالصبح عن           |
| 141 - 14.       | الأحاديث المُثبتة                                                                |
| 144 - 144       | هل كفارة الجماع في رمضان خاصة بالجماع أم عامة في كل مفطِّر؟                      |
| ۱۷۳             | الْمُجامع الناسي في رمضان لا كفارة عليه ولا قضاء ولا يفسد صومه                   |
|                 | مذهب المالكية التخيير بين خصال كفارة الجماع في رمضان، على خـلاف قول              |
| 148             | الجمهور                                                                          |
| ١٧٨             | قول من قال بعدم صحة صيام الجنب قبل ارتفاع الخلاف في هذه المسألة                  |
|                 | يجوز علي الأنبياء الجنابة ويمتنع عليهم الاحتلام لأنه من تلاعب الشيـطان وهم       |
| ١٨٠             | منزًهون عنه                                                                      |
| ۲۸۱ <u>و۱۹۱</u> | اختلاف أهل العلم في قَبلة الصائم وأدلتهم                                         |
|                 | أجمعوا على أن القُبلة لا تكره لنفسها، وعلى أنَّ من قبَّل وسَلِم فـــلا شيء عليه، |
| 144             | وأما إن أمنى فقد فسد صومه                                                        |
|                 | من قبّل وهو صائم فأمذى فلا شيء عليه عند الحنفية والشافعيـة، وعليه القضـاء        |
| 144             | عند مالك، وعن أحمد يفطر                                                          |
| 194-194         | اختلاف العلماء في الحجامة للصائم وأدلّتهم                                        |
| 190-198         | من استقاء عمداً فسد صومه وعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه              |
| 190             | ذكر من قال من الصحابة والفقهاء بأن الفِطر في السفر عزيمة                         |
|                 | المسافر مخيِّر بين الصوم والإفطار والصوم أفضل لمن قوي عليه عند الحنفية           |
| 191 - 191       | والمالكية والشافعية، وقال أحمد والأوزاعي: الفطر أفضل مطلقاً                      |
|                 | مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وجوب تتـابع قضـاء رمضان، وذهب الجمهـور               |
| 199             | ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه                                                |
| 4.1 - 4         | الآثار عن السلف في هيئة قضاء رمضان                                               |
| 4.4             | من أفطر في صوم تطوّع هل عليه قضاء؟                                               |
| 3.7             | تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما                                      |
| 3.4 - 0.4       | هل يبادر الصائم عند تحقق الغروب بالإفطار ثم يصلي المغرب أم العكس؟                |
| 7.7             | من أفطر ظانًا غروب الشمس ثم علم أنها لم تغب أمسك بقية يومه وعليه القضاء          |
| 7 + 9           | حكم الوصال في مذاهب الفقهاء                                                      |
| 711             | يستحب فطر يوم عَرَفة للحاجّ وإن كان قوياً، فإن صامه فما حكمه؟                    |
| 111-11.         | الأحاديث الواردة في فضل صيام يوم عرفة                                            |
| 711             | صوم يوم عرفة لغير الحاج تطوَّع                                                   |

| الصفحة      | المسألة                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٤و٥١٥_٢١٦ | أقوال العلماء في صيام أيام التشريق                                               |
| 710         | الأحاديث في النهي عن صيام أيام التشريق                                           |
| 717 _ Y17   | يجزىء عند الأحناف نية صوم الفرض أو النفل قبل نصف النهار                          |
|             | لا يجوز عند الشافعية تـأخير النيـة في صوم الفـرض إلى ما بعـد طلوع الفجر.         |
| 71A - 71Y   | وانظر مذهب الحنابلة والمالكية                                                    |
|             | اتفق الفقهاء على أن صوم عاشوراء اليوم سُنّة وليس بواجب واختلفوا في حكمــه        |
| 771         | أوَّلَ الإسلام                                                                   |
| 777         | الأقوال في ليلة القدر                                                            |
| 377         | تحقيق الإّمام اللكنوي أن الاعتكاف شُنّة على الكفاية لا على الأعيان               |
| 077 _ 777   | متى يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟                                               |
| ۸۲۲         | هل يجب في سجود الصلاة السجود على الجبهة والأنف معاً؟                             |
|             | (کتاب الحج)                                                                      |
| 7771        | استعمال الزعم على القول المحقَّق                                                 |
|             | ميقات ذات عرق لأهل العراق ليس منصوصاً عليه وإنما محـلّ إجماع، وصحّح              |
| <b>የ</b> ቾፕ | بعض أهل العلم أنه منصوص                                                          |
| 744         | ميقات المكي ومن بمعناه للحج الحرم وللعمرة الحل                                   |
| ۲۳٤         | مذهب ابن عمر أن الممنوع مجاوزة الميقات حلالًا لامنع الإحرام قبله                 |
|             | أهل العلم على رأيين بشأن الإحرام قبل الميقـات: رأي بالكـراهة ورأي بعـدم          |
| 377         | الكراهة                                                                          |
|             | يحرم عند الجمهور مجاوزة المواقيت بغير إحرام لكن الشافعية خصّوه بمن يريد          |
| 740         | أداء النسك والحنفية عمموه                                                        |
| የምኚ         | من جاوز الميقات من غير إحرام وأمامه ميقات آخر هل عليه دم؟                        |
|             | الأفضل للمحرم أن يُحرم عقيب صلاة سنَّة الإحرام، وانتظر اختلاف المذاهب            |
| ۸۳۲ و ۱۶۰   | في ذلك                                                                           |
|             | التلبيـة هي التلبية المـأثورة المـرويّـة عن النبـي ﷺ ومـا زاد عليهــا فحسن وهــو |
|             | مـذهب الحنفية، وانــظر تحقيق مذهب الإمــام الشــافعي وحجــة من كــره             |
| 737 6337    | الزيادة                                                                          |
| 737 - 337   | الأثار في أنواع من الصيغ الواردة عن بعض الصحابة في تلبيتهم                       |

| الصفحة     | المسألة                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | يجوز في عرفـات للحاج التلبيـة والتكبير ولكن ثبتت السنّـة باستمـرار التلبية إلى                                                                    |
| 0376437    | رمي الجمرة. وانظر مذاهب الفقهاء                                                                                                                   |
|            | كان النبي ﷺ يترك التلبية في العمرة إذا دخـل الحَرْم. ووردت بعض الأثـار:                                                                           |
| 727 و 207  | متى يمسح الحجر. وهو مذهب الحنفية                                                                                                                  |
| 737        | مذهب بعض أهل العلم أن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة                                                                                  |
|            | من فرغ من الحج وأراد أن يعتمر هل يُخرج إلى الميقات أو إلى التنعيم للإحرام                                                                         |
| 717        | بالعمرة؟                                                                                                                                          |
|            | لا يُشرع رفع الصوت بالتلبية للنساء قال الإِمام اللكنـوي: فإن صـوتهن عورة إلاَّ                                                                    |
| 70.        | أن يكون ضرورة                                                                                                                                     |
| 707        | الأفضل للرجال رفع الصوت بالتلبية                                                                                                                  |
| 707-707    | مذاهب الفقهاء في المفاضلة بين طرق أداء الحج                                                                                                       |
| 707        | اختلاف الفقهاء فيمن أهل بعمرة متي يحلِّ؟                                                                                                          |
| 700        | مخالفة الحنفية للجمهور في القارن عليه طوافان وسعيان                                                                                               |
| 778        | مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه كراهة التمتّع لما فيه من الترقُّه للحاجّ                                                                              |
| 377        | مذهب الإمام محمد في المفاضلة بين الإفراد والتمتع والقران                                                                                          |
|            | مذاهب العلماء فيمن بعث الهدي إلى البيت الحرام وتحقيق مذهب ابن عباس                                                                                |
| ٧٢٧ ــ ٨٢٧ | رضي الله عنهما ومذهب الحنفية                                                                                                                      |
| PTY        | البُدْن تشمل عند الحنفية الإبل والبقر                                                                                                             |
|            | أقوال أهل العلم في الشقّ الذي يُشعر من البدنة، وبيان من خالف في مشروعية                                                                           |
| ٠٧٠ و ٢٧٢  | الإشعار مع تحقيق مذهب أبي حنيفة                                                                                                                   |
| ***        | يُستحب أن يُنحر صاحب الهدي هديه بيده في مِنى بعد رمي الجمرة                                                                                       |
| 777        | هل يُلْحَق البقر والغنم بالإبل في الإشعار؟                                                                                                        |
|            | مذهب الجمهور استحباب التطيُّب عنـد إرادة الإحرام وأنـه لا يضرُّ بقـاء لـونـه                                                                      |
| 377        | ورائحته                                                                                                                                           |
|            | النقل عن السادة الصحابة عمر وعثمان وابن عمر نهيهم عن التطيّب لـالإحرام،                                                                           |
| 777 - 477  | والإجابة عن حديث مرفوع ظاهره يؤيد مذهبهم                                                                                                          |
| YYA        | مخالفة الإمام محمد لشيخه الإمام أبي حنيفة في استحبابه التطيب للإحرام<br>أترا النازم المناسبة المراسبة الإمام أبي حنيفة في استحبابه التطيب للإحرام |
| 444        | أقوال الفقهاء فيمن أكل من هديه الذي عطب فذبحه                                                                                                     |
| 7.77       | مذهب الإمام محمد فيمن عطب هذيه قبل مَجلَّه                                                                                                        |
| ۲۸۳        | يُسَنُّ اللَّهابِ بالهدي إلى عوفات كالتقليد والإشعار                                                                                              |

| المسألة                                                                    | الصفحة                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| أقوال الفقهاء في مَحِلٌ ما يُنذَر من البُّدْن والجَزور                     | ۳۸٤ — ۲۸۳                        |
|                                                                            | و٥٨٧ ــ ٢٨٧                      |
| أقوال أهل العلم في الاشتراك في النحر                                       | $\Gamma \Lambda Y = V \Lambda Y$ |
| اختلاف في الفقهاء في حكم ركوب البُّدْن المهداة وحمل المتاع عليها           | ٧٨٢ و٨٨٢ ــ ٩٨٢                  |
|                                                                            | و ۲۹۰                            |
| مذهب الحنفية فيمن يحلق شعره أويقصره أوينتفه أويقلم أظفاره أويقتل القَمْل   | 791                              |
| أقوال الفقهاء في الحِجامة للمُحرم                                          | YPYeY33-333                      |
| هل يجوز أن يُغطي المحرم والمحرمة وجهيهما؟                                  | ۲۹۳ و ۲۹۳                        |
| لا يجوز تغطية الرأس إجماعاً                                                | 3 P 7                            |
| يجوز السلام على المتطهِّر في حال طهارته بخلاف من هو جالس على الحدث         | ۲۹۷ و ۱۹۸                        |
| يجوز للمحرِم أن يغتسـل ويغسل رأسـه وأن يمرّ البـد على شعره بحيث لا ينتف    |                                  |
| شعراً، واتفق العلماء على جواز غسل المحوم رأسه وجسده عن الجنابـة            |                                  |
| بل هو واجب عليه                                                            | 79.4                             |
| اغتسال المحرم للتبرّد جائز بلا كراهة                                       | 799                              |
| يجوز عند الشافعي غَسْل رأسه بالسدر والخِطْمي بحيث لاينتف شعىراً ولا فديــة |                                  |
| عليه                                                                       | 799                              |
| انظر مذاهب الفقهاء الآخرين والعزو إلى الشافعي عكس ما تقدُّم                | ٣٠٠                              |
| عـدم جواز نُبْس المَخيط من القميص وغيـره مخصوص بـالرجـال، وأمـا المـرأة    |                                  |
| فيجوز لها جميع ذلك                                                         | ٣٠٢                              |
| المحرم القادر على أبْسُ النعلين هل يقطع الخفَّيْن؟ وإن فعل هل عليه فدية؟   | ٣٠٣                              |
| يحرم على المُحرم الشوب المصبوغ بـالورس والـزعفران ومـا فيس معناهمـا مما    | *                                |
| يُقصد به الطيب ويُكره الثوب المصبوغ بغير طيب                               | 4.4                              |
| اتفق الجمهـور على أنَّ من لم يجـد نعلين قطع خفَّيْـه وجــوبــاً بحيث ينكشف |                                  |
| الكعب وعدم جواز نُبس الساتر له، وخالف الإمام أحمد                          | 4.4                              |
| يُستحب للعلماء التجنُّب عن مواضع التهم، كما ينبغي لهم تـرك المباح الـذي    |                                  |
| يحتمل الفتنة                                                               | 7.0                              |
| هل يجوز لُبْس المصبوغ إذا غسله وأذهب ريحه؟                                 | ٣٠٦                              |
| حكم لُبس الرجال المعصفر والمزعفر في حالة الإحرام وغيرها                    | ۳۰۹_۳۰۷_۳۰۶                      |
| كيف تنتقب المرأة المحرمة لو احتاجت لذلك؟                                   | T.V                              |
| س لبس مخيطاً وهو محرم جاهلًا أو ناسياً، هل عليه فدية؟ وكيف ينزعه؟          | ٣٠٨                              |
|                                                                            |                                  |

| الصفحة       | المسألة                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | الأحاديث الواردة في أنواع الدوابّ التي يجـوز للمُحرم قتلهـا، وما قــاس عليها  |
| 41 4.4       | الفقهاء من أنواع أخرى                                                         |
| 717          | وقت الوقوف بعرفة يمتَّد من زوال يوم عرفة إلى صبح يوم النحر                    |
| 317          | من فاته الوقوف بعرفة ماذا عليه؟                                               |
| 717-710      | أقوال أهل العلم في نزع المحرم الحَلَمة والقُراد من جسد بعيره                  |
| 414          | هل يُكُره لُبْس المنطقة والهميان للمحرم؟                                      |
| ٦١٩          | يجوز للمحرم حكُّ جسمه بشرط أن يكون برفق ولا ينتف شعراً                        |
| ٣٢٠          | يُندب الإيذان لحضور مجلس عقد الزواج                                           |
|              | لا يجـوز للمحرم أن يَنكح لنفسه ولا يُنكح لغيره ولا أن يخـطب، وإن نكح رُدّ     |
|              | نكاحه فسخاً بغير طلاق عند الشافعية، ويُفسخ بطلقة احتياطاً عنـد                |
| 777 - 777    | المالكية، أما أهل مكة وأهل العواق فأجازوا نكاح المحرم                         |
| 777-777      | استدلال المجوّزين لنكاح المحرم وأجوبة المانعين                                |
| 377          | الجماع ودواعيه محرّم على المحرم عند الحنفية وإن أجازوا عقد النكاح             |
| ۳۲۰          | صلاة ركعتي الطواف واجبة عند الأحناف                                           |
| 777 <u> </u> | هل يكره الطواف وركعتاه بعد الصبح والعصر؟                                      |
|              | يُكره عند الأحناف النوافل قبل صلاة المغرب بعد الغروب لكونه مؤدِّياً إلى تأخير |
| 777          | المغرب                                                                        |
| ١٣٣١         | الإِجابة على إشكال مجاوزة الميقات من دون إِحرام                               |
| 441          | الحمار الوحشي حلال بالإجماع ولو صار أهلياً يوضع عليه الإكاف                   |
| 771          | لا يجوز للمحرم الدلالة على الصيد ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه              |
|              | الجراد حلال بالإجماع من غير ذبح. وهــل الجراد بحــري أو برّي؟ وهــل يجب       |
| ٣٣٥_٣٣٤٥٣٣٣  | على المحرم فيه الجزاء؟                                                        |
|              | اختلاف أهل العلم على ثلاثة أقوال فيما يتعلق بأكل المحرم لحم الصيد الـذي       |
| 777 <u> </u> | صاده حلال                                                                     |
| ٣٣٧          | ذبح المحرم الصيد يحرمه عليه وعلى غيره                                         |
| ٣٣٨          | تجوز العمرة في أشهر الحج دون أن يعقبها حج وليس على المعتمر دم تمتع            |
| ٣٣٩          | مُنْع عمر وعثمان ومعاوية من التمتّع ومخالفة غيرهم من الصحابة لهم              |
|              | مـذهب الإمام محمـد أن القِران أفضـل لأن فيـه جمعـاً بين النُّسُكين في إحـرام  |
| ٣٤٠          | واحد                                                                          |
| 72.          | كم مرة اعتمر النبيِّ ﷺ؟                                                       |

| المسألة                                                                             | الصفحة       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت                                                    | 781          |
| اختلاف الصحابة والفقهاء في جواز صيام أيام منى لمن لم يجد هدي التمتّع                | 737          |
| من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم حج ليس بمتمتّع                             | 727          |
| مذاهب الفقهاء في نوع سنَّة الرَّمْل فِي الطواف                                      | 337          |
| المرأة لا ترمل بالإجماع لكونه منافياً للستر                                         | 337          |
| ميقات المكي ومن فرغ من الحج إن أراد أن يحرم بعمـرة: الحِلُّ وخصَّـه بعض             |              |
| الفقهاء بالتنعيم                                                                    | ٣٤٦          |
| الرمل واجب عند الأحناف علمي أهل مكة وغيرهم                                          | 727          |
| تقصير الشعر بعد الفراغ من النُّسُكُ يتعيّن في حقّ المرأة ويجوز في حق الرجـل         |              |
| وإن كان الحلقُ أفضلَ بالنسبة إليه                                                   | 787          |
| الاختلاف في تفسير وما استُيْسَر من الهَدْي، وأن الجمهور على أنه شاة وهو أدناه       | 459          |
| أقــوال أهلِ العلم فيمن أراد أن يــدخل مكــة المكرمــة: هل يلزمــه الإحــرام ولـــو |              |
| لم يُرِد الحج أو العمرة؟                                                            | 401          |
| من كـان دون العيقات وأراد أن يتجـاوزه لكن لم يُرد دخــول مكة المكــرمــة فــلا      |              |
| إحرام عليه بلا خلاف                                                                 | 201          |
| مذهب سيَّدنا عمر ومن وافقه من الفقهاء في الحـالات التي يجب فيها الحلق،              |              |
| وانظر مذهب الحسن البصري والنخعي                                                     | ۲۵۲ و ۵۵۳    |
| يستحب لمن ضَفَر شعره أن يحلِقَه عند التحلُّل والتقصير يجزىء                         | 404          |
| يستحب عنــد الحلق في الحج أو العمــرة الأخذ من الشــارب واللحيــة إن زادت           |              |
| على القدر المسنون وهو القبضة                                                        | 408          |
| انظر في تعليق للدكتور تقي الندوي نقلًا عن أوجـز المسالـك أقوال الفقهـاء في          |              |
| الأخذ مما طال من اللحية                                                             | 700 <u> </u> |
| الأخذ من الشارب هو السُّنَّة دون الحلق بل قيل: إنَّ الحلق بدعة                      | 700          |
| المرأة الحائض أو النفساء لها أن تُهـلّ بحج أوعمـرة ولكن تمتنع عن عــدة أمور         |              |
| وهي كل ما يُشترط له الطهارة أو يتطلب دخول مسجد                                      | 700          |
| السعي متوقّف على وجود طواف قبله وإذ ليس فليس                                        | 400          |
| سَوْقُ الهدي سُنّة لمريد الحج والعمرة                                               | <b>70</b> V  |
| هل القارن يطوف طوافين ويسعى سعبين أم يُجزىء طواف وسعي واحد؟                         | ۳0۸          |
| -                                                                                   |              |

| الصفحة      | المسألة                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | الحائض تفعل كل المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطَّهَـر، وإن كانت       |
|             | أحرمت بعمرة وخمافت فوت الحج فعند الحنفية تحرم بىالحج وتفسخ                  |
| 41 404      | . العمرة ثم تقضيها بعد فراغها من الحج وتذبح ما استيسر من الهدي              |
|             | المرأة إن حاضت قبل طواف الإفاضة لا ترجع حتى تطهر لتطوف ذلك الطواف،          |
| 077         | وإن حاضت بعده فلا بأسُّ بأن تنفر قبل أن تطوف طواف الصُّدَر                  |
| 777         | لا يكفي عن النية مجرد القول: اللهم إني أريد الحج والعمرة                    |
| 414         | المرأة إن حاضت أو نفست قبل الإحرام لا يمنعها ذلك من الاغتسال ثم الإحرام     |
| **          | المرأة المستحاضة تتوضأ وتستثفر بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة           |
|             | الغسل لدخول مكة مستحب عنـد جميع العلمـاء إلَّا أنه ليس في تـركه فـدية،      |
| 41          | ويجزىء له الوضوء عند أكثرهم                                                 |
| 47 E        | اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر              |
| 411         | السنن المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة                                     |
| 444         | يستحب للنساء الطواف متباعدات عن الرجال                                      |
|             | يجوز الطواف راكباً بعذر، فإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة لكنــه خلاف الأوْلى |
|             | أو بكراهة قــولان للشافعيــة، وعند أبــي حنيفــة ومالــك المشـي واجب فإن    |
| 414         | ترکه بغیر عذر فعلیه دم                                                      |
| 274         | يجوز إدخال الدابّة في المسجد إذا أمن التلويث                                |
|             | ارتفع الخلاف في مس جميع أركان البيت المعظّم وأجمع أهمل العلم على أنه        |
| ۳۸۳         | لا يُمَسّ إلَّا الركنان اليمانيان                                           |
| <b>የ</b> ለገ | جواز ترك ما هو صواب خوفَ وقوع مفسدةٍ أشدُّ منه                              |
| ٣٨٨         | الخلاف في كون النبي ﷺ داخل الكعبة أم لا                                     |
| <b>*</b> ** | مذهب الحنفية استحباب الصلاة داخل الكعبة وأنها ليست من مناسك الحج            |
|             | يجوز حجّ المرأة عن الرجل وكذا العكس. وانظر أقوال الفقهـاء فيمن يُنابُ عنــه |
| 441         | في الحبِّ                                                                   |
|             | يستحب يوم التروية الذهماب إلى مني والصلاة فيهما الظهرَ والعصرَ والمغربَ     |
| 498         | والعشاء وصبح يوم عرفة ثم الخروج بعد طلوع الشمس إلى عرفة                     |
| 490         | يستحب الغسل في عرفة للوقوف بعرفة                                            |
|             | مذهب الحنفية وجُوب تأخير المغرب لصلاتها مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة       |
|             | وإن ذهب نصف الليــل ودخـل وقتُ الكــراهــة، ومــذهب الشــافعيــة            |
| ٤٠٠         | الاستحباب فحسب                                                              |

| لمسانة                                                                        | الصفحة     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لأقوال لدى أهــل العلم في الأذان والإقامـة لجمع التــأخير في مــزدلفة، وجمــع |            |
| التقديم في عرفة                                                               | ٤٠١ - ٤٠٠  |
| نوال أهل العلم ُفيما يحلُّ لمن رمي جمرة العقبة ثم حلَّق أو قصَّر              | ٤٠٤ - ٤٠٣  |
| لمب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ويجوز من حيث تيسّر                          | ٤٠٦        |
| رُّحَص لأصحاب الأعذار بالنسبة للمبيت بمنى والرمي                              | ۲۰۶ - ۲۰۸  |
| رمي يوم النحر يبدأ من منتصف ليلتـه عند الشـافعية، وبعـد طلوع الفجر عنــد      |            |
| الاحناف                                                                       | ٤٠٨        |
| لهب الإمام محمد جواز جمع رمي جمار يومين في يوم ولا كفارة ولو كان بغير         |            |
| عذر إلا أنه يَكره حينئذ، وعند الإمام أبــي حنيفة فيه دم                       | ٨٠٤ ــ ٩٠٩ |
| ند الشافعي ومالك: رمي يــوم النحر الأفضــل فيه الــركوب وفي غيــره المشي،     |            |
| وقال اخرون: الأفضل المشي في الكل                                              | ٤١٠        |
| ستحب التكبير عند رمي كل حصاة ولا شيء بتركه إلَّا عند الثوري                   | ٤١٠        |
| ىتحب الوقوف طويلًا عند الجمرتين الأوليين للذكر والدعاء ولا يقف عند جمرة       |            |
| العقبة                                                                        | ٤١١        |
| ي الجمار في أيـام التشـريق الشلائـة يبـدأ بعـد الـزوال ويصـح عنـد الإمـام     |            |
| أبي حنيفة قبل الزوال مع الكراهة خلافاً للصاحبين                               | 713        |
| سبيت بمنى واجب عند الجمهور حتى يجب الدم بتركه إلاً من ضرورة، وعنــد           |            |
| الأحناف سُنَة يُكره تركها ولا يجب به شيء                                      | 218        |
| سئلة التي سُئلها رسول الله ﷺ يوم النحر عام حجّة الوداع وهو يجيب: افعـل        |            |
| ولا حرج                                                                       | 113 - 013  |
| نّ عنـد الجمهور تـرتيب الرمي ثم الـذبـح ثم الحلق ثم طـواف الإفــاضــة ثم      |            |
| السعي يــوم النحر عنــد الجمهور ولا شيء بتــركــه. وانــظر رأي الإمــامين     |            |
| مالك وأبي حنيفة                                                               | 10         |
| نصال التي أوجب فيها الإمام أبوحنيفة المدم                                     | ٤١٧        |
| نلاف الفقهاء في المثل لما صِيد في حالة الإحرام                                | £1A        |
| اضطُرّ إلى حلق رأسه وهو محرم: ماذا عليه؟                                      | ٤٢٠        |
| نص إرسال الضعفة والصبيان إلى مني في ليلة العيد من مزدلفة قبل أوان نفـر        |            |
| الحجاج منها. وانظر أقوال الفقهاء في وقت رميهم.                                | 173 - 773  |
| حب التصدق بجِلال البدن ويخُطُمها وأن لا يُعطي الجزّار من ذلك شيشاً ولا        |            |
| من لحومها عن أجرته ولا بأس بالتصدق عليه ً إن كان فقيراً                       | 173 - 073  |
|                                                                               |            |

| الصفحة       | المسألة                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 673 _ 773    | أقوال أهل العلم في تفسير الإحصار                                              |
| £ Y Y        | خلاف العلماء في مكان ذبح المُحْصَر                                            |
|              | مذهب الحنفية والمالكية أنَّ المحرم إذا مات انقـطع عنه الإحـرام ويُخمَّر رأسـه |
| 173 - 273    | ووجهه. انظر أدلة هذا المذهب ومخالفة الشافعية.                                 |
|              | من أدرك الوقوف في عرفة ولو في جزء من ليلة الصزدلفة لم يَفُّتُه الحج. وانــُظر |
| ٤٣٠          | خلاف المالكية والحنفية في أيّهما الأصل: الليل أم النهار؟                      |
|              | الأفضل للحاج أن يبيت بمني ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ويرمي نهـار ذلك         |
|              | اليوم، وإن لم ينفر قبل الغروب من يوم الثاني عشــر يُكره لــه ذلك، فــإن       |
|              | نفر في الليل لا شيء عليه وقد أساء عند الإسام محمد وحمالفه أبــو حنيفة         |
| 1773         | والأثمة الثلاثة                                                               |
| 173          | يجوز الرمي في الليالي كالأيام اتفاقاً                                         |
|              | يُندب الحلُّق أو التقصير في منى ثم طواف الإفاضة وإلَّا فيجوز الحلق والتقصيــر |
| 2773         | في غير منى في الحرم اثفاقاً ومخالفة الترتيب                                   |
|              | من جامع زوجته بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة عليه أن يذبح بَدَنة، ومن جامع       |
| 277          | قبل الوقوف بعرفة فسد حجه واختلف الشافعية والحنفية فيما عليه                   |
|              | من جامع بعد الوقوف وقبل الـرمي يوم النحـر فسد حجـه عند الشـافعي ومالـك        |
| 3773         | وأحمد دون الإمام أبىي حنيفة                                                   |
|              | يُندب لمن بمكة أن يُهِلِّ إذا رأى هلال ذي الحجة، ولا بأس بـالتأخيـر إلى يوم   |
| £40 — £4£    | التروية ولكن التعجيل أفضل لمن ملك نفسه                                        |
| ٢٣٦          | يستحب لأهل المدينة المنورة ومن يمرّ بها أن ينزل بذي الحليفة ذهاباً وإياباً    |
|              | مـذهب الحنفية أن طـواف الصُّـدَر (الـوداع) واجب يجب بتـركـه الــدم. وانــظر   |
| ٤٣٧          | المذاهب الأشوى                                                                |
|              | يُكره للمرأة إذا أرادت أن تتحلُّل أن تمتشط قبـل التقصير ولا تقصـر حتى تنحر.   |
| AT3 - PT3    | وهذا الترتيب واجب في حق القارنة والمتمتعة لا المفردة                          |
| ۶۳3 <u> </u> | اختلاف الفقهاء في سنّية النزول بالمحصَّب، وفي قدره.                           |
| £ £ Y        | الأفضل لمن أحرم من مكة أن لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى                    |
| 220          | هل يجوز دخول مكة المكرمة من دون إحرام؟                                        |
|              | (كتاب النكاح)                                                                 |
| £ £ ¥        | لا حتَّى للسراري وأمهات الأولاد في القسمة                                     |

| الصفحة                                                 | المسألة                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ب بين الثلاث بلا قضاء والسبع مع القضاء وإليه           | يجوز تخيير الزوجة الجديدة الثيّ |
| وأحمـد وخالف الإمـام مالـك والحنفية، فـانظر            | ذهب الجمهور والشافعي            |
| ٤٤٩_٠٥٤و١٥٤                                            | . مذهبهما وأدلتهما.             |
| نفوا في تقديره ٤٥٣                                     | لا بدّ في النكاح من المهر واختا |
| تها ــ على الأشهر ــ بعد الدخول ٢٥٣                    |                                 |
| ة دراهم مـا تُقطع فيـه اليد وأدلتهم ونقـد الإمـام      |                                 |
| المهر عند غيرهم من الفقهاء. 804 _ 804                  | اللكنوي لها. وانظر أقلّ         |
| ها ولا بين المـرأة وخالتهـا فإن نُكحتـا معاً بـطل      |                                 |
| كاح الثانية.                                           | نكاحهماً وإم مرتّباً بطل ن      |
| _<br>يحرم وطؤهــا ما لم تضـع إلاً إذا نكحهــا الــزاني |                                 |
| 207                                                    | نفسه                            |
| أخيه ومحل ذلك إنما هو بعد الركون وإلاَّ فلا.           | لا يجوز خِطبة الرجل على خِطبة   |
| لذمي والمسلم.                                          | والجمهور على أن ذلك ل           |
| ة رُدَّ نكـاحهـا والبكـر البـالغـة مثـل الثيّب عنـد    |                                 |
| ۹۵۹ و ۲۰                                               | الأحناف                         |
| أن من أسلم وتحتـه أكثر من عشــر نسوة يختــار           | مذهب الإمام محمد والجمهور       |
| ، وقال الإمام أبو حنيفة والنخعي: نكاح الأربعة          | منِهن أربعاً ويفارق ما بقي      |
| ، باطل.                                                | الأوَل جائز ونكاح من بقي        |
| واحدة منهنَّ فمتى يجوز له العقد على أخرى؟ ٢٦٤          | من كان عنده أربع زوجات وطلق     |
| الدخول في استحقاق الزوجة مهرهـاكاملًا إذا              | هل تقوم الخَلُوة الصحيحة مقام   |
| £7£ = £78                                              | طُلُقها زوجُها بعد ذلك؟         |
| £77                                                    | حكم نكاح الشُغار وأثره          |
| مل الشهادة عليه. انظر كلام الإمام محمد فيـه            | لا يجوز نكاح السرّ وهو ما لم تك |
| ادة المشروطة أ                                         | واختلاف الفقهاء في الشه         |
| لحنفية ـــ النكاح بشهادة رجل وامرأتين ٤٦٩              | إجازة سيدنا عمر ــ وهو مُذَهب ا |
| ن بين المسرأة وابنتها، ولا بين المسرأة وأختها          | لا يجوز الجمع في ملك اليميز     |
| لجمع بين عــدد من الإمــاء دون التقيــد بــأربــع      |                                 |
| ٤٧٣                                                    | بخلاف الحرائر                   |
| جته لعُنَّـة فيه يُضـرب له أجـل سنة، فـإن استمرّ       | إن عجز الرجل عن الاتصال بزوج    |
| جبوباً فرّق بينهما القاضي إن طلبته                     | عجزه خيّرها، وإن كان مح         |
| •                                                      |                                 |

| الصفحة         | المسألة                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                | مذهب الإمام محمد أن العلة التي يثبت بها التخيير للمرأة إما المُنَّة أو الجبِّ في       |
| ٤٧٥            | الزُّوج دون سواهما إلَّا إذا كان بزوجها علَّة أُخرى لا تُحتمل                          |
|                | إنْ ادَّعى من أُجِّل لسَنَة لعلَّةِ العُنَّة أنه اتصـل بزوجتـه أثناء السنـة: فكيف تثبت |
| ٤٧٥            | دعواه؟                                                                                 |
| ٤٧٧            | اختلاف الفقهاء في تفسير الأيُم                                                         |
|                | لا يجوز عند الحنفية تزويج البكر البـالغة بـدون رضاهـا، وعند الشـافعية يجـوز            |
|                | لـلأب والجد تـزويج البكـر بغيـر رضـاهـا صغيـرةً أوكبيـرة، وفي الثيُّب                  |
| PV3            | لا يجوز إلاَّ برضاها.                                                                  |
| 1.43           | انظر مذاهب الفقهاء في اشتراط الوليّ في زواج المرأة                                     |
|                | من توفي زوجها ولم يكن قد سمّى لها صداقاً ليس لها صداق وعليها العدة ولهـا               |
| ٣٨٤و٤٨٤ــ٥٨٤   | ميراث. وخالف الحنفية فانظر خلافهم.                                                     |
|                | من مات عنها زوجُها فتزوّجها آخر في عدّتها فـإن لم يكن دخل بهـا فُرِّق بينهمـا          |
|                | وتكمل عدَّتُهـا من الأول، وإن دخل بهـا فُرِّق بينهمـا وثبت لها صــداقها،               |
|                | وهل تحرم عليه على التأبيـد أم يجوز أن يتـزوجها الأخـر بعد فـراغها من                   |
| 183 - 783      | عِدّة الأول.                                                                           |
|                | من توفي عنها زوجُها ثم تزوجها آخر بعد فراغها من عِدّة الوفاة فولدت لأقــل من           |
| 890 - 898      | ستة أشهر: فما حكمها؟                                                                   |
| ٥٩٥ و٩٩٩ ــ٠٠٥ | اختلاف الصحابة في حكم العزل. وانظر آراء الفقهاء في ذلك.                                |
|                | أجمع أهل العلم على عدم جواز العزل عن الزوجة الحرّة إلاّ بإذنها واختلفوا في             |
| 890            | تعلیل ذلك                                                                              |
|                | حكم إسقاط النطفة واختلاف الفقهاء المبيحين في المدة التي يُباح أثناءهما                 |
| १९७            | الإسقاط                                                                                |
|                | لا يُشترط إذن الأمة في العــزل، والخلاف في اشتــراط إذن سيد الأمــة المــزوَّجــة      |
| ٥٠٠            | أو إذنها في عزل زوجها عنها                                                             |
|                | يجوز للسيد نفي ولو الجارية الموطوءة له، إلا إذا حصَّنها ولم يَدَّعُها تخرج فـلا        |
| ۲۰۰            | يجوز له ذلك ديانةً لا قضاءً.                                                           |
|                | (كتاب الطلاق)                                                                          |
| 0 * £          | طلاق السنَّة أن تطلَّق المرأة لقُبُل عِدَّتها في طُهر من غير جماع                      |
|                | جمهور الفقهاء على وقـوع الطلاق البـدعي مع الإثم ولا يخـالف في وقوعـه إلّا              |
| 0.0            | أهل البدع والجهل                                                                       |

| الصفحة     | المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | اختلاف الفقهاء في الأمر بمراجعة المطلّقة في حيضها: هـل هـو للوجـوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | أو للاستحباب؟ وهــل له بعــد المراجعـة أن يطلقهــا في الطهــر الذي يلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٠٥ و ٢٠٥  | .      الحيضة مباشرة أو في الذي يليه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٦        | أحد أدلة الشافعية على أن عِدَّة المطلَّقة ثلاثة أطهار ونَقْده من الإمام الطحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | اختلاف الفقهاء في اعتبار عدد الـطلاق هل هـو بالـرجال أو بـالنساء، أمـا العدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰۵ و ۱۰ه  | فمعتبرة بالنساء اتفاقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | استدلال الحنفية من قـول الله تعالى: ﴿ فَطَلَّمُ وَهِنَ لَعَـدَّتُهُنَّ ﴾ على أن الـطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١٠        | معتبر بالنساء كالعِدّة. فانظره لزاماً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | عدة المطلَّقة المبتوتـة والرجعيـة والمتوفى عنهـا زوجها: في بيت زوجهـا، وعند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | الحنفية: المطلقة المبتوتة والرجعية لا يجوز لهمـا الخروج ليـلًا ولا نهاراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | بخلاف المتوفى عنها زوجها فيجوز أن تخرج نهـاراً. وانظر مـذاهب أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱٥ و ۱۲٥  | العلم الأخرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110 و 100  | ليس للسيد أن يطلُّق زوجة عبده منه وليس له إذا زوَّج جاريتُه عبدُه أن يطأها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | هل للمرأة أن تخالع زوجها بأكثر مما أخذته منه؟ وانظر تفريق الحنفية فيمما إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 017-010    | كان النشوز قِبَله أو قِبَلها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥١٧        | اختلاف الفقهاء في كون الخُلْع طلاقاً باثناً أم رجعياً أم فسخاً؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 019-011    | اختلاف الفقهاء فيما لو علَّق الطُّلاق على زواجه بامرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | يَقَع عند الحنفية الظهار المعلَّق على الزواج كما يقع الـطلاق المعلَّق، فيكون الله مِّناد م الله مِّناد م الله م ال |
| 07.        | مظاهِراً إذا تزوّجها فلا يقربها حتى يكفُّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | المرأة التي يطلُّقها زوجها تطليقة أو تـطليقتين فتتزوّج زوجـاً ثم يتزوجهــا الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170 - 770  | فهل تكون على ما بقي من طلاقها أم يملك عليها ثلاث تطليقات جديدة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | اختلاف الفقهاء في نوع الطلقة فيما أقدمت أمرأةً فَوْض إليها زوجهـــا أمر طـــلاقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 270 - 370  | فطلَّقت نفسها من زوجها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و۱۲۵ - ۲۹۵ | the state of the s |
|            | ِذَا خُيِّرت المَّرَأَةُ فَاخْتَارَت زُوجِهَا فَلْيَس بَطْلَاق، وإنَّ اخْتَـارَت نَفْسَهَا فَهُــو عَلَى<br>ما نوى الزوج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲۰        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ـذهب الأثمة الأربعـة والجمهـور أنّ من طلّق زوجتـه الامـة فـابّتُ طـلاقهـا ثـم<br>اشتراها: لا تعجلً له حتى تنكح زوجاً غيره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰۳۰        | المسترامة. لا للحل له حمى سلاح روجها عيره.<br>أممة زوجة عبـد إذا أعتقت كان لهـا الخيار إن شــاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | عب الرب عبد إدا اعتمال على الها الحيار إن تساءت بفيت عنده وإن شاءت<br>فارقته. واشترط الفقهاء لهذا الخيار عدة شروط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۵        | فارضه. واسترط المسهام بهذا الحيار عده شروط,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| لمسألة                                                                             | الصفحة      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نظر الأقوال الأحد عشر في طلاق المريض.                                              | ٥٣٣         |
| بمهور أهل العلم على أنَّ المتوفَّى عنها زوجها والمطلَّقة الحامل تنقضي عِلْـتُهــا  |             |
| ·     بوضع الحمل .                                                                 | ٥٣٦         |
| . را بي<br>ختلاف الفقهاء في تفسير الإيلاء                                          | ٥٣٨         |
| نفق الأثمة الأربعة وغيرهم على أنه لوحلف أن لا يقرب زوجته أقلّ من أربعـة            |             |
| أشهر لا يكون مولياً. وانـظر اختلاف الفقهـاء فيما لـوحلف أن لا يقربهـا              |             |
| أربعة أشهر فأكثر فمضت الأربعة أشهر ولم يقربها.                                     | ۸۳٥و٠٤٥_١٤٥ |
| ىن آلىي على زوجته فوطئها وجبت عليه كفارة يمين.                                     | ٥٣٨         |
| جمهور أهل العلم على أن من أوقع الطلاق ثلاثاً مجموعة قبل أن يدخل بزوجته             |             |
| وقع ثلاثاً. وانظر قول من خالف.                                                     | 130 - 730   |
| جمهور أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلاثاً ثم تزوجها آخر ولم يـدخل بهــا           |             |
| ثم طلقها فلا تحلُّ للأول.                                                          | 0 8 0       |
| لا يجوز لُلمرأة المعتدة من وفاة أو طلاق أن تسافر حتى تنقضي عدَّتها.                | 0 2 7       |
| بحرم أكل لحوم الحمير الأهلية عند أكثر أهل العلم وقد كان حلالًا فنُسخ               | ٥٤٧         |
| مذهب جمهور الفقهاء حرمة نكاح المتعة ومنهم الأثمة الأربعة، والتنبيه على             |             |
| سهو وقع في كتاب والهداية) في نسبة الإباحة إلى الإمام مالك.                         | 00 089      |
| انـظر كلام لـلإمام البـاجي صاحب «المنتقى» في أنـواع إيثار زوجـة على أخرى           |             |
| وحُكم كُل ْنوع، تَعْلَيْقاً من نقل الدكتور الندوي .                                | 007         |
| للمرأة أن تتنازلُ عن حقَّها وترضى بإيثار زوجها لضَّرِّتها عليها ولا يكون عليه إثم  |             |
| حينئذ، ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها.                                               | 007         |
| التفريق بين المتـلاعنَيْن لا يكــون إلاَّ بحكم القــاضي، وعنــد المــالكيـــة بنفس |             |
| تلاعنهما، وعند الشافعية بلعان الزوج.                                               | 004         |
| نسب ولد الموأة الملاعنة يكون لأمه، ويقع التوارث بينهما                             | 008         |
| اختلاف أهل العلم في المطلَّقة غير المدخول بها والمهر غير مسمَّى. هل تجب            |             |
| لها المتعة أو تستحب أو تُعطى نصف مهر المثل؟ على ثلاثة أقوال.                       | 008         |
| انظر مذاهب الفقهاء في حالات استحباب المتعة وحالات وجوبها.                          | 008         |
| أعلى المتعة وأدناها للمرأة المطلقة                                                 | 000         |
| لا يجوز للمرأة في عدتها أن تكتحل ولا تدّهن ولا تتطيب، ولا تحدّ المرأة على          |             |
| غير زوجها ً أكثر من ثلاث ليال.                                                     | 700 e V00   |
| انظر أقوال الفقهاء في أنواع العدة التي يجب فيها الإحداد.                           | 00Y         |
|                                                                                    |             |

| الصفحة              | المسألة                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | حكم النفقة والسُّكْني للمطلقة على أنواعها والمتوفّى عنها زوجُها. انـظر مذاهب             |
| ٥٥٨                 | الفقهاء.                                                                                 |
|                     | لإ ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلّقها فيه زوجُها طلاقاً بـــائناً أو غيــره،    |
| ۲۱ه و ۲۵ه           | او الذي مات عنها فيه حتى تنقضي عِدَّتها.                                                 |
| 0,03011             | عِـدَّة أُمَّ الولـد إذا توفِّي عنهـا سيَّدهـا حيضة عنـد بعض الفقهاء. وعنـد الحنفـة      |
| ٥٦٦                 | عِدَتُها كَعِدَة الْحَرَّة .                                                             |
| ٥٦٩                 | ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية عند الشافعية والأحناف                                      |
| ۲۹ ه و ۷۰ سـ ۷۱ ۷ ه | ألفاظ الخلية والبرية: هل يقع بها طلاق رجعي أو بائن                                       |
| ٥٧٢                 | حكم نفي الولد وآراء الفقهاء في ذلك                                                       |
| ٥٧٥ _ ٥٧٤           | حكم الزوجية إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها كافرأ                                            |
|                     | اختلاف الفقهاء في القروء: هل هي الأطهار أو الحيضات؟ وانــظر وجوه تــرجيح                 |
| ٥٧٥ ـ ٢٧٥           | الحيضات على الأطهار                                                                      |
| و۸۷۵_۹۷۵            |                                                                                          |
| ۰۸۸ ــ ۰۸۷          | أنواع العِدّة المذكورة في كتاب الله عزّ وجلّ                                             |
| ٥٨٨                 | اختلاف الأقوال في تحديد سنّ الإياس                                                       |
| ۸۸۰ ــ ۸۸۰          | أقرال الفقهاء في عِدّة المستحاضة                                                         |
| ٩٠٥و٤ ٥٥و٤٠٢        | أقوال الفقهاء في الرضعات المحرَّمة وفي سن التحريم                                        |
| و ۲۰۱ – ۲۰۹         | f                                                                                        |
|                     | من كانت له امرأتان وأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية: فهل يتنزوج                       |
| 98 - 095            | العارم والجارية؟                                                                         |
| ०९२                 | هل لزوجات النبي ﷺ خصوصية في كون الرضعات المحرَّمة في حقهنَّ عشراً؟                       |
| ٦٠٧                 | لومصّ الزوجُ – وهو كبير – ثدي زوجته ودخل لبنُها في حلقه لاّ تحرم عليه                    |
|                     |                                                                                          |
|                     | (كتاب الضحايا وما يُجْزِيء مِنْحَهَا)                                                    |
|                     | جَزَىء في الأضحية من الضأن الجَذَع ولكن يُستحب، ولا يجزىء من الغنم<br>الذر الدر الدُّران |
| 717                 | والبقر والإبل إلاَّ الثنيِّ .                                                            |
| 718 - 718           | جزىء الخصيّ في الأضعيّة كالفحل                                                           |
| ****                | جـوز الحلق بعد الأضحيـة وليس بواجب إلَّا إن كـان حاجًّـاً فيجب عليه الحلق                |
| 317                 | أو التقصير                                                                               |
| 1                   |                                                                                          |

| الصفحة                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| سل الأضحية عن نفس المضحِّي أو عن نفسه وأولاده الصغار؟ وحينشـذ هـل                     |
| يضحي عما في بطن امرأته؟                                                               |
| صناف الأضاحي التي لا تجزىء                                                            |
| ﴿ بِـأْسُ بِادُّخِـارٌ لَحُومٌ الأَصْـاحِي بعد ثـلاث بعد أن كـان منهيًّا عنـه. ويستحب |
| الأكل منها والتصدق وينبغي أن لا يكون التصدُّق بأقل من الثلث. ١٢٠ – ٦٢١                |
| ىتى تُذْبَع الأَصْحية؟                                                                |
| من ذبح قبل صلاة العيد لم يجزيء عن الأضحية                                             |
| هل تجزىءالأضحية عن أكثر من واحد؟ وهل يجوز الإشراك في الثواب أوهِبَته؟                 |
| جواز اشتراك سبعة في الإبل والبقر عن الأضاحي                                           |
| نجوز ذبيحة المرأة بلا كراهة                                                           |
| كل آلة ذبح تُفري الأوداج وتنهر الدم تجزىء إلاً السنّ والظفر والعظم ٢٢٩                |
| انظر أقوال الفقهاء في الذبح بالسن والظفر المنزوعين                                    |
| يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مِخْلب من الطير، ويُكـره من الطيـر                |
| ما يأكل الجِيفَ مطلقاً. وانظر أقوالًا أخرى لأهل العلم.                                |
| اختلاف أهل العلم في أكل الضُّبُّ وذكر أدلَّتهم.                                       |
| أقوال الفقهاء في أكل الضُّبُع                                                         |
| مذهب الحنفية جواز أكل ما لفظه البحر وما حَسَر عنه المـاء، وكراهــة الطافي.            |
| وانظر مذهب غيرهم .                                                                    |
| أقوال أهل العلم في ذكاة الجنين الذي يخرج من بطن أمّه المذكّاة ميتاً.                  |
| هل يُذَكِّي الجراد ليحل أكله؟                                                         |
| فذهب الحنفية في حِلَّ أكل ذبائح نصارى العرب ودليلِ قولهم.                             |
| ما رُمي به الطير فَقْتل به قبل أن تُذْرَك ذكاته لم يؤكل إلاَّ أن يخرق                 |
| حكم ما أُدركت ذكاته قبل الموت عكم ما أدركت ذكاته قبل الموت                            |
| إذا لم تُعلَم التَّسْمية على المذبوح يُسمَّى الله عند الأكبل. وهل تُشترط التسمية      |
| ُ لحلُّ الأكل؟ ٣٠٦ و ١٥٤                                                              |
| ما يؤكل من صيد الكلب                                                                  |
| اختلاف الفقهاء في حكم العقيقة ٢٥٦و ١٦١٦                                               |
| أحكام ومستحبات العقيقة                                                                |
| هل يُكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟                                                    |
| يستحب وزن شعر المولود والتصدق بزنته فضة                                               |

## فهرس المسائل الفقهية المجلد الثالث

| الصفحة     | المسألة                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | (كتاب الدِّيَّات)                                                                   |
|            | دية النفس مائة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم عنــد الحنفية، قــال        |
|            | الشافعي وأحمد وإسحاق: اثنا عشر ألفاً من الوَرِق. وانظر أدلـــة الفريقين             |
|            | وآراء أهل العلم في دية المرأة.                                                      |
| 7          |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
| 7 <u> </u> | انظر مقدار الدية في سائر الأطراف.                                                   |
|            | ديـة القتل العمــد لا تحملها العــاقلة إلَّا أن تشاء، وكــذا الديــة التي وجبت على  |
|            | القاتل بسبب الصلح، والدية التي وجبت على من اعترف بالقتل، والديــة                   |
| 1 9        | التي وجبت بجناية المملوك.                                                           |
| 11         | خلاف الفقهاء في دية القتل الخطأ: على من تكون؟                                       |
| 18-11      | من أيّ الأنواع تكون الإبل الماثة؟                                                   |
|            | الأصابع والأسنان في العَقْل سواء: في كل أصبع عشر من الإِبـل، وفي كل سنّ             |
| ١٤         | خمس من الإبل.                                                                       |
|            | إذا أُصيبت السنّ فـاســودّت أو احمــرّت أو اخضـرّت ففيهـــا ديتهــا كـــاملة كـمــا |
| 17         | لو قُلعت.                                                                           |
| 71         | اختلاف أهل العلم في العين إذا فُقئت                                                 |
| 17         | تفسير حكومة العدل على وجهين                                                         |
|            | أكثر أهل العلم على أنه إن اجتمع مـلاً على قتل واحـد عمداً قُتلوا بـه. وخالف         |
| 19 - 11    | بعض أهل العلم وقالوا بوجوب الدية فقط                                                |
| 71         | الزوجة ترث من دية زوجها، وفيه خلاف للإِمام مالك                                     |

| الصفحة  | المسألة                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | اختلاف الفقهاء في النافذة في عضو من الأعضاء: هل فيها مقـدار مقدّر (أرش)        |
| 17-71   | أو حكومة عدل؟                                                                  |
| 74      | هل دية الجنين على المرأة القاتلة أو على عاقلتها؟                               |
| 40      | اختلاف الفقهاء في دية جنين الأمة                                               |
| 40      | صور مقتل الأم والبجنين وما يجب في كل صورة من الدية                             |
|         | نسبة الزرقاني قولًا إلى أبـي حنيفة لا يصح عنـه في اختصاص الأم بـدية الجنين     |
| 77      | المقتول. انظر تحقيق الإمام اللكنوي رحمه الله.                                  |
| 77      | انظر خلاف الفقهاء في الغُرَّة: هل تجب في سنة أو في ثلاث سنوات.                 |
|         | من لم يجد الغُرَّة فعليـه خمسون دينــاراً أو خمس مائــة درهم أو خمس من الإبل   |
| 77 - Y7 | أوماثة من الشاة.                                                               |
| ٨٨      | الموضحة في الوجه والرأس سواء: في كل واحدة نصف عُشر الدية                       |
| 79      | أجمع العلماء على أن جناية الحيوان في النهار هدر.                               |
| ۳.      | اختلاف الشافعية والحنفية في الركاز والفرق بينه وبين المعدن ومِا يجب فِيهما.    |
| ۳۱      | مذهب الجمهور أن صاحب الدابة المنفلتة يضمن ما أفسدت ليلًا لا نهاراً.            |
| 77      | اختلاف أهل العلم في العاقلة من هم؟                                             |
| ٣٥      | هل تدخل النساء في القَسامة؟                                                    |
| ٣٦ و ٤١ | هل يُبدأ في القسامة بأيَّمان المدَّعين أو المدِّعي عليهم؟                      |
| ٤٠      | الأدب أنْ يَتَكَلَّم الأكبر سنًّا أَوَّلًا                                     |
|         | (كتاب الحدود في السرقة)                                                        |
| ٥٤ و ٥٩ | اختلاف العلماء في قيمة ما تُقطع فيه يد السارق                                  |
| 73      | لا تُقطع يد الخادم أو العبد إذا سرق من متاع سيَّده.                            |
| £7 _ £7 | اختلاف العلماء في قطع يد السارق الذي يسوق من ذي رَحِم محرم                     |
| ٤٨      | من سَرَق من مال ٍ له فيه نصيب لا قطع عليه                                      |
|         | لا قطع في المال غير المُحْرَز كالثمر المعلِّق على الشجر، وحريسة ِ الجبل، ِ فقد |
|         | اتفقت الأمة على أن شرِط القـطع أن يكون المسـروق محرزاً ممنـوعاً من             |
| ۰٠ – ٤٩ | الوصول إليه بمانع خلافاً للظاهرية .                                            |
| 01-0.   | اختلاف الفقهاء في قيمة المِجَنَّ على عهد رسول الله ﷺ                           |
| 28 - 38 |                                                                                |
| ٣٥      | خلاف بعض الفقهاء فيما سُرق من البساتين                                         |

| الصفحة  | المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | لا يجوز للإمام إذا رُفع إليه السارق أو القاذف ثم وهب صاحب الحدُّ حقَّه أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨      | يعطل الحدّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75      | الأثار التي استند عليها الحنفية في تحديد ما تُقطع به يدُ السارق بعشرة دراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | مذهب الشافعية أن السارق أربع موات تُقطع أطرافه الأربعة وفي الخامسة يُعزَّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77      | ويحبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | مذهب الحنفية أن الســارق تقطع يــده ثم إن عاد تقــطع رجله ثم يُعزّر ويُحبس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۶ ـ ۲۸ | وانظر الآثار التي استندوا إليها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧١      | اختلاف أهل العلم في قطع يد العبد الآبق إذا سرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢      | ليس على المختلس قطع يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | (أبواب الحدود في الزناء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۶ و ۸۰ | اختلاف الإمامين الشافعي وأحمد مع غيرهما في اشتراط الإسلام للمحصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | أكثر العلماء أنه لا حدّ على المرأة بمجرد ظهور الحبل على المرأة الخلية من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٥      | زوج أوسيّد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦      | يجوز الدعاء بالموت لمن خاف الفتنة في الدِّين وإلَّا فمنهيٌّ عنه<br>لا يتر ال الله الندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳      | لا يقبل الحدُّ الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والَّشرب<br>لا يُتِم اتِّما الله على ما يونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٤      | لا يُقبِل إقرار الأب على ابنه بالزنا<br>لا يريد الأثرار الشروع المناسبة المنا |
| 7.      | لا يجوز رجم الحُبْلي من الزنا حتى تضع<br>الأحد أحداث على عام الزنا حتى تضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | الأحب لمن ارتكب المسيئات ذوات الحدود أن يستتر ويتوب، فبإذا بلغ الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٩      | وجب إقامة الحدّ ولا تنفع حينئذ الشفاعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | اختلاف العلماء في تغريب الزاني غير المحصن: هل هو جزء من الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۹.      | أو سياسة مفوَّضة إلى رأي الإمام وانظر أيضاً خلافهم في المرأة والعبد.<br>الاته لم مد الدان من الدار الإسام المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة العبد المراقبة المراقبة العبد المراقبة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | الإقرار من الزاني نفسه بالزنا لا يـوجب الحدّ إلَّا إذا تكـرر أربُّع مـرات في أربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79 و 39 | مجالس متفرقة عند الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94      | أجمع الفقهاء على أن المجنون لا حدّ عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98      | هل يجتمع الرجم والجلد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90      | هل يُقبل رجوع المُقِرَّ أربعاً بالزنا؟<br>< ما حال المُشْرَدُ من المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | لا حدّ على المُكْرَهة على الزنا، وعلى من استكرهها الحدّ ولا صداق عليه لأنــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2     | لا يجتمع الحدّ والصداق في جماع واحد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99 - 91 | ىل على الأمة حدّ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة    | المسألة                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | اختلاف أهل العلم في إقامة السيد الحدُّ بنفسه على العبد                           |
| 1         | الأمر ببيع الأمة إذا تكرَّر منها الوقوع بالزنا: محمول على الندب عند الجمهور      |
| ۱۰۲ و۱۰۳  | حدّ العبُّد في الفِرْية أربعون جلدة نصف حدّ الحرّ. وكذلك حدّه في الخمر.          |
| 1.0-1.8   | اختلاف أهلُّ العلم في الحدُّ على التعريض                                         |
|           | الحدّ في الخمر غير موقوف على السكر بـالإجماع فيُحَـدّ في قليله وكثيره، وفي       |
| 7 * 1     | غَيره من المسكرات إنما يُحَدّ إذا أسكر عند الحنفية خلافاً للأثمة الثلاثة.        |
| 1.4       | حدّ شُرب الخمر: هل هو أربعون أو ثمانون؟                                          |
|           | مذهب الجمهور والإمام محمد من الحنفية أن كل مسكر قليله وكثيره، أسكـر أم           |
| 1 • 9     | لم يُسكر: حرام، بخلاف مذهب الحنفية في المسكر غير الخمر.                          |
| 117       | يحرم بيع الخمر كما يحرم شربها                                                    |
| 114       | تجب إراقة الخمر ولا يجب كسر أوانيها                                              |
| 111       | ليس كل ما لا يحل أكلُه وشربُه يحرُمُ بيعه                                        |
| 117       | الفرق بين النقيع والنبيذ                                                         |
| 117       | حكم النقيع عند الإمام محمد وشيخه الإمام أبي حنيفة                                |
| 114       | اختلاف الفقهاء في حكم النبيذ من خليطين                                           |
| 119       | اختلاف العلماء في الانتباذ في أوعية الدُّبّاء والزفَّت ونحوهما                   |
| ۱۲۲ و۱۲۳  | اختلاف العلماء في نبيذ الطُّلاء                                                  |
|           | (كتاب الفرائض)                                                                   |
| 170-178   | اختلاف أهل العلم في الجَدّ إذا اجتمع مع الإخوة: هل يحجبهم أو لا؟                 |
| 170       | الإخوة لأم يحجبهم الجدّ اتفاقاً                                                  |
| 177       | الْجَدَّة الفاسدة وهي أمّ الأب لأمّ وإن علت: من ذوي الأرحام                      |
|           | إذا اجتمعت الجَدَّتَان أمَّ الأمِّ وأمُّ الأب فالسدس بينهما وإنَّ خلت به إحداهما |
| 174       | فهو لها ولا ترث معها جَدَّة فوقها.                                               |
|           | أكثر الصحابة على أنَّ ذوي الأرحام يـرثون في حـالة انعـدام أصحاب الفـرائض         |
|           | والعصبات، وخالفهم زيد بن ثابت وغيره في القول بعدم توريثهم وإنسا                  |
| 179       | يوضع المال في بيت مال المسلمين. وهو مُذَهب مالك والشافعي.                        |
|           | من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يـورثون واحتجـاج أبـي بكر         |
| 371 و 170 | وعائشة بالحديث على من طالب بميراث النبيّ ﷺ.                                      |

175

لى يُشتوط ذكر لفظ (النذر) فيما يجعله المرء على نفسه.

| الصفحة     | المسألة                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | من نذر الذهاب إلى مكة أو السفر إليها ونحو ذلك ليس عليه شيء، بخلاف من                |
| 175        | نذر المشي إليها فإنه يجب عليه أحد النُّسُكين                                        |
|            | اختـلاف الإمام وصاحبيه فيمن قـال: عليَّ المشي إلى الحـرم أو إلى المسجـد             |
| 371        | الحرام                                                                              |
| 351 - 051  | اختلاف ابن عمر وعليّ فيمن نذر أن يحج ماشياً فعجز                                    |
|            | الاستثناء في اليمين إن كان مـوصولًا بـه يمنع الكفـارة في حالـة الحِنْث، إلَّا إن    |
| ١٦٨        | كان قول إن شاءالله لمجرّد التبرّك                                                   |
|            | من مـات وعليه نــذر يُقضى عنــه استحبـابــأ لا وجــوبــأ، وبعض الفقهــاء خصُّــوه   |
| 179        | بالعبادات المالية دون البدينة                                                       |
| 171        | من نذر معصية أو حلف أن يأتيها يجب عليه أن لا يأتيها                                 |
|            | مـذهب الحنفيـة أنَّ من نــذر نــذراً في معصيـة ولم يسمُّ فليُّـطع الله وليكفِّـر عن |
| 171        | , هنيمي                                                                             |
| ۱۷۳        | أما من نذر معصية وسمَّاها فلا يعصيَنَّ، واختلف الفقهاء في الكفَّارة.                |
|            | سبب وجـوب الكفارة عنـد الأحنـاف الحنث لا اليمين ولا إرادة الحنث. وانــظر            |
| 178        | المذاهب الأخرى.                                                                     |
| 140        | لا يجوز الحلف بالآباء ويسائر ما سوى الله سبحانه وتعالى                              |
| 177 - 177  | من قال: مالي في رِتاج الكعبة، ماذا عليه؟                                            |
| 144 - 144  | أقوال أهل العلم في تفسير «لغو اليمين».                                              |
|            | ما يجب فيه الإثم والكفـارة من الأيْمان ومـا يجب فيه الإثم دون الكفـارة، ومـا        |
| ۱۷۸        | لا يجب فيه لا الإثم ولا الكفارة.                                                    |
|            | (كتاب البيوع في التجارات والسلم)                                                    |
| 14 144     | اختلاف أهل العلم في تفسير العرايا                                                   |
| و۱۸۱ ـ ۱۸۲ |                                                                                     |
| 141 - 14.  | اختلاف أهل العلم في العرايا: هل تختصّ بالنخل أو تتعدّاها؟                           |
| 141 - 14.  | أقوال الفقهاء في المقدار الذي يرخُص فيه بيع العرايا                                 |
| ١٨٣        | حكم بيع العرايا عند الجمهور والحنفية                                                |
|            | لا خلاف بين أهل العلم في جواز بيع الثمار بعد بدوّ الصلاح ولكن اختلفوا في            |
| 144        | تفسيره، فانظره.                                                                     |
| 14.        | حكم بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح                                                      |

| الصفحة    | المسألة                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | يجوز بيع الرجل ثمره مع استثنائه شيئاً معلوماً من جملته. وانظر خـلاف الفقهاء           |
| 195       | فيما لو استثنى أرطالًا معلومة                                                         |
|           | مذهب الجمهور عدم جواز بيع التمر بالرطب لا متفاضلًا ولا متماثلًا، أمـا التمر           |
|           | بالتمر والـرطب بالـرطب فيجوز متمــاثلًا لا متفــاضلًا ويــداً بيد لا نسيــــة.        |
| 197       | وانظر خلاف أبسي حنيفة,                                                                |
| 199       | انظر أقوال الفقهاء فيما يجوز التصرف فيه قبل القبض                                     |
| 7.4       | اختلاف الفقهاء على قولين في الوضع من الدَّيْن بشرط التعجيل                            |
| 4.5       | خلاف مالك للجمهور في أنّ الحنطة والشعير جنس واحد                                      |
| 7.0       | مذهب الإمام محمد عدم جواز شراء قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدأ بيد.                  |
|           | اختلاف الظاهرية مع الجمهور في كـون علَّة الأموال الـربويـة الست المنصوص               |
|           | عليها في الحديث متعدِّية، ولكن اختلف الجمهـور في العلَّة فـانــظر                     |
| 7.7 - 7.0 | خلافهم                                                                                |
|           | انـظر أقوال أهــل العلم في مبادلــة الأموال الــربــويــة ببعضهــا: متى يجــوز فيهــا |
| ۲۰٦       | التفاضل؟                                                                              |
|           | اختلاف الفقهاء فيمن باع طعاماً إلى أجل بذهب ثم يشتري بـذلك الـذهب تمرأ                |
| 7.7       | قبل أن يقبضها.                                                                        |
| ۲۰۸       | لا يجوز بيع المدين (الكاليء بالكاليء)                                                 |
| 7.9       | أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله ولكن اختلفوا في حكم البيع                       |
| 711-71.   | كلام الفقهاء في علة النهي عن تلقي الركبان.                                            |
| 717       | الخلاف بين الشافعية والحنفية في شروط المُسْلَم فيه في عقد السُّلَم.                   |
| 717       | مذاهب العليماء في اشتراط البراءة من كل عيب                                            |
| 719       | بيع الغرر كلَّه فاسد                                                                  |
| 719       | هل في بيع الحيوان بالحيوان ربا؟                                                       |
| 771 - 77. | الاختلاف في تفسير المضامين والملاقيح                                                  |
|           | اختلاف أهل العلم في المراد ببيع حَبَّلَ الحَبَّلة على قولين، وعلى كـــلا القولين      |
| 777       | البيع فاسد.                                                                           |
|           | لمزابنة والمحاقلة من البيوع المنهي عنهـا لعدم تحقق التســاوي المشروط في               |
| 770       | الأموال الربوية                                                                       |
|           | عنى المزابنة والمحاقلة وبيان النهي عنهما لعدم التساوي المشروط في الأمـوال             |
| 770       | الربوية                                                                               |

| الصفحة     | المسألة                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 _ 777  | اختلاف الفقهاء في بيع اللحم بالحيوان                                                      |
| 74.        | كلُّ من البيع على بيع الأخ والشراء على شراء الآخر منهيٌّ عنه                              |
| 7371       | شرط كراهة السُّوم على سَوْم الأخ                                                          |
| 777 - 377  | تفسير التفرَّق بين البائع والمشتري على أقوال.                                             |
| 740        | حقيقة مذهب أبي حنيفة في معنى التفرُّق وخيار المجلس.                                       |
| 75 - 777   | انظر المناقشات الفقهية بين المختلفين في معنى حديث والمتبايعان بالخيار،                    |
|            | إذا اختلف البـاثع والمشتـري في الثمن: ماذا يكـون في بقاء المبيـع وفي حالــة               |
| 737 _ 737  | ملاكه؟                                                                                    |
| 337 - 737  | مذاهب العلماء فيمن باع متاعاً بثمن ولم يقبضه ثم أفلس المشتري أومات.                       |
| 781        | هل للمشتري الخيار بالغبن؟                                                                 |
| P37        | لا يجوز في مذهب الحنفية أن يُسَعُّر على المسلمين                                          |
| Y0 .       | مذهب الحنفية أن كل شرط في البيع فيه منفعة للبائع أو المشتري فالبيع فاسد                   |
|            | لا يطأ الرجل جارية إلاُّ جاريةً له مملوكة ملكاً صحيحـاً، وعلى هذا فـإن العبد              |
| 107 - 701  | لا ينبغي أن يتسرَّى                                                                       |
| 704        | اختلاف أهل العلم في ثمرة النخل المؤبّر السُّباع                                           |
|            | هـل تُشترط معلوميَّـة مال العبـد أو ثمر النخـل المؤبِّر عنـد شراء العبـد مع مـاله         |
| 307        | أو النخل مع ثمره؟                                                                         |
| 307        | اختلاف الفقهاء في كون العبد يملك أم لا.                                                   |
|            | لا يكون بيع الجارَّية المتزوَّجة طلاقاً أو فُرقة، ويُعتبــر كونهــا ذات زوج عيباً تُــردّ |
| 700        | به                                                                                        |
| <b>Y00</b> | هل الدُّيْن على العبد من العيوب التي يُرَد بها؟                                           |
|            | عُهْـدَة الثلاث والسُّنَـة بالنسبـة للعبد: معنـاها وأقـوال الفقهـاء فيهـا، وهــل يلزم     |
| 707 - X07  | اشتراطها؟                                                                                 |
| 404        | لا يجوز بيع الولاء وهبته عند جماهير العلماء. وانظر أسماء من خالف.                         |
| 77.        | هل يجوز بيع المكاتب؟ انظر اختلاف الفقهاء في ذلك.                                          |
| 777        | الولاء لمن أعتق لا يتحوّل عنه وهو كالنسب                                                  |
| 777        | أقوال الفقهاء في أم الولد تكون حرة بموت سيدها ويمتنع بيعها وهبتها                         |
| 778        | انظر أقوال أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يداً بيد وإذا كان نسيئة.             |
|            | يجوز أن يشترك اثنان في الشراء بالنسيئة على أن الربح بينهما وكذلك الوضيعة.                 |
| 77.        | (أي الخسارة). أما إن شُرط الربح دون الوضيعة فالشركة فاسدة.                                |

| 177 - 777        | أقوال أهل العلم في النهي عن الغرز في جدار الجار                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4Y7 - 4Y8        | أحكام الرجوع بالهبة                                                                |
|                  | جمهور العلماء على أن عدم التسويـة في الهبة لـلأولاد مكروه ولا يُبـطل الهبة،        |
| 777              | وقال بعض أهل العلم بحرمة ذلكٌ وبطلان الهبة.                                        |
|                  | جمهور العلماء على أن الهبة لا تفيد الملك إلَّا محوزة مقبوضة، وخالف الإمـام         |
| YYA              | أحمد.                                                                              |
| 7.1              | اختلاف فقهاء الأحناف في كيفية التسوية بين الذكور والإناث في الهبة                  |
| ۲۸۲ و ۲۸۲        | العُمْرى جائزة عند الجمهور ولكن شرط الردّ باطل. وانظر الخلاف في ذلك.               |
|                  | (كتاب الصّرف وأيواب الرِّبا)                                                       |
| YAY              | يحرم التفاضل عند مبادلة الذهب بالذهب مهما كان قليلًا                               |
| 797              | جواز هجر العاصي لوجه الله تعالى                                                    |
|                  | مذهب الحنفية أنَّ علة الربا هي الْقــدر (ما يُكــال أو يُوزن) والجنس، فــإذا وُجدا |
| 498              | حَرُّم الربا وإذا وُجد أحدُّهما حلَّ الفضل وحرم النَّساء.                          |
| <b>797</b>       | تجوز عند الحنفية الحيلة لاجتناب الربا                                              |
|                  | لا يجوز لمن أسلف سلفاً أن يشتـرط أحسن أو أكثر منـه، ليس له إلاً أن يشتـرط          |
| 4.0              | قضاءه.                                                                             |
| 7.1              | لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة                                          |
| **               | أقوال أهل العلم في كراء الأرض: بما يجوز وبما لا يجوز.                              |
| 717 - 711        | انظر أقوال أهل العلم في المساقاة والمزارعة                                         |
| 317              | أقوال أهل العلم في اشتراط إذن الإمام لتملُّك الأرض الموات بالإحياء                 |
|                  | يُستحب لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| 410              | لمحييها                                                                            |
| 44.              | ليس لصاحب البئر منع الناس من الشرب أو سقي دوابّهم بخلاف سقي مزارعهم                |
| 441              | خلاف العلماء في ولاء المعتق المسيَّب                                               |
| 770 <u>~ 778</u> | آراء الفقهاء في العبد الذي أعتق نصيب منه                                           |
| ۲۲۷              | لا بأس أن يُعتق عن الميت والولاء لمن أعتق إن لم يوصى الميت ويلحقه الأجر            |
| ***              | إن كان على الميت شيء من الصدقات الواجبة: كيف تبرأ ذِمته؟                           |
| 44 444           | انظر أقوال الفقهاء في بيع المدبُّر                                                 |

| الصفحة           | المسألة                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | يجوز لمن دبّر أمةً أن يطأها ويزوّجها وليس له أن يبيعهـا أو يهبها. وانـظر خلاف       |
| 777 <u>- 777</u> | الفقهاء في ولدها.                                                                   |
| 777              | الولد للفراش وللعاهر الحجر                                                          |
|                  | جمهور أهل العلم ــ منهم الأثمة الثلاثة ــ ذهبوا إلى القضاء بشاهدٍ واحدٍ ويمين       |
| rrq = rrn        | المدَّعي، بخلاف الإمام أبي حنيفة.                                                   |
|                  | مـذهب الحنفية أنـه لا يلزم على المدّعي عليـه إلّا اليمين عند الاستحلاف من           |
| 781              | دون تعیین زمان ومکان                                                                |
|                  | مذهب جَمْع من أهل العلم أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع بالـدُّيْن           |
| 727              | بل يجب على الراهن أداء دَيْنه                                                       |
| ٣٤٣              | تفسير الأثمة أبي حنيفة ومحمد ومالك بن أنس لحديث ولا يُغْلَق الرهن،                  |
|                  | (كتاب اللَّقُطة)                                                                    |
|                  | مـذهب الأئمة مـالك والشـافعي وأحمد تـرك صوالٌ الإبـل والفرس والبقـر لعدم            |
| 451              | خوف ضياعها، بخلاف الحنفية                                                           |
|                  | انظر اختلاف الروايات عن الإمام أبـي حنيفة عن المـدة التي يعرَّف فيهــا اللُّقَطة    |
| 789              | بحسب مقدارها. وعندُ الأئمة الآخرين: التعريف يكوُّن سنة مطلقاً.                      |
| <b>ro</b> •      | فن أخذ اللقطة لا بقصد تعريفها فهو آثم وضام                                          |
|                  | (باب الشُّفعة)                                                                      |
|                  | ·· .<br>تثبت الشُّفعــة عنــد الحنفيــة بـــالشـــركــة في نفس الشيء، وفي حق الشيء، |
| 401              | وبالجوار. وخالف غيرهم في الأخير.                                                    |
| 707              | تثبت الشفعة فيما لم يُقسم فإذا قُسم وميّز بين أملاك الشركاء فلا شفعة                |
|                  | الجمهـور على أنَّ الشُّفعة خـاصة بـالعقار (ويـدخـل فيـه الحـوائط والأراضي)،         |
| 707              | وخالف عطاء فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثياب                                        |
|                  | آراء الفقهاء النافين والمثبتين للشفعَّة بالجوَّار في الأحاديث المختلفة وطريقة       |
| TOT _ TOT        | الجمع بينها                                                                         |
| 404              | ثبوت الشفعة بالجوار عند الأثمة أبسي حنيفة ومحمد والثوري وابن المبارك                |
|                  | (باب المكاتب)                                                                       |
| 408              | <br>مذهب جمهور العلماء أن المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء                    |

| ئالة | المس |
|------|------|
|      |      |

|               | The state of the s |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707           | من مات من المكاتَبين وعليه بقية من مكاتبته وديون للناس: ماذا يُقعل بماله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rov           | من كاتب على نفسه وولده ثم مات وترك بنين: ماذا يفعلون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | (باب السبق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TOA           | أحكام السَّبَق الحلال في المسابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TOA.          | المراد بالجواز في السُّبَقُّ في صورة الجواز حلُّ أخذ المال لا الاستحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 409           | جريان المسابقة فيما يقع بين المتسابقين في المسائل العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771           | لا بأس بالسُّبْق في النصل والحافر والخفّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 411           | اختلاف الفقهاء فيما تجوز فيه المسابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | (أبواب السَّير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 357           | اتفق أهل العلم على أن ذكر والله؛ في آية الغنائم وقع للتبرُّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | مذهب الحنفية أن سهم ذري القربى من الغنائم سقط بموت رسول الله ﷺ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | وأن سهم السرسول بعده لاغ. وانظر كيفية قسمة الخمس والخلاف بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 357           | الفقهاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 418           | مذهب الحنفية أن للإمام حالة القتال أن يُنفِّل من يشاء. وانظر تفصيل مذهبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>*</b> 7.A  | قال الإمام محمد: لا خير في الخروج ولا ينبغي إلَّا لزوم الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٦٨           | مَن قتل من حمل السلاح على المسلمين فاعترضهم به لقتلهم: لا شيء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | أجمع أهل العلم على عدم جواز قتل النساء والصبيان لضعفهن عن القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | وقصورهم عن الكفر. وانظر ما نقله الإمام الحازمي عن بعض أهل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.           | خلافاً لذلك وتوجيهه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44.           | أقوال أهل العلم في قتل الشيخ الفاني<br>* ساسال مِنْ الْحُوْلُ وَالْمُوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>**</b> V Y | يُستتاب المرتدّ ويُمْهَل ثلاثاً فإنّ تاب وإلاّ قُتل .<br>الكُنْ الله عالم عند الله الله الله الله الله الله عالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | الأولى الاستنابة عند الإمام محمد إن طَمِع الإمام في ثوية المرتد أو سأله هو عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 401           | ذلك، وإلاَّ فلا بأس بقتله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | ُستحب لُسُ أحسن الثيـاب للجمعـة والعيـدين، يجـوز التجمّـل إذا عَـرِي عن<br>الكنْه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***           | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 400           | جوز هبة ما يحرم لُبسه، ويجوز بيعه وشراؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة       | المسألة                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              | لا يجوز للذكور من الصغار والكبار لبس الحرير والديباج والذهب عند الحنفية،         |
|              | والحرمة في حق الصغـار على الأولياء، ولا بـأس به للنسـاء وللمشركين                |
| 770          | على سبيل الهدية .                                                                |
|              | لا يجوز عند الحنفية للرجال التختُّم بـالذهب والحديـد والصُّفْر إلَّا بـالفضـة    |
| ***          | والعقيق ونحوهما، أما النساء فيجوز لهن التختُّم بالذهب.                           |
|              | لا يجوز لمن مرّ على ماشية امرىء أو حائطه أن يحتلبُها أو ياكل منه بغير إذنه إلَّا |
| ۲۷۸          | أن يُضطرّ.                                                                       |
| 444          | مذهب الإمام محمد منع الكفار من الإقامة في جزيرة العرب                            |
| 441          | لا ينبغي للرجل المسلم أن يقيم أخاه من مجلسه فيجلس فيه                            |
| ۳۸۱ و ۳۸۲    | تجوز الرقية بشروط                                                                |
| 441          | حكم رقية اليهودي أو النصراني للمسلم                                              |
| ٣٨٢          | يجوز كتابة شيء من القرآن أو غيره ثم غسله وسقياه المريض                           |
| 474          | لا يجوز كتابة شيء من القرآن بالدم أو غيره من النجاسات                            |
| ٣٨٣          | الجمع بين حديث المنع من الرُّقي والأحاديث الدالَّة على مشروعيتها                 |
| 717 <u> </u> | أقوال أهل العلم في الشّرب قائماً                                                 |
|              | اتفق العلمـاء على تحـريم الأكــل والشــرب في آنيــة الــذهب والفضـــة للرجــال   |
| <b>۲</b> ۸۸  | والنساء. وقاس الجمهور على الأكل والشرب ساثر وجوه الاستعمال                       |
| ۸۸۷ ــ ۲۸۸   | أقوال أهل العلم في الآنية المفضَّضة والمضبَّبة والمطلية.                         |
| 44.          | لا ينبغي الأكل والشرب بالشمال                                                    |
| <b>rq</b> •  | من نفى عن الجنّ والشيطان الأكل والشرب فقد وقع في الإلحاد والضلالة                |
|              | من شرب يُسَنُّ لِـه أن يُعـطي من عن يمينـه صغيــراً كـان أوكبيــراً، فـاضـــلاً  |
| T91          | أو مفضولاً .                                                                     |
| 494          | اختلاف أهلِ العلم في حكم إجابة الدعوة                                            |
|              | الوليمة التي يُدعى لها الأغنياء دون الفقراء شـرّ الطعــام ولكن لا يحرم حضــورها  |
| 3 PT         | والأكل منها.                                                                     |
|              | يجـوز أكلُ الشـريف طعامَ مَن دونــه من محترفٍ وغيــره وإجابـةً دعــوتــه ومؤاكلة |
| 440          | الخادم.                                                                          |
| 790          | يُسَنَّ محبَّة الدُّبَّاء لمحبة رسول الله ﷺ، وكذا كل شيء كان يحبُّه .            |
|              | الجمع بين الأمر بالأكل مما يلمي الآكل ومـا ورد في السُّنَّة الفعليـة من الأكل من |
| 290          | حول القصعة                                                                       |

| الصفحة    | المسألة                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           | مذهب الإمام محمد سنية إجابة المدعوة العامة ولا يتخلّف عنها إلا لعلة. أما          |
| ٤٠١       | الدعوة الخاصة فالمدعو بالخيار.                                                    |
| ٤٠٣       | لا يحلُّ للمهاجر الرجوعُ إلى موطنه الأصلي                                         |
|           | أجمع أهل العلم على عـدم جواز اقتنـاء الكلب لغير منفعـة. وانظر أقــوال أهـل        |
| ٤٠٥       | العلم في بيع الكلب.                                                               |
|           | لا خير في الكذُّب في جِدُّ ولا هزل، وإن رُّخُص فيه ففي الإصلاح بين النــاس        |
| £*A       | ورفع الظلم عن النفس أو الغير، والتعريض أوَّلي .                                   |
| ٤٠٨       | سوء الظن بالمسلم حرام كسوء القول فيه أما الخواطر وحديث النفس فعفو                 |
| ٤٠٩       | التنافس في أمور الدنيا لُلفخر منهيّ عنه، وأما في أمور الخير فمستحب.               |
|           | التباغض لغير الله مـذموم، وهــو مندوب إن كــان لله تعــالي. وكــذلــك التــدابــر |
| ٤٠٩       | والتهاجر.                                                                         |
| 213       | لا يجوز أن يُعطى غنياً من الصدقة إلاَّ العامل عليها بقدر عمله.                    |
| 213 - 213 | ينبغي البُداءة بالكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم أما بعد.                   |
|           | يجوز للرجل إذا كتب لصاحبه أن يبدأ بذكره قبل نفسـه، ولكن الأفضل أن يبـدأ           |
| 217 - 210 | , winter                                                                          |
|           | الاستشذان مستحب مستحسن، وينبغي أن يكون على كـل من يحرم النـظر إلى                 |
| ٤١٧       | عورته.                                                                            |
|           | لا يجوز تصوير ذي روح فهو حـرام مطلقــًا أما إبقــاؤه على هيئة ممتهنــة فجاثــز،   |
| ٠٣3       | والأظهر أنه يمنع دخول ملائكة الرحمة.                                              |
| ٤٢٠       | تصوير ما ليس بذي روح كالشجر ونحوه ليس بحرام                                       |
| 173       | انظر أقوال أهل العلم في الرقم في الثوب                                            |
| 277       | أكثر العلماء على كون اللعب بالنُّرْد حراماً تُرَدُّ به شهادة اللاعب.              |
| 373       | أقوال أهل العلم في الشُّطْرَنج                                                    |
| 270       | بُباح اللعب المباح والنظر إليه تطييباً.                                           |
|           | رُصْل الشعر بشعـر آدمي كبيرة لا يحـلْ بحال وأن أَمَـرها زوجُهـا، ولكن يجـوز       |
| 2 T Y     | وصل الشعر بشعر حيوان.                                                             |
| 473       | نواع الشفاعات                                                                     |
| 279       | ستحب استعمال الطيب للحيّ والميت.                                                  |
| ٤٣٠       | لمسك طاهر ويجوز استعماله في البدن والثوب وبيعه. وذلك كله مجمع عليه.               |
| ٤٣٠       | شروعية الدعاء على أعداء الله عزّ وجلّ .                                           |

| اله                                                                         | المسألة           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| سل أداء التحية باحسن منها.                                                  | ا<br>الأفضل أد    |
| رم ينتهى إلى البركة واتباع السُّنّة أوْلى .                                 | السلام ينت        |
| بار المرفوعة في تجويز الزيادة على ﴿وبركاته﴾، وقول الإمام اللكنوي بجـواز     | الأخبار ال        |
| الزيادة أحياناً وأفضلية الاكتفاء على المأثور أكثرياً. ۗ ٣٥                  | الق               |
| ة عند التشهُّـد الإشارة بـإصبع واحـدة فحسب. قال الإمـام اللكنـوي: ولا       | السُنّة عنا       |
| نعرف رفع الإصبع في حالة الدعاء مطلقاً. ٣٦                                   |                   |
| هجر المسلم أخاه لمدة ثلاثة أيام ولا يجوز الزيادة على ذلك. ٣٧                |                   |
| بع العلماء على أنَّ من خياف من مكالمة أحد وصلته ما يُفسيد عليه دينه         |                   |
| ً او يُدخل عليه مضرّة في دنياه أنه يجوز مجانبته ٣٨                          | أو                |
| يغي الخصومات في الدين ي                                                     | لا ينبغي ا        |
| جوز تكفير المسلم بذنب وإن عَظُم جُرْمُه .                                   | لا يجوز تا        |
| لهـور على أن النهي عن قـربــان المسجـد لمن أكــل الثـوم عــامّ في كــل      |                   |
| المساجد. ومثل الثوم كل ما له رائحة كريهة كالبصل والفجل                      | الم               |
| والدخان                                                                     | وال               |
| ميت الثوم ونحوه طبخاً فلا بأس به                                            | إذا أُميت         |
| يفعل من رأى رؤيا يكرهها؟ ٤٣                                                 | ماذا يفعل         |
| ي عن بيعتين: المنابذة والملامسة، وعن لِبْستين: الصمَّاء والاحتباء مـع       | النهي عن          |
| كشف العمورة، وعن الصلاة بعمد العصر ويعمد الصبح، وعن صيام يموم               | کٹ                |
| الأضحى ويوم الفطر.                                                          |                   |
| كين المتعفَّف الَّـذي لا يُفطن لـه ولا يطوف على النـاس أحقَّ بالعـطيَّـة من | المسكين           |
| الزكاة وثوابها أكثر. ٥٥                                                     | الز               |
| ور أهل العلم على جـواز كتابـة العلم وتدوينـه ولا سيّما عنــد خوف ذهــاب     | جمهور أه          |
| العلم فحينئذ يكون وإجبأ                                                     |                   |
| زف الصحابة في صبغ النبي ﷺ شعره 🔻 ٦٣                                         | اختلاف ا          |
| س بخضاب الشعر ولكنه بالسواد الخيالص غير جيائز، وإذا تُسرك أبيض من           | لا بأ <i>س</i> بـ |
| غير خصاب فلا بأس. معلم                                                      | غير               |
| ابن حجر المكي الخضاب بالسواد من الكبائر وإجازة بعض الفقهاء ذلك في           | عدُّ ابن ح        |
| الجهاد لإرهاب العدو.                                                        |                   |
| جوز لولي الَّيتيم إن كان غنياً أن يستقـرض من مالـه شيئاً، فـإن كان محتـاجاً | لا يجوز ل         |
| جاز ۲۷                                                                      | جا                |

| الصفحة  | المسألة                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨     | لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلاَّ من ضرورة لمداواة ونحوه                      |
|         | يجوز الشُّرب بنُفُس واحد، ومن كـان لا يـروى بـه يبين القـدح ليتنفُّس خــارج                  |
| ٤٧٠     | الإناء. والأفضل أن لا يشرب بنَفَس واحد.                                                      |
|         | لا يجوز مصافحةِ الْمَرَأَةُ التي تُشتهي، أما لوكانت عجوزاً لا تُشتهي أوكـان                  |
| ٤٧٠     | الرجل كبيراً فلا بأس به.                                                                     |
| 113     | أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي ﷺ.                                                        |
| FA3     | أقوال أهل العلم في حكم الضيافة ليلةً واحدة.                                                  |
|         | مذهب الحنفية وجوب التشميت للعاطس إن حمد الله تعالى. ويتكمرر التشميت                          |
|         | شلاثاً لأن العـاطس إن عطس أكشر من ذلك فهـو مزكـوم. وإن لم يُشمَّت                            |
| ٤٨٧     | حتى عطس مرتين أو ثلاثاً يجزىء بعد ذلك مرة واحدة                                              |
| ٤٩٠     | من خرج من بلد الطاعون لا فِراراً منه وإنما لحاجة فلا بأس بذلك                                |
| £9 ·    | إذا وقع الطاعون ببلد فلا يدخل من ليس فيه إليه، ولا يخرج أهله منه                             |
|         | الغيبـة محرمـة وهي تعمُّ الكافـر ومنه الــذمِّي، ولكن في غيبَّة الكــافـر الحــربــيُّ       |
| 898     | قولان.                                                                                       |
| 898     | لا بأس بغيبة صاحب الهوى المتعالن بهواه والفاسق المتعالن بفسقه                                |
|         | أوامر نبوية إرشاديـة بإغــلاق الأبواب، وإيكــاء الأسقية، وتخميــر الآنية، وإطفــاء           |
| 191     | المصابيح .                                                                                   |
| £97     | لأقوال في تأويل حديث: «الشؤم في المرأة والدار والفرس».                                       |
| 899     | ! يجوز أن يتناجى اثنان دون واحد                                                              |
| 899     | جوز للعالم أن يختبر الحاضرين في مجلسه                                                        |
|         | فــوال أهـل العلم في الـجمــع بين النهي عن الاستلقاء مــع وضع إحــدى اليــدين                |
| 0.0-0.5 | على الأخرى، وما ثبت وما ثبت من فعل النبـي ﷺ لذلك.                                            |
| ٥١٤     | ن عليه فاثتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعيُّنُهَا.                                    |
|         | ا وقعت فـأرة في جامــد أُلقيت وما حــولهــا، وإذا وقعت في مــائــع تنجُّس كله                |
|         | وخمالف في هذا الأوزاعي والـزهري، ولكن يجـوز الاستصباح بـالمــاثــع                           |
| 014-017 | المتنجّس بغير المسجد.                                                                        |
|         | <ul> <li>هب الجمهور طهارة جلد الميتة إذا دُبخ إلا جلد الإنسان لكـرامته، والخنـزير</li> </ul> |
| ٥١٨     | لنجاسته، والكلب عند بعضهم.                                                                   |
| 019     | عوز الانتفاع بالجلد المدبوغ وبيعه                                                            |
| ٥٢٠     | هب الجمهور جواز أن يُعطى الحجّام أجراً على حجامته، والتنزُّه عنه أوْلى .                     |

| الصفحة        | المسألة                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | لا يجوز للعبد التصرُّف بحال سيَّــده من غير إذنــه إلَّا أن يأكــل أو يكتسي أو ينفق |
| 170           | بالمعروف.                                                                           |
| 070           | لا بأس بالبول قائماً، والأولى البول جالساً.                                         |
|               | أقوال أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى وترجيح الإمام اللكنوي بمرجِّحـات             |
| ۸۲٥           | عديدة أنها صلاة العصر.                                                              |
|               | يجوز لمالك اليمين وطء مسبيَّته التي لها زوج ولكن بعد الاستبراء لأنه بـالسبـي        |
| ١٣٥           | وتخالف الدارين يرتفع النكاح.                                                        |
|               | مذهب أهل السُّنَّة البغي لا يُزيل اسم الإيمان والكبائر لا تخرج العبد من الإيمان     |
| ۲۳۵ و ۲۳۵     |                                                                                     |
|               | لا بـأس بتزوّج الممرأة ولو كـانت زانية ولكن إن كـانت حامـلًا من الزنــا والــذي     |
| ٥٣٣           | تزوجها غير الزاني لا يحلُّ له الوطء حتى تضع .                                       |
|               | تأخير صلاة العصر عند الحنفية أفضل من تعجيلها مـا دامت الشمس بيضاء نقيّـة            |
| 0 5 4 - 0 5 + | لم تخالطها صُفْرة. وانظر مذهبهم في وقتي الظهر والعصر.                               |

. .

## فهرس المسائل الحديثية المجلد الأول

| (أبواب الصلاة)                                                             | . 5.,   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                            | . 5     |
| يث القولية والفعلية والأثار في الإسفار أو التغليس في صلاة الصبح ١٥٩ ــ ١٦٢ | الأحاد  |
| لإمام مالك في رواية حديث وانتقاد الحافظ نسبة الوهم له 179                  |         |
| صحابي: كنا نفعل كذا هل هو موقوف أم مرفوع؟                                  | قول ال  |
| بث التي ذكرها الإمام العيني في «البناية» في أفضلية تأخيـر صلاة العصــر     | الأحادي |
| وأجوية الإمام الملكنوي عنها 1٧٣ _ ١٧٣                                      |         |
| • •                                                                        | معنی ا  |
| عن سعد بن أبي وقاص في وضوئه لمسّ المصحف بعد مسّ ذَكَره 1۹۷                 | الأثار  |
| طُلْق بن علي في عدم نقض وضوء من مسّ ذكره: هل هو منسـوخ؟ سرد                | حديث    |
| طرف حدیث طلق ۲۰۱ _ ۲۰۶                                                     |         |
| يث المعارضة لحديث طَلْق في نقض وضوء من مسّ ذكره. ثم إيـراد                 | الأحاد  |
| الاعتراضات على كل من أحاديث النقض وعدم النقض والأجوبة عنها. ٢١٥_٢١٠و٢١٢١٥  |         |
| مواضع تشديدٍ اللام وتخفيفها في أسماء الرواة                                | سلام:   |
| كله بالضم إلَّا سليم بن حيان ٢١٧                                           |         |
| ن بعلقمة من أهل الكوفة ٢٣٧ _ ٢٢٣                                           |         |
| ار الإمام اللكنوي تصحيف (علقمة عن قيس) في سنند حمديث وأن                   | ستظه    |
| الصواب: علقمة بن قيس. ٢٢٤ _ ٢٢٤                                            |         |
| ره أيضاً تصحيف (حبيب عن عبيد) في سندٍ آخر وأن الصواب (حبيب بن              | منتظها  |
| عبيد) ۲۲۷                                                                  |         |
| مسهب في حديث البحر ٢٧١ _ ٢٧٣                                               | حقيق    |

| الصفحة                      | المسألة                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740                         | سلسلة أوهام من عدد من الأثمة في سند حديث المغيرة في مسح الخفين                                                                                    |
| ۲۰۱                         | وَهَم من النساخ في سعيد الرقاشي أحد الرواة                                                                                                        |
| T.1 - T.1                   | الخلاف في سماع الحسن من سمرة                                                                                                                      |
| 4.4                         | شواهد حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت                                                                                                    |
| T07 _ T01                   | الأحاديث في طهارة سؤر الهرة                                                                                                                       |
| T07 _ T00                   | الأثار الواردة في زيادة (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر                                                                                       |
| و ۲۳۰ – ۲۳۱                 |                                                                                                                                                   |
| *Y£                         | أربعة أحاديث رفعها سالم عن أبيه، ووقفها نافع عن ابن عمر                                                                                           |
| ***                         | إعلال أثر ابن عمر في عدم رفع يديه عند الركوع ورفع منه، من ثلاثة وجوه                                                                              |
| <b>የ</b> ለነ <del></del> የለ* | الأحاديث في استحباب التكبير عند كل خفض ورفع، والجواب عما عارضها                                                                                   |
| <b>7</b> 77 - 777           | الأحاديث في الحدّ الذي ينتهي إليه رفع اليدين                                                                                                      |
| ۳۸۰                         | بيان تواتر الرفع عند الخفض والرفع كما نقله السيوطي في «الأزهار المتناثرة»                                                                         |
|                             | تخطئة ملَّا علي القاري من أربعة وجوه في ظنَّـه (عمرو بن مـرَّة) أحد الـــرواة في                                                                  |
| 797 <u>791</u>              | السند أنه الصحابي                                                                                                                                 |
|                             | الأحاديث والآثار في سبب نزول قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرَىءَ الْقَـرَآنَ فَاسْتَمْعُـوا                                                          |
| 1 * 3                       | له وأنصتوا                                                                                                                                        |
|                             | اعتراض بعض المتأخرين على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (قُسمت                                                                                      |
| £+A                         | الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) بوجهين، وجواب الإمام اللكنوي                                                                                         |
|                             | اختلاف الآثار عن ابن عمر في القراءة خلف الإسام في السُريـةُ، وطريقَـة جمع                                                                         |
| 1/3                         | الإمام اللكنوي بينها                                                                                                                              |
|                             | طـرق حديث: «من صلَّى خلف الإمـام فإن قـراءة الإمام لــه قراءة»، وخــلاصــة                                                                        |
| ٤١٩                         | الكلام فيها كما حققه الإمام اللكنوي                                                                                                               |
| ۸۰3 و ۱۸3                   | سنن الدارقطني يروي فيها غرائب الحديث وسقيمه ومعلوله ومنكره وموضوعه                                                                                |
|                             | حديث في والموطأ، لم يعرف الإمام اللكنوي اثنين من رواته، وتحقيق المحقق                                                                             |
| 173                         | الدكتور تقي الدين الندوي أنه دخيل على نسخة الموطأ                                                                                                 |
|                             | لم يىرد في حديث مـرفوع صحيح النهيُّ عن قراءة الفـاتحة خلف الإمـام وكــل<br>ما ذكروه مرفوعاً فيه: إما لا أصل له ولما لا يصع. وبيان الإمـام اللكنوي |
| ٧٢٤ _ ٨٢٤                   | أمثلة لهذه الأحاديث التي لا تصح .                                                                                                                 |
| 733                         | الكلام عن وَهَم شعبة في رواية خفض الرسول ﷺ صوته بــ (آمين).                                                                                       |

| الصفحة           | المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 9            | الشك في أيِّ من الظهر والعصر سلَّم فيهما الرسول ﷺ بعد الـركعتين وترجيح<br>رواية العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ £ 9            | ترجيح أن ذا اليدين _ منبِّه النبي عليه الصلاة والسلام على سهوه _ هـو<br>الخرباق، وأن حديث عمران وحديث أبي هريرة في قصة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £0*              | بيان أن ذا اليدين هو غير ذي الشمالين المقتولُ ببيدر، والتنبيه إلى وَهَم الإمام<br>الزهري في ذلك<br>أحادث بريد والسرية المالية المال |
| 703              | أحاديث سجود السهو قبل التسليم، وأحاديث سجود السهو بعد التسليم.<br>الأحاديث في النهي عن الالتفات في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 173              | ريادة ابن عمر (بسم الله) أوّل التشهد، وثبوت ذلك عنه بسند صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VF3<br>PF3 _ YV3 | الأحاديث والأثار في ألفاظ التشهُّد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277 - 277        | وجوه حديثية لترجيح تشهّد ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £Y0              | ورود التفريق في بعض طرق تشهد ابن مسعود بين قبول الصحابة في حياة<br>النبي ﷺ: السلام عليك أيها النبي، وقولهم بعد وفاته: السلام على<br>النبي. نقد المعلَّق تلك الروايات دراية ورواية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £1\3             | الأحاديث المختلفة في الإقعاء وطريقة الجمع بينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 297 _ 293        | اختلاف الآثار في ذلك ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £9V<br>7°0       | تحريف من قِبَل النشاخ في سند حديث في موطأ محمد أورث التباسأ، وتحقيق<br>المعلّق في المسألة<br>استقصاء الإمام السيوطي لأسماء الصحابة الذين روّوا صلاة الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰۵و۲۰۵۱۲۰       | الأثار عن جمع من الصحابة في صلاتهم الوتر واحدة فقط، وآثار معارضة<br>اختلاف نسخ المموطأ في عمد ركعات النبي ﷺ في الليـل التي عدّهـا زيد بن<br>خالد الجهني<br>١٥ - ٥١١ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥١٨              | من مخالفات شريك لغيره من الرواة في عدّ ركعات النبي ﷺ في الليل<br>مختلف الحديث في الإبراد بالصلاة، وسرد أسماء الصحابة رواة حــديث الإبراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 330 و 530        | وتخريج أحاديثهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 E Y            | مل تكرر نوم الرسول 攤 وأصحابه أكثر من مرة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700 - Y00        | وايات أحاديث تضعيف صلاة الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

740

\* \* \*

ما ورد من آثار عن جماعة من الصحابة في فعلهم أو تركهم للقنوت

الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة البين الإرسال والوصل

## فهرس المسائل الحديثية المجلد الثاني

| الصفحة  | المسألة                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1+      | اثنان من الرواة كل منهما يسمّى عبد الكريم: أحدهما ثقة والآخر متروك.            |
|         | نقــد حديث: (نهى النبـي ﷺ عن البتيـراء: أن يصلي الرجــل واحدة يــوتر بهــا)    |
| 18-18   | رواية ودراية                                                                   |
|         | نقد الإمام اللكنوي صنيع من ضعّف ليث بن أبي سليم إلى حدّ عدم الاحتجاج           |
| 17      | ب                                                                              |
|         | بحث اللكنوي في أحد السرواة في سند حـديث (٢٦٤) وهو حصين بن إبــراهيــم          |
| ١٨      | وبيان أن الراجح حصين عن إبراهيم                                                |
|         | بيــان الأمام اللكنــوي أن سعيد بن هشــام أحــد الــرواة في سنــد حــديث (٢٦٦) |
| 19      | الراجح فيه أنه: سعد بن هشام.                                                   |
|         | الجمع بين حديث السيدة عائشة: أنَّ النبي ﷺ كان لا يسلَّم في ركعتي الـوتر،       |
| ۲٠      | وبين غيره مما يفيد خلافه .                                                     |
|         | اثنان من الصحابة الأنصار الخزرجيين اسمهما: عبدالله بن زيد، ولكنهما             |
| ٧٣      | يفترقان في اسم الجَدُّ والبطن الذِّي من الخزرج                                 |
|         | تنبيـه الإمام اللكنـوي إلى سقط في سياق حـديث في أحــد كُتُبـه غلطاً من قِبَــل |
| ٨٥      | مهتمًى الطبع                                                                   |
|         |                                                                                |
|         |                                                                                |
|         | (أبواب المجنائز)                                                               |
|         | الكلام على حديث أبي هريرة في الغُسـل من غسل الميت وأجـوبة أهـل العلم           |
| 1.4 - 1 | عنه                                                                            |
| 177     | ُويت الصلاة على القبر بعد الدفن من النبي ﷺ من تسعة وجوه كلها حسان              |
|         |                                                                                |

| المسألة                                                                        | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (كتاب الزكاة)                                                                  |           |
| أبو مطيع البلخي الحكم بن عبد الله تلميـذ الإِمام أبـي حنيفـة من أجلَّة الفقهاء |           |
| إلَّا أنه مجروح في الرواية *                                                   | 100       |
| الرد على ابن القطان في تجهيله لأبي يوسف                                        | 107 - 101 |
| (كتاب الحج)                                                                    |           |
| إزالة الإشكال الحاصل من بعض الروايات في وقت إحرام الرسول ﷺ.                    | 7779      |
| سرد جملة من الأحاديث في تطيّب رسول الله ﷺ لإحرامه                              | 448       |
| تصحيح اسم السراوي الصُّلْت بن زُينه د_بالياء_ إلى الصلت بن زُينه د             |           |
| ــ بالياء ــ ، كما حقّقه الإمام اللكنوي .                                      | 077 - 577 |
| انتقاد الإمام اللكنوي الحاكمَ النيسابوري على ادعائه وجـود تصحيف في حديث        |           |
| «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه»                                                    | 797       |
| خطأ ليحيى راوي الموطأ لم يتابعه فيه أحد من رواة الموطأ                         | 797       |
| الصحابة الرواة لأحاديث العمرة في رمضان كحجة                                    | 137       |
| آخر الأمرين من رسول الله ﷺ أنه رمل من الحجر إلى الحجر، كما في حـــديـث         |           |
| جابر. وانظر حديث ابن عباس                                                      | 720       |
| تكرار باب احتجام المحرم وأثر ابن عمر لذهول أو نسيان                            | 133 - 333 |
|                                                                                | وانظر ۲۹۲ |
| الجمع بين حديث دخول رسول الله ﷺ مكة يـوم الفتــع وعلى رأســه المغفــر          |           |
| وحديث دخوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه عِمامة سوداء                         | 280       |
| (کتاب النکاح)                                                                  |           |
| التنبيــه على أن لفظ ثــلاث في حـــديث: وخُبِّب إليِّ من دنيــاكم ثـــلاث ،    |           |
| موضوع لا أصل له.                                                               | £ £ Y     |
| نصويب تحريف في اسم (طُليحة بنت عبيد الله) حيث وقمع في الحديث (ابسة             |           |
| طلحة بن عبيد الله).                                                            | ٤٨٩       |
| المحسن بن عُمارة وثقه عيسى بن يونس وجرّحه كثيرون                               | 444       |
| نصويب تحريف في اسم الراوي الحكم بن عُتَيْبة                                    | 493       |
| نصويب تحريف في اسم الراوي عمر بن كثير بن أفلح (ابن أبي أفلح)                   | £9.V      |
|                                                                                |           |

الصفحة

#### (كتاب الضحايا وما يُجْزىء مِنْهَا)

المسألة

تخريج أحاديث الصحابة الأحد عشر رواة حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه). ٦٤٥ – ٦٤٦ أحاديث مشروعية واستحباب العقيقة

#### فهرس المسائل الحديثية المجلد الثالث

| المسألة                                                                     | الصفحة  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| (كتاب الدِّيَات)                                                            |         |
| الكتـاب الذي كتبـه سيدنــا رسول الله ﷺ لعمــرو بن حَزْم في الفــرائض والسنن |         |
| والجروح والدِّيات: أخرجه أبو داود والنسائي وغيرُهمَّا مفرُّقاً، وأكملهم     |         |
| رواية له الإمام النسائي في سننه في والديات.                                 | ٦       |
| روايـة سعيد بن المسيب عنُّ عمَّر بن الخَطاب متصلة لأنـه رآه وصحح بعضهم      |         |
| سماعه منه                                                                   | 17      |
| انظر ضبط الضبابي، وإلى أيّ شيء النسبة                                       | ۲٠      |
| الاختلاف في حِزَامٌ بن سَعيدٌ بن مُتَّعيصة حيث وقع في بعض الكتب: حرام بن    |         |
| سعد، ويُقال: ساعدة                                                          | ٣١      |
| إذا أُطلق ابن أبي ليلي في كتب المحدثين فالمراد عبد الـرحمن بن أبـي ليلي،    |         |
| أما في كتب الفقهاء فالمراد ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.             |         |
| والتنبيُّه على خطأ وقبع للعلامة القاري في تعيين أبِّي ليلِّي أحدُّ الـرواة  |         |
| وظنَّه أنه والدُّ عبد الرحمن                                                | ٣٨      |
|                                                                             |         |
| (كتاب الحدود في السرقة)                                                     |         |
| انظر الكلام على حديث وقتل السارق بعد المرة الرابعة؛ سنداً وفقهاً            | 77 _ 77 |
|                                                                             |         |
| (أبواب الحدود في الزناء)                                                    |         |
| ذكر أسماء من الصحابة ممّن كان يُفتي في عهد الرسول ﷺ                         | ۸۳      |
| خبر الواحد حجة ولو في نسخ حكم سابق                                          | 711     |
| تخريج حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).                                    | 177     |
|                                                                             |         |

| الصفحة      | المسألة                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | (كتاب الفرائض)                                                            |
| 121 - 12.   | الأحاديث والأثار الدالة على توريث العمة والخالة وسائر ذوي الأرحام         |
|             | تخطئة ابن عبد البرّ للإمام مالك في استبدال أحد ابني عثمان بن عفان وهو عمر |
| 187         | بابنه الأخر عمرو                                                          |
| ۱۳۷         | تخريج حديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى».                                     |
| 187         | سبب كراهية الإمام مالك لعكرمة وامتناعه عن الإفصاح باسمه عند الرواية عنه.  |
|             | (كتاب الأيْمان والنذور وأدنى ما يجزىء في كفارة اليمين)                    |
| ۱۷۳         | اختلاف النسخ في ابن سهيل بن أبي صالح                                      |
|             | (كتاب البيوع في التجارات والسلم)                                          |
| 179         | الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المزابنة                                 |
| 7.1         | اختلاف النَّسَخ في اسم أحد الرواة (أبـي صالح مولى السفَّاح)               |
| 7.0         | تخريج حديث أموال الربا الست                                               |
| 117 - 117   | تخريج حديث النهي عن بيع الغرر                                             |
| 404         | طرق حديث: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته)                           |
| 3 7 7       | الحسن بن محمد بن علي: اثنان، فانظر الفرق بينهما                           |
| 777 _ 777   | الآثار المختلفة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                             |
|             | (كتاب المصّرف وأبواب الرِّبا)                                             |
| 797         | تحقيق في اسم أحد الرواة وبيان أن صوابه: عبد المجيد بن سهيل الزهري         |
| ۳۱۳         | تخريج حديث: ومن أحيى أرضاً ميتة فهي له.                                   |
|             | (أبواب السُّيَر)                                                          |
| ٣٨٠         | تصويب اسم أحد الرواة وهو: إسماعيل بن أبي حكيم                             |
| <b>٣</b> ٨٨ | تخريج حديث النهي عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة                       |
| <b>79</b> V | الرد على ابن حبان في دعواه بأن أحاديث ربط النبي ﷺ لبطنه تصحيف.            |
| 2.1 - 5.0   | عبد الملك بن مُيْسرة: اثنان من الرواة. انظر الفرق بينهما                  |
| 113 - 113   | نبيه على تصحيف في إسناد حديث (٩٠٣) من الإمام المحقّق اللكنوي              |
| 111         | صحيح خطأ في سند حديث (٩٢١)                                                |

| المسألة                                                                  | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                          | 20V _ 207 |
| بعض الأخبار الضعيفة في مصافحة النبي ﷺ للنساء عند البيعة من تحت           |           |
| الثوب .                                                                  | 277       |
| تصویب تصحیف فی سند حدیث (۹٤٦)                                            | 279       |
| أقوال علماء الحديثُ في حديث: (من حج ولم يَزُرْني فقـد جفاني،، وتـرجيح    |           |
| الإمام اللكنوي أنه غير موضوع ردًا على ابن الجوزي وابن تيمية.             | * * *     |
| تحقيق الحافظ ابن حجر والتقيّ السُّبكي في مجمــوع أحــاديث زيـــارة قبــر |           |
| النبي ﷺ                                                                  | 213       |
| أبو الغيث مُولَى أبي مطيع في سند حديث (٩٥٩)، صوابه: مولى ابن مطيع        | 297       |
| الصواب في «عبادة بن تميم، الراوي في سند حديث (٩٧٠) أنه عَبَّاد بن تميم   | ٥٠٤       |
| خطأ في اسَّم الراوي علقمةً بن أبي وقاص في سند حديث (٩٨٢)، وصوابه:        |           |
| علقمة بن وقاص.                                                           | ٥١٣       |
| وَهُم الإمام الحافظ ابن حجر في نفي وجود حديث: وإنما الإعمال بالنِّـة؛ في |           |
| موطأ الإمام مالك.                                                        | 018-018   |
| تصويب وأبي يربوع المخزومي، الراوي في سند حديث (٩٩٧) إلى                  |           |
| «ابن يربوع المخزومي».                                                    | 077       |
| سقط في سند حديث (١٠٠٦) عُرف من رواية يحيى                                | ٥٣٧       |

. .

#### فهرس مراجع التحقيق

- \* \_ القرآن الكريم.
- ا وجز المسالك على موطأ الإمام مالك، تأليف وشرح للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي.
   ط القاهرة، ١٩٧٣م.
  - ٢ \_ إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، للسيوطي. مطبوع مع تنوير الحوالك.
- ٣ ــ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء، تأليف الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي. ط القاهرة،
   ١٩٧١م.
  - ٤ الاستذكار، للحافظ ابن عبد البر. ط القاهرة، ١٣٩٣هـ.
  - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار، للحازمي. ط مكتبة عاطف \_ القاهرة.
    - 7 الأنساب، للسمعاني. حيدرآباد الدكن بالهند، ١٣٨٢هـ.
    - ٧ ــ الإنصاف في أسباب الاختلاف، للإمام ولي الله الدهلوي. القاهرة.
    - ٨ ــ الأجوبة الفاضلة للأسئلة الكاملة، للإمام اللكنوي. حلب، ١٣٨٤هــ..
  - ٩ ــ أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك، لمحمد بن علوي المالكي الحسني. ط قطر، ١٤٠٠هـ.
    - ١٠ ـ أماني الأحبار في شرح معاني الآثار، للعلامة محمد يوسف الكاندهلوي. ط الهند، ١٣٨٩هـ.
      - ١١ بغية الوعاة، للسيوطي. ط الحلبي، القاهرة، ١٩٦٥م.
      - ١٢ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد. ط بيروت، ١٤٠١هـ.
        - ١٣ البداية والنهاية، لابن كثير. السعادة، ١٣٥١هـ.
          - ١٤ البدر الطالع، للشوكاني. السعادة، ١٣٤٨هـ.
      - ١٥ ـ بذل المجهود في حل أبي داود، للشيخ السهارنفوري. القاهرة، ١٩٧٣م.
        - ١٦ التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني. القاهرة، ١٣٨٤هـ.
        - ١١ ـ تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني. حيدرآباد ـ الهند، ١٣٢٥هـ.
      - ١/ \_ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني. دار الكتاب \_ بيروت، ١٣٨٠هـ.
      - ١٠ تقييد العلم، للخطيب البغدادي. دار إحياء السنَّة النبوية بيروت، ١٣٩٥هـ.

- ١٠ ـ بريب المدارب للعاصى عياص. الرباط ١١٨٨ م.
- ٢١ ــ تدريب الراوي، للسيوطي: بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت، ١٣٧٩هـ.
  - ٢٢ ــ تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك، للسيوطي. الحلبي، ١٣٤٣هـ.
    - ٢٣ \_ تذكرة الحفاظ، للذهبي. حيدرآباد ـ الهند، ١٣٧٥هـ.
    - ٢٤ ـ تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، للسيوطي. القاهرة، ١٣٢٥هـ.
      - ٢٥ ـ تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين. القاهرة، ١٩٧٨م.
      - ٢٦ ـ تهذيب الأسماء واللغات، للنووي. المنيرية، بدون التاريخ.
        - ٢٧ ــ التاريخ الكبير، للبخاري. حيدرآباد ــ الهند، ١٣٦١ هـ.
          - ٢٨ ـ تنسيق النظام، للشيخ السنبهلي. ط كراتشي.
          - ٢٩ \_ الجامع الصحيح، للإمام البخاري. ط تركيا.
        - ٣٠ ـ جامع الأصول، لابن الأثير الجزري. دمشق، ١٣٨٩هـ.
          - ٣١ ـ جامع الترمذي. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
    - ٣٢ ـ جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر. ط القاهرة، ١٣٩٥هـ.
  - ٣٣ \_ الجامع الصحيح، للإمام مسلم: بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط بيروت، ١٣٧٤هـ.
- ٣٤ \_ الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لابن التركماني (بذيل سنن البيهقي). ط الهند، ١٣٤٦هـ.
  - ٣٥ ــ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي. طحيدرآباد ــ الهند، ١٣٦١هـ.
    - ٣٦ \_ حلية الأولياء، لأبى نعيم. السعادة، ١٣٥١هـ.
    - ٣٧ \_ حسن المحاضرة، للسيوطي. السعادة، ١٣٢٤ هـ.
    - ٣٨ ــ حبُّة الله البالغة، للإمام ولى الله الدهلوي. بيروت.
    - ٣٩ ـ حلية الأولياء، لأبى نعيم. السعادة ـ القاهرة، ١٣٥٣ هـ.
    - ٤٠ \_ الدر المختار، مع حاشية ابن عابدين. الحلبي، ١٣٨٦هـ.
      - ٤١ ــ درجات مرقاة الصعود، للدمنتي. القاهرة، ١٢٨٩ هـ.
    - ٤٢ ــ الديباج المذهب في أعيان المذهب، لابن فرحون. القاهرة، ١٣٥١هـ.
  - ٤٣ ـــــ الرفع والتكميل، للإمام اللكنوي: بتحقيق الشيخ أبوغدة. بيروت، ١٤٠٧هـ.
  - ٤٤ ـ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة، لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقى. قطر، ١٤٠١هـ.

- -- الرحالة المستصولة، للحنالي، طا دوالسيء ١١٧٦هـ.
- ٤٦ ــ رجال الفكر والدعوة (٣)، للشيخ أبيي الحسن الندوي. الكويت.
  - ٤٧ زُهر الربي على المجتبى، للسيوطى. القاهرة، ١٣٨٤ه..
- ٤٨ ـ سنن النسائي: أو المجتبى. مطبعة الميمنية ـ القاهرة، ١٣١٢هـ.
- ٤٩ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الحلبي، ١٩٥٢م.
- ٥٠ السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، للإمام اللكنوي. ط باكستان.
  - ٥١ سنن الدارمي. مطبعة الاعتدال \_ دمشق، ١٣٤٩هـ.
    - ٥٢ ـ سنن الدارقطني. دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦ هـ.
  - ٥٣ ـ سبل السلام، للصنعاني. دار الكتب العلمية \_ بيروت.
  - ٥٤ سنن أبى داود. نشرته دار إحياء السنَّة النبوية، بدون تاريخ.
  - ٥٥ سير أعلام النبلاء، للذهبي. مؤسسة الرسالة بيروت، ١٤٠١هـ.
    - ٥٦ ــ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. بيروت، ١٣٩٨هـ.
- ٥٧ ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن عماد الحنبلي. القدسي، ١٣٥٠هـ.
  - ٥٨ شرح معاني الآثار، للإمام الطحاوي. ط الهند.
    - ٥٩ ـ شرح النووي على صحيح مسلم. ط بيروت.
  - ٦٠ الصِلة، لابن بشكوال. الدار المصرية، ١٩٦٦م.
  - ٦١ \_ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، للسخاوي. القدسي، ١٣٥٩هـ.
    - ٦٢ ـ طبقات الحفاظ، للسيوطي. القاهرة، ١٣٩٣هـ.
  - ٦٣ ــ عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لابن سيد الناس. القدسي، ١٣٥٦هـ.
    - ١٤ عملة القاري شرح صحيح البخاري، للعلامة العيني. دار الفكر بيروت.
      - ٦٥ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر السلفية. ١٣٨٠هـ.
        - ٦٦ ــ فتح القدير، لابن الهمام. بولاق، ١٣١٥هـ.
        - ٦٧ فهرس الفهارس والأثبات، للكتاني. فاس، ١٣٤٦هـ.
        - 1/ \_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لللكنوي. السعادة، ١٣٣٤هـ.
      - ٢٠ فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوي. مطبعة العاصمة، ١٩٦٨م.

- ٧٠ ـ فتح الملهم شرح صحيح مسلم، للشيخ شبير العثماني. بالمستال.
  - ٧١ \_ كتاب الثقات، لابن حبان. دار الفكر \_ بيروت. ١٣٩٩ هـ.
- ٧٧ ــ كشف الظنون، لحاجي خليفة. طبع اصطنبول، ١٣٦٦هـ.
- ٧٧ \_ كنز العمال، للشيخ على المتقى الهندي. مؤسسة الرسالة \_ بيروت، ١٣٩٩هـ.
  - ٧٤ ـ الكوكب الدري على جامع الترمذي، للشيخ الجنجوهي. الهند، ١٣٩٥هـ.
  - ٧٥ \_ لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني. حيدرآباد الدكن \_ الهند، ١٣٢٩هـ.
- ٧٦\_ لامع الدراري على جامع البخاري، للشيخ محمد زكربا الكاندهلوي. المكتبة الامدادية مكة المكرمة، ١٣٩٧هـ.
  - ٧٧ \_ المستدرك على الصحيحين، للحاكم. حيدرآباد \_ الهند، ١٣٣٤هـ.
    - ٧٨ ـ المقاصد الحسنة، للسخاوي. دار الأدب العربي، ١٣٧٥ هـ.
  - ٧٩ \_ مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح، للملا على القاري. ملتان، ١٣٦٦هـ.
- ٨٠ ــ موطأ الإمام مالك برواية محمد بن حسن الشيباني: بتحقيق الدكتـور عبد الـوهاب عبـد اللطيف.
   القاهرة.
  - ٨١ ـ المحلّى، لابن حزم. المنيرية، ١٣٤٧هـ.
  - ٨٢ ــ ميزان الاعتدال، للذهبي. السعادة، ١٣٢٥هـ.
  - ٨٣ ـ معارف السنن شرح جامع الترمذي، للشيخ البنوري، ط كراتشي، ١٣٨٣هـ.
    - ٨٤ ـ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة. ط دمشق، ١٣٨٢هـ.
    - ٨٥ \_ معجم المطبوعات، لاليان سركيس. ط القاهرة، ١٢٩٧هـ.
    - ٨٦ ـ نيل الفرقدين في رفع اليدين، للعلامة الكشميري. ط الهند، ١٣٥٧هـ.
      - .٨٧ نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي. دار المأمون، ط القاهرة.
  - ٨٨ \_ مجمع بحار الأنوار، للعلامة محمد طاهر الفتني. ط حيدرآباد \_ الهند، ١٣٩٣هـ.
    - ٨٩ ــ المنتقى شرح الموطأ، للباجي. السعادة ــ القاهرة، ١٣٣١هـ.
      - ٩ \_ المغنى ، لابن قدامة المقدسى . مكتبة الرياض الحديثة .
        - ٩١ \_ معجم ما استعجم، للبكري. ط غوتا، ١٨٧٦م.
    - ٩٢ ــ معجم البلدان، لياقوت الحموي. طبعة بيروت، ١٩٥٥م، في (٥) أجزاء.

0 0 0

# (۸) فهرس الموضوعات

| صفحة | مظلب                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | (كتاب الدِّيَات)                                                                  |
|      | ١ ـ باب الدية في الشُّفَتَين                                                      |
| ٨    | ٢ باب دية العمد٢                                                                  |
| 11   | ٣ ــ باب دية الخطأ                                                                |
| 17"  | 14. M 7.2. d. \$                                                                  |
| 10   | ٥ – باب أرش السِنِّ السوداء والعين القائمة                                        |
| 17   | ٦ – باب النَّفَر يجتمعون على قتل واحدٍ                                            |
|      | ٧ ــ باب الرجل يرث من دية امرأته والمُرأة ترث من دية زوجها                        |
| 71   | ٨ _ باب الجروح وما فيها من الأرش                                                  |
|      | ٩ ــ باب دية الجنين                                                               |
| 77   | ١٠ _ باب الموضحة في الوجه والرأس                                                  |
| 77   | ١١ – باب البئر جُبار                                                              |
| YA   | ۱۲ ــ باب من قَتَل خطأً ولم تُعرف له عاقلة                                        |
| ٣٢   | ۱۳ ـ ياب القسامة                                                                  |
| ۳٥   |                                                                                   |
|      | (كتاب الحدود في السرقة)                                                           |
| ٤٥   | ١ ــ باب العبد يسرق من مولاه                                                      |
| ٤٨   | ٢ ــ باب من سرق ثمراً أو غير ذلك مما لم يُحْرَزُ                                  |
| 10   | ٣ — باب الرجل يُسرقَ منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه السارقَ بعدما يرفعه إلى الإمام |
| ٥٩   | ٤ ـــ باب ما يجب فيه القطع٤                                                       |
| ٦٥   | <ul> <li>باب السارق يسرق وقد قُطعت يدُه أو يده ورِجْلُه</li></ul>                 |

| مفحة  | مطلب                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠    | ٦ ــ باب العبد يأبِقُ ثم يسرِق٠٠                                         |
| ٧٢    | ۷ _ باب المختلس                                                          |
|       | (أبواب الحدود في الزناء)                                                 |
| ٧٣    | ١ ــ باب الرجم                                                           |
| ۸۲    | ٢ ــ باب الإقرار بالزناء                                                 |
| 90    | ٣ ــ باب الاستكراه في الزناء                                             |
| 4٧    | ٤ ــ باب حدّ المماليك في الزناء والسكر                                   |
| ۱۰۳   | ٥ ــ باب الحد في التعريض                                                 |
| 1.0   | ٦ _ باب الحدِّ في الشرب ٦                                                |
| 1 • 9 | ٧ ــ باب شرب البِّنْع والْغُنِيْرَاء وغير ذلك٧                           |
| 11.   | ٨ ــ باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة٨                               |
| ۱۱۷   | ٩ _ باب الخليطين                                                         |
| 119   | ١٠ _ بَابِ نبيذ الدَّبَّاء والمُزَفَّت                                   |
| 171   | ١١ _ باب نبيذ الطِّلاء١١                                                 |
|       |                                                                          |
|       | (كتاب الفرائض)                                                           |
| 179   | ١ _ باب ميراث العمّة                                                     |
| 188   | ۲ ــ باب النبي ﷺ هل يورث                                                 |
| ۱۳٦   | ٣ _ باب لا يرث المسلم الكافر                                             |
| ۱۳۸   | ٤ _ باب ميراث الولاء                                                     |
| ١٤٤   | ٥ _ باب ميراث الحميل                                                     |
| 131   | ٦ ــ فصل الوصية                                                          |
| 157   | ٧ _ باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله                                    |
|       | (كتاب الأيمان والمنذور)                                                  |
| 100   | <ul> <li>١ حتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزىء في كفارة اليمين</li></ul> |
| 17.   |                                                                          |
| 371   | ٣ ــ باب من جَعَل على نفسه المشي ثم عجز٣                                 |
| 177   | ع باب الاستثناء في المن                                                  |

| صفحة                                   | مطلب                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ul> <li>ماب الرجل يموت وعليه نذر</li></ul>                                                         |
| , 1٧٥                                  | ٧ ــ ياب من حلف بغير الله                                                                           |
| 1٧٥                                    | <ul> <li>٨ ــ باب الرجل يقول ماله في رِتَاج الكعبة</li> <li>٩ ــ باب اللَّفو من الأيْمان</li> </ul> |
|                                        |                                                                                                     |
| التجارات والسلم)                       | (كتاب البيوع في                                                                                     |
| 1 1V9                                  | ١ – باب بيع العرايا                                                                                 |
| حها                                    | ٢ – باب ما يُكره من بيع الثمار قبل أن يَبدُوَ وصَلا                                                 |
| 191                                    | ٣ ــ باب الرجل يبيعُ بعض الثمرَ ويستثني بعضه .                                                      |
| 197                                    | ٤ – باب ما يُكره من بيع التمر بالرطب                                                                |
| 19.4                                   | <ul> <li>ما لم يُقبض من الطعام وغيره</li> </ul>                                                     |
| ، انقُذْني وأَضَعُ عنك ٢٠١             | ٦ – باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة ثم يقول                                                     |
|                                        | ٧ ــ باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة                                                                 |
| ك الثمن شيئاً آخر ٢٠٧                  | <ul> <li>٨ – باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك</li> </ul>                                   |
| ***A                                   | <ul> <li>٩ ــ باب ما يُكره من النَّجَش وتلقِّي السَّلَع</li> </ul>                                  |
| 717                                    | ١٠ ــ باب الرجل يُشلِم فيما يُكال                                                                   |
|                                        | ١١ ــ باب بيع البراءة                                                                               |
|                                        | ١٢ ــ باب بيع الغرر                                                                                 |
|                                        | ١٣ ــ باب بيع المزابنة                                                                              |
|                                        | ١٤ _ باب شراء الحيوان باللحم                                                                        |
| أحد                                    | ١٥ _ باب الرجل يُساوِمُ الرجلُ بالشيء فيزيد عليه                                                    |
|                                        | ١٦ - باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري                                                          |
|                                        | ١٧ ــ باب الاختلاف في البيع بين البائع والمشتري                                                     |
|                                        | ١٨ – باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع                                                     |
|                                        | ١٩ ـ باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فَيُغْبَنُ فيه                                                  |
| ۲٤٩                                    |                                                                                                     |
|                                        | <ul> <li>٢١ ــ باب من باع نخلاً مؤبّراً أو عبداً، وله مال</li> </ul>                                |
|                                        |                                                                                                     |
|                                        | ۲۲ ــ باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تُهدى<br>۲۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| YOT                                    | ٢٣ ـ باب عُهْدة الثلاثِ والسُّنَةِ                                                                  |

| صفحة            | مطلب                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υο4             | ٢٤ _ باب بيع الولاء                                                                                                         |
| 777             | ٢٥ _ باب بيع أمهات الأولاد                                                                                                  |
| Y78             | ٢٦ ــ باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقداً                                                                                 |
| Y7Y             | ٢٧ ــ باب الشركة في البيع                                                                                                   |
| YV1             | ٢٨ ـ باب القضاء                                                                                                             |
| YYY             | ٢٩ ــ باب الهِبة والصدقة                                                                                                    |
| ryy ryy         | ٣٠ ـ باب النُّحْلَىٰ                                                                                                        |
| YAY             | ٣١ _ باب العُمْرى والسُّكني                                                                                                 |
|                 | (كتاب الصّرف وأبواب الرِّبا)                                                                                                |
| 198             | ١ ــ باب الربا فيما يُكال أو يُوزَن                                                                                         |
| يَقْبِضُه       | ٢ _ باب الرجل يكون له العطايا أو الدُّيْن على الرجل فيبيعه قبل أن                                                           |
|                 | ٣ _ باب الرجل يكون عليه الدُّيْن فيقضى أفضل مما أخذه                                                                        |
|                 | ٤ ـ باب ما يُكره من قطع الدراهم والدنائير                                                                                   |
|                 | ٥ _ باب المعاملة والمزارعة في النخل والأرض                                                                                  |
|                 | ٦ _ باب إحياء الأرض بإذن الإّمام أو بغير إذنه                                                                               |
| ۳۱۵             |                                                                                                                             |
| بعتق            | <ul> <li>٨ = باب الرجل يُعتِق نصيباً له من مملوك أو يُمنيبُ سائبةٍ أو يُوصي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|                 | ٩ _ باب بيع المدبّر٩                                                                                                        |
|                 | ١٠ ــ باب الدعوى والشهادات وادّعاء النُّسَب                                                                                 |
|                 | ١١ ــ باب اليمين مع الشاهد                                                                                                  |
|                 | ١٢ _ باب استحلاف الخصوم                                                                                                     |
| TET             | ١٣ ـ باب الرُّهْن                                                                                                           |
| ٣٤٤             | ١٤ ــ باب الرجل يكون عنده الشهادة                                                                                           |
|                 | (كتاب اللُّقَطة)                                                                                                            |
| T01             | ا ــ باب الشفعة الله الشفعة الشفعة السنان الشفعة الشفعة الشفعة الشفعة الشفعة الشفعة الشفعة الشفعة الشفع                     |
|                 | ١ ــ باب المكاتب                                                                                                            |
| Tov             | ١ ــ بآب السُّبَق                                                                                                           |
| 107             | ۱ ــ باب السبق                                                                                                              |
| (أبواب السُّير) |                                                                                                                             |
| 770             | ١ _ باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله                                                                                       |
|                 | • • • • •                                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                             |

| صفحة  | مطلب                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 411   | ٢ ــ باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل               |
| **    | ٣ ــ باب قتل النساء                                             |
| **1   | ٤ ـ باب الموتد                                                  |
| **    | ٥ – باب ما يُكوه من لُبْس الحرير والدِّيباج                     |
| 200   | ٦ – باب ما يكوه من التختم بالذهب                                |
| ***   | ٧ – باب الرجل يمُرّ على ماشية الرجل فيحتلبُها بغير إذنه         |
| ۳۷۸   | ٨ ــ باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك           |
| ۲۸.   | ٩ ــ باب الرجل يُقيم الرجلَ من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك |
| 441   | ١٠ ـ باب الرُقَى                                                |
| 440   | ١١ ــ باب ما يُسْتَحَبُّ مِن الفأل والاسم الحسن                 |
| ۲۸٦   | ١٢ ـ باب الشرب قائماً١٠                                         |
| ۳۸۷   | ١٣ ــ باب الشرب في آنية الفضَّة                                 |
| 444   | ١٤ ــ باب الشرب والأكل باليمين                                  |
| 44.   | ١٥ – باب الرِجل يشرب ثم يُناول مَنْ عَنْ يَعِينه                |
| 444   | ١٦ ــ باب فَضْل إجابة الدعوة                                    |
| 8 . 4 | ١٧ ــ باب فضل المدينة                                           |
| 8.4   | ١٨ ــ باب اقتناء الكلب                                          |
| ٤٠٧   | ١٩ ــ باب ما يُكُره من الكذب وسوء الظن والتجسُّس والنميمة       |
| ٤١٠   | ٢٠ ــ باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة                          |
| 218   | ٢١ ــ باب الرجل يكتب إلى الرجل يبدأ به                          |
| 113   | ۲۲ ــ باب الاستئذان                                             |
| ٤١٧   | ۲۳ ــ باب التِّصاوير والجَرَس وما يُكره منها                    |
| 277   | ٢٤ ــ باب اللَّعِب بالنُّرد                                     |
| 273   | ٢٥ ــ باب النظر إلى اللعب                                       |
| 773   | ٢٦ ــ باب المرأة تصل شعرها بشعر غيرها                           |
| 244   | ٢٧ ــ باب الشفاعة٢٧                                             |
| 2 7 9 | ۲۸ ــ باب الطيب للرجل                                           |
| ٤٣٠   | ٢٩ ــ باب الدعاء                                                |
| 173   | ٣٠ ـ باب ردّ السلام                                             |
| 241   | ٣١ ـ باب الدعاء                                                 |

| صفحة |                                        | مطلب  |
|------|----------------------------------------|-------|
| ٤٣٧  | باب الرجل يهجر أخاه                    | _ ٣٢  |
| 289  |                                        |       |
| 133  | باب ما يكره من أكل الثوم               | _ ٣٤  |
| 227  | باب الرؤياب                            | _ *0  |
| 222  | باب جامع الحديث                        | . *** |
| ٤٤٨  | باب الزهد والتواضع                     | ***   |
| 204  | باب الحبّ في الله                      | - 11  |
| 202  | يب العب في الله                        | -17   |
| 209  | باب عقل المعاروت واعتماله              | -13   |
| ٤٦٠  | باب كل اكتتاب العلم                    | - 2   |
| 271  | باب انتتاب العلم باب الخضاب باب الخضاب | - 21  |
| 272  | باب الحصاب                             | - 21  |
| £77  | باب الولي يستقرض من مال اليتيم         | - 54  |
| 271  | باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل          | - 22  |
| ٤٧٠  | ياب النفخ في الشَّرْب                  | - 50  |
| ٤٧٣  | باب ما يُكُّرُهُ من مصافحة النساء      | - ٤٦  |
| 271  | باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ            | _ £V  |
|      | باب صفة النبي ﷺ                        | - ٤٨  |
| 143  | باب قبر النبي ﷺ وما يُستحب من ذلك      | - 89  |
| 214  | باب فضل الحياء                         | -0.   |
| 240  | باب حقّ الزوج على المرأة               | -01   |
| ٤٨٦  | باب حقّ الضيافة                        | _01   |
| ٤٨٧  | باب تشميت العاطس                       | _ 04  |
| 211  | باب الفِرار من الطاعون                 | _08   |
| 193  | باب الغِيبة والبُهْتان                 | _ 00  |
| 898  | باب النوادر                            | _07   |
| 010  | باب الفارة تقع في السَّمْن             |       |
| 017  | باب دباغ الميتة                        | _ 0 ^ |
| 04.  | باب كَسْبِ الحَجّام                    | _ 09  |
| ٥٢٧  | ىات التفسير                            |       |